

تأويل مُشكِل لقرآن لابن قتيبة ٢٧٦-٢١٣

> شرحه ونشره السّيّدافهسّد صّيعت را

# بن الدارمن الرحيم

قال عبد الله بن مسلم بن تُتَرْيبة :

الحمد لله الذي نهج لنا سُبل الرّشاد ، وهدانا بنور الكتاب ، ﴿ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوْجًا ﴾ (() بل نزَّله قيّماً مفصّلا بيّنا ﴿ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَكَلّا مِنْ خَلْفِهِ ، تَنْزيلٌ مِنْ حَكِيمٍ تَحْيِد ﴾ (٢) وشرَّفه ، وكرَّمه ، ورفعه وعظّمه ، وسماه رُوحًا (٣) ورحة (٤) ، وشفاء (٥) وهُدًى ، ونورا (٢) .

وقطع منه بمعجز التّأليف أطاع الكائدين ، وأبانه بعجيب النّظم عن حِيل المتكلّفين ، وجعله مَتْلُوَّا لا يُمَلّ على طول التّلاوة ، ومسموعاً لا تمجّه الآذان ، وغَضًا لا يَخْلُق على كثرة الرد، وعجيباً .

لا تنقضي عجائبه ، ومفيداً لا تنقطع فوائده ، ونَسَخَ به سالف الكتب.

وجمع الكثير من معانيه في القايل من لفظه ، وذلك معنى قول رسول الله، ، ١٠

## صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١) سورة الـكهف ١ . وانظر تفسير غريب الفرآن المؤلف ٢٦٣ .

<sup>(</sup>۲) سورة فصلت ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) في سورة الشورى ٥ م . وفي البرهان للزركشي ١ / ٢٧٣ — ٢٨١ : « اعلم أن الله سمى القرآن بخمسة وخمين اسما ... » . ثم أعقبها بشرحها .

وقد نقل السيوطى دَلك كله في الإتقان ١ / ٨٦ — ٨٩ .

<sup>(</sup>٤) في سورة الجاثية ٧٠ .

<sup>(</sup>۵) ف سورة فصلت ٤٤ .

<sup>(</sup>٦) في سورة الثوري ٥٢ .

## « أُوتيتُ جَوَامِعَ الكَلِم »(١).

فإن شئت أن تعرف ذلك فتدبر قوله سبحانه : ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُر \* بِالْعُر ْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ ﴾ (٢) كيف جمع له بهذا الكلام كل خُلُق عظيم ؛ لأن في « أخذ العفو » : صِلة القاطعين ، والصفح عن الظالمين ، وإعطاء المانعين .

وفى « الأمر بالعرف » : تقوى الله ، وصِلة الأرجام ، وصون اللسان عن الكذب ، وعَصَلَ الطَّرْف عن الْحُرُمَات .

(١) أخرجه سلم ف كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٢٧١/١ -٣٧٢ .

وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد : باب قول آلنبي ، صلى الله عليه وسلم : «نصرت بالرعب» ٦ / ٠ ٩ ·

وفي كتاب التعبير : باب المفاتيح في اليد ٢٥٣/١٢ .

وقى كتاب الاعتصام : باب قول النبى ، صلى الله عليه وسلم : « بعثت بجوامع الكلم » ١٠٩ / ١٠٩ .

والنسائل في كتاب الجهاد: ياب وجوب الجهاد ٢/٢ ، ٥٣ .

والترمذي في أبواب السير : باب ما جاء في الغنيمة ٢٩٣/١ .

كايه من حديث أبى هويرة .

وهو عند أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو ٢ / ١٧٢ ، ٢١٢ ومن حديث أبي هريرة ٢/٢٠ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ١٠٠ الحلبي .

وعند الدارقطني في السنن ٢/٥٨٥ من حديث ابن عباس .

وقد أورده ابن رجب في جامع العلوم والحبكم ١ / ٤ — ٦ أيضاً من حديث أبي موسى الأشعرى .

وفى اللسان ٩ / ٤٠٤ « يعنى القرآن وما جمع الله عز وجل بلطفه من الممانى الجمة في الألفاظ الفليلة ، كقوله عز وجل : ( خذ النفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) وفي صفته صلى الله عليه وسلم : أنه كان يتكلم بجوامع الكلم ، أى أنه كان كثير المعانى ، قليل الألفاظ » وقال الجاحظ في معرض حديثه عن بلاغة الرسول : « والذي يدلك على أن الله عز وجل خصه بالإيجاز وقلة عدد اللفظ مع كثرة المعانى — قوله صلى الله عليه وسلم : نصرت بالصبا وأعطيت جوامع الكلم » راجع البيان والتبيين ٢ / ٢٨ .

(٢) سورة الأعراف ١٩٩.

و إنما سُمّى َ هذا وما أشبهه «عُرْفاً» و «معروفا» ؛ لأن كل نفس تعرفه ، وكل قلب يطمئن لله إليه .

وفى « الإعراض عن الجاهلين » : الصبر ، والحلم ، وتنزيه النفس عن مُمَاراة السّفيه ، ومنازعة اللَّجوج .

• وقوله تعالى: إذ ذَ كَر الأرض فقال: ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا • وَمَرْعَاهَا ﴾ (١) كيف دَلَّ بشيئين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً ومتاعاً للأنام ،من / العُشب والشجر ، والحب والثمر والحَطَب ، والعَصْفِ (٢) واللَّباس ، [٧] والنّار والملح ؛ لأن النار من العيدان ، والملح من الماء .

وينبئك أنه أراد ذلك قوله: ﴿ مَتَاعًا لَـكُمُ ۚ وَلِأَنْعَامِكُم ۗ ﴾.

• وفكرُ في قوله تعالى: حين ذكر جنات الأرض فقال: ﴿ يُسْقَى ١٠ عِمَاءُ وَاحِدٍ ، و نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ في الأكل ﴾ (٣) كيف دَلَّ على نفسه ولُطْفه ، ووحدانيته ، وهدَى للحُجَّة على من ضلّ عنه ؛ لأنه لوكان ظُهور الثمرة بالماء والتُربة ، لوجب في القياس ألا تختلف الطعوم ، ولا يقع التَّفَاضُل في الجنس الواحد ، إذا نَدِت في مَغْرِسٍ واحد ، وسُقى بماء واحد ، ولكنَّه صنع اللطيف الخير .

• ونحو قوله: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُم ﴾ (٤) يريد اختلاف ، اللَّغات ، والمناظر ، والهيئات .

• وفى قوله تعالى : ﴿ وَ تُرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَهُ وَهِيَ تَمُو ۗ مَرَّ

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ٣١.

<sup>(</sup>٢) فى اللسان ١٥٢/١١ « العصف : ورق الزرع وما يؤكل منه » .

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد ٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الروم ٢٢ .

السَحَابِ ﴾ (١) يريد: أنها تُجمعُ وتُسَيِّرُ ، فهي لكثرتها كأنها جامدة واقفة في ورَأْي العين ، وهي تسير سير السحاب .

وكل جيش عَصّ الفضاء به ، لكثرته ، و بُعْد ما بين أطرافه ، فقصُرَ عنه البصر \_ فكأنه في حسبان الناظر واقف وهو يسير .

و إلى هذا المعنى ذهب الجُعْدِيّ في وصف حيش فقال :

بَأَرْعَنَ مثلِ الطّود تحسَبُ أنهم وقوف لِحَاجِ والرِّكَابُ يَهُمَلْجُ (٢)

• وفي قوله جلّ ذكره: ﴿ وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ (٣) يريد أن سَافِكَ الدّم إذا أُقِيد منه ارتدع من كان يَهُمُّ بالقتل .
فكان في القصاص له حياة وهو قتل .

### ١٠ وأخذه الشاعر فقال:

أَبِلَغُ أَيَا مَالِكَ عَنِّى مُغَلِّفَلَةً وَفَى الْعِتَابِ حَيَّاةٌ بِينِ أَقْوَامِ (٤) يريد أنهم إذا تعاتبوا أصاح ما بينهم العتاب فكفُّوا عن القتل، فكان في ذلك حياة.

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٨٨.

<sup>(</sup>۲) البيت للنابغة الجعدى فى اللسان ٤/٥/٤ ، وقد نسبه له ابن قتيبة فى كتاب المعانى ١٨٥/٢ : وقال أرعن: جيش كثير مثل رعن الجبل ، والرعن: أنف يتقدم من الجبل فينسل فى الأرض . والطود: الجبل: أى من كثرتهم تحسب أنهم وقوف وركابهم تسبر ... » وانظره فى تفسير الطبرى ٠٠/٢٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) البيت غير منسوب في اللمان ١٤ / ١٨ وهو في أمالي اليريدي من أبيات لبعض المتقده بن ، وفي عيون الأخبار ١٠/١ لأبي القمقام الأسدى . وفي العقد الفريد ١٠/١ لهشام الرقاشي ٢ / ٣١٦ ، ٣٠/٣ ، ٢ ، ٤ / ٥٥ وله في الخزانة الرقاشي ٣ / ٣١٦ ، ٣٠٠ ، ٤ / ٥٥ وله في الخزانة ٣/٥ ٣٠ . وفيه وفي العقد وأمالي اليزيدي : «أبلغ أبا مسمع » والمفلغاة \_ بفتح الغين \_ الرسالة المحموله من بلد الى بلد ، كافي اللمان ١٤ / ١٨ .

- وأخذه المتمثّلون فقالوا: « بعض القتل إحياد للجميع » (١) . وقالوا: « القتل أَقَلَ <sup>(٢)</sup> للمُتل » . .
- ونبيَّن قوله فى وصف خَمْرِ أهل الجنة : ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُسَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُبِنْزِ فُون ﴾ (٣) كيف ننى عنها بهذين اللفظين جميع عيوب الخمر ، وجمع بقوله : « ولا 'ينْزِ فُون » عدم العقل ، وذَهاب المال ، ونفادَ الشراب .
- وقوله: ﴿ وَمِنهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ، وَمِنهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِى الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصِرُون ﴾ (3) كيف دَل على فضل السّمع على البصر ، حين جعل مع الصمم فقدان العقل ، ولم يجعل مع العمى إلا فقدان النظر .
- وقوله: ﴿ إِنَّ الْمُنَا فِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَارِ ، وَلَنْ تَجَدَ ١٠ كَلَمُ نَصِيرًا ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْاَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِللهِ يَلِهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِللهِ يَلِهِ اللهِ عَلَى أَن المنافقين شرُّ مَنْ كَفر به ، وأَوْلاهم بمقته ، وأبعدهم من الإنابة إليه ؛ لأنه شرط عليهم في التوبة : الإصلاح والاعتصام ، ولم يشرط ذلك على غيرهم .
- ثم شرط الإخلاص؛ لأن النَّفاق ذنب القلب ، والإخلاص توبة القلب . م م شرط الإخلاص توبة القلب . م ثم قال : ﴿ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُونْمِنِينَ ﴾ ولم يتمل : فأولئك هم المؤمنون . ثم قال : ﴿ وَسَوَ فَ يُؤْتِي اللهُ الْمُونْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيماً ﴾ ولم يقل :

<sup>(</sup>١) في البيان والتبيين ٢/٦٪ : « وقال بعض الحكماء : قتل البعض إحياء للجميع » .

 <sup>(</sup>۲) فى الصناعتين ص ۱۳۱ ، والنكت فى إعجاز القرآن ص ۲ « القتل أننى للتتل » .

<sup>(</sup>٣) نسورة الواقعة ١٩ : وانظر الحيوان للجاحظ ٨٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة يونس ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ١٤٦ . وتفسير القرطبي ٥/٥٤٠ .

وسوف يؤتيهم الله ، 'بغضاً لهم ، وإعراضاً عنهم ، وحَيْدا بالكلام عن [•] ذكرهم/.

• وقوله فى المنافقين : ﴿ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِم ، هُمُ الْعَدُوُ ﴾ (١) فدل على جُبنهم ، واسْتِشرافهم لكل نَاعِرٍ ، ومُرْهِج (٢) على الإسلام وأهله .

وأخذه الشاعر \_ وأنَّى له هذا الاختصار \_ فقال : `

ولو أنَّها عصفورة للمبينة مَهُ مُسوّمةً تدعو عُبَيْداً وأَزْ كَمَا (٣) يقول: لوطارت عصفورة لحسبتها من جُبْنك خيلا تدعو ها تين القبيلتين.

وقال الآخر :

ما زلت تحسبُ كل شيء بعدهم خيلًا تبكُرُ عليكم ورجالا(١٤)

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون ٤ .

<sup>(</sup>٢) في اللمان ١٠٩/٣ « الرهج : الغبار ،والشغب » وفيه ٧٨/٧ « الناعر : الصائح » .

<sup>(</sup>٣) قال ابن قتيبة في كتاب المعانى ٢ / ٩٧٧ ه وقال العوام بن شوذب في بسطام بن قيس يصفه بالجبن وفر يوم العظالى : ولو أنها عصفورة . . . وأزعا وأي لو أن عصفورة طارت لحسبتها من جبنك خيلا معلمة ، تدعو عبيداً وأزعا ، أي شعارهم : يال عبيد يال أزنم » والبيت من قصيدة للعوام في النقائض ص ٥٨٥ وله في الجهرة لابن دريد ٣ / ١٩ واللمان ٥١ / ١٦٩ والفقد ٥ / ١٩ ومعجم الشعراء ص ٣٠٠ ، ولعميرة بن طارق في نقائض جرير والأخطل ، والمعيرة بن طارق في أمالي اليزيدي ص ٢٦ ولجرير في شرح شواهد المغني ص ٢٢٧ وغير منسوب في الحيوان ٥ / ٢٤٠ ، وديوان المعانى ١/٥٩ والمعارف والوساطة المعانى ١/٥٩ والمعارف من أبيات في معجم البلدان ٢/٦٦٠ . والمعوم ابن عبد عمر والوساطة المعانى ١٨٥٠ ، ولابن حوشب من أبيات في معجم البلدان ٢/٦٥٠ .

<sup>(</sup>٤) البیت لجریر یهجو به الأخطل ، کما فی نقبائض جریر والأخطل ص ۱۸۹ ودیوانه (۵) البیت للیوان ه/۲۶۰ والمختار من شعر بشار ص ۹ وشرح شواهد الشافیة ص ۱۲۰ وشرح شواهد المغنی للسیوطی ص ۲۲۷ وغیر منسوب فی الصناعتین ص ۱۳۶ و حماسة البحتری

وهذا في القرآن أكثر من أن نستقصِيَه .

\* \* \*

• وقد قال قوم بِقُصور العلم وسوء النظر في قوله تعالى : ﴿ وَ تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتُ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِم ۚ ذَاتَ الْيَمِينِ ، وَ إِذَا غَرَ بَتْ تَقُرْ ضُهُمُ مُ ذَاتَ الشَّمَالِ ﴾ (١) : وما في هذا الكلام من الفائدة ؟

وما فى الشمس إذا مالت بالغَداة والعَشِيّ عن الكهف من الخبر ؟

ونحن نقول: وأى شيء أولى بأن يكون فائدة من هذا الحبر؟
 وأى معنى ألطف مما أودع الله هذا الكلام؟

وإنما أراد عز وجل: أن يُعرِّفنا لطفه لِلْفِتْية، وحِفْظه إِياهم في المَهْجَع، واختياره لهم أصلح المواضع للرِّقود، فأَعْلمنا أنه بوَّأَهم كهفاً في مَقْناً وَ الجبل، ١٠ مستمبلا بنات نَعْش (٣)، فالشمس تزورُ عنه وتستدبره: طالعة، وجارية، وغاربة. ولا تدخل عليهم فتؤذيهم بحرِّها وتلفحهم بسمومها، وتُغيِّر ألوانهم، وتُبلى ثيابهم، وأنهم كانوا في فجوةٍ من الكَهن \_ أي مُتَسع منه \_ ينالهم / [٥] فيه نسيم الريح وبردها، وينفي عنهم نُخَّة الغار وكربه.

وليس جهلهم بما في هذه الآية من لطيف المعنى ، بأعجب من ١٥

<sup>(</sup>۱) سورة الكهف ۱۷ وفى اللمان ه/۲۳٪ « قال الفراء : وازورارها في هذا الموضع : أنها كانت تطلع على كهفهم ذات اليمين فلا تصيبهم ، وتغرب على كهفهم ذات الشمال فلا تصيبهم . وقال الأخفش : تزاور عن كهفهم أى تميل . . » .

<sup>(</sup>٢) في اللسان ١٣٠/١ « المقنأة : الموضع الذي لا تصيبه الشمس » .

<sup>(</sup>٣) فى اللسان ٢٤٨/٨ «وبنات نعش : سبعة كواكب ، أربعة منها نعش ؛ لأنها مربعة ، وثلاثة بنات » .

جهلهم بمعنى قوله : ﴿ وَ بِنُرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ﴾ (١) حتى أَبْدُأُوا في التعجُّب منه وأعادوا ، حتى ضربه بعض الْمَجَّان لبارد شعره مثلاً .

وهل شيء أبلغ في العبرة والعظة من هذه الآية ؟ لأنه أراد: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ، أو آذان يسهمون بها ، فينظروا إلى آثار قوم أهلكهم الله بالعُتُو ، وأبادهم بالمعصية ، فيروا من تلك الآثار بيوتاً خاوية قد سقطت على عروشها ، وبئراً كانت لشرب أهلها قد عُطّل رشاؤها ، وغار مَعينها ، وقصراً بناه مَلِكه بالشِّيد (٢) قد خلا من السَّكن ، وتخافوا من عقوبة الله وبأسه ، مثل الذي نزل بهم .

## ١٠ • ونحوه قوله: ﴿ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَا كِنْهُم ﴾ (٣):

ولم يزل الصالحون يعتبرون بمثل هذا ، ويذكرونه فى خطبهم ومقاماتهم : فكان « شليمان » صلى الله عليه وسلم ، إذا مر بخراب قال : يا حَرِب الحربين أين أهلك الأوَّلون ؟

وقال: «أبو بكر» رضى الله عنه، في بعض خُطبه: أين بانو المدائن. ويُحَصِّنوها بالحوائط؟ أين مُشيَّدو القصور وعامروها؟ أين جاعِلو العجب فيها لمن بعدهم؟ تلك منازلهم خالية، وهذه منازلهم في القبور خاوية، هل تُحسُّ منهم من أحدٍ أو تسمع لهم ركزاً (٤)؟.

<sup>(</sup>۱) سورة الحج ٥٠ وانظر تفسير الطبرى ١١٥/١٧ - ١١٠٠

<sup>(</sup>٢) اللسان ٤/٠١٠ « الثيد نـ بالكسر ـ كل ما طلى به الحائط من جص وبلاط ٥ -

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف ٢٥.

<sup>(</sup>٤) في الليان ٢٢٢/٧ « الركز: الحسر والصوت الخفي ».

وهذا « الأُسْوَدُ بن يَعْفُرُ » (١) يقول :

ماذا أُوَّمِّل بعدَ آل نُحَرِّقٍ تركوا منازلهم وبعد إياد (٢) أهـل الخَور نَقِ والسّدير وَبَارِقٍ والقصر ذى الشُّرُ فَاتِ من سِنْداد / (٣) أهـل الخَور نَقِ والسّدير وَبَارِقٍ والقصر ذى الشُّرُ فَاتِ من سِنْداد / (٣) نزلوا بأنقرة يسيل عليهم ما الفرات يَجيء من أطواد (١) أرض تخيَّرها لطيب مقيظها كعب بن مامَة وابن أم دُوَّاد (٥) عرب الرياح على محل ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد جرك النعيم وكل ما يُلهم به يوماً يصير إلى بلَي ونفاد (٢)

\* \* \*

وهذه الشّعراء تبكى الديار، وتصف الآثار، وإنما تسمعهم يذكرون دِمَناً وأوتاداً، وأثاني ورماداً، فكيف لم يعجبوا من تذكّرهم أهل الديار ١٠ بمثل هذه الآثار، وعجبوا من ذكر الله، سبحانه، أحسن ما يُذْكَرُ منها وأوْلاه بالصّفة، وأبلغه في الموعظة؟

<sup>(</sup>۱) جعله ابن سلام فى الطبقة الخامسة من شعراء الجاهلية س ۱۲۲ ــ ۱۲۶ وترجم له أبو الفرج فى الأغانى ۱۱ / ۱۳۶ ــ ۱۳۹. وابن قتيبة فى الشعر والشعراء ۱ / ۲۱۰–۲۱۱ وأبياته من قصيدة فى المفضليات ص ۲۱۷ ، وهى فى العقد ۱۸۹/۳ ومعجم البلدان ٥/٥٠ -

<sup>(</sup>۲) محرق: لقب للملك عمرو بن هند ملك الحيرة ، وسمى محرقا لأنه حرق بئي تميم ، ، وقيل: بل حرق بغي تميم ، ، وقيل: بل حرق نخل النمامة . وهو لقب الحارث الأكبر الفسانى ، انظر العمدة ٢١٧/٢ ــ ٢١٠ والأغانى ولياد: قبيلة مشهورة ، وانظر طهلسكها : الشعر والشعراء ١ / ١٥١ ــ ٢٥٢ والأغانى ٢٣/٢٠ ــ ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) م « أرض الخورنق » والخورنق : قصر بالحيرة . والسدير : نهر أو قصر بالحيرة . بارق : ماء بالعراق . سنداد : نهر كان بين الحيرة إلى الأبلة .

<sup>(3)</sup> أنقرة التي يعنيها الثناعر: بلد بالحيرة بالقرب من الشام. والأطواد: جمع طود، وهوالجبل.
(٥) كعب بن مامة الإيادى الذى ضرب به المثل فقيل: أجود من كعب بن مامة ، راجع بحم الأمثال ١٩١/١ – ١٩٢ . وأمثال الضبي ٢٦ – ٢٦ . وابن أم دؤاد: هو أبو دؤاد الإيادى الشاعر المعاصر لكعب بن مامة ، راجع ترجته في الشعر والشعراء ١٩٩/١ – ١٩٩ لوالأغاني ١٥/ ٥٠ – ٩٩ .

<sup>(</sup>٦) في الفضليات » فإذا النعم.» ..

## بابُ ذكرالعَربُ وَماخصَّهما مثْدُ به منْ لعارضَهْ والبسّيَان واتِّساع المجاز

وإنما يعرف « فضل القرآن » من كُثَرَ نظره ، واتسع علمه ، وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأساليب ، وما خص الله به لغتها دون جميع اللغات ؛ فإنه ليس في جميع الأمم أُمَّةُ أُوتيت من العارضة (١) ، والبيان ، واتساع الحجال ، ما أُوتيتهُ العرب خصيصي من الله ، لما أره هَمَه (٢) في الرسول ، وأراده من إقامة الدليل على نُبُوته بالكتاب ، فجعله عَلَمه ، كما جعل عَلمَ كل نبي من المرسلين من أَشْبه الأمور بما في زمانه المبعوث فيه :

فكان « لموسى » فَاْقُ البحر ، واليد ، والعصا ، وتفجُّرُ الحجر فى التِّيه بالماء الرَّوَاءِ (٣) ؛ إلى سائر أعلامه زمن السّحر .

وكان « لعيسى » إحياء الموتى ، وخلق الطير من الطين ، وإبراً هـ الأخمة (١٠) والأبرص ؛ إلى سائر أعلامه زمن الطب.

وكان « لمحمد » صلى الله عليه وسلم ، الكتاب الذى لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ، لم يأتوا به ، ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا ؛ إلى سأئر أعلامه زمن البيان / .

张 张 张

<sup>(</sup>١) في اللسان ٩ /٣٤ « العارضة : قوة الكلام وتنقيعه ، والرأى الجيد » .

 <sup>(</sup>۲) فى اللسان ٨ / ۲۱٠ « وقد أرهم الله فلاناللخير أى جعله معدنا للخير ومأتى ـ
 والإرهاس: الاثبات » .

<sup>(</sup>٣) في اللسان ١٩ / ٦٤ « ماء رواء \_ ممدود مفتوح الراء \_ أي عذب » .

<sup>(</sup>٤) في اللبان ١٧/٣٣ « الكمه: العمي الذي يولد به الإنبان ».

فالخطيبُ من العرب ، إذا ارتجل كلاماً فى نكاح ، أو حَمَالة (١) ، أو تَحَلَق الله من واد واحد ، أو تَحَضيض ، أو صُلح ، أو ما أشبه ذلك — لم يأت به من واد واحد ، بل يَفْتَنُ : فيختصر تارة إرادة التّخفيف ، ويُطيل تارة إرادة الإفهام ، ويكرّز تارة إرادة التوكيد ، ويُخفى بعض معانيه حتى يغمض على أكثر السامعين ، ويكشف بعضها حتى يفهمه بعض الأعجميين ، ويشير إلى الشيء ويكنى عن الشيء .

و تكون عنايتُه بالكلام على حسب الحال ، وقدْرِ الحَفْل ، وكثْرةِ الحَشْد ، وجلالة المَقام .

ثُمُّ لا يأتى بالكلام كلَّه ، مُهذَّ با كلَّ التَّهذيب ، ومُصَفَّى كلَّ التَّصْفِيَةِ ، بل تَجدُه يَمْزُجُ ويَشُوبُ (٢) ؛ لِيَدُل بالنَّاقِص على الوَافِر ، وبالغثِّ على ١٠ السمين . ولو جَعَلَه كلَّه نَجْزًا (٣) واحداً ، لَبخسهُ بهاءه ، وسَلَبه ماءه .

ومثل ذلك الشِّهابُ من القَبَسِ تُبْرِزُه للشَّعاع ، والـكوكبان يقترنان ، فينقُصُ النُّورَان ، والسِّخابُ (٤) مينظم بالياقوت والمَرْجان والعقيق والعِقْيان ، ولا يجعل كلُّه جنساً واحداً من الرفيع الثّمين ، ولا النفيس المصون .

杂 崧 杂

<sup>(</sup>۱) فى اللسان ۱۳ / ۱۹۱ « الحالة \_ بالفتح : ما يحتمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة ، مثل أن تقع حرب بين فريقين تسفك فيها الدماء ، فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين » .

<sup>(</sup>٢) في اللسان ٢/١ ٤ « شاب الشيء شوبا : خلطه » .

<sup>(</sup>٣) النجر : اللون ، كما في هامش م واللسان ٧/٥٥ .

<sup>(</sup>٤) ق اللسان ١ / ٤٤٤ « السخاب عند العرب : كل قلادة ، كانت ذات جواهر ، أو لم · تـكن » .

« وألفاظ العرب » مبنية على « ثمانية وعشرين حرفا » ، وهي أقصى طَوِق اللَّسان .

و « ألفاظُ جميع الأمم » قاصرةٌ عن « ثمانية وعشرين » ولست واجلمًا في شيء من كلامهم حرفا ليس في حرفنا إلا مَعْدُولاً عن تخر جه شيئاً ، مثل « الحرف المتوسط مخرجي القاف والكاف » ، و « الحرف المتوسط تخرَجي الفاء والباء » .

فهذه حال العرب في مبانى ألفاظها .

※ ※ ※

• ولها « الإعراب » الذي جعله الله وَشَيا لكلامها ، وحِلْمَةً . . لنظامها ، وفارقاً في بعض الأحوال بين الكلامين المتكافئين ، والمُعنَيْنِ م المختلفين / كالفاعل والمفعول ، لا يُفرقُ بينهما ، إذا تساوت حالاها في إمكان الفعل أن يكون لكل واحدٍ منهما \_ إلا « بالإعراب » .

وله أن قائلا قال: « هذا قاتل أخى » بالتنوين ، وقال آخر: « هذا قاتل أخى » بالتنوين ، ودل حذف التنوين على أنه لم يقتله ، ودل حذف التنوين على أنه قد قتله .

ولو أن قارئا قرأ : ﴿ فلا يَحْزُنُنْكَ قَوْلُهُم ، إِنَّا تَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعِلِّنُونَ (١) ﴾ وترك طريق الابتداء بِانَّا ، وأَعْلَى القوْلَ فيها بالنصب على مذهب من يَنْصِبُ ﴿ أَنَّ ﴾ بالقول كما ينصبها بالظن \_ لقلبَ المعنى عن جهته ، وجعل النبي ، عليه السلام ، محزوناً لقولهم : إنَّ الله بعلمُ وأزاله عن طريقته ، وجعل النبي ، عليه السلام ، محزوناً لقولهم : إنَّ الله بعلمُ

<sup>(</sup>١) سورة يس ٧٦ .

مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ . وَهَذَا كُفُرْ مَن تَعَمَّدَهُ (١) ، وضَرَّبُ مِن اللَّعِن لا يُجُوزُ الصلاة به ، ولا يجوز للمأمومين أن يَتَجُوَّزُوا فيه .

وقد قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم :

« لا 'يقتل قرشي صَبْراً (٢) بعد اليوم » .

فن رواه « حَزْما » أَوْجَبَ ظاهر ُ الكلام للقرشي ألا 'يقتل إن ارتد ، ه ولا 'يقتَصّ منه إن قَتَل ،

ومن رواه « رنعا » انصرفَ التأويلُ إلى الخَبَرِ عن قريش : أنه لا كرتدُّ منها أحدُ عن الإسلام فيَسْتَحقَّ القتل .

أفها تركى « الإغراب » كيف فرق بين هذين المعنيين . .

\* \* \*

• وقد يفرقون بحركة البناء في الحرف الواحد بين المعنيين (٣) .

فيقولون : « رَجُلُ لُعْنةٌ » ، إذا كان كيلمنه الناس . فإن كان هو الذي يلمن الناس ، قالوا : « رجلُ لُمَنَةٌ » ، فحركوا المين بالفتح .

<sup>(</sup>١) راجع البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي ١٨٢/١ وتفسير الكشاف ٢٩٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يقتل قرشى صبرا » .

أخرجه أحمد في المسند ٣ ، ٢١٣ و ٤ / ٢١٣ ("الحلبيي) .

و دسلم ، فى كتاب الجهاد والسير : باب لا يقتل قرشى صبرا بعد الفتح ٣/ ١٤٠ .

والدارى في السنن : كتاب الديات : باب لا يقتل قرشي صبرا ٢ / ١٩٨ .

كامهم من حديث مطبيع بن الأسود .

والطعاوى في مشكل الآثار ٢٢٧/٢ .

والمراد أن القرشي لا يعود إلى الكفر ، فيقتل على كفره صبرا ، لا أنه لا يقتل قرشي صبرا على الإطلاق ؛ فكم قتل منهم في الإسلام صبرا !

وفي اللسان ١٠٧/٦ « أصل الصبر : الحبس · والصبر : نصب الإنسان للقتل » ·

<sup>(</sup>٣) قارن الصاحبي ص ١٩٢.

و « رجل ؒ سُبَّه ٌ » إذا كان يسبه الناس ُ ، فإن كان هو يسب ُ الناسَ قالوا : « رجل سُكِبَه ؓ » .

وكذلك: « هُزْأَةٌ ، وهُزَأَةٌ » وَ « سُخْرَة ، وسُخَرَة » وَ « ضُخْكَة ، وَضُخُكَة » وَ « ضُخْكَة »

• وقد يفرقون بين المعنيين المتقاربين / بتغيير حرف في الكلمة حتى . يكون تقارب ما بين اللفظين ، كتقارب ما بين المعنيين .

كقولهم للماء الملح الذى لا يشرب إلا عند الضرورة: «شَرُوب»، ولما كان دونه مما قد يتجوَّزُ به: «شَريب».

وكقولهم لما ارفض على الثوب من البول إذ كان مثلَ رءوسِ الإِبَر:
« نَضْحُ » (١) ، وَرِشُ المَاء عليه يُجزِئُ من الفسل ، فإن زاد على ذلك قليلا قيل له: « نَضْخُ » ولم يُجْزِئُ فيه إلا الفَسْل .

وكقولهم للقبض بأطراف الأصابع: « قَبْصُ ۗ » وبالكف: « قَبْضُ ۗ ». وللأ كل بأطراف الأسنان: « قَضْمُ ۗ » وباللم : « خَضَمُ ۗ » .

ولما ارتفع من الأرض: « حَزْنٌ » فإن زاد قليلا قيل: « حَزْمٌ ».

١٥ وللذي بجد البردد : « خَصِر ﴿ ﴾ ﴿ فَإِن كَانَ مِع ذَلَكَ جُوعُ ۚ قَيلَ : « خَرِص ۗ ﴾ .

وللنار إذا طَفِئَت: « هامِدة » فإن سكَن اللَّهَبُّ و بقى من جمرها شيء قيل: « خَامِدَةُ ».

<sup>(</sup>۱) في اللسان ٣ / ٧٥٧ « حَكِي الأَزْهَرَى عَنْ اللَّيْثُ : النَّصْحَ كَالْنَصْحِ رَبَّا اتْفَقَا وَرَبِمَا خَتْلَفًا » .

٢١) اللسان ه/٢٦٦ .

وللقائم من الخبل: « صائم (۱<sup>۱</sup>)» فإن كان ذلك من حَلَّى أو وَجَى ، قيل: « صائين » .

وللعطاء: « شُكِلْدُ » فإن كان مُكافَأَةً قيل: « شُكِمْ <sup>(٢)</sup> » .

وللخطأ من غير التعمد : « غلط » فإن كان فى الحساب قيل : « غلَّتُ » .

وللضيق في العين : « حَوَصُ » فإن كان ذلك في مؤخّرها قيل : • «حَوَصُ » .

操 発 袋

وقد يكتنف الشيء معان فيشتق لكل معنى منها اسم من اسم ذلك الشيء ، كاشتقاقهم من البطن إذا كان خِلْقة : «بَطِين» فإذا كان من كثرة الأكل قيل : «مِبْطان» وللمنهوم : «بَطِينْ » وللعليل البطن : «مَبْطون» .

ويقولون : وَجَدْتُ الضَّالةَ (٣) ووَجدْتُ فى الغضب ، ووَجدتُ فى الحزن ، ووجدتُ فى الحزن ، ووجدتُ فى الحزن ، ووجدتُ فى الاستغناء . ثم / يجعلون الاسم فى الضّالة : « وُجوداً » و « وجداناً » [١٠] وفى الحزن « وَجداً » وفى الخضب « مَوْجِدَةً » وفى الاستغناء « وُجْداً » .

فى أشياء كثيرة ، ليس لاستقصاء ذكرها فى كتابنا هذا ، وجه .

\* \* \*

وللعرب « الشُّعرُ » الذي أقامه الله تعالى لها مُقام الكتاب لغيرها ، ١٥

<sup>(</sup>١) اللسان ١٥ / ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) فى اللسان ١٥ / ٢١٦ « قال الجوهرى : الشكم \_ بالضم \_ الجزاء ، فإذا كان العطاء ابتداء فيهو الشكد \_ بالدال \_ تقول منه شكمته : أى جزيته .

<sup>(</sup>٣) أدب الكاتب ٢٤٤ .

وجعله لعلومها مُستودعا ، ولآدابها حافظا ، ولأنسابها مَقَيْداً ، ولأخبارها ديواناً لا يَرِثُ على الدَّهر ، ولا يبيدُ على مَرِّ الزَّمان .

وحَرَسَهُ بِالْوَزْنِ ، والقَوافى ، وحُسن النَّظَمَ ، وجودة التَّحْبير ــ من التَّدْليس والتغيير ، فمن أراد أن يُحدث فيه شيئا عَسُرَ ذلك عليه ، ولم يخف له كما يخفى فى الكلام المنثور .

وقد تجد « الشاعر » منهم ربما زال عن سننهم شيئا ، فيقولون له : ساندت، وأقويت ، وأكفأت ، وأوطأت (١) .

و إنما خالف في « السِّناد » بين رِدْفين ، أو حرفين قبل ردفين ، كقول « عرو بن كُلْثُوم » :

ألا هُبّى بصَحنكِ فاصْبَحِيناً ولا تُنبِق نُخورَ الأَندَرِيناً
 وقال فى بيت آخر :

كَأْنَ مُتُونَهُنَّ مُتُونُ غُدْرٍ تُصَفِّقُهَا الرياحُ إِذَا جَرَيَهَا فَدُرٍ قَصَفَقُهَا الرياحُ إِذَا جَرَيها فالحاء من فأصبحينا « رِدْفُ » وهي مكسورة ، والراء من جرينا « رِدْفُ » وهي مفتوحة .

وخالف في « الإقواء » بحرف نقصه من شطر البيت الأول ، كقول
 الآخر (۳) :

حَنَّت نَوَارُ وَلَاتَ هَنَّا حَنَّت وبدا الذي كَانَت نَوَارُ أَجَنَّتِ

<sup>(</sup>۱) انظر معنى السناد ، والإقواء ، والإكفاء ، والإيطاء ، فى الشعر والشعراء ٢/٢ \_ ٤٤ والموشح ٢٤ \_ ٢٦ ونقد الشعر ٧٠ \_ ٨١ والعمدة ١ / ١٤١ \_ ١٤٧ . (٢) مطلم معلقته ، شرح الزوزني ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر المؤتلف والمختلف ص ٨٤ والشعر والشعراء ١ / ٤٢ واللسان ١٩ / ١٢٠ ، ٢٠ / ٣٧٥ وشواهد المغنى ٣١٦ وخزانة الأدب ١ / ١٥٧ ـ ١٥٨ .

لَمَّا رَأْتْ مَاءَ السَّلا<sup>(۱)</sup> مَشْرُوبًا والغَرْثَ بُعْضَرُ فَالإِنَاءَ أَرَّ نَتْ وَكُولُ « تُحيد بن نَوْرُ » :

إِنِّى كَبِرْتُ وإِنَّ كُلَّ كَبِيرٍ عَمَّا يُظُنَّ بِهِ يَمَـلُ وَيَفْتُرُ<sup>(۱)</sup> وَيَفْتُرُ<sup>(۱)</sup> وَخَاءً » بأن رفع قافية وخفض أخرى .

وخالف في « الإيطاء » بأن أعاد قافيةً مرتين .

وقال « ابن الرِّقاَع » يذكر تنقيحه شعره :

وقصيدة قد بِتُ أَجْمُ بينها حتى أُقُوِّمَ مَيْلُهَا وسِنادِهَا (٣). نظر الْمُثَقِّف في كُموبِ قناته حتى أيقيمَ ثِقَافُهُ مُنْآدَهَا

<sup>(</sup>١) فى الخزانة: « السلا\_ بفتح السين المهملة والقصر \_ وهى الجلدة الرقيقة التي يكون الولد فيها ، من المواشى ، وهى المشيمة له . والفرث \_ بالفتح \_ : السرجين ما دام فى الـكرش . وأرنت : من الرنة ، وهى : الصوت .

وَإِنَّا صَاحَتَ نَوَارُ وَبَكْتَ ؛ لأَنْهَا تَيْقَنَتَ فَى تَلْكَ الْفَازَةَ الْهَلَاكُ ، حَيْثُ لا مَاءَ إِلا مَا يَعْضُرُ مَنْ هُرِثُ الْإِبْلُ وَمَا خَرْجَ مِنَ الْمُشِينَةُ مِنْ بِطُونُهَا .

وهذان البيتان اختلف في قائلهما ، فقيل : شبيب بن جعيل التغلبي ، وهو جاهلي ، وإليه ذهب الآمدى في « المؤتلف والمختلف » قال : وشبيب هذا كان بنو فينة الباهليون أسروه في حرب كانت بينهم وبين بني تغلب ، فقال شبيب هذين البيتين لما رأى أمه نوار أرنت ، وهي بنت عمرو بن كاثوم ، وقيل : هو حجل بن نضلة ، وهو جاهلي أيضاً ، وهو قول أبي عبيد ، وتبعه ابن قتيبة في كتاب الشعر والشعراء ، وأبو على في المائل البصرية ، قالوا : قالهما في نوار بنت عمرو بن كاثوم لما أسرها يوم طلح ، فركب بها الفلاة خوفا من أن يلحق » .

<sup>(</sup>٢) في الشعر والشعراء ١ / ٤٣ « مما يضن به » .

<sup>(</sup>٣) الشعر والشعراء ١ / ٢٤ والموشيح ١٣ والطرائف الأدبية ص ٨٩ وخزانة الأدب غ / ٧٠ ومعجم الشعراء ٢٥٣ والأغانى ٨ / ١٧٧ والحيوان ٣ / ٢٤ والبيان والتبيين ٣ / ٢٤٤ .

وقال ذو الرُّمَّة :

وشِعْرٍ قد أُرِقْتُ له غريبٍ أَجانُب الْسَانِد والْمُعَالَا(') هذا قول « أَى عبيدة » .

« و بعضهم » يجعل « الإقواء » رفع قافية وجر" أخرى .

وقول « أبى عبيدة » أجود عندى ؛ لأن الإقواء من القوّة ، والقوّة : طاقة من الحبل ، يقال : فهبت قوّة من الحبل ، إذا ذهبت منه طاقة ، وكذلك إذا ذهب جزء من البيت ، وهو الذي يسمى « المزاحف » ، فقد ذهبت منه قوة ، كما ذهب قوة من الحبل ، كما قال ذلك :

\* لمّا رأت ماء السلا مشروباً \*

۱۰ فقد ذهب منه شيء ، فلو قال : « مشروبة » لكان مستويا/.

\* \* \*

وللمرب « الجازات » فى الكلام ، ومعناها : طرق القول ومآخذه . فضيا : الاستعارة : والتمثيل ، والقلّب ، والتقديم ، والتأخير ، والحذف ، والتكرار ، والإخفاء ، والإظهار ، والتعريض ، والإفصاح ، والكناية ، والإبضاح ، ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع ، والجميع خطاب الواحد ، والقصد بلنظ الخصوص لمنى العموم ، وبافظ العموم والجميع خطاب الاثنين ، والقصد بلنظ الخصوص لمنى العموم ، وبافظ العموم

(۱) دیوانه ٤٤٠ ومجــاز القرآن ۱۱۵ ــ اللسان ٤ / ۲۰۷ والوشح ص ۱۳ وفیه « له طریف» .

وأساس البلاغة ٢٠٧/٢ وبعده :

فبت أقيمه وأقد منه قوافى لاأعد لها مثالا غرائب قد عرفن بكل أفق من الآفاق تفتعل افتعالا أى تبتدع ابتداعا غير مسبوق إلى مثله » . لمعنى الخصوص ؛ مع أشياء كثيرة ستراها فى « أبواب المجاز » إن شاء الله تعالى .

- وبكل « هذه المذاهب » نزل القرآن ؛ ولذلك (۱) لا يقدر أحد من التراجم (۲) على أن ينقله إلى شيء من الألسنة ، كما نقُل الإنجيل عن السريانية إلى الحبشية والرُّومية ، وتُرجمت التوراة والزبور ، وسأتر كتب هالله تعالى بالعربية ؛ لأن « العجم » لم تتَسع في « الحجاز » اتَّساع العرب .
- وُ أَلا تَرَى أَنكُ لَو أَردت أَن تنقل قوله تعالى : ﴿ وَإِمَّا تَحَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيهِمْ على سَواء ﴾ (٣) \_ لم تستطع أَن تأتى بهذه الألفاظ مؤديةً عن المعنى الذى أُودِعَته حتى تبسط مجموعها ، وتصل مقطوعها ؛ وتُظهر مستورها ، فتقول : إِن كان يبنك وبين قوم هُدْنَةٌ وعهد ، فخفت منهم خيانة ونقضاً ، فأعْلِمْهُم أَنك قد نقضت ما شرطت لهم ؛ وآذِنهُم بالحرب ؛ لتكون أنت وهم في العلم بالنَّقْض على استواء .
- وكذلك قوله تمالى: ﴿ فَضَرَ بْنَا عَلَى آذَ تَهِم ْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً ﴾ (<sup>4)</sup> إن أردت أن تنقله بلفظه ، لم يفهمه المنقول إليه ، فإن قلت : أَ نَمْنَا هُمْ سنين عدداً ، لكُنت مُترجاً للمعنى دون اللفظ .
  - وكذلك قوله: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُ وَا بِآبَاتِ رَبِّهُمْ كُمْ يَخِرُ وَا

<sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله: فضربنا على آذانهم في الكيف » ، نقله ابن فارس في الصاحبي ص ١٣ ، ١٣ وصدره بقوله: « قال بعض علمائنا » .

<sup>(</sup>٣) في هامش م : « التراجم : جمع المترجم ، والمترجم الذي يعبر عن لغة بلغة أخرى » .

<sup>(</sup>٣) سور ٩ الأنفال A ه .

<sup>(</sup>٤) سورة الكيف ١١ وقارن شرحها هنا بشرح الأزهري لها في اللبنان ٥ / ٤٩ .

عَكَيْمًا صُمَّا وَعُمِياناً ﴾ (١) إن ترجمته بمثل لفظه اسْتَفْكَقَ ، وإن قلت: لم يتغافلوا [١٢] / أَدَّيْت المدنى بلفظ آخر .

杂 杂 柒

• وقد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون ولَغَوْ ا فيه وهجروا ، وانبعوا ﴿ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيله ﴾ (٢) بأفهام كليلة ، وأبصار عليلة ، ونظر مَدْخُول ، فحرَّفوا الكلامَ عن مواضعه ، وعدلوه عن سُبُله . ثم قَضَو العليم بالتّناقض ، والاستحالة ، واللّحن ، وفساد النّظم ، والاختلاف .

وأَذْلَوْا في ذلك بعلل ربما أمالت الضّعيفَ الغُمْر ، والحدَث الغِرّ ، واعترضت بالشبه في القلوب ، وقدَحت بالشكوك في الصدور .

ولو كان ما نحلوا إليه على تقريرهم وتأوّلهم - لسبق إلى الطعن به من لم يرُل رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، يَحْتجُ عليه بالقرآن ، وبجعلُهُ العلمَ لنبُوّته ، والدليل على صدقه ، ويتحداه في موطن بعد موطن ، على أن يأتى بسورة من مثله . وهم الفصحاء والبلغاء ، والخطباء والشعراء ، والمخصوصون من بَيْنِ جميع الأنام بالألسنة الحداد ، واللّدَد ، في الخصام ، مع اللّب والنّبي ، وأصالة الرّأى . وقد وصفَهم الله بذلك في غير موضع من الكتاب ، وكانوا مرة يقولون : هو سحر (٣) ، ومرة يقولون : هو قول الكهنة (١٤) ، ومرة : أساطير الأولين (٥)

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (٢)

٣) سورة يونس ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة ٤٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان ٥.

ولم يحك الله تعالى عنهم ، ولا بلغنا في شيء من الروايات \_ أنهم جَدَبُوهُ (١) من الجهة التي جَدَبَهُ منها الطاعنون .

#### 张 张 张

فأحببت أن أَنْضَحَ عن كتاب الله ، وأرمى من ورائه بالحجج النَيِّرة ، والبراهين البِيِّنة ، وأكشف للناس ما كِلبِسون .

فألفت هذا الكتاب، جامعا لتأوليل مشكل القرآن (٢) ، مستنبطا ذلك همن التفسير بزيادة فى الشرح والإيضاح، وحاملامالم أعلم فيه مقالا لإمام مُطَّلِع \_ على لغات العرب؛ لأرى به المعاند موضع الحجاز، وطريق الإمكان، من غير أن أحكم فيه برأى، أو أقضى عليه بتأويل.

ولم يجز / لى أن أنص بالإسناد إلى من له أصل التفسير ؛ إذ كنتُ لم [١٣] أقتصر على وَحْي التّوم حتى كَشفْتُه ، وعلى إيمائهم حتى أوضعته ، وردتُ ١٠ فى الألفاظ و نقصتُ ، وقدّمت وأخرت ، وضربت لبعض ذلك الأمثال والأشكال ، حتى يستوى فى فهمه السامعون .

وأسأل الله التجاوز عن الزّلة بحسن النية ، فيما دَلَاتُ عليه ، وأجريتُ إليه ، والتوفيقَ للصواب ، وحسن الثواب .

<sup>(</sup>٢) في هامش م «جدب : عاب» وفي اللسان ١ / ٣٤٩ « وجدب الشيء يجدبه : عابه وذمه » .

<sup>(</sup>۲) قال ابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث ص ١٣٤ « ... وقد أخبرت به في كتابى المؤلف في تأويل مشكل القرآن « وقال في كتاب السكاتب ص ١٩ « . . . وعلل هذا مستقصاة في كتابنا الؤلف في تأويل مشكل القرآن » .

## الحكاية عن الطّ عنين

وكان مما بلغنا عنهم : أنهم يحتجنُون بقوله عز وجل : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً (١) ﴾ وبقوله : ﴿ لاَ كَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ رَبْنِ بَدَيْدِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ ﴾ .

وقالوا: وجدنا الصحابة ، رضى الله عنهم ، ومن بعدهم، يختلفون فى الحرف:
فابن عباس يقرأ ﴿ وادَّ كَرَ بَعْدَ أَمَه (٢) ﴾ وغير، يقرأ ﴿ بعد أُمَةٍ ﴾ .
و « عائشة ﴾ تقرأ : ﴿ إِذْ تَلْفُونَهُ (٣) ﴾ وغيرها يقرأ : ﴿ إِذْ تَلَقُونَهُ ﴾ .
و « أبو بكر الصديق » يقرأ ﴿ وَجَاءَتْ سَكَرْءَ الْحُقِّ بالْمَوْتِ ﴾ والناس
يقرأون : ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بالحُقِّ () ﴾ .

وقرأ بعضُ القراء.

رواً عَلَمَتُ مَنْ مُتُكَاً ﴾ وقرأ الناسُ: ﴿ وَأَعْلَمَتُ كُنَّا مُتَكُنًّا ﴾ (\*). وكان « ابن مسعود » يقرأ : ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلاّ زَقْيَةً وَاحِدَةً (\*) . ويقرأ ﴿ كَالصوف المنفوش (٧) ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٤٥ ، والأمه : النسيان ! كما في اللسان ١٧ / ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور ١٥ وأنظر القراءات الثاذة م ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) سورة ق ١٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف ٣١ وفي القراءات الثناذة ص ٦٣ « متكا \_ بفتح الميم \_ الأعرج ، متكثا محاهد » .

<sup>(</sup>٦) سورة يس ٢٩ ، ٣ ، ، وفي اللسان ١٩ / ٧٧ « والزقية ; الصيحة . وروى عن ... ابن سبمود أنه كان يقرأ « إن كانت إلا زقية واحدة » في موضع « صيحة » .

<sup>(</sup>٧) سورة القارعة ٥ د كالعهن المنفوش » .

مع أشباه لهذا كثيرة ، يخالف فيها مصحفُه المصاحفَ القديمة والحديثة .
وكان يحذف من مصحفه « أُمَّ الكتاب » ويمجو « المُنعَوِّذَ تين »
ويقول : لم تزيدون في كتاب الله ما ليس فيه ؟

و « أَيَنُ » يَمْرأ : ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا مِنْ نَفْسِي فَكَيف أَظْهِرُ كُمْ عَلَيْهَا ؟ ﴾ (١)

ويزيد في مصحفه افتتاح « دعاء القنوت » إلى قول الداعى : « إن عذا بك بالكافرين مُلْحِق » وَيَعُدُّهُ سورتين من القرآن .

و «القُرُّاء» يختلفون: فَهذا يرفع ما ينصبه ذاك ، وذاك يخفض ما يرفعه / هذا. [18]

松 张 张

وأنتم تزعمون أن هذا كله كلام رب العالمين ، فأى شيء بعد هذا الاختلاف تريدون ؟ وأى باطل بعد الخطإ واللحن تبتغون ؟

وقد رَوَ يُتُم من الطريق الذي ترتضون : روى أبو معاوية (٢) ، عن هشام بن عروة (٣) ، عن أبيه ، عن « عائشة » أنها قالت :

ثلاثة أحرف في كتاب الله هن خطأ من الكاتب: قوله: ﴿ إِنَّ هٰذَانَ لَمُعْالِبُ : قَوْلُه : ﴿ إِنَّ هٰذَانَ لَمُ

وفى سُورَة المائدة : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا والصَّا بِئُونَ﴾ (٥) . ١٥

<sup>(</sup>۱) سورة طه ۱۰، وانظر تفسير الطبرى ۱۷ / ۱۲۰.

<sup>(</sup>۲) هو أبو معاوية محمد بن خازم التميمى السعدى ، توفى سنة ۱۹۳ على خلاف ، راجع تهذيب النهذيب ۹ / ۱۳۷ ــ ۱۳۹ ، وطبقات ابن سعد ۳ / ۲۷۳ ــ ۲۷۶ ط . ل ، ۳۹۲ ب والجرح والتعديل ۳ / ۲/۲ و التاريخ الكبير ۱/۱ ـ ۷۶ .

<sup>(</sup>٣) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام ، توفى سنة ١٤٦ راجع تهذيب التهذيب (٣) هـ ٥٠ - ١٠٠ .

وشذرات الذهب ١ / ٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة طه ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ٦٩.

وفى سورة النساء: ﴿ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ الْمُوْمِنُونَ مِنَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْمُونَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْمُونَ الرَّكَاةَ ﴾ (١) حدثناه إسحاق بن راهو يه (٢).

- قالوا: ورويتم عن «عثمان» أنه نظر في المصحف فقال: أرى فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتها (٣).
- وقالوا: وهل التناقض إلا مثل قوله: ﴿ فَيَوْمَئِذِ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلا جَانٌ ﴾ وهو يقول في موضع آخر: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٥) .
- ومثل قوله : ﴿ هَــذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ كَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ويقول فى موضع آخر : ﴿ ثُمُّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمُ مَّ اِنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمُ مَّ عَنْتَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ ﴾ (٨) . تَخْتَصِمُونَ ﴾ (٧) . ويقول : ﴿ هَا تُوا بُرُ هَا نَكُمُ مُ عَلَى بَعْضَ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (٩) . ومثل قوله : ﴿ وَأَقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>۱) سورة النساء ۱۹۲ ، راجع كتاب المصاحف ۳۳ \_ ۳۶ و فضائل الفرآن لأبى عبيد : القاسم بن سلام ، والانتصار لنقل الفرآن للباقلاني ۱۸۶ \_ ۱ والاتقان ۱ / ۳۱۲ \_ ۳۱۵ .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو محمد: إسحاق بن إبراهم بن مخلد، المعروف بابن راهویه، توق سنة ۲۳۸.
 وترجته في الكبير ١ / ٣٧٨/١ \_ ٣٧٩ ، وتذكرة الحفاظ ٢ / ١٩ ـ ٢١ وتهذيب التهذيب ١ / ٢١٦ \_ ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) الرواية في المصادر السابقة . وهي رواية موضوعة كسابقتها .

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن ٣٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر ٩٣،٩٢.

<sup>(</sup>٦) سورة المرسلات ٣٥.

<sup>(</sup>٧) سورة الزمر ٣١.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ١١١ وانظر الكثاف ١ / ٨٨.

<sup>(</sup>٩) سورة الطور ٢٥ والصافات ٢٧.

وهو يقول فى موضع آخر ؛ ﴿ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾(١) .

ومثل قوله: ﴿ قُلُ أَ ثِنَاكُمُ ۚ لَتَكَنْفُرُ وَنَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْسَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْمَالَمِينَ ﴾ (٢).

وقال بعد ذلك : ﴿ ثُمَّ آسْتُوَى إِلَى السَّمَا ۚ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ: ٥ اثْنَيا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِهِ بِن فَقَضَا هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِى يَوْمَيْنِ ﴾ (٣) فدلت هذه الآية على أنه خلق الأرض قبل السماء .

وقال في موضع آخر : ﴿ أَم ِ السَّمَاءِ بَنَاهَا رَفَعَ سَمُكُمَا فَسَوَّاهَا ﴾ ، ثم قال : ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴾ .

فدات هذه الآية على أنه خلق السماء / قبل الأرض.

• ومثل قوله : ﴿ لَيْسَ كَفُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ﴾ (٥) .

وهو يقول في موضع آخر : ﴿ فَلَمْيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ، وَلا طَمَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِين ﴾ (١) .

والضريع: نبت ، فهل يجوز أن يكون فى النار نبات وشجر ، والنار تأكلهما ؟

• ومثل قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

10

<sup>(</sup>١) سورة الؤمنون ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت ٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة قصات ١١ ، ١٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة النازعات ٢٨ ، ٣٠ وانظر البحر المحيط ٨ / ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الغاشية ٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الحاقة ٣٦.

وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ ، ثم قال على أثر ذلك : ﴿ وَمَا كَلُمْ وَمَا كُلُمُ اللهُ مُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَن المَسْجِدِ الحرّامِ ﴾ (()

وقالوا: فأين قوله: ﴿ وَ إِنْ خِفْتُمْ ۚ أَلاَّ تَقْسِطُوا فِي الْيَتَاكَى ﴾ ، من قوله: ﴿ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ النِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ (٢) .

وأين قوله : ﴿ جَعَلَ اللهُ الكَمْعَبَهُ الْبَيْتَ الخُرَاْمَ قِيَاماً لِلنَّاسِ وَاللَّهُ وَالْعَلَمُ الْمَالِيَّ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

وأين قوله : ﴿ أَكُمْ تُرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجُرِي فَى الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللهَ

لِيُرِيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ ﴾ ، من قوله : ﴿ إِنَّ فَى ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ

الْمُرَيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ ﴾ ، من قوله : ﴿ إِنَّ فَى ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ

الصّبار والشّكور وغير الصّبار والشّكور وغير الصّبار والشّكور وغير الصّبار والشّكور ؟ .

وما معنى قوله: ﴿ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ﴾ (°)؟ ولم خص الكفار دون المؤمنين ؟ أو ليس هذا مما يستوى فيه المؤمنون والكافرون ، ولا ينقص إيمان المؤمنين إن أعجبهم ؟

وقالوا في قوله جل وعز : ﴿ خَالِدِينَ فَيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ : استثناؤه المشيئة من الخلود، يدل على الزوال، وإلا فلامدى للاستثناء. ثم قال : ﴿ عَلَا، غَيْرَ تَجُذُوذٍ ﴾ (٢)، أي غيرمقطوع.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٣٣ ، ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٣ وانظر الكثاف ١ / ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٩٧.

<sup>(</sup>٤) سورة لقان ٣١.

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد ٢٠ وانظر البحر المحيط ٨ / ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة هود ١٠٧.

- وقالوا فى قسوله : ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا اللَّوْتَةَ اللَّهُ وَلَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا اللَّوْتَةَ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّاللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
- وقالوا فى قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَرِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ كُمُمْ الرَّحْمَنُ وُدَّا﴾ (٢): هل يجوز أن يقال: فلان يجعل لك حُبَّا، أى يحبك ؟ وفى قوله: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمُ سُبَانًا﴾ (٣): الشّبات هو: النوم ، فكيف يجوز أن يجعل نومنا نوماً ؟
- وفى قوله : ﴿ قَوَارِيرَ / قَوَارِيرَ مِنْ فَضَةً ﴾ ( ) ، وقوله : [١٦] ﴿ لِلْرُسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِين ﴾ ( ) : كيف يكون زجاج من فضة ؟ وحجارة من طين ؟

A 48 48

• وقالوا فى قوله : ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فَى شَكَّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأُلِ الَّذِينَ يَقْرَ وَ وَالوا فَى قوله : ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فَى شَكَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَبَلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَاسْأُلِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَلا تَكُونَنَ مِنَ اللَّهِ عليه وسلم ، يشك فَتَكُونَ مِنَ الْخُلْسِرِينَ ﴾ (٦) : هل كان النبى ، صلى الله عليه وسلم ، يشك فيما يأتيه به جبريل ؟ وكيف يدعو الشاكين من هو على مشل سبيلهم ؟ فيما يأتيه به جبريل ؟ وكيف يدعو الشاكين من هو على مشل سبيلهم ؟

<sup>(</sup>١) سورة الدخان ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة مريع ٩٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النبأ ٩ وانظر نفسير ابن تتيبة للسبات في البحر المحيط ١ / ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان ١٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الذاريات ٣٣.

<sup>(</sup>٦) سورة يونس ٩٤ ، ٩٥ .

وكيف يرتاب فيما يأتيه به الروح الأمين ، ويأتيه الثَّلَجُ واليقين بخبر أهل الكتاب عنه أنه حق ، وهم يكذبون ويُحرِّفون ويقولون على الله ما لا يعلمون؟

\* \* \*

• وقالوا في قوله : ﴿ وَلَهُمْ وَزِقْهُمْ فِيهَا أَبِكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾ (١) : أنتم تزعمون أنه لا شمس هناك ولا ليل ، وهذا يدل على أوقات مختلفة ، وشمس وَفَيْه ، ونهار وليل ؛ لأن البُكْرَة تدل على أول النهار ، والعَشِيّ يدل على آخره ، وماكان له أول وآخر فله انْصِرَام ، وإذا انصرم عاَقَبَهُ الليل والنهار .

• وقالوا في سورة الأنفال، حين ذكرها، ثم وصف المؤمنين فقال:

﴿ إِنَّمَا الْمُونْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكْرَ اللهُ وَجِلَتْ تُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُبلَّيَتْ عَلَّمْهِمْ

﴿ إِنَّمَا الْمُونْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكْرَ اللهُ وَجِلَتْ تُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُبلَّيَتْ عَلَّمْهِمْ

﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَعَلَى رَبِّهِمْ عَبْوَ كُلُونَ ، اللَّذِينَ أَبقِيمُونَ الصَّلاةَ وَعَلَى رَبِّهِمْ وَرَزْقُنَاهُمْ لُهِ مُنْفِقُونَ ، أُولَاكَ هُمْ الْمُونْمِنُونَ حَقًا لُهُمْ وَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَرَزْقُ كُرِيمٌ ﴾ ، ثم قال : ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ وَمَنْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ ، ثم قال : ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ مِنْ بَيْتِكَ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ ، ثم قال : ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ مِنْ بَيْتِكَ مِنْ السَّكَلامِ مَا يُشَبِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ السَّكَلامُ مَا يُشَبِّهُ وَلَا عَلَاهُ إِنْ السَّلَاهُ مَا يُشَلِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَاكُ مُلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ السَّلَامُ مَا يُشَلِّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ السَّلَامُ مَا يُشْلُونُ وَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُسَلِّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا يُسْلَمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُسْلَقُونَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقالوا فى قـوله : ﴿ وَ إِنْ مَا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِى نَعِدُهُمْ
 أَوْ نَتَوَقَّيَنْكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ ﴾ (٣) : كيف يكون عليه
 البلاغ بعد الوفاة ؟

<sup>(</sup>١) سورة مريم ٦٢ .

 <sup>(</sup>۲) سورة الأنقال ۲ ـ ٥ .

<sup>(</sup>٣) سوره الرعد ٠٤٠

- وقالوا: فى قوله فى الرعد: ﴿ مَثَلُ الجُنَّةِ الَّتِى وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴾ (١)، أين الشىء الذى جُعِلَت له الجنة مثلا ؟ وهل يجوز أن يتمال: « مَثَلُ الدار التى وعدتك سُكْناَها ، يطرِّدُ فيها نهر ، وتظلك فيها ، شجرة » . وُيمْسِكُ / [١٧] القائل ؟
  - قالوا : وقال في موضع آخر : ﴿ يَأْيُهُا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ﴾ (٢) ولم يأت به .
    - وقالوا فى قوله تعالى : ﴿ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ (٣) : كيف تبلغ القلوب الحلوق ، والقلب إن زال عن موضعه شيئًا ، مات صاحبه ؟

### 格 格 泰

- وقالوا فى قوله تعالى: ﴿ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الجُوعِ والخُوْفِ ﴾ (1): 1. كيف يُذاق اللباس ؟ وإنما كان وجه الكلام : فألبسها الله لباس الجوع والخوف. أو فأذاقها الله الجوع والخوف. والخوف. أو فأذاقها الله الجوع والخوف. ويحذف اللباس.
  - وقالوا فى قوله: ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴾ (٥): ما هذا من العقوبة؟
     وفى أى الدّارين يَسِمُهُ: أفى الدنيا أم فى الآخرة ؟

فإن كان في الدنيا ، فإنه لم يبلغنا أن أحداً من المشركين، وُسِيمَ على أنفه.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ٣٥ وانظر البحر المحيط ٥ / ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ١٠ ، وانظر أمالي الشريف المرتفى ٢ / ٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل ١١٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة القلم ١٦.

وإن كان فى النار ، فما أُعِدَّ للسكافرين فيها من صنوف العذاب، أكثر من الوسم على الأنف:

### 杂 杂 杂

- وقالوا : ماذا أراد بإنزال « المتشابه » فى القرآن ، مَنْ أراد لعباده الهدى والبيان ؟
- و تعلقوا بكثير منه لطف معناه : لما فيه من المجازات، بمضمر لغير مذكور ،أو محذوف من الحكام متروك ، أو مزيد فيه يوضح معناه حذف الزيادة ، أو مقدّم يوضح معناه التأخير ، أو مؤخر يوضح معناه التقديم ، أو مستعار ، أو مقلوب .
- وتكلموا في الكناية ، مثل قوله : ﴿ تَدَّتْ يَدَا أَبِي كَلَمَ إِنَّ ، مثل قوله : ﴿ تَدَّتْ يَدَا أَبِي كَلَمَ إِنَّ ، مثل قوله : ﴿ لَيْنَنِي كُمْ أَتَّخِذْ فُلَانا خَلِيلًا ﴾ (٣) .
- وفى تكرار الكلام فى : ﴿ قُلْ كِأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ( ) ، وفى سورة الرحمن .
  - وفى تكرار الأنباء والقصص ، من غير زيادة ولا إفادة .
    - وفي مخالفة معنى الكلام مخرجه .

### \* \* \*

مه وقد ذكرتُ الْحَجَّةَ عليهم في جميع ما ذكروا ، وغيره مما تركوا ، وهو يشبه ما أنكروا ؛ ليكون الكتاب جامعاً للفن الذي قصدت له .

وأفردت « للغريب » كتاباً ؛ كى لا يطول هذا الكتاب؛ وليكون مقصوراً على معناه ، خفيفاً على من قرأه إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) سورة المدد .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرةان ٢٨ وانظر الكشاف ٣ / ٩٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الـكافرون ١ .

# بابُ الرَّ دعليهم في وُجوُه القراءَ اتِ

/ أما ما اعتلوا به فى وجوه القراءات من الاختلاف ، فإنا نحتج عليهم [١٨] فيه بقول النبى ، صلى الله عليه وسلم : « نزل الترآن على سبعة أحرف ، كلها شاف كاف ، فاقرءوا كيف شئتم »(١).

وقد غلط فى تأويل هذا الحديث قوم فقالوا: السبعة الأحرف: وعد، ووعيد، وحلال، وحرام، ومواعظ، وأمثال، واحتجاج.

وقال آخرون : هي سبع لغات في الكلمة .

وقال قوم : حلال ، وحرام ، وأمر ، ونهى ، وخبر ما كان قبل ، وخبر ما هو كائن بعد ، وأمثال<sup>(٢)</sup> .

(١) قوله صلى الله عايه وسلم : « نزل القرآن على سبمة أحرف » كلها شاف كاف روى من عدة وجوه :

فرواه أبو عبيد في فضائل القرآن لوحة ٩٤ ـ ب من حديث عمر .

والطبرى فى مقدمة التفسير ١ / ٢١ \_ ٦٧ بطرقه ووجوهه المختلفة .

والطحاوى فى مشكل الآثار ١ / ١٨١ \_ ١٩٤ بطرقه ووجوهه كذلك .

والباقلاني في الانتصار لوحة ١١٤ \_ ١

وابن كثير في فضائل القرآن ص ٦٣ .

والنص الذي أورده ابن تتببة أورده الطبري بسنده ، وفيه ضعف .

وقد روى البخارى الحديث بروايتين ليس فيهما « شاف كاف » . راجع كتاب فضائل الفرآن : باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ٩ / ٢٠ ــ ٣٣ والإتقان ١ / ٧٨ .

وانظر طرق الحديث ورواياته كذلك فى مسند أحمد ٥ / ٤١ ، ١٥ ، ١١٤ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٤ ، ١٢٤ .

وفى سنن أبى داود كتاب الصلاة . باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف ١٠١/١-١٠٠١ . وفى سنن النسائى ١ / ١٥٠ .

(۲) فى كتـاب النشر فى القراءات العشر ۱ / ۲۰ « روى الطبرانى من حديث عمر بن أبى سلمة المخزوى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: إن الكتب كانت تنزل من المرآن )

### وليس شيء من هذه المذاهب لهذا الحديث بتأويل.

ومن قال: فلان يقرأ بحرف « أبى عمرو<sup>(۱)</sup> » أو بحرف «عاصم<sup>(۲)</sup> » ، فإنه لا يريد شيئاً مما ذكروا. وليس يوجد فى كتاب الله تعالى حرف قُرِئً على سبعة أوجه \_ يصح ، فيما أعلم .

و إنما تأويل قوله ، صلى الله عليه وسلم : « نزل القرآن على سبعة أحرف » : على سبعة أوجه من اللغات متفرِّقة فى النرآن ، يدللُّكَ على ذلك قول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « فاقر وا كيف شئتم » .

وقال «عمر<sup>(٣)</sup>» : سمعت «هشام بن حكيم بن حِزام» يتمرأ سورة الفرقان

—السماء من باب واحد ، وإن القرآن أنزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف : حلال وحرام وعمم ومتشابه وضرب أمثال وآمر وزاجر ، فأحل حلاله وحرم حرامه ، واعمل بمحكمه ، وقف عند متشابهه ، واعتبر أمثاله ؛ فإن كلا من عند الله ، وما يذكر إلا أولوا الألباب » .

وانظرالإتقان ١/٧٨ ـ ٨٦ والقرطى ١ / ٤١ والطبرى ١ / ٩ .

(۱) هو أبو عمرو بن الملاء بن عمار المازى البصرى، النحوى ، أحد الأئمة القراء السبعة . قال أبو عبيدة : كان أعلم الناس بالقرآن ، والعربية ، والعرب ، وأيامها ، وقال فيه الفرزدق : ما زلت أفتح أبوابا وأغلقها حتى رأيت أبا عمرو بن عمار

وقال أبو بكر بن مجاّهد: كان أبو عمرو مقدما في عصره ، عالما بالقراءة ووجوهها ، قدوة في العلم واللغة ، وكان مع علمه باللغة وفقهه بالعربية ، متمسكا بالآثار ، لا يكاد يخالف في اختياره ما جاء عن الأئمة قبله ، وكان حسن الاختيار ، غير متسكلف » .

توفى سنة ١٥٤ ، راجع ترجمته فى طبقات القراء ٢٨٨/١ ، ومعرفة القراء الكبار ، على الطبقات والأعصار للذهبي ١ / ٨٣ ـ ٨٧ ، وتهذيب النهذيب ١٧٨/١٢ ــ ١٨٠ .

(۲) هو عاصم بن أبى النجود أو ابن بهدلة ، أحد القراء السبعة ، توفى سنة ۱۲۷ ، راجع طبقات القراء . ومعرفة القراء الكمار ۱۳۴۱ و تاريخ الإسلام ۱۹/۰ وطبقات ابن سعد ۲۲٪ لى ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۶٪ ب والجرح والتعديل ۴/۰/۱ و تهذيب النهذيب ۱۳۸۰ (۳٪ کر الطبری بسنده عن عمر بن الخطاب أنه قال ۱/ ۱۰ «سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستمعت الفراءته فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم يترثنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكدت أساوره في الصلاة ، فتصرت حتى سلم ، فلما سلم لببته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سممتك تقرؤها ؟

على غير ما أقرؤها ، وقد كان النبى ، صلى الله عليه وسلم أقْرَأَ نيها ، فأتيت به النبى صلى الله عليه وسلم أقراً نيها ، فأتيت به النبى صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته فقال له : اقرأ ، فقرأ تلك القراءة ، فقال : هكذا أنزلت . ثم قال : «كذا أنزلت . ثم قال : إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف ، فاقرأوا منه ما تيسر »(١).

فمن قرأه قِراءَةَ « عبد الله » فقد قرأ بحرفه ، ومن قرأ قِراءَةَ « أَبَى » • فقد قرأ بحرفه (۲) . فقد قرأ بحرفه (۲) .

و « الحرف » يقع على المثال المتمطوع من حروف المعجم ، وعلى الكامة الواحدة ، ويقع الحرف على الكلمة بأسرها ، والخطبة كلها ، والقصيدة بكمالها .

ألا ترى أنهم يقولون: قال الشاعر كذا في كلته ، يعنون في قصيدته . والله جل وعز يتول: ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ مُ ١٠ كَلْمَةَ الكُفْرِ ﴾ (٣)، وقال: ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ مُ ١٠ كَلْمَةَ النَّقْوَى ﴾ (٤) ، وقال: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلْمَتُنَا لِعْبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ كُلْمَةُ النَّنْصُورُونَ ، وَ إِنَّ جُنْدَنَا كَلُمُ الْغَالَبُونَ ﴾ (٥) .

وقال : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ

<sup>=</sup> قال: أقرأنيها رسول الله ، فقلت: كذبت ، فوائله إن رسول الله لهو أقرأنى هذه السورة الني سمت تقرؤها ، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله فقلت: يا رسول الله ، إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها ، وأنت أقرأتنى سورة الفرقان . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله ياعمر ، اقرأ ياهشام ، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرؤها ، فقال رسول الله : الله : هكذا أنزلت ، ثم قال رسول الله : إن هذا القرآن أنزل على سبعة فقال رسول الله : إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فا قرءوا ما تيسم منها » .

<sup>(</sup>١) انظر النشر في القراءات العشمر ١ / ١٩.

<sup>(</sup>٢) يقصد عبدالله بن مسعود ، وأبي ن كعب المتوفي سنة ٣٥ وزيد بن ثابت المتوفي سنة ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ٢٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح ٢٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات ١٧١ \_ ١٧٣ .

[19] بِهِ / وَ إِنْ أَصَابَتُهُ فَتَنَهُ انْقُلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ﴾ (١) ، أراد سبحانه وتعالى : من الناس من يعبد الله على الخير يصيبه من تشمير المال ، وعافية البدن ، وإعطاء السُّوال ، فهو مطمئن ما دام ذلك له . و إن امتحنه الله تعالى باللَّاوَاء في عيشه ، والضّراء في بدنه وماله ، كفر به .

وهو معنى الحرف. ولو عبد الله على الشكر للنعمة ، والصر للمصيبة ، والرضا بالتضاء \_ لم يكن عبداً على حرف.

茶 茶 茶

## وقد تَدَبَّر ْتُ وُجوهَ الخلاف في القراءات فوجدتها سبعة أوجه (٢):

• أولها: الاختلاف في إعراب الكلمة ، أو في حركة بنائها بما لا يُزيلُها عن صورتها في الكِتاب ولا يُغيِّرُ معناها نحو قوله تعالى: 
﴿ هَوْلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُ ﴿ (٣) وَأَطْهَرَ لَكُمُ ﴿ وَهَلْ نُجَازِي النَّاسَ إِلَّا الكَفُورَ ﴾ ﴿ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الكَفُورُ ، ﴿ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ اللَّهُورُ ﴾ ﴿ وَمَشْرَةٍ .

١٥ • والوجه الثاني: أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات

<sup>(</sup>١) سورة الحج ١١.

<sup>(</sup>۲) نقل هذه الوجوه كامها ابن الجزرى فى كتاب النشر ۲۷/۱ ــ ۲۸ والبلوى فى ألف باء ۲۱۱/۱ . وانظر القرطمي ۱/ ۵۶ .

<sup>(</sup>٣) سورة هود ٧٨ وقراءة النصب يراها سيبويه لحنا ، راجع كتاب سيبويه ١٩٧/١ والقراءات الشاذة ص ٢٠ والبحر الحميط ٥ / ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة سأ ١٧.

<sup>(</sup>٥) سورة النباء ٣٧ والحديد ٢٤ وانظر الكثاف ١ / ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ٢٨٠ وانظر القراءات الثاذة ص ١٧ والكثاف ١ / ١٦٧.

بِنَائُهَا بِمَا يَغَيِّر مِعْنَاهَا ، ولا يَزيُّلُها عن صورتْهَا في الكتاب ، نحو قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا ﴾ (١) وَربُّنَا بَاعَدَ بِينِ أَسْفَارِنَا ، و ﴿ إِذْ تَلَمَّوْ نَهُ بِأَلْسِنَتِكُمُ \* (٢) وتَلَقُونَه ، ﴿ وَادَّ كَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ (٣) وبعد أمه .

والوجه الثالث: أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون

إعرابها ، بما مُبغيّر معناها ولا يزيل صورتها ، نحو قوله : ﴿ وَانْظُرْ ۚ إِلَى الْعِظَامِ ۗ ٥ كَـُيْفَ 'نَنْشِزْهُمَا ﴾ (٤) وَ'نَنْشِرُهَا ، ونحو قـوله : ﴿ حَتَّى إِذَا فَزَّعَ عَنْ قُلُو بهم ﴾ (٥) و فُرَّغَ .

والوجه الرابع: أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يُغيّر صورتها في الكتاب ، ولا يُغيّر معناها ، نحو قوله : ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلاَّ زَفْيَةً ﴾ و ﴿ صَيْحَةً ﴾ (١٦) و ﴿ كَالصُّوفِ الْمَنْفُوشِ ﴾ و ﴿ كَالْعِينِ ﴾ (٧) . 1.

والوجه الخامس / أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يزيل [٧٠] صورتها ومعناها نحوقوله: ﴿ وَطَلْع مِنْضُودٍ ﴾ في موضع ﴿ وطَلْح مِنْضُودٍ ﴾ .

والوجه السادس: أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير. نحو خُوله: ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرَّةُ المَوْتِ بِالْحَقِّ ﴾ (٩) ، وفي موضع آخر : ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرْةُ الحقِّ بالمَوْتِ ﴾ .

10

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ١٩ وانظر القراءات الثاذة لابن غالونه ١٢١ .

<sup>(</sup>۲) سبرة النور ۱۵ « «

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ه ٤ « . 71 » » »

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٩٥٧.

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ ٢٣ وانظر القراءات الثاذة ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة يس ٢٩.

<sup>(</sup>٧) سورة القارعة ه.

<sup>(</sup>A) سورة الواقعة ٢٩ . وفي القراءات الشاذة١٥١ ه وطلع بالعين قرأها على بن أبي طالب على المنبر ، فقيل له : أفلا نفيره في المصحف ؟ قال : ما ينبغي للقرآن أن يهاج ، أي لا يغير » .

<sup>(</sup>٩) سورة ق ١٩ وانظر القراءات الثناذة ١٤٤ .

• والوجه السابع: أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان، نحو قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ ﴾ ، ﴿ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ ﴾ ، ونحو قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الفَنِيُّ الْحِيدُ ﴾ .

وقرأ بعض السلف: ﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً أَنْثَى ﴾ (٣)، و ﴿ إِنَّ السَّاعَةُ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا مِنْ نَفْسِي فَكَيْفَ أَظْهِرُ كُمْ عَلَيْهَا ﴾ (٠٠).

\* \* \*

• فأما زيادة «دعاء القنوت» فى «مصحف أُبَى »، ونقصان أُمِّ الكتاب والمعَوِّذتين من «مصحف عبد الله »، فليس من هذه الوجوه، وسنُخبر بالسبب فيه، إن شاء الله.

وكل هذه «الحروف» كلام الله تعالى ، نزل به الروح الأمين على رسوله ١٠ عليه السلام (٥٠) وذلك أنه كان يُعارِضُه فى كل شهرمن شهور رمضان بما اجتمع عنده من القرآن (٦٠) فيُحدِثُ الله إليه من ذلك ما يشاء ، وينسخ ما يشاء ،

<sup>(</sup>۱) سورة يس ۳۵ .

<sup>(</sup>۲) سورة لقمان ۲۶ .

<sup>(</sup>٣) سورة ص ٧٣ ، وفي القراءات الشاذة لابن خالويه ص ١٣٠ «له تسم وتسعون نعجة » بالفتح نيهما ، الحسن وابن مسعود ، ولى نعجة أنثى . ابن مسعود « إن هــذا أخى كان له تسم وتسعون نعجة ، ابن مسعود أيضاً » وفي الطبرى ٢٣ / ٩١ « . . . نعجة أثنى . وذلك على سبيل توكيد العرب السكلمة كقولهم : هذا رجل ذكر . . . . » .

<sup>(</sup>٤) سورة طه ١٥ ، وقال ابن خالويه فى القراءات الشاذة : « أكاد أخفيها من نفسى فسكيف أظهركم عليها . قراءة أبي » .

<sup>(</sup>٥) نقلها ابن الجزرى في النشر ١ / ٢٩ .

<sup>(</sup>٦) حديث معارضة جبريل بالقرآن في رمضان :

أورده الطعاوي و مشكل الآثار ١٩٦/٤ .

وأخرجه البغاري في كتاب بدء الوحي ١ / ٢٩ .

وفى كتاب الصيام :باب أجود ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يكون فى رمضان ٩٩/٤ . وكتاب بدء الحلمق : باب ذكر الملائكة ٦ / ٢٢٢ .

ویُکِسِّر علی عباده ما یشاء . فکان<sup>(۱)</sup> من تیسیره : أن أمره بأن ُیڤرِی ٔ کل قوم بانمتهم وما جرت علیة عادتهم :

فالهذليّ يقرأ ﴿ عَتَّى حين ﴾ يريد ﴿ حَتَّى حين ﴾ '' ؛ لأنه هكذا يَلْفِظ بها ويستعملها .

والأسدِيّ يقرأ : تِعْلمُون وتِعِدْلُمْ و ﴿ تِسْوَدُ ۗ وُجُوهُ ۗ ﴾ (٣) و ﴿ أَلَمُ ۖ إِعْهَدُ ٥ ۗ إِلَيْكُمُ ﴾ (١) .

والتّميميُّ يهمز . والقُرَّشيُّ لا يهمز .

والآخَر يقرأً ﴿ وإذا قيل لهم ﴾ (٥) ﴿ وغُيضَ الماء ﴾ (١) بإشمام الضم مع الكسر ، و ﴿ هَذِهِ بِضَاعَتُنا رُدّتُ إِلَيْناً ﴾ (٧) بإشمام الكسر مع الضم و ﴿ مَا لَكَ لَا تَأْمَنّا ﴾ (٨) بإشمام الضم مع الإدغام ، وهذا ما لا يَطُوعُ به ١٠ كل لسان .

ولو أن كل فريق من هؤلاء ، أُمِرَ أن يزول عن لغته ، وما جرى / عليه [٢١] اعتيادُه طفلا و ناشئاً وكَمْهلاً \_ لاشتد ذلك عليه ، وعظمت المِحْنَةُ فيه ،

وكتاب المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ٦/٨١ .

وكتاب فضائل القرآن: باب كان جبريل يعرض الفرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ٩ / ٣٩ - ٢٤٠

وأخرجه النسائى فى كتاب الصيام : باب الفضل والجود في رمضان ٢٩٧/١

وأحمد فى المسند ١/ ٢٨٨ ، ٣٦٦ \_ ٣٦٧ ، ٣٧٣ ( طبعةا لحلبي ) •

<sup>(</sup>۱) من هنا إلى قوله : « كتيسيره عليهم في الدين » تقلة ابن الجزرى في كتاب البشر ٢٢/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون ٤٥ / والصافات ١٧٤ ، ١٧٨ / والذاريات ٤٣ ٠

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ١٠٦٠

<sup>(</sup>٤) سورة يس ٦٠

<sup>(</sup>٠) سورة البقرة ١١ وقد تـكر ذلك فيها وفي غيرها ٠

<sup>(</sup>٦) سورة هود ٤٤٠

<sup>(</sup>۷) سورة يوسف ۲۵

<sup>(</sup>۸) سورة يوسف ۱۱ -

ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة ، وتذليل للسان ، وقطع العادة . فأراد الله ، برحمته ولطفه ، أن يجعل لهم مُتَسعاً في اللغات ، ومُتَصِرّفاً في الحركات ، كتيسيره عليهم في الدِّين حين أجاز لهم على لسان رسوله ، صلى الله عليه ، أن يأخذوا باختلاف العلماء من صحابته في فرائضهم وأحكامهم ، وصلاتهم وصيامهم ، وزكاتهم وحَجِّهم ، وطلاقهم وعتتهم ، وسائر أمور دينهم م

\* \* \*

• فإن قال قائل : هـذا جائز في الألفاظ المختلفة إذا كان المعنى واحداً ، فهل يجوز أيضاً إذا اختلفت المعانى ؟

• قيل له: الاختلاف نوعان: اختلاف تَعَايُرٍ ، واختلاف تَضَادُّ .

« فاختلاف التّضاد » لا يجوز ، ولستَ وَاجِدَهُ بحمد الله في شيء

من القرآن إلا في الأمر والنهي من الناسخ والمنسوخ .

« واختلاف التغاير » جائز ، وذلك مثل قوله : ﴿ وَادَّ كُو َ بَعْدُ

أُمَّةٍ ﴾ (١) أى بعد حين ، و ﴿ بَعْدَ أُمَهٍ ﴾ أى بعد نِسْيَانٍ له ، والمعنيان جميعاً وإن اختلفا صحيحان ؛ لأنه ذكر أمر « يوسف » بعد حين وبعد نسيان له ، فأنزل الله على لسان نبيه ، صلى الله عليه ، بالمعنيين جميعاً في غرضين .

و كقوله : ﴿ إِذْ تَلَمَّوْنَهُ مِأْلُسِنَتِكُمْ أَى تَقْبَلُونه و تَمْوَلُونَه ، و « تَلْقُونه » من الولْقِ ، وهو الكذب (٣) ، والمعنيان جميعا و إن اختلفا صحيحان ؛ لأنهم قبلوه و قالوه ، وهو كذب ، فأنزل الله على نبيه بالمعنيين جميعا في غرضين .

<sup>(</sup>١) مسورة يوسف ١٥٠٠

<sup>(</sup>۲) سورة النور ۵۱ .

<sup>(</sup>٣) راجع اللمان ١٢ / ٢٦٥ .

وكقوله: ﴿ رَبُّنَا بَاعِدْ كَبِيْنَ أَسْفَارِنَا ﴾ (١) على طريق الدعاء والمسألة ، و ﴿ رَبُّنَا بَاعَدَ كَبِيْنَ أَسْفَارِنَا ﴾ على جهة الخبر ، والمعنيان و إن اختلفا صحيحان ؛ لأن أهل سبأ سألوا الله أن 'يفرِ قهم في البلاد فقالوا : ﴿ رَبَّنَا بَاعِدْ كَبِيْنَ السُفَارِنَا ﴾ فلما فرقهم الله في البلاد أيدي سبا ، و باَعَد بين أسفارهم ، قالوا : ربُّنَا بَاعَدَ كَبِيْنَ أَسْفَارِنَا وَأَجَابَنَا إلى ما سألنا ، فحكى الله سبحانه عنهم بالمعنيين • في غوضين .

وكذلك قـوله: ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنْزَلَ هُوْلاء إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ﴾ (٢) و ﴿ لقد علمتُ ما أنزل هؤلاء ﴾ لأن فرعون قال لموسى
إن آياتك التى أتيْتَ بها سحر. فقال موسى مرة: لقد علمت ما هى سحر
ولكنها بصائر ، وقال مرة: : لقد علمت أنت أيضاً ما هى سحر ، وما هى
إلا بصائر . فأنزل الله المعنيين جميعاً .

وقوله . ﴿ وأعتَدت لهن مَثْكَتَا ﴾ (٣) وهو الطعام ، و « أعتدت لهن مُثْكًا ﴾ (الله وهو الطعام ، و « أعتدت لهن مُثُكًا ﴾ وهو الأثرُ ج ، ويتال : الزُّماَوَرُ د ، فدات هـ ذه النراءة على معنى ذلك الطعام ، وأنزل الله بالمعنيين جميعاً .

وكذلك ﴿نُنشِرُها﴾ (٤) و«نُنشِرِها» ؛ لأن الإنشار : الإحياء ، والإنشاز مه هو : التحريك للنقل ، والحياة حركة ، فلا فرق بينهما .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ١٩ ، وانظر أتحاف فضلاء البشر ٣٥٩ والبحر المحيط ٢٧٢/٧

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ١٠٢٠

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٣١ ، واظر القراءات الثاذة ٦٣ والبحر المحيط ٥ / ٣٠٣ وفى اللمان ١ / ١٩٥ « وقيل للطمام متكنا ؛ لأن القوم إذا قمدوا على الطمام اتكؤا ، وقد نهيت هذه الأمة عن ذلك . وفي الحديث : لا آكل متكنا » .

<sup>(</sup>٤) سبورة البقرة ٢٥٩.

وكذلك: ﴿ فَزُمِّعَ عَنْ أَقَالُو بِهِم ﴾ (١) و « فُرِّغ » ؛ لأن فُزِّع : خُفف عنها الفزع ، وفرِّغ : فُرِّغ عنها الفزع ،

وكل ما فى القرآن من تقديم أو تأخير ، أو زيادة أو نقصان ـ فعلى مثل هذه السبيل .

#### \* \* \*

فإن قال قائل : فهل يجوز لنا أن نقرأ بجميع هذه الوجوه ؟

قيل له: كل ما كان منها موافقاً لمُصْحَفِناً غير خارج من رسم كتابه جاز لنا أن نقراً به . وليس لنا ذلك فيا خالفه ؛ لأن المتقدمين من الصحابة والتابعين، قرأوا بلغاتهم، وجَرَواعلى عادتهم، وخَلّوا أنفسهم وسَوْمَ طبائعهم، فكان ذلك جائزا لهم، ولقوم من القراء بعدهم مأمونين على التنزيل، عارفين بالتأويل؛ فأما نحن معشر المتكلفين، فقد جمعنا الله بحسن اختيار الساف لنا على مصحف هو آخر العرفض، وليس لنا أن نعدُوه، كا كان لهم أن يُفسِّروه، وليس لنا أن نعدُوه، كا كان لهم أن يُفسِّروه، وليس لنا أن نفسِّره.

ولو جاز لنا أن نقرأه بخلاف ما ثبت فى مصحفنا ، لجاز أن كتبه على الاختلاف والزيادة والنقصان والتقديم والتأخير ، وهناك يقع ما كريحةُ لنا الأثمة الله تُقون ، رحمةُ الله عليهم .

• وأما نقصان « مصحف عبد الله » بحذفه « أمّ الكتاب »

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ٢٣ ؛ وانظر القراءات الثافة ١٢٢ واتحاف فضلاء البشر ٣٠٩. (٢) في البحر المحيط ٧ / ٢٧٨ « وقرأ عبد الله بن عمر ، والحسن ، وأيوب السختياني وقتادة ، وأبو مجلز : « فرغ من الفراغ ــ مشدد الراء ــ مبنيا للمفعول » .

و « الْعَوِّدَ بَين » ، وزيادة « أَنَى » بسور في / القنوت (۱) \_ فإنا لا نقول : إن [٢٣] « عبد الله » و « وأبيًا » أصابا وأخطأ المهاجرون والأنصار ، ولكن « عبد الله » ذهب فيما يرى أهل النظر إلى أن « المعوذتين » كانتا كالعوذة والرُّقية وغيرها ، وكان يرى رسول الله ، صلى الله عليه ، يُعَوِّدُ بهما الحسن والحسين وغيرها ، كان يُعوِّدُ بأعوذ بكمات الله التامة (۳) ، وغير ذلك ، وفضل أنهما ليستا من الترآن ، وأقام على ظنّه ومخالفة الصحابة جميعاً (٤) كا

(٣) فى ذلك يروى عبد الله بن عباس ، رضى الله عنهما : أن النبى ، صلى الله عليه وسلم ، كان يعوذ الحسن والحسين ويقول : إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل واستحاق : أعوذ بكلمات الله المتامة ، من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة .

أخرجه البخارى فى كتاب الأنبياء : باب قول الله تعالى : ( واتخذ الله إبراهيم خليلا ) 7 / ۲۹۲ – ۲۹۳ .

ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستنفار : باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره ٤ / ٢٠٨٠ – ٢٠٨١ .

والمترمذى فى العاب ٢/٢ وابن ماجه فى العاب ٢/١٦٤ – ١١٦٥ .

والدارمي في الاستئذان ۲ / ۲۸۹ ، وأحمد في السند ١ / ٢٣٦ .

<sup>(</sup>١) راجع الإتفان ١/٣٦/ ــ ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرج أحمد في السند ١٣٠/٥ من حديث زر بن حبيش قال: قلت لأبي بن كعب: إن أخاك يحكمما [ الموذتين ] من المصعف، فلم ينكر . قبل لسفيان : ابن مسعود ؟ قال : نعم ، وليسل في مصعف ابن مسعود ، كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين ، ولم يسمعه قرؤها في شيء من صلاته ، فظن أنهما عوذتان ، وأصر على ظنه ، وتحقق الماقون كونهما من القرآن ، فأودعوها إياه .

= ثم قال: إن عبد الله بن مسعود لا يجوز منهم عقله ، وتبيزه وجريان التكليف عليه، أن يحمل نفسه على ججد المعوذتين ، وإنسكار نزولهما ، وأن الله أوحى بهما إلى نبيه.

وبما يوضح ذلك ويبينه أنه لو كان قد جعد المهودتين وأنكرهما مع ظهور أمرهما وإقرار جميع الصحابة بهما \_ لم يكن بد من أن يدعوه داع إلى ذلك ، وأن يكون هناك سبب بعثه عليه. ولوكان هناك سبب حداه على ذلك ، وحركه للخلاف فيه لوجب في موضوع العادة أن يحتجه ، ويذكره ، ويعيد به ويبدى ، ويكثر اعتداده له ، وتعويله عليه ، وظهوره عنه وأنتشاره وحصول العلم به ؛ لذكان خلافا في أم عظيم ، وخطر جسيم ، وأعظم مما نهى عنه من الإقامة على التطبيق في الصلاة ، وقوله في « بروع بنت واشق » وخلافه في الفرائض ، وغير ذلك مما شهر من مذهبه . ولوكان منه هذا الحلاف مع الصحابة ، لوجب أن يعظم ردهم عليه ، ويغلظ قولهم له ، والحكم عليه بالكفر والردة ، وأنه بمثابة من جعد جميع كتاب الله ، وأن يطالبوا الإمام بإقامة حق الله عليه في ذلك . وفي عدم ظهور ذلك كله ، وحدوثه ، أوضح دليل على أنه لم يكن منه حق الله عليه في ذلك . وفي عدم ظهور ذلك كله ، وحدوثه ، أوضح دليل على أنه لم يكن منه حق الله عليه في ذلك . وفي عدم ظهور ذلك كله ، وحدوثه ، أوضح دليل على أنه لم يكن منه حق الله عليه في ذلك . وفي عدم ظهور ذلك كله ، وحدوثه ، أوضح دليل على أنه لم يكن منه حق الله عليه في ذلك . وفي عدم ظهور ذلك كله ، وحدوثه ، أوضح دليل على أنه لم يكن منه حق الله عليه في ذلك . وفي عدم ظهور ذلك كله ، وحدوثه ، أوضح دليل على أنه لم يكن منه حق الله عليه في ذلك . وفي عدم ظهور ذلك كله ، وحدوثه ، أوضح دليل على أنه لم يكن منه — قط — جعد الموذين ، وإنكار لكونهما قرآنا منزلا .

(١) في اللسان ١٢ / ٨٠ « والتطبيق في الصلاة جعل اليدين بين الفخذين في الركوع. وقيل: التطبيق في الركوع كان من فعل المسلمين في أول ما أمروا بالصلاة ، وهو إطباق الكفين مبسوطتين بين الركبتين إذاً ركع ، ثم أمهوا بإلقام الكفين رأس الركبتين . وكان ابن مسعود استمر على التطبيق ؛ لأنه لم يكن علم الأمر الآخر . وروى المنذري عن الحربي قال : التطبيق في حديث ابن مسعود : أن يضع كفه النمني على اليسرى ، يقال : طابقت وطبقت . وفي حديث ابن مسعود أنه كان يطبق في صلاته ، وهو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد» وانظر مسند أحمد ج ٥ رقم ٣٥٨٨ و ج ٦ رقم ٣٩٢٧ . وذكر ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث ص ٢٦ رأى النظام في ذلك فقال : « قال النظام : ثم جعد - يعنى ابر مسعود ــ من كتاب الله سورتين ، فهبه لم يشهد قراءة الذي ، صلى الله عليه وسلم ، بهما ، فهلا استدل بعجيب تأليفهما وأنهما على نظم سائر النرآن المعجز للبلغاء أن ينظموا نظمه وأن يحسنوا مثل تأليفه . قال : وما زال يطبق في الركوع إلى أن مات ، كأنه لم يصل مع النبي أو كان غاثباً . . . » م رد ابن قتيبة على النظام قوله فقال ص ٣١ : « وطعنه عليه ــ يعنى ابن مسعود \_ لجحده سورتين من القرآن الظيم ، يعني المعوذتين ، فإن لابن مسعود في ذلك سببًا ، والناس قد يظنون ويزلون ، وإذا كان هذا جائزًا على النبيين والمرسلين فهو على غيرهم أجوز . وسبب تركه إثباتهما فمصحفه : أنه كان يرى النبي يموذ بهما الحسن والحمين ويعوذ غيرها ، كما كان يعوذها بأعوذ بكلمات الله التامة ، فظن أنهما ليستا من القرآن ، فلم يثبتهما في مصحفه . وبنحو هذا السبب أثبت أبى بن كعب في مصعفه افتتاح دعاء القنوت وٰجعله سورتين ؛ لأنه كان يرى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم \_ يدعو بهما في الصلاة دعاء دائماً ، فظن أنه من القرآن.

# وأقام « غيرهُ " على الفُتْيَا بِالْمُتْعَةَ ، والصَّرْف (١) ورأى « آخر » أكل البرَد وهو صائم (٢) .

= وأما « التطبيق » فليس من فرض الصلاة ، وإعا الفرض: الركوع والسجود ؛ لقول الله عز وجل : « اركعوا واسجدوا » فن طبق فقد ركع ، ومن وضع يديه على ركبتيه فقد ركع ، وإعا وضع اليدين على الركبتين أو التطبيق من آداب الركوع ، وقد كان الاختلاف في آداب الصلاة ، فكان منهم من يقعى ، ومنهم من يفترش ، ومنهم من يتورك ، وكل ذلك لا يفسد الصلاة وإن اختلف » .

وانظر حديث التطبيق في مسند أحمد ١ / ١٨١ ، وابن ماجه ١ / ٢٨٣ ، والنسائق ١ / ١٥٨ – ١٥٩ ، والاعتبار للحازي ٨٢ – ٨٤ -

(۱) فى اللسان ۱۱ / ۹۱ « والصرف فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار ، لأن كل واحد منهما يصرف عن قيمة صاحبه » وكان ابن عباس يرى جوازه ، وفى شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ٤ / ٩٥ « وأنكرت الصحابة على ابن عباس قوله فى الصرف ، وسفهوا رأيه حتى قيل : إنه تاب من ذلك عند موته » ! راجع البخارى ، وفتح البارى ٩ /١٤٣ وسفهوا رأيه حتى قيل : إنه تاب من ذلك عند موته » ! راجع البخارى ، وفتح البارى ٩ /١٤٣ وسفهوا رأيه حتى قبل : إنه تاب من ذلك عند موته » المناسبة ، ١٩٣٠ و الصرف .

(٢) هو أبو طلحة الأنصارى ، وقد روى ذلك أبو يعلى فى مسنده ٣ / ٩٩٥ ونقله عنه الهيشمى فى بجمع الزوائد ٣ / ١٧٢ : « عن أنس قال : مطرت السماء برداً . فقال انا أبو طلحة \_ ونحن غلمان \_ : ناولنى يا أنس من ذلك البرد . فناولته ، فجعل يأ كل وهو صائم . قلت : ألست بصائم ؟ ! قال بلى ، إن هذا ليس بطعام ولا شراب ، وإنما هو بركة من السماء ، نظهر به بطوننا . قال أنس : فأتيت النبى ، صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته فقال : من السماء ، فال الهيشمى : وفيه على بن زيد ، وفيه كلام ، وقد وثق . وبقية رجاله رجال الصحيحين . ورواه البرار موقوفا وزاد : فذكرت ذلك لسعيد بن السيب ، فكرهه وقال : إنه يقطم الظمأ » ورواه الطحاوى كذلك فى مشكل الآثار ٢٤٧/٢ .

وقال ابن حزم في المحلى ١٧٧/٦ « والذي روينا بأصح طريق عن شعبة وعمران القطان ؛ كلاهما عن قنادة ، عن أنس » وذكره في الإحكام ٨٣/٦ .

وأورده السيوطى فى ذيل اللآلى ص ١١٦ عن الديلمى ، بسند فيه عبد الله بن الحسين المصيصى، وفى آخره زيادة نصها : « قال أنس : أمم الله هاتين إن لم أكن سمته من رسول الله وقال على بن زيد كذلك ، وتسلسل إلى الديلمى . وعبد الله بن الحسين يسرق الحديث > ونقل ذلك ابن عراق فى تنزيه الشريعة ٢/٩٥١ ثم قال : لاذب لعبد الله بن الحسين فى هذا المحديث ، فقد أخرجه أبو يعلى والبزار فى مسنديهما دون قول أنس : أصم .

وقد راجعت المطالب العالية لابن حجر فرأيته قال بعد إبراد إسناده : ضعيف · ثم قال : وراوه البزار عن أنس : رأيت أبا طلحة . فذكره موقوفا . ا . ه وقال البزار : لا نعلم ==

ورآى « آخر » أكل السَّحُور بعد طلوع الفجر الثانى (١٠) . في أشباه ٍ لهذا

كثيرة .

= هذا الفعل إلا عن أبى طلحة . فتبين أن هذا « المنن » ليس بموضوع ، ولعل السبوطي إنما عني أنه موضوع بهذه الزيادة والنسلسل ، لا مطلقا » .

وعلى بن زيد بن جدعان ، رافضى ،ضعيف ، لا يحتج بحديثه ، و إن قال فيه يعقوب بن شيبة: « ثقة ، صالح الحديث ، و إلى اللين ما هو » •

وقال الترمذي : «صدوق ، إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره» وقوله في رفعه إلى النبي ، الحديث الذي يوقفه غيره على الصحابي \_ هو نفس قول البخاري . كان رفاعاً .

وقال الساجى : كان من أهل الصدق ، ويحتمل لرواية الجلة عنه ، وليس يجرى مجرى من أجم على ثبته .

والقول ما قاله ابن حبان عنه : « كان يهم في الأخبار ، ويخطىء في الآثار ، حتى كثر ذلك في أخباره ، وسرق المناكير التي يرويها عن المشاهير ، فاستحق ترك الاحتجاج به » .

وق شرح نهج البلاغة ٤ / ٣٠٠ « وأنكرت الصحابة على طلعة قوله : إن أكل البرد لايفطر الصائم ، وهزئت به ونسبته إلى الجهل » .

راجع المجروحين لابن حبان ل ٣١٣ والتاريخ الكبير ٣ / ٢ / ٢٧٥ والجرح والتعديل ٣ / ٨ / ٢ موطبقات ابن سعد ٧ / ٢٥٢ بيروت ، ونسب قريش للمصعب الزبيرى ٢٩٣ ، وميزان الاعتدال ٣ / ٢٢٧ وتهذيب النهذيب ٧ / ٣٢٢ والضعفاء للعقيلي ل ٢٩٥ وتذكرة الحفاظ ١ / ١٤٠ \_ ١٤١ .

(۱) هو حذيفة بن اليمان . قال الطحاوى في شرح معانى الآثار ۲/٤ ۱ « حدثنا على ابن شيبة ، قال . حدثنا روح بن عبادة ، قال : حدثنا حماد ، عن عاصم بن بهدلة ، عن زر بن حبيش قال : « تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد ، فمررت بمنزل حذيفة فدخلت عليه ، فأمر بلقحه [ ناقة حديثة العهد بالولادة ] فحلبت ، وبقدر فسخنت ، ثم قال : كل ، فقلت : إن فريد الصوم . قال : وأنا أريد الصوم . قال : فأ كلنا ثم شربنا ، ثم أتيتا المسجد ، فأقيمت الصلاة . قال : هكذا فعل بي رسول الله \_ أو صنعت مع رسول الله \_ قلت : بعد الصبح ؟! قال : بعد الصبح ؟!

قال أبو جعفر الطحاوى : فني هذا الحديث عن «حذيفة » أنه أكل بعد طلوع الفجر ، وهو يريد الصوم ، ويحكي ذلك عن رسول الله ، وقد جاء عن رسول الله خلاف ذلك ٠٠ » . وقد أخرجه الحازمي عن عاصم ، عن زر ، ثم قال : قال بعضهم : كان ذلك في أول الأمم ثم نسخ » .

راجع الاعتبار ١٤٤ \_ ١٤٥ ، وسنن ابن ماجه ١ / ١٤٥ ، والنسائل ١ / ٣٠٥ ، وسند أحمد ه / ٣٩٦ . وإلى نحو هذا ذهب « أُبَىّ » فى « دعاء القنوت » ؛ لأنه رأى رسول الله ، صلى الله عليه ، يدعو به فى الصلاة دعاء دائما ، فظن أنه من القرآن ، وأقام على ظنه ، ومخالفة الصحابة (١) .

#### \* \* \*

وأما «فاتحة الكتاب» فإنى أشك فيما رُوى عن «عبد الله» من تركه ٥ إثباتها فى مصحفه ، فإن كان هذا محفوظاً فليس يجوز لمسلم أن يَظُنَّ به الجهل بأنها من القرآن ، وكيف يُظَنُّ به ذلك وهو من أشد الصحابة عناية بالقرآن ،

<sup>(</sup>١) قال البلاقلاني في كتاب الانتصار ل ٨٠ \_ ١ .

<sup>«</sup>ثم إذا صرنا إلى القول فيما روى عنه ، من إثبات هذا الدعاء في مصحفه \_ لم نجده ظاهراً منتشراً ، ولا نما ينزم قلوبنا العلم بصحته ، وينزمنا الإقرار به ، والفطع على « أبى » بأ نه كتب خلك ، بل إنما يروى ذلك من طرق يسيرة نزرة ، رواية الآحاد التي لا توجب العلم ، ولا تقطع المعذر ، ولا ينبغ لمسلم عرف فضل « أبى » وعتله ، وحسن هديه ، وكثرة علمه ، ومعرفته بنظم القرآن ، وما هو منه ، مما ليس من جلته \_ أن ينسب إليه أنه كتب دعاء القنوت في مصحفه ، أو اعتقد أنه قرآن ؛ فإن اعتقاد كونه قرآنا أبين وأفحش في الغلط من كتبته في المصحف . . . فإذا كان ذلك كذلك سقط التعلق بهذه الرواية سقوطاً ظاهراً .

ومما يدل على وهاء هذا الخبر عن «أبى» ـ علمنا بأن « عثمان » تشدد فى قبض المصاحف المخالفة لمصحفه ، وفى المطالبة بها وتحريقها .

وإذا كان ذلك كذلك \_ لكانت العادة توجب أن يكون « مصحف أبى » أول مقبوض وماخوذ . وقد جاءت الرواية عن محمد والطفيل ابنى أبى بن كعب أنهما قالا : لوفد أصحاب عبد الله عليهما بطلب مصحف أبيهما : إن عثمان قد قبضه منه .

و إذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون « مصحف أبى » الذى فيه إثبات هذا الدعاء ــ إن كان ذلك على ما روى ــ مما قد أخذ وقبض . فكيف بتى حتى رآه الناس ؟

ورووا أنه كان عند أنس بن مالك . ويقول بعضهم : هذا لا أصل له ، وقد رأينا مصحف «أنس » الذى ذكر أنه مصحف «أبى » وكان مرافقاً لمصحف الجماعة بغير زيادة ولا نقصان . ولو صح وثبت أنه وجد مصحف ينسب إلى «أبى » فيه دعاء القنوت ــ لوجب أن يعلم أنه مكذوب موضوع ، قصد بوضعه إفساد الدين ، وتفريق كلة المسلمين ، والقدح في نقائهم ، والطعن في مصحفهم الذي هو إمامهم » .

وأحد الستة الذين انتهى إليهم العلم ، و « النبيُّ » صلى الله عليه وسلم يقول : « مَنْ أَحَبَّ أَن يَهِرأ الترآن غَضًّا كَا أُنْزِل فليقرأه قراءة ابن أُمُّ عَبْد » (١) .

و «عر » يتول فيه: « تُكنَّيْفُ مُليًّ عِلْمًا » (٢).

وهو مع هذا مُتقدِّم الإسلام بَدْرِيّ لم يزل يسمع رسول الله ، صلى عليه . وسلم يَوْمٌ بها ، وقال : « لاصلاة إلا بسورة الحمد » (٣) وهي السبع المثاني ، وأم الكتاب (٤) ، أي أعظمه ، وأقدم ما نزل منه ، كما سميت مكة أم القرى ، ٤

(١) أخرجه أحمد في المسند ١ / ٧ ، ٢٦ ، ٣٨ ، ٤٤٥ ، ٤٥٤ ، والبيهتي في السفن الكبرى ١ / ٢ ه ٤ – ٣٥٤ وابن أبي داود في المصاحف ١٣٧ .

وابن ماجه في مقدمة السنن ١ / ٤٩.

(۲) رواه الحاكم في المستدرك ٣ / ٣١٨ ، وفي اللسان ١١ / ٢٢١ « والكنف \_ بكسر الكاف \_ وعاء يكون فيه أداة الراعي ومتاعه ، ومنه قول عمر في عبد الله بن مسعود ، رضى الله عنهما : كنيف ملىء علماً ، أي أنه وعاء للعلم بمنزلة الوعاء الذي يضم فيه الرجل أدانه ، وتصفيره على جهة المدح له ، وهو تصفير تعظيم للكنف . . . شبه عمر قلب ابن مسعود بكنف الراعي ؛ لأن فيه مبرآته ومقصه وشفرته ، ففيه كل ما يريد ، هكذا قلب ابن مسعود قد جم فيه كل ما يريد ، هكذا قلب ابن مسعود قد جم فيه كل ما يحتاج إليه الناس من العلوم » .

وفي غريب الحديث لأبى عبيد ١ / ١٦٩ أن عبد الله بن مسعود قال لعمر في الرجل الذي قتل اصرأة ولها أولياء فعفا بعضهم ، فأراد عمر أن يقيد لمن لم يعف منهم ، فقال عبد الله : لو غبرت بالدية كان في ذلك وفاء لهذا الذي لم يعف ، وكنت قد أتممت للعافي عفوه . فقال عمر : كنيف مليء علماً » .

(٣) أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة : باب وجوب القراءة للامام والمأموم ٢ / ٢٠٠ من حديث عبادة بن الصامت : ان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بخاتحة الكتاب .

وهو عند مسلم فى كتاب الصلاة : باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركمة ١ / ٢٩٠٠ (٤) فى صحيح البخارى ٩ / ٤٩ من حديث أبى سميد بن المعلى : أن اننبى ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ألا أعلمك أعظم سورة فى القرآن . . . الحمد لله رب العالمين ، هى السبم المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته » .

وانظر الدر المنثور ١ / ٢

لأُنها أقدمها ، قال الله عز وجل : ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً ﴾ (١) .

ول كنه ذهب ، فيما يَظُنُّ أهل النظر ، إلى الترآن إنما كُتِب وجمع بين / [٢٤] اللوحين مخافة الشك والنسيان ، والزيادة والنقصان ، ورأى ذلك لا يجوز على سورة الحد لقصرها (٢٤) ولأنها تُتْنَى فى كل صلاة وكل ركمة ، ولأنه لا يجوز ه لأحد من المسلمين ترك تعلم ما وحفظه ، كا يجوز ترك تعلم غيرها وحفظه ، إذ كانت لا صلاة إلا بها .

فلما أمِنَ عليها العِلَّة التي من أجلها كُتِب المصحف، ترك كتابتها وهو يعلم أنها من القرآن .

ولو أن رجلا كتب فى المصعف سُوراً وترك سُوراً لم يكتبها ، لم نر عليه ... فى ذلك وَكُفاً (٢٠) إن شاء الله تعالى (٤٠) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمرآن ٩٦.

<sup>(</sup>٢) نقله السيوطى في الإتقان ١ / ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) فى اللسان ١١ / ٢٨٠ « الوكف : الإثم والعيب . ويقال : ايس عليك فى هذا الأمر وكف : أى ايس عليك فيه مكروه ولا تقمى » .

<sup>(</sup>٤) قال الباقلانى فى كتاب الانتصار ل ١٠١ ـ ١ : وروى عن إبراهيم النخمى : أن عبدالله بن مسعود كان لا يكتب فاتحة الكتاب ، ويقول : لو كتبتها لكتبتها فى أول كل شى. . والرواية عن إبراهيم فى الدر المنثور ١ / ٢ .

## باب ماا دُّعي على القرآن من للحن

وأما ما تعلقوا به من «حديث عائشة » رضى الله عنها فى غلط الكاتب، و «حديث عثمان » رضى الله عنه : أرى فيه لحناً ... فقد تمكلم النحويون فى هذه الحروف ، واعتلوا لكل حرف منها ، واستشهدوا الشعر (١) :

• فقالوا: في قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾ (٢) وهي لغة • بَلْحَرِث بن كعب (٣) يقولون: مررت برجلان، وقبضت منه درهمان، وجلست

بين يداه ، وركبت علاه . وأنشدوا :

تَزَوَّدَ مِنَّا بَيْنَ أَذْنَاهُ ضَرْبَةً دَعَتُهُ إِلَى هَابِي التَّرَابِ عَتْمِ ('' أي موضع كثير التراب لا ينبت.

وأنشدوا :

أَى ۚ قَانُوسِ رَاكِبٍ تَرَاهَا طَارُوا عَلَاهُنَّ فَطِرْ عَلَاهَا (٥)

(٤) البيت لهوبر الحارثى ، كما فى اللسان ١٠ / ٦٤ ، ١٩ / ١٩٣ ، ٢٠ / ٢٢٦ ، ٢٥ وفى كل هذه المواضع ورد بلغظ : « بيمث أذنيه » والهابى من التراب : ما ارتفع ودق . والبيت فى الجمهرة ٢ / ٣٣٣ « بين أذناه » وقبله بيتان ، وفى الصحاح ٦ / ٢٥٣٢ ، وفى التاج ١٠ / ٥٠٤ .

(٥) في نوادر أبي زيد ص ٥٥ « وقال المفضل : وأنشدن أبو النول لبيض أهل اليمن : أي قلوص راكب ... فشل علاها » القلوص مؤنثة . وعلاها : أراد عليها ، ولغة بني الحارث لبن كعب قلب الياء الماكنة إذا انفتح ما قبلها ألفاً ، يقولون : أخذت الدرهمان ، واستريت ثوبان ، والمسلام علاكم . وهذه الأبيات على لغتهم ... قال أبوحاتم : سألت عن هذه الأبيات =

<sup>(</sup>١) راجع اللسان ١٦ / ١٧١ ـ ١٧٢.

<sup>(</sup>Y) سورة طه ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر الصاحبي ٢٠ ( السلفية ) .

على أن التراء قد اختلفوا فى قراءة هذا الحرف: فقرأه « أبو عمرو بن العلاء » ، و « وعيسى بن عمر » : ﴿ إِنَّ هَذَيْنَ لَسَاحِرَ انِ ﴾ وذهبا إلى أنه غلط من الكاتب كما قالت « عائشة » .

وكان « عاصم الجحْدَرَى » (١) يكتب هذه الأحرف الثلاثة في مصحفه على مثالها في الإمام ، فإذا قرأً ها ، قرأً : ﴿ إِنَّ هَذَيْنِ لَسَاحِران ﴾ ، وقرأ • ﴿ وِاللَّقِيمُونَ الصَّلَاةَ ﴾ (٢) ، وقرأ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا والَّذِينَ هَادُوا والصَّابِئِينَ ﴾ (٣) / .

وكان يقْرَأُ أيضاً في سورة البقرة: ﴿ وَالصَّابِرِ ُ ونَ فِي البَأْسَاءِ والضَّرَّاءِ ﴾ (٤) ويكتبها : ﴿ الصَّابِرِين ﴾ .

و إنما فرَق بين القراءة والكتاب لقول « عثمان » رحمه الله : « أرى فيه • ١٠ لحناً وستُقيمُه العرب بألسنتها » فأقامه بلسانه ، وترك الرسم على حاله .

وكان « الحجاج » وكَلَ « عاصماً » و « وناجِيةَ بن رُمْح » و « على ابن أُصْمَع » ( ) و « على ابن أُصْمَع » ( ) بتَدَبَّع المصاحف ، وأمرهم أن يتطعوا كل مصحف وجدوه · خالفاً لمصحف عثمان ، ويعطوا صاحبه ستين درها .

<sup>=</sup> أبا عبيدة فقال: انقط عليه ، هذا صنعه المفصل » وكذلك ثال فى ص ١٦٤ ، وانظر اللسان • ١ / ٢١٧ ، وخزانة الأدب ٣ / ١٩٩ ، وشرح شواهد الشافية • ٣٥ وشرح شواهد المغنى ص ٤٧ .

<sup>(</sup>۱) هو عاصم بن أبى الصباح: العجاج ، أبو المجشر الجحدرى ، البصرى . المقرى المفسر ؛ قرأ على الحسن البصرى . ومات سنة ۱۲۸ . وترجمته فى غاية النهاية ١ / ٢٤٩ وتاريخ الإسلام ٥٠/٥ وميزان الاعتدال ٢/٤٥٣ ولسان الميزان ٣٢٠/٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٦٩.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) في القرطين « على بن أصمع عم أبي الأصمى » .

خَبَرنى بذلك « أبو حاتم » عن « الأصمعى » قال : وفى ذلك بقول « الشاعر » :

و إلا رُسُومَ لدَّارِ قَفْرًا كَأَنَّها كتابٌ مَحَاهُ الباهِلَى بن أَصْبَعاً وَقِرأ بعضهم : ﴿ إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرانِ ﴾ اعتباراً بقراءة ﴿ أَنَى » لأنها في مصحفه : ﴿ إِنْ ذَانِ إِلا ساحران » وفي مصحف « عبدالله » : ﴿ وأَسَرُّوا النَّجْوَى أَنْ هَذَانِ سَاحِرَانِ » منصوبة الألف بجعل ﴿ أَن هذان ﴾ وأَسَرُّوا النَّجْوَى أَنْ هَذَانِ سَاحِرَانِ » منصوبة الألف بجعل ﴿ أَن هذان ﴾ تَدْييناً للنحوى .

\* \* \*

وقالوا في قوله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنَ الْمَنُوا وَاللَّهِ مِنَ الْمَنُوا وَاللَّهِ مِنَ الصّابِيْنِ » لأنه رَدُّ على موضع ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنَ الْمَنُوا ﴾ وموضعه رفع ، لأن ﴿ إِنَّ » مُبْتَدَأَةٌ وليست تُحدِثُ في الكلام مَعْنَى كَا تُحدِثُ أَوْ الكلام مَعْنَى كَا تُحدِثُ أَوْ الكلام مَعْنَى كَا تُحدِثُ أَوْ الكلام مَعْنَى كَا تُحدِثُ في الكلامين فرق في المعنى . وتقول: زيد قائم ، ثم تقول: لعل زيداً قائم ، وتَعُول: زيد قائم ، ثم تقول: لعل زيداً قائم ، وتَعُول: ليدا قائم ، فَتُحدِثُ في الكلام معنى الشك . وتقول: زيد قائم ، ثم تقول: لبت زيداً قائم ، فَتَحُدثُ في الكلام معنى الثمنى ، ويدُللَّك على ذلك قولهم: إن عبد الله قائم وزيد ، فترفع زيداً ، كأنك قلت : عبد الله قائم وزيد ، وتقول: لعل عبد الله قائم وزيد ، فترفع زيداً ، فتنصب مع ﴿ لعل » وترفع مع ﴿ إِن » لما أَحْدَ ثَتَهُ ﴿ لعل » من معنى الشك في الكلام ، ولأن ﴿ انَّ عبد الله وزيد والبصريون » يُجيزونه ، ويحكون: ﴿ إِنْ الله وَمَلائكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ ﴾ (١٠ وينشدون / : ويحكون: ﴿ إِنْ الله وَمَلائكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ ﴾ (١٠ وينشدون / :

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٥٦ والنظر البحر المحيط ٢٤٨/٧ .

فَمَنْ كَكُ أُمْسَى بِاللَّهِ بِنَة رَحْلُهُ فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ(١)

\* \* \*

وقالوا فى نصب «الْمُقيمين» بأقاويل: قال بعضهم: أراد بما أُنْزِلَ. إليك وإلى المتيمين . وقال بعضهم : وما أُنزل من قبلك ومن قبل المتيمين ، وكان «الكسائى» يردّه إلى قوله : ﴿ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [أى:] • ويؤمنون بالمتيمين ، واعتبره بقوله فى موضع آخر : ﴿ يُوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) أى بالمؤمنين . وقال بعضهم : هو نصب على المدح . قال «أبو عبيدة» : هو نصب على تطاوّل الكلام بالنَّسَق ، وأنشد « لِلخر نق بنت هِفَانَ » :

لَا يَبَعْدَنْ قَوْمِي الذين نُهُمُ سُمُ العُداة وآفةُ الْجَزْرِ<sup>٣</sup>) النازلين بَكلّ مُعْتَرَكٍ والطيِّبُون مَعاقِدَ الأُزْرِ

ومما يشبه هذه الحروف \_ ولم يذكروه \_ قوله فى سورة البقرة: ﴿ وَاللَّوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فَى البَأْسَاءَ وَالضَّرَّاءِ ﴾ (٤) . و« القُرَّاء » جميعًا على نصب « الصابرين » إلا « عاصما الجحددرى » فإنه كان يرفع الحرف إذا قرأه ، وينصبه إذا كتبه ؛ للعِلَّة التي تقدم ذكرها .

واعتل «أصحاب النحو» للحرف، فنال «بعضهم» : هو نصب معلى المدح، ١٥

<sup>(</sup>۱) البیت لضابیء البرجی فی اللسان ۲ / ۴۳۸ ، والسکامل ۱ / ۱۸۸ ، والأصمعیات ۱۲ ، و نوادر أبی زید س ۲۰ والنقائض ۲۰۰۱ ، وخزانة الأدب ۲۲۳۴ و تفسیر الطبری ۱۳۷/۱ ، وغیر منسوب فی مجاز القرآن ۱۷۲/۱ ، ۲۲/۲ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ٦١ .

<sup>(</sup>۳) دیوانها ص ۱۰ – ۱۲ وأمالی القالی ۲/ ۱۰۵ ، وأمالی المرتضی ۱/ ۲۰۰ وبجاز ۲۰ ها القرآن ۱/ ۲۰ و جاز ۲۰ ها غیر منسوب . والخزانة القرآن ۱/ ۲۰ ، وأمالی ابن الشجری ۲/ ۲۰ ، وتفسیر الطبری ۲۷/۲۴ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١٧٧ .

والعرب تَنْصِبُ على المدح والذم ، كأنهم ينوُون إفراد الممدوح بمدح مُجَدَّدٍ غير متبع لأوَّل الـكلام ، كذلك قال « الفرَّاء » .

وقال « بعضهم »: أراد: و آنى المالَ على حبه ذَوى ْ القُرْ ْ بَى واليتَامَى والمساكين وابن السَّبيل والسائلين والصابرين فى البَّاسَاء والضَّرَّاء .

• وهذا وجه حسن ؛ لأنَّ البأساء : الفقر ، ومنه قول الله عز وجل : ﴿ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ ﴾ (١) .

والضرّاء: البلاء في البدن ، من الزَّمَانَةِ والعِلّة . فكأنه قال : وآتى الله على حُبّه السائلين الطَّوّافين ، والصابرين على الفَقر والضرّ الذين لايسألون ولا يَشْكُون ، وجعل «المُوفِين» وسَطاً بين المُعْطين نَسَقاً على «من آمن بالله» / .

\* \* \*

ومن ذلك قوله فى سورة الأنبياء: ﴿ كَذَلِكَ نَجَى الْمُونُمِنِينَ ﴾ (٣) كُتِبَتْ فى المصاحف بنون واحدة ، وقرأها « القُرَّاء » جميعاً « نُنْجِى » بنونين إلا « عاصم بن أبى النّجود » فإنه كان يُقرؤُها بنون واحدة ، ويخالف « القررَّاء » جميعاً ، ويرسل الياء فيها على مِثال « فُعِلْ » (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ٨٨.

<sup>(</sup>٣) قراءة عاصم الجعدرى التي ذكرها ابن قنيبة مى : «نجى» بضم النون ، وتشديد الجيم . وسكون الياء \_ رواها عنه : أبو بكر بن عياش ، وحده ، أما روايه حفص عنه فهى : « ننجى» بنونين ، مضمومة فساكنة . وهى التي عليها قراءتنا الآن في المشرق .

قال ابن مجاهد فی کتاب د السعة » ورقة ۲۸ ـ ب : د قرأ عاصم فی روایة أبی بکر وحده : ( نجی المؤمنین ) بنون واحدة ، مشددة ، علی مالم یسم فاعله ، والیاء ساکنة ـ حفس ، عن عاصم : ( ننجی ) بنونین ، خفیفة ؛ و کذلك قرأه الباقون . عبید ، عن أبی عمرو ، وعبید ، عن هاون ، عن أبی عمرو : (نجی) مدغمة . كذلك قالا : «مدغمة» و هو و هم · =

وَأَمَا مَنْ تَرَأُهَا بِنُونِينَ ، وَخَالَفَ الـكَتَابِ ، فَإِنَهُ اعْتَلَ بَأَنَ النَّونَ تَخْفَى عند الجُيم ، فأسقطها كاتب المصحف لخفائها ، ونيَّتُهُ إثباتها .

واعتل بض النحوبين « لعاصم » فقالوا : أَضْمَر المصدر ، كأنه قال : نُجِمِّىَ النجاء المؤمنين ، كما تقول : ضُرِبُ الضربُ زيدا ، ثم تُضْمِرُ الضَّرْب ، فتقول : ضُرِب زيداً (١) .

وكان « أبو عبيد » يختار فى هذا الحرف مذهب « عاصم » كراهية أن يُخالِفَ السكتاب ، ويستشهد عليه « حرفاً » فى سورة الجاثية ، كان يقرأ به « أبو جعفرالمدنى » ، وهو قوله : ﴿ لِيُحْزَى قَوْماً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون ﴾ (٢) أى لَيْجزَى الجزاء قوما .

وأنشدني بعص النحويين (٣):

1.

10

= لايجوزها هنا الادغام ؛ لأن النون الأولى متحركة ، والثانية ساكنة . والنون لا تدغم في الجيم . وإنما خففت لكونها ، ولأنها تخرج من الحياشيم . فحذفت من الكتاب ، وهي ثابتة في اللفظ ٢٣ .

واظر التيسير للدانى د ١٥، وإبراز المعانى لأبى شامة ٢٠٠ واتحاف فضلاء البشر ٣١١ والبحر المحيط ٣٣٥/٦ ، وأمالى ابن الشجرى ٢/٥١٥ .

- (۱) بعض النحوبين الذين اعتلوا لقراءة عاصم هذه \_ هم: الفراء، وأبو عبيد، وثعلب. وقد خطأها الزجاج وأبو حاتم، وقالا: إنها لحن؛ لأنه نصب اسم مالم يسم فاعله، وإنما يقال: نجى المؤمنون، كما يقال: كرم الصالحون. ولا بجوز: ضرب زيد، بمهنى: ضرب الضرب زيدًا؛ لأنه لا فائدة فيه؛ إذ كان ضرب يدل على الضرب.
- (۲) فى تفسير القرطبى ۱۱ / ۳۲۰: « ولأبى عبيد قول آخر ــ وقاله القتبى ــ وهو أنه ۲ أدغم النون فى الجميم . قال النحاس : وهذا القول لا يجوز عند أحد من النحويين ؛ لبعد مخرج النون من مخرج الجميم فلا تدغم فيها . ولا يجوز فى « من جاء بالحسنة » : « مجاء بالحسنة . ولم أسم فى هذا أحسن من شىء سمته من « على بن سليان [ الأخفش ] قال : الأصل « ننجى » فخذف إحدى الناءين ؛ لاجماعهما ، نحو قوله عز وجل : ( ولا تفرقوا ) ، والأصل تتفرقوا » .
  - (٣) راجع تفسير القرطبي ٢١/ ٣٣٤ \_ ٣٣٠ .

### ولو وَلَدَتْ نُقَيْرَةُ جَرْوَ كُلْبٍ لَسُبَّ بذلك الْجَرْوِ السكلابا(١)

\* \* \*

ومن ذلك: ﴿ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن ﴾ بنير واو . واعتل «بعض النحويين» فى ذلك بأنها بقرءون ﴿ فَأَصَّدَّقَ أَكُن ﴾ بنير واو . واعتل «بعض النحويين» فى ذلك بأنها معمولة على «موضع» فَأَصَّدَّقَ ، لو لم يكن فيه الفاء ، وموضعه جزم ، وأنشد : فأبنلونى بليّتَكُم لَعلَى أصالحكم وأستدرج نَويًا (٢) فرم «وأستدرج» ، وحمله على موضع «أصالحكم» لو لم يكن قبلها : فرم «وأستدرج» ، وحمله على موضع «أصالحكم» لو لم يكن قبلها : «لعلى » كأنه قال : فأبلونى بليتكم أصالحكم واستَدْر ج .

وكان « أبو عمرو بن العلاء » يتمرأ : ﴿ فَأَصَّدَقَ وَأَ.كُونَ ﴾ بالنصب (٤٠) . ويذهب إلى أن السكاتب أسقط الواو ، كما تسقط حروف المد واللين في «كَلَمُون » وأشياه ذلك .

\* \* \*

وليست تخلو/هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل

<sup>(</sup>۱) البيت لجرير كما فى الحزانة ١٦٣/١ وهو غير موجود فى ديوانه ولا فى النقائض . وهو غير منسوب فى القرطبى ٣٣٥/١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقين ١٠ .

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان ١/١٠ ه غير منسوب ، وفي شرح شواهد المفني للسيوطي ٢٨٤ لأبي دوّاد ، وهو له في الخصائس ١/١٧٦ ، ومعاني القرآن الفراء ١/ ٨٨ وفي النقائض ١٠٨٠ أراد : نوايا فذهب به إلى تفيا وهويا ، وهو الوجه الذي يريده . وأستدرج، يقول : أتركم وأذهب . ولعل يمني كي على رأى الكوفيين ، واستشهدوا بهذا البيت . وفي هامش م : «النوى : النية ، وأبلوني من الإبلاء وهو الإعطاء . والبلية : الناقة كانت تحبس على رأس قبر الميت ، وكانت العرب تزعم أن الأموات تبعث ركبانا ، وانظر اللسان ١٩٢/١٨ .

الإعراب فيها ، أو أن تكون غلطًا من الكانب ، كما ذكرت « عائشة » رضى الله عنها .

فإن كانت على مذاهب النحويين فليس هاهنا لحن بحمد الله.

وإن كانت خطأ فى الكتاب، فليس على رسوله، صلى الله عليه وسلم، عناية الكاتب فى الخط.

ولو كان هذا عيباً يرجع على القرآن ، لرجع عليه كل خطأ وقع فى كتابة المصحف من طريق التّهجّي :

فَقَدَ كُتِبِ فِي الإِمامِ : ﴿ إِنَّ هَذَنِ لَسَاحِرِانَ ﴾ بحذف ألف التثنية .

وكذلك «ألف التثنية» تحذف في هجاء هذا المصحف في كل مكان ، مثل: ﴿ قَالَ رَجُلَنِ ﴾ و﴿ آخَرَنِ بَقُومانِ مَقَامَهُما ﴾ (٢) وكتبَت كُتاَبُ المصحف : الصلوة والزكوة والحيوة ، بالواو ، واتبعناهم في هذه الحروف خاصة على التّيمَن جهم ، ونحن لا نكتب : «القطاة والقناة والفلاة » إلا بالألف ، ولا فرق بين ملك الحروف وبين هذه .

وكتَبُوا « الربو » بالواو ، وكتبوا : ﴿ فَمَالِ الذين كَفَرُوا ﴾ (٣) فمال بلام منفردة .

<sup>(</sup>۱) فى مجاز القرآن ٢ / ٢٠٩ : « قال أبو عمرو : وأكون الصالحين ، وذهب الواو من الجلم ، كما يكتب « أبو جاد » : « أبجد ، هجاء ، وقال آخرون : الجزم على غير موالاة ولا شركة « وأكون » ولكنه أشركه فى السكلام الأولى ، كأنه قال : هلا أخرتنى أكن ، فهذه الفاء شركة فى موضع الفاء الأولى ، والفاء الأولى التى فى « أصدق » فى موضع جزم ، قال :

إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٢٣ ، ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة المعارج ٣٦.

وكتبوا: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ كَبَارِي الْرُسَلِينِ ﴾ (١) بالياء ﴿ أَوْ مِنْ وَراْنِي حِيمًا ﴾ (٢) بالياء ﴿ أَوْ مِنْ وَراْنِي حِيمًا ﴾ (٢) بالياء في الحرفين جميمًا ﴾ كأنهما مضافان ، ولا ياء فيهما ، إنما هي مكسورة .

وكتبوا : ﴿ أَمْ لَهُمُ شُرَكُو ﴾ (٣) و ﴿ فَقَالَ الضَّقَفُو ﴾ (٤) بواو ، ولا ألف قبلها .

وكتبوا: ﴿ أَوْ أَنْ كَفَعَلَ فِي أَمُوالنَا مَا نَشَاوٍ ﴾ (٥) بواو بعد الألف، وفي موضع آخرُ ﴿ مَا كَشَاءٍ ﴾ (٦) بغير واو، ولا فرق بينهما.

وكتبوا: ﴿ أُولااً ذُبَحَنَّه أُولياً تِينَى بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ﴾ (٧) بزيادة ألف. وكذلك ﴿ وَلا أَوْضَعُوا خِلالَكُمُ \* ﴾ (٨) بزيادة ألف بعد لام ألف.

وهذا أكثر في المصحف من أن نستقْصِيَه .

ا وكذلك لَحْنُ اللاحنين من القُرَّ اء المتأخرين، لا يُجعل حُجَّةً على الكِتاب. وقد كان الناس قديمًا يَقْرَءُون بلغاتهم كما أَعْلَمْتُكَ .

ثم خَافَ قوم بعد قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم / ليس لهم طَبْعُ اللغة ، ولا عِلمُ التكأُف ، وَمِفُوا فِي كثير من الحروف وزَلُوا وقـرأوا بالشاذ وأخلُوا .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٣٤ ـ

<sup>(</sup>٢) سورة الثوري ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة القلم ٤١ والثوري ٢١ .

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم ٢١ .

<sup>(</sup>ه) سورة هود ۷۷ .

۲۰ سورة الإسراء ۱۸ والحج ٥ .

<sup>(</sup>٧) سورة النمل ٣١ .

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة ٤٧ .

منهم « رجل » (۱) ستر الله عليه عند العوام بالصلاح ، وقرَّبَهُ من القلوب بالدين .

لم أر فيمن تتبعت وجوه قراءته أكثر تخليطاً ، ولا أشد اضطراباً منه ؛

(١) هذا الرجل هو : حزة بن حبيب الزيات ، أبو عمارة الكوفي ، أحد القراء السبعة ( ٨٠ ـ ١٢٧ هـ ) .

ومن عجب أن يقول ابن مطرف فى كتاب القراين ٢ / ١٥ : « وباقى الباب لم أكتبه لما فيه من الطعن على حمزة . وكان أورع أهل زمائه . مع خلو باقى الباب من الفائدة ٤ ! !! هكذا قال ابن مطرف ، وهو قول يدل عصبية مضلة ، وغفلة عن وغيمة المقائق العلمية ، وأى فائدة أعظم من أن يبين ابن قتيبة فى باقى الباب ، أوهام القراء التى وهموا فيها ، وسجلها عليهم العلماء الأثبات ، وبينوا خطأهم فيها . وهل طمن ابن قتيبة فى حزة بغير الحق ؟ ثم إنه لم ينفرد بالطمن فيه . فقد سبقه إلى ذلك أعلام العلماء . فقد كان يزيد بن هارون يكره قراءة حزة كراهية شديدة ، وأرسل إلى أبى الشعثاء : لا تقرىء فى مسجدنا قراءة حزة . وقال عبد الرحن بن مهدى : لوكان لى سلطان على من يقرأ قراءة حزة لأوجعت ظهره .

وكذلك كان أحمد بن حنبل يكرهها . وكذلك كرهها وتبرم بها عبد الله بن إدريس الأودى . وقال أبو بكر بن عياش : قراءة حزة بدعة . وعلق على ذلك النهبى بقوله : « يريد ما فيها من : الدالفرط ، والسكت،وتغيير الهمز فىالوقف والإمالة وغير ذلك » وقال ابن دريد : إنى لأشتهى أن يخرج من السكوفة قراءة حزة ، وقال حاد بن زيد : لو صلى بى رجل فقرأ بقراءة حزة ، لأعدت صلاتى . وكان أحمد يكره أن يصلى خلف من يقرأ بقراءته . وقال الأزدى والساجى : يتكلمون فى قراءته وينسبونه إلى حالة مذمومة ،

ولكن الذهبي قال في ميزان الاعتدال : « قد انعقد الإجاع بأخرة على تلقي قراءة حزة ٢٠ بالقبول ، والإنكار على من تكلم فيها ، فقد كان من بعض السلف في الصدر الأول فيها مقال ويكني حزة شهادة مثل الإمام سفيان الثورى له ، فإنه قال : ما قرأ حزة حرفا إلا بأثر » وعجيب من الذهبي أن يكتني بدعوى الإجاع! وقول الثورى هذا ، ويكت عما قاله فيه السلف ولا يتعرض له بنقد . فهل انعقد الأجاع بأخرة على أنهم كانوا في نقدهم لحزة من الخاطئين ؟ !!.

راجع ترجمة جزة في طبقات ابن سعد ٢٦٨/٦ ( ليدن ) ، ٢٥٥/٦ ( بيروت ) والتاريخ ٢٥٠ الحكبير ٢/١/١٠ والجرح والتعديل ٢/١-٢٠٦ وميزان الاعتدال ٢/١٠٦-٢٠٦ ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ٣٣/١ – ٩٩، ووفيات الأعيان ٢/١٠٤، والمعارف ٢٣٠٠، وطبقات القراء لابن الجزرى ٢٦٣/١ والنشر ٢٦٦/١ والتيسير ٦-٧ ومتهم الأدباء لياقوت ٢٨٩/١ – ٢٩٣ -

لأنه يستعمل في الحرف ما يَدَعُه في نظيره ، ثم 'يؤصَّل أصلا ويخالف إلى غيره لغير ما عِلَّة . ويختار في كثير من الحروف ما لا مخرج له إلا على طلب الحيلة الضعيفة .

هذا إلى نبذه فى قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز ، بإفراطه فى المد والهمز والإشباع ، وإفحاشه فى الإنجاع والإدغام ، وحَمْلِهِ المتعلمين على المركب الله ، وتضييقه ما فسحه .

ومن العجب أنه رُيْمُرِئُ الناس بهذه المذاهب ، ويكره الصلاة بها ! فني أى موضع تستعمل هذه التراءة إن كانت الصلاة لا تجوز بها ؟!

وكان « ابن عُيَيْيَة » يرى لمن قرأ فى صلاته بحرفه ، أو ائتم بتراءته :

1 أن يُعيد ، ووافقَه على ذلك كثير من خِيار المسلمين منهم « بشر بن الحارث» (۱۰ « وأحمد بن حنبل » .

وقد شُغِف بقراءته عوامُّ الناس وسُوتَهُمُ ، وليس ذلك إلا لما يرونه من مشقتها وصعوبتها ، وطول اختلاف المتعلم إلى المقرى ُ فيها ، فإذا رأُوه قد اختلف فى أمِّ الكتاب عشراً ، وفى مائة آية شهراً ، وفى السبع الطُّول (٢) حوالاً ، ورأوه عند قراءته مائل الشّدقين ، دَارَّ الوَريدين ، راشح الجبينين ـ توهموا أن ذلك لفضيلة فى القراءة وحِذْق بها .

وليس هكذا كانت قراءة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، ولاخِيار السلف ولا التابعين ؛ ولا القراء العالمين ؛ بل كانت قراءتهم سهلة رَسْلَةً . وهكذا نختار

<sup>(</sup>۱) توفى بشر بن الحارث ، المعروف بالحافى سنة سبع وعشرين ومائتين ، وقد بلغ من السن خما وسبعين سنة ، راجع ترجته فى تاريخ بغداد ۲ / ٦٨ \_ ٠٨ ووفيات الأعيان ٢٠٨ \_ ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) في اللسان ٤٣٦/١٣ » والسبع الطول من سور القرآن : سبع سور ٥٠٠٠ .

لتراء الترآن فى أَوْرَادِهم ومحاريبهم . فأما الغلام الرَّيِّضُ والْمُسْتَأْنِف للتعلَّم ، فأما الغلام الرَّيِّضُ والْمُسْتَأْنِف للتعلَّم ، فنختار له أن يُؤخّذ بالتحقيق عليه ، من غير إفحاشٍ فى مَدِّ أو همز أو إدغام ٍ ؟ لأن فى ذلك / تَذْلِيلًا للِّسان ، وإطلاقاً من الخبْسَة ِ ، وحلاً للعُقْدة .

وما أقلَّ من سَلِمَ من هذه الطبقة في حرفه من الغلط والوَهُم :

فقد ُ قرأ « بعض المتقدمين » (١) : ﴿ مَا َ تَلَوْنَهُ عَلَيْكُمُ ۚ وَلَا أَدْرَأَتُكُمُ ۗ ٥ بلح ﴾ (٢) فهمز ، وإنما هو من درَيْت بكذا وكذا .

وقرأ (٣): ﴿ وَمَا نَهَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطُونَ ﴾ (٤) توهم أنه جمع بالواو والنون.

• وقرأ آخر (٥): ﴿ فَلا تَشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ ﴾ (٢) بفتح التاء، وكسر الله ، ونصب الأعداء. وإنما هو من: أشْمَتَ الله العدوَّ فهو يُشْمِتُهُ، ولا يقال:

مَيم الله العدور . شَمِتَ الله العدور .

• وقال: « الأعمش » (٢) قرأْتُ عند « إبراهيم » (٨) « وطلحة

<sup>(</sup>۱) يقصد الحسن ، جاء في القراءات الثاذة ص ٤٦ « ولا ادرأت به » بالهمز والتاء : « الحسن » وفي البحر المحيط ه / ١٣٣ « وقرأ ابن عباس وابن سيرين والحسن وأبو رجاء : « ولا ادرأت به » بهمزة ساكنة . وخرجت هذه القراءة على وجهين . . . » وانظر الكثاف ١٨٤/٢ .

<sup>(</sup>۲) سنورة يونس ١٦ .

<sup>(</sup>٣) يقصد الحسن أيضاً ، راجع القراءات الثاذة ص ١٠٨ والكثاف ١٠٨ وفي البحر المحيط ٢٦/٧ وقي البحر المحيط ٢٠/٤ وقرأ الحسن: الشياطون ... قال أبو حاتم: هي غلط منه أو عليه . وقال النجاس: هو غلط عند جم النحويين... وقال الفراء: غلط الشيخ ،ظن أنها النون التي على مجائن... » (٤) في سورة الشعراء ٢١٠ وانظر تفسير القرطي ١٤٢/١٣.

<sup>(</sup>ه) في البحر المحيط ٢٩٦/٤ « وقرأ ابن محيصن تشمت ــ بفتح الناء وكسر اليم ونصب الأعداء ــ » .

<sup>(</sup>٦) في سؤرة الأعراف ١٥٠ .

 <sup>(</sup>۷) هو سليمان بن مهران الأعمش ، أبو محمد الأسدى السكوفي ولد سنة ٦٠ ومات سنة ١٤٨ ، راجع غاية النهاية في طبقات القراء ١٠/١ .

<sup>(</sup>٨) هو أبراهيم بن يزيد ، أبو عمران النخمي الكوفي المتوفى سنة ٩٦ .

ابن مُصَرِّف » (1): ﴿ قَالَ لَمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴾ (1) ، فقال : ﴿ إِبراهيمٍ ﴾ ما تزال تأتينا بحزف أشنع ! إنما هو : ﴿ لِمَنْ حوله ﴾ واستشهد ﴿ طلحة ﴾ فقال مثل قوله . قال ﴿ الأعمش ﴾ : فقلت لهما : لحنتما ، لا أقاعد كما اليوم (1) .

• وقوأ « يحيى بن وَثَّابِ » (٤) : ﴿ وَ إِنْ تَلُوا أَوْ تَعُرْ ضُوا ﴾ (٥) من الولاية . ولا وجه الولاية همنا (٢٠) ، إنما هي تَلُوُوا ـ بواوين ـ من لَيِّك في الشهادة وميلك إلى أحد الخصمين عن الآخر. قال الله عز وجل: ﴿ يَلُوُونَ أَلْسِلَمْتَهُمْ بِالْكِتَابِ ﴾ (٧) واتبعه على هذه القراءة « الأعمش » و « حمزة » . وقوأ « الأعمش » : ﴿ وما أنتُم \* بِمُصْرِخِي \* بُكسر الياء (٩) .

١٠) هو طلحة بن عمرو بن كعب ، أبو عبد الله الهمدانى الكوف ، تابعى ، مات سنة
 ١١٢ ، كما فى غاية النهاية فى طبقات القراء ٣٤٣/٢ والمعارف ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ٢٥.

<sup>(</sup>٣) نقل البغدادي في خزانة الأدب ٢ / ٢٥٨ عن الفراء قال : «حدثني مندل بن على الغزى ، عن الأعمَّس قال : قلت عند إبراهيم ، وطلحة بن مصرف : ( قال لمن حوله : ألا تستمعون ) بنصب اللام من «حوله » فقال لى إبراهيم : ما تزال تأتينا بحرف أشنع ! إنما هي ( لمن حوله ) نخفض اللام . قال : قلت : لا ، إنما هي : «حوله » فقال إبراهيم : ياطلحة ، كيف تقول ؟ قال : كما قلت . قال الأعمَّس : قلت : لحنما ، لا أجالسكما اليوم » .

<sup>(</sup>٤) هو يحيى بن وثاب الأسدى ، الكوفى ، تابعى ثقة . قال ابن قتيبة : مات سنه ١٠٣٠. راجع غاية النهاية في طبقات القراء ٢٨٠/٢ والمعارف ص ٣٣٠ .

۲۰ (٥) سورة النباء ١٣٥ . وانظر آنحاف فضلاء البشر ١٩٥ .

<sup>(</sup>٦) رأجع الكشاف ١ / ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٧) في سورة آل عمران ٧٨.

<sup>(</sup>٨) سورة إبراهيم ٢٢ .

<sup>(</sup>٩) في الكشاف ٢/٣٠٠ « وهي ضعيفة » .

۲۵ (۱۰) فى البحر المحيط ٥/٩١٤ « وقرأ يميى بن وثاب والأعمش وحزة «بمصرخى» بكسر الياء ، وطعن كثير من النحاة فى هذه القراءة • قال الفراء : لعلها من وهم القراء ؛ فإنه قل من سلم منهم من الوهم ، ولعله ظن أن الباء فى « بمصرخى » خافضة للفظ كله ، والياء للمتكلم ==

- وقرأ « حمزة » : ﴿ وَمَكُرْ السَّىٰ ؛ ، وَلا يَحيقُ المكرُ السَّيْ اللهِ السَّيْ المكرُ السَّيْ اللهِ إِذَا الْمُسماء ، وأعرب الآخر وهو مثله (٢) .
- وْقُوأُ « نَافَع » (٣) : ﴿ فَهُمَ تُبُشِّرُونَ ﴾ (٤) بكسر النون . ولو أُريد بها الوجه الذي ذهب إليه ، لكانت « فَهُمَ تُبُشِّرُ ونني » بنونين ؟ • لأنها في موضع رفع .
  - وقرأ «حمزة »(٥): ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الذين كَفُرُوا سَبَقُوا إِنَّهُم

= خارجة من ذلك .. وقال الأخفش : ما سمعت هذا من أحد من العرب ولا من النحويين . وقال الزجاج : هذه القراءة رديئة مرذولة ولا وجه لها إلا وجه ضعيف .. » وقد نقل البغدادى فى خزانة الأدب ٢ / ٢ ٥ ٨ ـ ٩ ٥ ٢ نس كلام الفراء والزجاج من تفسيريهما .

وانظر آتحاف فضلاء البشىر ٢٧٢

. (۱) سورة فاطر ۴۳ .

(٢) في البحر المحيط ٧ / ٣١٩ « وقرأ الجهور : « ومكر الدي " بكسر الهمزة ، والأعمش وحمزة بإسكانا لتوالى الحركات والأعمش وحمزة بإسكانها ، فإما إجراء للوصل بجرى الوقف ، وإما إسكانا لتوالى الحركات وإجراء للمفضل بجرى المتصل كقوله : لنا إبلان ، وزعم الزجاج أن هذه القراءة لحن . قال أبو جعفر : وإنما صار لحنا لأنه حذف الإعراب منه ، وزعم محمد بن يزيد أن هذا لا يجوز في كلام ولا شعر ؛ لأن حركات الإعراب دخلت للفرق بين المعانى ، وقال الزجاج أيضاً ": قراءة حمزة ومكر السي موقوفا عند الحذاق بياء ين لحن لا يجوز وإنما يجوز في الشعر للاضطرار ... » وانظر الكشاف ٣ / ٢٨٧ ، واتحاف فضلاء البشر ٣٦٢ .

(٣) هو نافع بن عبد الرحمن ، أبو رويم ، أحد القراء السبعة توفى سنة ١٦٩ ، راجع ٠٧ طبقات الفراء ٢ / ١ هو المعارف ص ٢٣٠ وغرائب القرآن على هامش الطبرى ١ / ٩
 ووفيات الأعيان ٥ / ٥ ، والتيسير ص ٤ .

(٤) سورة الحجر ٤٥ وانظر الكشاف ٢ / ٣١٥ وفى البحر المحيط ٥ / ٨٥٤ « وقرأ نافع بكسر النون مخففة ، وغلطه أبو حاتم ، وقال : هذا يكون فى الشعر اضطراراً ... »

(٥) فى البحر المحيط ٤ / ١٠ ه « وقرأ ابن عامم وحمزة وحفص : « ولا يحسبن بالياء ، و أى ولا يحسبن بالياء ، و أى ولا يحسبن الرسول أو حاسب ، أو المؤمن . . . وباقى السبعة بالناء ، خطاباً للرسول أو للسامع . . . » ويرى الزمخشرى أن قراءة حمزة هذه ليست بنيرة ، راجع الكشاف ٢ / ٢٣٢ .

لا يُعِجزون ﴾ (١) بالياء . ولو أريد بها الوجه الذى ذهب إليه لكانت : « وَلا يحسَبَنَّ الذين كَفروا أنهم سبقوا ، إنهم لا يُعجزون » .

وهذا يَكُثُرُ . ولم يكن القصد في هذا الكتاب له ، وستراه كله في «كتابنا المؤلف في وجوه القراءات » إن شاء الله تعالى .

<del>----}}=</del>

<sup>(</sup>۱) في سورة الأنفال ٥٩ بفتح الياء والدين من « يحسبن » وكسر الهمزة من « إنهم » وانظر آراء العلماء في اتحاف فضلاء البشر ٢٣٨ . ولمبراز المعانى ٣٣٤ ـ ٥٣٥ وتفسير القرطبي ٣٣٤ ـ ٥٣٠ ـ القرطبي ٣٣٨ ـ ٥٠١ م والبحر المحيط ٥١٠/٥ ـ ٥١١ ، وتفسير الطبري ١٨/١٤ ـ ٣٠١ . (طبعة شاكر ) والتبسير ١١٧ ومعانى القرآن للفراء ١١٤/١ ـ ٤١٦ .

### باب التناقض والاخينلاف

قال أبو محمد: عبد الله بن مسلم بن قتيبة:

فأما ما نحَـُلُوه من التناقض فى مثل قوله تعالى : ﴿ فَيَوْمَثِذِ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبه إِنْسُ وَلا تَجانُ ﴾ (١) . وهو يقول فى موضع آخر: ﴿ فَوَرَ بِكُ لَكُ لَلْسُنَلُكُمْ مُ أَجِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢) .

فالجواب فى ذلك : أن يوم القيامة يكون كما قال الله تعالى : ﴿ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَأْلُفَ سَنَةٍ ﴾ (٣) ، فنى مثل هذا اليوم 'يستَلون وفيه لايسئلون ؛ لأنهم حين 'يعرَّضون يوقَفُون على الذنوب ويُحَاسبون ، فإذا انتهت المسئلة ووَجَبت الحجة : ﴿ انشقَّتِ السماء فـكانت وَرْدَةً كالدِّهان ﴾ (٤) وانقطع الـكلام ، وذهب الخصام ، واسودت وجوه قوم ، وابيضت وجوه آخرين ، وعُرِف ، الفريقان بسماهم ، وتطايرت الصحف من الأيدى : فآخِذُ ذات اليمين إلى الجنة ، وآخِذُ ذات الشمال إلى النار .

• وكذلك قال: «ابن عباس» رضى الله عنه فى قوله: ﴿ فَيَوْمَنْدِ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبهِ إِنْسُ وَلا جَانٌ ﴾ (٥) قال: هو موطِن لا يُسْئَلُون فيه. ومثله: ﴿ وَلا يُسْئَلُ عَن ذُنُو بهم الحجر مُون ﴾ (١).

10

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن ٣٩.

<sup>(</sup>۲) سورة الحجر ۹۲ .

<sup>(</sup>٣) سورة المعارج ؛ .

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن ٣٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الرحمن ٢٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة القصص ٧٨.

<sup>(</sup>م • - مشكل القرآن)

وقوله: (لا تَخْتَصِمُوا لَدَى ً وقد قَدَّمْتُ إليكم بالوَعِيدِ) (١) وقوله: (هذا يومُ لا يَنْطِقُون وَلا يُونْذَنُ لَمْ فَيَعْتَذِرُون) (٢) ، وهو بقول في موضع آخر: ( ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ القيامة عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُون ) (٣) ويقول: (هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين) (١) .

والجواب عن هذا كله نحو جوابنا الأول ؛ لأنهم يختصمون ويدعى المظلومون على الظالمين ، فني تلك الحال يختصمون ، فإذا وقع القصاص وثبت . الحكم قيل لهم : لا تختصموا ولا تنطقوا ، ولا تعتذروا ، فليس ذلك بمُغْنِ عنكم ولا نافع لكم ؛ فَيَخْسَنُون .

روى عبد الرّزّاق عن مَعْمَو، عن قتادة: أن رجلا جاء إلى « عِكْرِ مة » فقال: أرأيت قول الله تعالى: ﴿ هذا يوم ُ لا يَنْطِقُون ﴾ ، وقوله: ﴿ ثُم إِنْكُم يَوْمُ النّيَامَةُ عند ربكم تختصمون ﴾ فقال: إنها مواقف ، فأما موقف منها: فتكلموا واختصموا ، ثم ختم الله على أفواههم فتكلمَتْ أيديهم وأرجلهم ، فينذذ لا يتكلمون .

وقوله: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُون ﴾ ( ) وهو الله يقول في موضع آخر: ﴿ فَأَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِلًا وَلا يَتَسَاءَلُون ﴾ ( ) وهو فإنه إذا نفخ في الصور نفخة واحدة ، تقطّعت الأرحام ، وبطلت الأنساب ، وشُغِلوا بأنفسهم عن التَّسْال و ﴿ صَعِق مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأرض

<sup>(</sup>١) سورة ق ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرسلات ٢٥٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١١١ ، والنمل ٦٤ والمناسب هنا آية القصص ٧٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الطور ٢٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الصافات ٢٧٠

إِلَّا مَنْ شَاءَ الله ﴾ (١) . فإذا نُفخ فيه أُخْرَى : قاموا ينظرون ﴿ وأَقْبَلَ بِعَضُهُم عَلَى بَعْضٍ كِتَسَاءَلُون ﴾ وقالوا : ﴿ مَنْ بَعَثَنا مِن مَرْ قَدِناً ؟ هذا ما وعَدَ الرَّحْنُ وصدَقَ الْمُ سَلُون ﴾ (٢) . وهو معنى قول « ابن عباس » .

\* \* \*

• وقوله: ﴿ قُلُ أَنْنَكُمُ لَتَكُفُّرُونَ بِالذَى خَلَقَ الأَرْضَ فَى يَوْمَيْنِ ٥ وَجُعْلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ العالمين. وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَكَ فَيها وَقَدَّرَ فيها أَقْوَاتَهَا فَى أَرْبِعة أَيَّامٍ سُواءً للسَّائِلِينَ. ثُمُّ اسْتَوَى إلى السَّاء فيها وَقَدَّرَ فيها أَقْوَاتَهَا فَى أَرْبِعة أَيَّامٍ سُواءً للسَّائِلِينَ. ثُمُّ اسْتَوَى إلى السَّاء وَهِي دُخَانُ فَقَالَ كَهَا وَ الْأَرْضِ ائْتِياً طَوْعًا أَوْ كَرَ هُمَّا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِهِينَ ﴾ (٣) فدلَّت هذه الآيات على أنه خلق الأرض قبل الدماء.

وقال فى موضع آخر: ﴿ أَم السَّمَاء بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّامَا وَأَعْطَشَ ١٠ كَيْلُهَا وَأَخْرَجَ ضُعَاهًا وَأَخْرَجَ ضُعَاهًا والأرضَ بعد ذلك دَحَاهاً ﴾ (٤) . فدلَّت هذه الآية على أنه خلق السماء قبل الأرض .

وليس على كتاب الله تحريف الجاهلين، وغلط المتأوّلين. و إنماكان يجد الطاعن متعلّقاً ومقالًا لو قال : والأرض بعد ذلك خلقها أو ابتدأها أو أنشأها ، و إنما قال : ﴿ دَحَاهاً ﴾ فابتدأ الخلق للأرض على ما فى الآى ١٥ الأول فى يومين ، ثم خلق السموات وكانت دُخَاناً فى يومين ، ثم دَحَا بعد

<sup>(</sup>١) اقتباس من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٢) اقتباس من سورة يس ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت ٩ ــ ١١ .

<sup>(</sup>٤) سورة النازعات ٢٧ ــ ٣٠ ، وتفسير غريب القرآن ١٣٥ ومنى وأغطش ليلها : أظلمه ، وأخرج ضحاها : أبرز ضوء شمسها . ودحاها : بسطها ، وانظر الـكشاف ١٨٢/٤.

ذلك الأرض ، أى بسطها<sup>(۱)</sup> ومدّها ، وكانت رَبُوَةً مجتمعة ، وأرْساها بالجبال ، وأنبت فيها النبات في يومين ، فتلك ستة أيام سوا، للسائلين ، وهو معنى قول « ابن عباس » .

وقال « مجاهد » : « بعد ذلك » فى هذا الموضع ، بمعنى « مع ذلك » ، و « مع » و « بعد » فى كلام العرب سواء .

\* \* \*

• وقوله: ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ ۚ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ﴾ (٢) ، وهو يتمول في موضع آخر: ﴿ فَلَيْسَ لَهُ اليومَ هَمُنَا حَمِيم وَلا طَعَامُ ۚ إِلا مِنْ غِسْلِين ﴾ (٣) ، فإن النار دَرَ كات ، والجنة درجات ، وعلى قدر الذنوب والحسنات تقع العقوبات والمثوبات ، فين أهل النار مَنْ طعامُهُ الزَّقُومُ ، ومنهم من طعامه عسْلِين ، ومنهم من شرابه الحميمُ ، ومنهم من شرابه / الصَّديدُ .

والضَّرِيعُ : نبت كون المحجاز ، يقال لِرَطْبه : الشَّبرِقُ ، لا يُسْمِنُ ولا يُشمِنُ ولا يُشبِع ، قال « امرؤ القيس » :

فَأَتْبِعْتُهُمْ طَرْفَى وقد حَالَ دونَهُم غواربُ رَمْلٍ ذَى أَلاء وَشِبْرِقِ (٤) والعرب تصفه بذلك .

10 وَغِسْلِين : فِعْلَيْن مِن غَسِلَتُ ، كَأَنه الغُسَالَة ، قال «بعض المفسرين» (٥): هو ما يسيل من أجساد المعذَّ بين .

(٥) في اللسان ١٤ / ٧ ﴿ والفسلين في القرآن : ما يسيل من جلود أهل النار ، كالقيح ==

<sup>(</sup>١) اللمان ١٨/٥٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الغاشية ٦. وتفسير غريب القرآن ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة ٣٦ · وتفسير غريب القرآن ٤٨٤ ·

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٨٨ واللسان ٣٨/١٢ . وألاء بوزن العلاء: شجر حسن المنظر مر الطعم، دائم الاخضرار ، ينبت في الرمل والأودية ، ورقه وحمله دباغ ، كما في اللسان ١٥/١ .

وهذا نحو قوله : ﴿ سرابيلُهم من قَطِرَ ان ۗ ﴾ (١) و « سرابيلُهم مِنْ قَطْرِ ان ۗ ﴾ (١) و « سرابيلُهم مِنْ قَطْرِ آن ﴾ قطْرِ آن ﴾ قطْرِ آن ﴾ و « المرابيلُهم مِنْ عَابَعُهُ .

والْقَطْرُ : النَّحاسَ . والآن : الذي قد بلغ منتهي حرّه (٣) . كأن قوماً يُسَرُ بَلُونَ هذا ، وقوماً يُسَرُ بلون هذا ، وَ يُلْبَسُونَ هذا تارةً ، وهذا تارةً .

• وأما قولهم: «كيف يكون فى النار ندت وشجر ، والنار ه تأكلهما ؟ » فإنه لم يُرِدْ فيما يرى أهل النظر ـ والله أعلم ـ أن الضريع بعينه ينبت فى النار ، ولا أنهم يأكلونه . والضريع من أقوات الأنعام لا من أقوات الناس ، وإذا وَقَعَت فيه الإبل لم تشبع وهلكت هُزْلا .

قال « اُلهٰذَكَ » يذكر إبلا وسوء مَرْعاها :

وَحُبِسْنُ فِي هَزْمِ الضريعِ فَكُلُمُ الصَّالَةِ مَا وَاللَّهِ اللَّهِ عَرُودُ (١٠ ١٠

فأراد أن هؤلاء قوم يقتاً تُون ما لا يشبعهم ، وضرَب الضريع لهم مثلا . أو 'يعذَّ بون بالجوع كما 'يعذب' من قُو تُه الضريع .

وكان ما أراد الله بهذا معلوماً عندهم مفهوماً ، ولو لم يكن كذلك

وغيره ، كأنه يفسل عنهم . التمثيل لسيبويه والتفسير للسيراق ... وقال الكلمي : هو ما أنضجت النار من لحومهم وسقط أكاوه ... وقال الفراء : إنه ما يسيل من صديد أهل النار .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ٥٠ . وتفسير غريب القرآن ٢٣٤ .

 <sup>(</sup>۲) فى القراءات الثاذة س ۷۰ « من قطرآن : ابن عباس وأبو هريرة وعكرمة وجاعة »
 وانظر البحر المحيط ٥ / ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٣) الليان ٦/٧١٤ .

<sup>(</sup>٤) البيت لقيس بن عيزارة الهذلى ، كما فى شرح أشعار الهذلين للسكرى ١١٥ ، واللسان ١٦ / ٩٢ وفيه : « حدباء بادية الضلوع » وفي ١٠ / ٩٢ « هزتم الضريع : ما تكسر منه . والحرود : التي لا تكاد تدر . وصف الإبل بشدة الهزال » والبيت غير منسوب فى مقاييس اللغة ٣٩٦/٣ وفيه : « وتركن فى هزم ». وهو غير منسوب فى المخصص ٢٠١/١ وفيه : « حدباء . بادية الضلوع » .

لأنكروه كما أنكروا قوله: ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخَرُّجُ فَى أَصْلِ الجَحَيْمِ طَلْعُهَا كَانَّهُ رُبُوسُ الشَّياطين ﴾ (١) وقالوا: كيف تكون فى النار شجرة والنار تأكل الشجر ؟ فأنزل الله : ﴿ وما جَمَلْنَا الرُّوْيَا التي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فَيْنَةً للنّاس والشَّجَرةَ النّلُهُ وَنَهَ فَى القرآن ﴾ (٢) ، يعنى بالرؤيا : ما رآه ليلة أُسْرِى به وأخْبَرَ عنه ، فارتد لذلك قوم ، وزاد الله فى بصائر قوم ، وأراد بالشجرة الماعونة : شجرة الزَّقُوم ، فهذا وجه .

[٣٤] وقد يكون / الضريع وشجرة الزَّقُوم: كَنْبَتَين من النار، أو من جوهر لا تأكله النار. وكذلك سلاسل النار وأغلالها ، وأَنْكَالُهَا وعمَارِبُها وحَيَّاتُها \_ لوكانت على ما نعلم، لم تبق على النار، وإنما دَلّنا الله سبحانه على الغائب عنده بالحاضر عندنا ، فالأسماء متفقة للدلالة ، والمعانى مختلفة .

وما فى الجنة من شجرها وتمرها وفُرُ شِها ، وجميع آلاتها ـ على مثل ذلك .

قال « ابن عباس » : نخل الجنة ، جذوعها من زُمُرُّد أخضر ، وكر بُها (٢) من ذهب أحمر ، وسعَفُها كِسُورَةٌ لأهل الجنة ، منها مُقَطَّعَاتُهُم (٤) وحُلَّلُهم .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ٦٤ - ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٦٠ . وتفسير غريب القرآن ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) فى اللسان ٢٠٨/٢ ( الكرب : أصول السعف الغلاظ العراض التي تيبس فتصير مثل الكف ، واحدتها كرية ... » .

<sup>(</sup>٤) فى اللسان ١٠ / ١٠٥ ه والمقطعات من النياب شبه الجباب ونحوها من الحز ، وف التنزيل «قطعت لهم ثياب من نار» أى خيطت وسويت وجملت لبوسا لهم . وفي حديث ابن عباس في صفة نخل الجنة ٠٠٠ » .

وتمرها أمثال القِلال والدِّلاء ، أشدُّ بياضاً من اللبن ، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، ليس له عَجَمُ (١).

张 张 张

• وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ ، ثم قال على إثر ذلك: ﴿ وَمَالَهُمْ أَلاَّ بُعَذَّبَهُمُ اللهُ ﴾ (٢) فإن النَّضْر بن الحارث قال: و ﴿ اللهِم إِنْ كَانَ هَذَا هُو الحَقَّ مِنْ عِنْدَكَ فَأَمْطِر علينا حِجَارةً من السَّماء أو اثْنَيَا بِعدابٍ أليم ﴾ ثريد أهْلكنا ومحمداً ومَن معه عامة. فأنزل الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مُعذَّبِهِم وَهُم يستغفرون ﴾ ، أى وفيهم قوم يستغفرون ، تعلى المسلمين .

يدلَّكَ على ذلك قول الله تبارك و تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنتَ ١٠ فَيْهُمْ ، وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُ وَن ﴾ ، ثم قال : ﴿ وَمَا لَهُمُ اللهُ أَي يَعْذَبُهُمْ وَهُمْ يَسْتُغْفِرُ وَن ﴾ ، ثم قال : ﴿ وَمَا لَمْمَ اللهُ يُوالِمُ مُواللهُ يُواللهُ عَلَيْهُم اللهُ يَاللهُ عَلَيْهُم اللهُ بالسيف بعد أولياءَه ، إِنْ أَوْلياؤُه إِلاَ المُتَقُون ﴾ نعني المسلمين ، فعذ بهم الله بالسيف بعد خروج النبي عنهم ، وفي ذلك نزلت : ﴿ سَأَلَ سَائَلُ مِعْذَابِ وَاقْعَ ﴾ ، أي دعا داع بعذاب واقع ، يعني «النضر بن الحارث» ﴿ للكافِرينَ لَيْسَ لَهُ مُهُ أَي دعا داع بعذاب واقع ، يعني «النضر بن الحارث» ﴿ للكافِرينَ لَيْسَ لَهُ مَا أَيْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في المستدرك ٢/٥٧٤ ــ ٤٧٦ وفيه : « أخضر ، وكرانيفها ذهب أحر » و في اللمان ٥ / ٢٨٤/١ « والعجم ــ بالتحريك ــ النوى ، نوى التمر والنبق ، الواحدة عجمة مثل قصبة وقصب » .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ٣٣، ٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ٣٢ · وانظر أسباب نزول القرآن للواحدي ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال ٣٤.

دَافِعٌ ﴾ (١) ، يتول : هو المكافرين خاصة دون المؤمنين ، وهو معنى قول « ابن عباس » .

وقال « مجاهد » في قوله : ﴿ وهم يستغفرون ﴾ : عَلِمَ أَن في أَصلابهم من سَيَسْتَنْفِر .

\* \* \*

وأما قولهم: أين قوله: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلاَّ نَفْسِطُوا فَى الْيَتَاكَى ﴾ من قوله: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مَنِ النِّسَاءَ ﴾ (٢) ، فهل شيء أَشْبَهُ بشيء أليقُ به من أحد الكلامين بالآخر ؟!.

والمعنى: أن الله تعالى قصر الرجال على أربع نسوة / وحَرَّم عليهم أن ينكحوا أكثر منهن؛ لأنه لو أباح لهم أن ينكحوا من الحرائر ما أباح من من الحي الهين \_ لم يستطيعوا العدل عليهن بالتَّسُوية بينهن ، فقال لنا: فكما تخافون ألا تعدلوا بين اليتامى إذا كفلتموهم ، فخافوا أيضاً ألا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن ، فانكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا ، ولا تتجاوزوا ذلك فتعجزوا عن العدل .

ثم قال: فإن خفتم أيضاً ألاتعدلوا بين الثلاث والأربع، فانكحوا واحدة، او اقتصروا على ما ملكت أيمانكم من الإماء، ذلك أدْنَى ألا تَعُولُوا، أى لا تجوروا وتميلوا.

وقال « ابن عباس » : قُصِرَ الرجال على أربع من أجل اليتامى . يقول : لما كان النساء مكفولات بمنزلة اليتامى ، وكان العدل على اليتامى

<sup>(</sup>١) سورة المعارج ١ ، ٢ . وانظر أسباب لزول الفرآن الواحدي ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٣ ، وتفسير غريب القرآن ١١٨ .

شديداً على كافلِهم - قُصِرَ الرجال على ما بين الواحدة إلى الأربع من النساء، ولم يُطلَق لهم ما فوق ذلك ؛ لئلا يميلوا .

张 张 张

• وقولهم: أين قوله: ﴿ جَعَلَ اللهُ الكَمْبَةَ الْبَيْتَ الحَرَامَ قِيامًا لِللهُ الكَمْبَةَ البَيْتَ الحَرَامَ قِيامًا لِللهَ اللهُ والشّهْرُ الحَرَامَ والحَدْيَ والقلائد ﴾ من قوله: ﴿ ذلك لِتَمْلَمُوا أَنَّ اللهُ وَلَانَ اللهُ مَا فَى السّمُواتِ وَمَا فَى الأَرْضِ وَأَنَّ اللهَ بَكُلِ شَيْءً عَلِمٍ ﴾ (١) ؟

وتأويل هذا: أن أهل الجاهلية كانوا يتغاورُون ويسفكون الدماء بغير حقها ، ويأخذون الأموال بغير حِلّها ، ويُخيفون السُّبُل ، ويطلب الرجل منهم الثأر فيقتل غير قاتله ، ويصيب غير الجانى عليه ، ولا يبالى مَنْ كان بعد أن يراه كُفْأً لِوَلِيّةً ويُسنِّيه : الثأر المُنيم ، وربما قتل أحدُهم حيمَهُ بحميمهِ .

قال « ابن مُضَرِّس » (٢٠) وقَتَلَ خالَه بأخيه :

بَكَتْ جَزَعًا أَمِّى رُمَيْلَةُ أَنْ رَأَتْ دَمًا مِن أَخِيما بِالْمُهَنَّدِ بَاقِيَا (٣) فقلتُ لها: لا تَجْزَعَى إِنَّ طارقًا خَليلى الذي كانَ الخليلَ الْمُهافِيا وما كنتُ لو أَعْطِيتُ أَلْقَى نجيبَةٍ وَأُولادَها لَغْسُواً وسِتين راعيا (١) لِاقْبَلَها مِنْ طارِق دونَ أَن أَرَى دمًا مِنْ بني حِصْنِ على السيف جاريا وما كان في عسوف قتيلُ عَلْمتُهُ لِيُوفِينِي مِنْ طارِق غيرُ خَالِيا وما كان في عسوف قتيلُ عَلْمتُهُ لِيُوفِينِي مِنْ طارِق غيرُ خَالِيا

وربما أُسْرَفَ في القتل فقتل بالواحد ثلاثةً وأربعةً وأكثرَ.

وقال « الشاعر » :

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٩٧ . وتفسير غريب الثرآن ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) هُو تُوبَة بن المضرس العبسي ، وترجمته في المؤتلف والمختلف للآمدي ص ٦٨ ، ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) الأبيات رواها أبو تمام في كتاب « الوحشيات » ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) في اللَّمَان ٢٠/٢ « واللَّمُو : مالا يعد من أولاد الإبل في دية أو غيرها لصغرها » .

مُمُ قَتَلُوا مِنكُمُ بِظِينَةً واحـــدٍ ثَمَانِيةً ثَمَ اَسَتَمرُ وَا فَأَرْتَعُوا (۱) مِثْمُ تَعُوا (۱) يَقُول : إنهم الهموكم بقتل رجل منهم ، فقتلوا منكم ثمانية به (۲) .

فِعل الله الكعبة البيت الحرام وما حولها من الحرَم ، والشهر الحرام ، والشهر الحرام ، والله في ، والقلائد \_ قواماً للناس . أى أمْناً لهم ؛ فكان الرجل إذا خاف على نفسه لجأ إلى الحرَم فأمِن . يقول الله جل وعز : ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنّا جَمَلْنا حَرَماً آمِناً وَ يُتَخَطَّفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِم ﴾ ("").

و إذا دخل الشهر الحرام تَقَسَّمَتْهُم الرِّحَلُ ، وَتَوَزَّعَتْهُم النُّجَثُع ، وَانْبَسطوا في متاجرهم ، وأمنوا على أموالهم وأننسهم .

و إذا أهْدَى الرَجْل منهم هَدْياً ، أو قَلَدَ بعيره من لِحاء شجر الحرَم ـ الحرَم ـ أمِنَ كيف تَصَرَّف وحيثُ سلك .

ولو تُركَ الناس على جاهليتهم وتَفَاوُرهم في كل موضع وكل شهر –
لفسدت الأرض ، وَفَنِيَ الناس ، وتقطَّمت الشُّبُل ، وبطلت المتاجر . ففعل الله
ذلك لعلمه بما فيه من صلاح شُئونهم ، وليعلموا أنه كما عَلَمَ ما فيه من الخير لهم –
أنه يعلم أيضاً ما في السَّموات وما في الأرض من مصالح العباد ومَرَ افقهم ،
وأنه بكل شيء عليم .

\* \* \*

• وقولهم : وأين قوله : ﴿ أَكُمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجُرِي فَى البحر

<sup>(</sup>١) البيت ذكره ابن قتيبة في كتاب المعانى الكبير في باب الثأر ص ١٠٢١ ولم ينسبه الملى قائل .

<sup>(</sup>٢) في المعانى بعد ذلك : « ثم أرتموا إبلهم آمنين لا يخافون منكم غيرا » .

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت ٦٧ .

مِنِعِمْةِ اللهِ اِيُرِيَكُمُ مِنْ آيَاتِهِ ﴾ من قوله : ﴿ إِنَّ فَى ذَلَكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾(١) ؟

ولم يُرِد الله في هذا الموضع معنى الصبر والشكر خاصةً ، وإنما أراد : إن في ذلك لآيات لكل مؤمن . والصبر والشكر أفضل ما في المؤمن من خلال الخير ، فَذَ كَرَهُ الله عز وجل في هذا الموضع بأفضل صفاته . وقال في موضع اخر : ﴿ إِنَّ فِي ذلك لَآيةً للمؤمنين ﴾ (٢) . وفي موضع آخر : ﴿ لقوم يتفكرون ﴾ (٣) و ﴿ لقوم يعتلون ﴾ (٤) و ﴿ إِنّما يتذ كُرُ أولوا الألباب ﴾ (٥) يعنى المؤمنين .

ومثله قوله تعالى فى قصة سبإ: ﴿ وَمَزَّ قَنَاهُمَ كُلَّ أُمَزَّقَ إِنَّ فَى ذَلَكَ لَآيَاتٍ لَكُلُّ مُتَارٍ شَكُورٍ ﴾ (١) . وهذا كما تقول: إن فى ذلك لآيةً لكلمُوَحَد ١٠ مُصَلِّ ، ولكلِّ فاصل تقى . وإنما تُريد المسلمين .

\* \* \*

• وقوله: ﴿ كَمَثَلَ غَيْثٍ أَعْجَبَ الكَفُّارَ نَبَاتُهُ ﴾ (٧) فإنما يريد بالكَفَارَ نَبَاتُهُ ﴾ (٢) فإنما يريد بالكفار ههنا: الزُّرَّاع، واحدُهم كافر. وإنما شَمَّى كافراً لأنه إذا ألقى البذر في الأرض كفَرَّهُ ، أى غطَّاه ، وكل شيء ، غطَّيتَه فقد كفر تَه ، ومنه قيل: ١٥٠

<sup>(</sup>١) سورة لقمان ٣١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ٦٩.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل ٦٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الرعد ١٩.

<sup>(</sup>٦) سُورة سبأ ١٩ واظر سورة إبراهيم ٥ والشوري ٣٣ .

<sup>(</sup>٧) سورة الحديد ٢٠ وتفسير غريب الترآن ٤٥٤ .

تَكَفَّرَ فلان في السَّلاح: إذا تَعَطَّى. ومنه قيل الَّيل كَافِر ؛ لأنه يستر بظامته كل شيء. ومنه قول « الشّاعر » (١):

رَعْلُو طَرِيقَةَ مَثْنِهَا مُتَوَاتِراً فَى لَيَاةٍ كَفَرَ النَّجُومَ عَمَامُها أَى عَطَاها . وهذا مثل قوله تعالى : ﴿ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بهم النُفَّارَ ﴾ (٢) .

公 长 张

وأما قوله: ﴿ خَالِدِينَ فيها ما دَامَتِ السّمواتُ والأرضُ إِلّا مَا شَاءَ رَبُّك ﴾ (٣) ، فإن للعرب في معنى « الأَبَدِ » ألفاظاً يستعملونها في كلامهم ، يقولون: لا أفعل ذلك ما اختلف الليل والنهار ، وما طَمَى البيعر ، أى ارتفع ، وما أقام الجبل ، وما دامت السموات والأرض ، في أشباه لهذا كثيرة ، يريدون لا أفعله أبداً ؛ لأن هذه المعانى عندهم لا تتغير عن أحوالها أبداً ، فخاطبهم الله بما يستعملونه فقال : ﴿ خَالِدِينَ فيها ما دَامَت السّمواتُ والأرض ) أى مقدار دوَامهما ، وذلك مدة العالم . وللسماء وللأرض وقت يَتَهَيَران فيه عن هيئتهما ، يقول الله تعالى : ﴿ يَوْمَ تُبُدَّلُ الأرض عَيرَ

<sup>(</sup>۱) هو لبيد ، والبيت من معلقته ، قال التبريزى فى شرح القصائد العشر ص ١٤٧ «أى يعلو طريقة منن هذه البقرة مطر متتابع . والطريقة : خطة مخالفة للونها . والمتنان : مكتنفا الظهر . وكفر : غطى . يربد أنها ليلة مظامة وقد غطى السحاب فيها النجوم » والبيت له فى تفسير الطبرى ١ / ٨٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة القتح ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة هود ۱۰۷ . وقد أحال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ۲۰۰ على ما هنا .

أراد أنهم خالدون فيهامدة العالم ، سوى ما شاء الله أن يزيدهم من الخلود على مدة العالم. ثم قال: ﴿ عَطَاء غَيْرَ مَعْدُودٍ ﴾ (٣) أى غير مقطوع .

و « إلّا » في هـذا الموضع بمعنى « سوى » ومثله من الكلام : • لأَسْكُنْنَ في هذه الدار حَوْلًا إلا ما شئت . تريد سِوى ما شئت أن أزيد على الحول .

هذا وجه . وفيه « قول آخر » ، وهو : أن يُجعل دوام السما والأرض بمعنى الأبد ، على ما تعرف العرب وتستعمل ، وإن كانتا قد تتغيّران ، وتستعمل الشيئة من دَوامهما ؛ لأن أهل الجنة وأهل / النار قد كانوا في وقت من أوقات دوام السماء والأرض في الدنيا لا في الجنة ، فكأنه قال : خالدين في الجنة وخالدين في النار دَوَامَ السماء والأرض ، إلا ما شاء ربك من تعميرهم في الدنيا قبل ذلك .

وفيه « وجه ثالث » : وهو أن يكون الاستثناء من الخلود مُكثُ أهل الله الله وفيه « وجه ثالث » : وهو أن يكون الاستثناء من الخلود مُكثُ أهل الله نوب من المسلمين في النار حتى تلحقَهُم رحمة الله ، وشفاعة رسوله ، دامت فيُخرَ جُوا منها إلى الجنة . فكأنه قال سبحانه : خالدين في النار ما دامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك من إخراج المذنبين من المسلمين إلى الجنة ،

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ٢٨ ـ

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ١٠٤ . وتفسير غريب القرآن ٢٨٨ .

<sup>(</sup>۳) سورة هود ۱۰۸ .

وخالدين فى الجنة ما دامت السموات والأرض ، إلا ما شاء ربك من إدخال المذنبين النار مدة من المدد ، ثم يَصيرُون إلى الجنة .

杂 杂 杂

• وأما قوله: ﴿ لا يَذُوقُونَ فِيهَا المُوتَ إِلاَ المُوتَةَ الْأُولَى ﴾ (١) ، فإن « إِلَّا » في هذا المُوضَع أيضًا بمعنى « سِوَى » . ومثله : ﴿ وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُ كُمْ مَنِ النِّسَاءَ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (٢) يريد سِرَى ما سلَفَ في الجاهلية قبل النهي .

وإنما استثنى الموتة الأولى وهى فى الدنيا ؟ لأن السُّعداء حين يموتون يصيرون بماشاء الله من لُطفه وقدرته، إلى أسباب من أسباب الجنة، ويتفاضلون أيضاً فى تلك الأسباب على قدر منازلهم عند الله : فهنهم من عُملتى بالرَّوح والرَّيحان، ومنهم من عُيفت له بابُ إلى الجنة، ومنهم « الشهداء » أرواحهم فى حواصل طير خُضْر تَعْمُلَى فى الجنة ". أى تأكل، قال « الشاعر » :

إن تَدْنُ مِنْ فَنَنِ الأَلاءَةِ تَعْمُلَى \*\*

و «جعفر بن أبى طالب » ذو الجناحين يطير مع الملائكة في الجنة (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الدخان ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود ٣ / ٢٢ ، والنرمذى ١٦٨/٢ ومسند أحمد ٢/٥٥٤ ، ٦ / ٣٨٦ والمستدرك للحاكم ٢٩٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) فى اللسان ١٣٥/٥٣١ « وفى الحديث : أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر تعلق من ثمار الجنة ، قال الأصمعى : تعلق أى تناول بأفواهها ، وأنشد للكميت يصف ناقته : أو فوق طاو بة الحشى رملية \* إن تدن من فنن الألاءة تعلق

يتول : كأن قتودي فوق بقرة وحشية ... » .

<sup>(</sup>ه) فتح البارى ۲۲/۲۷ ، ۳۹۷ ومقاتل الطالبيين ۱۷ وأسد الغابة ۲۸۷/۱ والإصابة ۱ / ۲:۹ .

وَالله يَقُولَ : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الذينَ قُتِلُوا فِي سبيلِ اللهِ أَمْوَانًا بِلِ أَحْيَابِهِ عِنْدَ رَبِّهِم يُوْزَقُونَ ﴾ (١)

أَفَا تَرَى أَنْهُم عندنا مَوْتَى وهم في الجنة مُتَّصلون بأسبابها ؟ فكيف لا يجوز أن يستثنى من مُكْثُهم فيها الموتة الأولى ؟

资 祭 袋

وأما قوله: ﴿ إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَعِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمْمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا ﴾ (٢) ، فإنه ليس على تأوُّلُم ، وإنما أراد أنه يجعل لهم فى قلوب / العباد محبَّةً . فأنت ترى المُخلِصَ الحجتهد مُحبَّبًا إلى البَرِّ والفاجر ، مَهيبًا مذ كوراً بالجميل . ونحوه قول الله سبحانه فى قصة موسى صلى الله عليه: ﴿ وَأَلْقَيْتُ عليكَ مَحَبَّةً مِنِّى ﴾ (٣) ، لم يُرد فى هذا الموضع أنى أحببتك ، وإن ١٠ كان يحبه ، وإنما أراد أنه حبّبة إلى القلوب ، وقرّ به من النفوس ، فكان ذلك سببًا لنَجَاتِهِ من فرعون ، حتى اسْتَحْيَاهُ فى السَّنة التى كان يَقْتُل فيها الولْدَان .

茶 茶 茶

• وأما قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمُ سُبَاتًا ﴾ ('')، فليس السُّبات ههنا: النوم، فيكونَ معناه: وجعلنا نومكم نَوْماً. ولكن الشُّبات الراحة: أى ١٥ جعلنا النوم راحة لأبدانكم. ومنه قيل: يوم السبت؛ لأن الخلق اجتمع

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٦٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم ٩٦ . وتفسير غريب القرآن ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٣٩.

<sup>(</sup>٤) سورة النبأ ٩ ، وتفسير غريب القرآن ٨٠٨ .

فى يوم الجمعة ، وكان الفراغ منه يوم السبت ، فقيل لبنى إسرائيل : استريحوا فى يوم الجمعة ، ولا تعملوا شيئاً ، فشمًى يوم السبت ، أى يوم الراحة . وأصل السبت : التَّمدُّد ، ومن تَمدَّدَ استراح . ومنه قيل : رجُل مَسْبُوتُ ، ويقال : سَبَنَتِ الرَّأَةُ شَعْرَها : إذا نَقَضَتْهُ من العَقْصِ وَأَرْسَلَتُه . قال هو يقال : سَبَنَتِ الرَّأَةُ شَعْرَها : إذا نَقَضَتْهُ من العَقْصِ وَأَرْسَلَته . قال هو يقال : سَبَنَتِ الرَّأَةُ شَعْرَها : إذا نَقَضَتْهُ من العَقْصِ وَأَرْسَلَته . قال هو يقال : سَبَنَتِ الرَّه السَّعْدي » :

وَ إِنْ سَبَّتَتُهُ مَالَ جَنْسَلًا كَأَنَّهُ سَدَى وَاثِلاتٍ مِنْ نَوَاسِجِ خَنْمَا<sup>(۱)</sup> ثُمْ قد يسمَّى النوم سُباتًا؛ لأنه بالتمدُّد يكون. ومثل هذا كثير، وستراه في « باب الحجاز» إن شاء الله.

\* \* \*

وأما قوله: ﴿ قُوارِيراً قوارِيراً مِنْ فَضَةَ ﴾ (٢) ، فقد أعلمتُكَ أن من ها في الجنة من آلتها وسرُرِها وفُرُ شِها وأكوابها \_ مُخالِفٌ لما في الدنيا من صنعة العباد (٣) ، وإنما دلّنا الله بما أرافاهُ من هذا الحاضر على ما عنده من الغائب. وقال ابن عباس: ليس في الدنياشي، مما في الجنة إلا الأسماء. والأكواب: كيزان لاعركي لها، وهي في الدنيا قد تكون من فضة، وتكون من قوارير.

القشبیه ، أراد قواریر کأنها من نضة ، کما تقول : أنانا بشراب من نور ،
 أی کأنه / نور .

<sup>(</sup>١) البيت غير منسوب في أمالى المرتضى ٢ / ١٥ وفيه « سداواهلات » وفي البحر المحيط الحيط ، أي إن مدت شعرها مال والتف كالتفاف السدى بأيدى نساء ناسجات » .

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان ١٦ ، وقال المؤلف في تفسير غريب القرآن ٣٠٥ « مفسر في كتاب أ تأويل الشكل . .

<sup>(</sup>۳) راجع س ۰ ه

وقال «قَتَادَةً» فىقول الله عز وجل: ﴿ كَأَنَّهُنَّ اليَاقُوتُ وَالْمَرْتَجَانَ ﴾ (١٠. أَى لَهَنَّ صفاء الياقوت وبياض المرَّجَان.

茶 茶 茶

وأما قوله: ﴿ حِجارةً من طِينٍ ﴾ (٢) ، فإن ابن عباس ، رضى الله عنه ، ذكر أنها آجُرَّ . والآجر ت : حجارة الطين ؛ لأنه في صلابة الحجارة . و « قَرَأْتُ في التوْراة » بعد ذكر أنساب ولد نوح صلى الله عليه : أنهم تفر قوا في كل أرض ، وكانت الأرض لساناً واحداً ، فلما ارتحلواً من المشرق وجدوا بقعة في الأرض اسمها « سُمير » فحلوا بها ، ثم جعل الرجل منهم يقول لصاحبه : هَلُمُ فَلْنُلَبِّن لَبِناً فَنُحَرِّقَهُ بالنار فيكون اللّبن حجارة ، ونبني في السماء .

وذكر بعض من رأى هذه الحجارة أنها مُمْرُ مُخْتَمة . وقال آخرون: مُخَطَّطَة ، وذلك تَسْوِيمها ، ولهذا ذهب قوم في تفسير « سجّبيل » إلى سنْك وَكِل . أى حجر وطين (٤) .

\* \* \*

• وأما قوله : ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَا أَنْزَ لُنَا إِلَيْكَ فَاسْتَلِ الذين ١٥ يقرءون الكتابَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ (٥) ، فإن المخاطبة لرسول الله صلى الله عليه ،

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن ٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات ٣٣.

<sup>(</sup>٣) في اللسان ١١٠/١٣ « المجلل : القصر المشرف ، لوثاقة بنائه ، وجمعه مجادل » .

٠ (٤) اللسان ١٣/ ٧٤٧.

<sup>(</sup>ه) سورة يونس ٩٤، ٩٠ . وأحال المؤلف في تفسير غريب القرآن ٩٩ على ما هنا . (م ٢ — مشكل القرآن)

والمرادُ غيره من الشُّكَاك؛ لأن القرآن نزل عليه بمذاهب العرب كلَما، وهم قد يخاطبون الرجل بالشيء ويريدون غيره.

والجواب عن هذا مستقصى فى « باب الكذاية والتعربض » فكرهتُ إعادتَه فى هذا الموضع.

港 接 案

وأما قوله: ﴿ ولهم ْ رِزْقَهُمْ فيها بُكُرَةٌ وَعَشِيًا ﴾ (') ، فإن الناس يختلفون في مطاعمهم: فمنهم من يأكل الوجْبَةٌ ('') ، ومنهم من عادته الغَداء والعَشاء ، ومنهم من يزيد عليهما ، ومنهم من يأكل متى وجد لغير وقت ولا عدد . فأعْدَلُ هذه الأحوال للطّاعم وأنفعُها ، وأبعدُها من البَشَم والطّوَى ('') على العموم \_ الغَدا، والعَشاء . والعرب تكره الوجبة ، وتستحب العَشاء ، وتقول : تَر ْكُ العَشاء مَهْرَ مَة ، وترك العشاء يذهب بلحم الكاذَة ('') وقد بيّنتُ معناهم في هذا القول في كتاب « غريب الحديث » .

ونحن لا نعرف دهراً لا يَخْتَلَفُ له وقت ، ولا يُرَى فيه ظلام ﴿ / ولا شمس ﴿ ، فأراد الله جل وعز أن ُ يعر ً فناً من حيث نفْهَم ونعلَم ، أحوال أهل الجنة في مأ كلهم ، واعتدال أوقات مطاعمهم ، فضرب لنا البُكْرَة وَالعَشَى مَثَلًا ، إذ كانا يدلّان على العشاء والغداء.

ورَوَى عبد الرِّزَّاق ، عن معمر ، عن « قَتَادَةً » ، أنه قال : « كانت

<sup>(</sup>۱) سورة مريم ۲۲.

<sup>(</sup>٢) في اللَّمَان ٢/ ٢٩٥ « الوجبة : الأكلة في اليوم والليلة مرة واحدة » .

<sup>(</sup>٣) في هامش م « البشم : التخمة ، والطوى : الجوع » -

<sup>(</sup>٤) في اللسان ه/١٤: « المسكاذة : لحم مؤخر الفخذين » .

العرب إذا أصاب أحدُهم الغداء والعشاء أعجبه ذلك » . فأحبرهم الله تبارك وتعالى أن لهم فى الجنة هذه الحال التي تعجبهم فى الدنيا .

\* \* \*

• وأما قوله: ﴿ النَّارُ 'يعْرَضُون عليها غُدوًا وَعَشِيًّا ﴾ (١) ، فإنه لم يُرِد أن ذلك يكون في الآخرة ، وإنما أراد أنهم 'يعرَضون عليها بعد مماتهم في القبور .

وهذا شاهد من كتاب الله لعذاب القبر ، يدللُك على ذلك قوله : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ ، فهم فى البَرْزَخ . يُعرضون على النار غُدُوًّا وَعَشِيًّا ، وفى القيامة يُدْخَلُون أشد العذاب .

• \* \* \*

وأما قوله: ﴿ مَثَلُ الجُنَّةِ التي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴾ (٢) ، ولم يأت بالشيء الذي جعل له الجنة مَثَلًا ـ فإن أصل المَثَل ماذهبوا إليه من معنى المِثْل، تقول: هذا مِثْلُ الشيء ومَثْلُه ، كما تقول: هذا شِبْهُ الشيء وشَبَهُهُ .

ثم قد يصير المِثْلُ بممنى صورة الشيء وصِفَته ، وكذلك المِثَالُ والتَّمْثالُ ، ويقال للمرأة الرّائقة : كأنها مثال ، وكأنها يَمْثَالُ ، أى صورة ، كل يقال : ١٥ كأنها دُمْيَة ، أى صورة ، وإنما هي مَثَل ، وقد مَثَّلْتُ لك كذا ، أى صورتُ تُهُ ووصفته .

فأراد الله بقوله : ﴿ مَثَلُ الجِنة ﴾ ، أى صورتها وصفتها . وروى أن « عليًا » رحمه الله كان يقرأ : مِثَالُ الجِنة أو أَمْثَالُ<sup>(٣)</sup> الجِنة،

<sup>(</sup>١) سورة غافر ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد ٣٥.

<sup>(</sup>٣) فى القراءات الشاذة لابن غالويه ص ٦٧ « أمثال الجنة بالجمع ، على بن أبى طالب ، وابن مــعود ، والسلمى ، رحمهم الله » .

وهو بمنزلة مَثَل ، إلا أنه أوضح وأقرب في أفهام الناس إلى المعنى الذي تأوّلناه في مَثل.

ونحوه قوله : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا عَلَى اللهِ وَرِضُوانًا اللهُ وَرِضُوانًا اللهُ فَ وُجُوهِم مِنْ أَثَرَ السَّجُودِ ) ، ثم قال : ﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُم فَى التَّوْداةِ مَا مُمُ فَى وُجُوهِم مِنْ أَثَرَ السَّجُودِ ) ، ثم قال : ﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُم فَى التَّوْداةِ وَمَثَلُهُم فَى الإنجيل ) (١) أَى ذلك وصفهم ؛ لأنه لم يَضْرِب لهم مَنلًا في أُوتَل الكلام ، فيقول : ﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُم \* ) وإنما وَصَفَهم وَحَلّاهم ، ثم قال : ﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُم \* ) وإنما وَصَفَهم وَحَلّاهم ، ثم قال : ﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُم \* ) أَى وَصُفُهم .

وقوله: ﴿ يَأْيُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسَتَمِعُوا لَه ﴾ ، ثم قال : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَحْلُقُوا ذُبَابًا ولَو اجْتَمَعُوا لَه ﴾ (٢٠) ولم يأت بالمثل ؛ لأن في الكلام معناه ، كأنه قال : يأيها الناس ، مثلكم مثل من عَبَد آلهة اجتمعت لأن تَحْلُقَ ذُبابًا فلم تَقدر عليه ، وسَكَبها الذباب شيئًا فلم تَسْتَنْقَذْهُ منه .

ومِثْلُ هذا في القرآن وكلام العرب أشياء قد اقْتُصَصْنَاهَا في « أبواب الحجاز » .

\* \* \*

وأما قوله: ﴿ وَ إِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ ، أَوْ نَتَوَفَّينَكَ وَاللَّهُ عَلَيْكَ البّلاغ بعد فَإِنَّا عَلَيْكَ البّلاغ بعد البلاغ بعد

<sup>(</sup>١) سورة الفتح ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سوزة الحج ٧٣.

<sup>(</sup>٣) سيورة الرعد ٤٠.

الوفاة كا ظنُّوا ، وإمما أراد : إن أَرَيْنَاكَ بعض الذى نعدهم فى حياتك ، أو توفيناك قبل أن ُتبلَّغ ، وعلينا أن ُكَوْرِيَك ذلك \_ فليس عليك إلا أن ُتبلَّغ ، وعلينا أن ُكَوْرِي .

ومِثْل هذا : رجل بَعَثْتَه والياً وقلت له : سِرْ إلى بلد كذا فادْعُهم، فإن استجابوا لك فأَحْسِن فيهم السيرة ، وابسط المَعْدلة ، وإن عَصَوْكَ فعظهم وحذَّرهم عقاب المعصية ، فإن أقاموا على الغَوَايَةِ أَعلمْتَى ليأتيهم النَّكِيرُ . فصار إليهم فما نَعُوه ، ووعظهم فحالفوه ، وأقام حيناً مُسْتَبْطِئاً ما أوعدتهم به ، فقلت : إن أريناك ما وعدناهم من العقوبة أو عزلناك قبل أن نُريك ذلك \_ فليس لك أن تَسْتَبْطِئنا ، إنما عليك التّبليغ والعظة ، وعلينا الجزاء والمكافأة .

وأما قوله : ﴿ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْحُوفِ ﴾ (١) . وقوله : ﴿ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الخُنَاجِرَ ﴾ (٢) .

وقوله: ﴿ كُمَّا أُخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ تَبْيَتِكَ بِالْحَقِّ ﴾ (٣) .

وقوله: ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴾ ( ) .

- فقد ذكرنا الجواب عن ذلك في « باب الجاز » ، وكر هنا إعادتَه في هذا الموضع/وستراه هناك كأفياً ، إن شاء الله .

10

<sup>(</sup>١) سورة النحل ١٢.

<sup>(</sup>٢) سؤرة الأحراب ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ه .

<sup>(</sup>٤) سورة القلم ١٦.

## باب المنشابه

وأما قولهم : ماذا أراد بإنزال المتشابه فى القرآن ، مَنْ أراد بالقرآن لعباده الهدى والتبيان ؟

- فالجواب عنه: أن القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها ، ومذاهبها في الإيجاز والاختصار ، والإطالة والتوكيد ، والإشارة إلى الشيء ، وإغماض بعض المعانى حتى لايظهر عليه إلا اللَّقِنُ (١) ، وإظهار بعضها ، وضرب الأمثال لما خَنى .

ولو كان القرآن كله ظاهراً مكشوفاً حتى يستوى فى معرفته العالم والجاهل، كَبَطَلَ التفاضُلُ بين الناس، وسقطت المحِثَة، وماتت الخواطر.

ومع الحاجة تقع الفِكْرَة والحيلة ، ومع الكِفاًية يقع العجز والبلادَة .

وقالوا : عَيْبُ الغِنِي أَنَّه يُورِث البَّلَه ، وفضيلة الفقر أنه يبعث الحيلة .

وقال « أَكُنْمَ مُ بن صَيْفِيّ » : ما يَسْرُنَى أَنَى مَسَكَفِيٌّ كُلَّ أَمْرِ الدنيا . قيل له : ولم ؟ قال : أكره عادة العجز .

وكل باب من أبواب العلم: من الفقه والحساب والفرائض والنحو، فمنه ما يجل ، ومنه ما يدق ، ايرتق المتعلم فيه رُتبة على حسن ألاستخراج ، ولتقع المثوبة من الله على حسن العناية .

<sup>(</sup>١) فى اللسان ١٧/٥٧٧ « لقن : سريع الفهم . وفى حديث الهجرة: ويبيت عندهما عبدالله ان أبى كر ، وهو شاب ثقف لقن أي فهم حسن التلقين لما يسمعه » .

ولو كان كل فن من العلوم شيئًا واحداً: لم يكن عالم ولا متعلم، ولا خفى ولا جَلَى كُن عالم ولا متعلم، ولا جَلَى ولا يعرف بالشر، والنفع والنفع والماطن بالطاهر. والحلو بالمر ، والجلو بالمر ، والعلم والمر ، والعلم والمر ، والعلم بالمر ، والمراطن بالظاهر ، والمر والمر ، والمر والمركز ، والمركز والمركز ، والمركز

وعلى هذا المثال كلام رسول الله ، صلى الله عليه ، وكلام صحابته والتابعين، وأشعار الشعراء ، وكلام الخطاء - ليس منه شيء إلا وقد يأتى فيه المعنى اللطيف الذي يتَحَيِّر فيه العالمُ الْمَتَقَدِّم ، ويقر بالقصور عنه النَّقَاب المبرِّز .

- قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم :
- « تجدُّون الناس كا بلي مائة ٍ / ليس فيها راحلة » (١).
- وقال: « لا تستضيئوا بنار المشركين »(٢).
- وقال: « إِنْ مَمَا مُنينت الرَّ بيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَو مُيلِمٌ » (٣).

(١) أخرجه سلم فى كتاب فضائل الصحابة : باب فوله ، صلى الله عليه وسلم : « الناس.
 كإبل مائة لا تجد فيها راحلة ١٩٧٣/٤ .

والبخارى فىالرقاق: باب رفع الأمانة ٢٨٦/١١ ؛ كلاهامن حديث ابن عمر . وقال ابن دريد فى المجتنى ص٣٣ « يريد عليه السلام أن الناس كثير والمرضى منهم قليل ، كما أن المائة من الإبل لا تصاب فيها الرحلة الواحدة » .

(٢) أخرجه النسائل في الزينة : باب قوله ، صلى الله عليه وسلم : « لا تنقشوا على خواتيمكم عربياً ٢/ ٢٩٠ .

وأحمد في المسند ٣ / ٩ ٩ : كلاهما من حديث أنس . وفي اللسان ١٠٧/١ «أي لاتستشيروهم ، ولا تأخذوا آراءهم ، جعل الضوء مثلا المرأى عند الحيرة » .

(٣) أخرجه البخارى في الجهاد : باب فضل النققة في سبيل الله ٣٦/٣ ومسلم في الزكاة : باب تخوف ما يخرج من رهرة الدنيا ٢٧/٢ ٧ وأحمد في المسند ٧/٣ ، ٢١ ، ٢١

كابهم من حديث أبى سعيد الحدرى • وانظر الحديث بتمامه ، وشرح الأزهرى له فى اللسان ١٣٨/٩ ــ ١٤٠ والحبط: أن تأكل الماشية فتسكثر حتى تنتفخ لذلك بطونها ولا يخرج عنها ما فيها • وفى اللسان ١٦٠/٣٦ أويلم ، قال أبو عبيد : معناه أو يقرب من القتل » وفيه ١٣٩/٩ « قال الأزهرى . فأما قوله صلى الله عليه وسلم : وإن بما ينبت الربيع مايقتل حبطا ، فهو مثل الحريص والفرط فى الجمع والمنع ، وذلك أن الربيع ينبت أحرار العشب التي تعلوليها الماشية فقستكثر منها حتى تنتفخ بطونها وتهلك ، كذلك الذي يجمع الدنياويحرص عليهاويشح على ما جم حتى يمنع ذا الحق حقه منها ــ يهلك فى الآخرة بدخول النار واستيجاب العذاب ... » .

- وقال للضحَّاك بن سفيان حين بعثه إلى قومه: « إذا أتيتهم فارْبِضْ فى دارِهم ظَبْياً »(١).
  - وقال: « الكاسِياتُ العارياتُ لا يَدْخُلْنَ الجنة »(٢).
- وكتب في كتاب صلح (٣): « وإن بيننا وبينكم عَيْبَةً مَكْفُوفَةً ».
  - وقال: « أُجِدُ نَفَسَ رُّبِهُم مِن قِبَلِ الْمَين »(١٠).

\* \* \*

(۱) فىاللسان ۲٤٨/۱۹ وتأويله أنه بعثه إلى قوم مشركين ليتيصرماهم عليه ، ويتجسس أخبارهم ، ويرجع إليه يخبرهم ، وأمره أن يكون منهم بحيث يراهم ويتبينهم ولا يستمكنون منه ، فإن أرادوه بسوء أو رابه منهم ريب، تهيأ له الهرب وتفلت منهم ، فيكون مثل الظبى الذي لا يربض الا وهو متباعد متوحش بالبلد المقفر ، ومتى ارتاب أو أحس بفزع نفر ... وقال القتبى: قال ابن الأعرابي : أراد : أقم في دراهم آمنا لا تبرح كأنك ظبى في كناسه قد أمن لا يرى إنسا » وانظر اللسان ٩/٩.

(٢) في النسان ٨٨/٢٠ « قيل : أراد أنهن يلبس ثيابا رقاقا يصفن ما تحتها من أجسامهن ، فهن كاسيات في الظاهر عاريات في المعنى » .

(٣) أخرجه أحمد في المستد ٤/٥٢٣

وأبو داود في السان : كتاب الجهاد : باب صلح العدو ٣ / ١٠٤ و في اللسان ٢ / ١٠٤ و وفي اللسان ٢ / ١٠٤ و وفي المحديث : أنه أملي في كتاب الصلح بينه وبين كفار أهل مكذ بالحديبية : لا إغلال ولا إسلال ، وبيننا وبينهم عيبة مكفوفة . . وروى عن ابن الأعرابي أنه قال : معناه إن بيننا وبينهم في هذا الصلح صدراً معقوداً على الوفاء عا في الكتاب نقيا من الغل والغدر والحداع . والممكفوفة : المنسرجة المعقودة . والعرب تمكني عن الصدور والقلوب التي تحتوى على الضائر المخفاة بالعباب ، وذلك أن الرجل إعا يضع في عيبته حر متاعه ، وصون ثيابه ، ويكتم في صدره أخص أسراره التي لا يحب شيوعها ، فسميت الصدور والقلوب عيام تشبيها بعياب الثياب . وقال بعضهم : أراد به : النسر بيننا مكفوف كا تمكف العبية إذا أشرجت . وقيل : أراد أن بينهم موادعة ومكلفة عن الحرب، يجريان بحرى المودة التي تكون بين المتصافيين الذين يمق بعضهم إلى بعض » .

(٤) مسند أحمد ٢ / ١٤٥ من حديث أبي هريرة ، وفي اللمان ١٢٢/٨ « وفي رواية : أجد نفس الرحن . يقال: إنه عنى بذلك الأنصار ؛ لأن الله عز وجل نفس الكرب عن المؤمنين بهم وهم يمانون ، لأنهم من الأزد ، ونصرهم بهم وأيدهم برجالهم ، وهو مستمار من نفس الهواء الذي يرده التنفس إلى الجوف فيبرد من حرارته ويعدلها ، أو من نفس المرج الذي يتنسمه فيستروح إليه ، أو من نفس الروضة ، وهو طيب روائحها فينفرج به عنه ... » .

وقال « أبو بكر الصديق » : « نحن حَفْنَةُ من حَفَنَاتُ الله » (1) .
وقال « عمر بن الخطاب » للعريف الذي أتاه بالمنبوذ (٢) : « عَسَىٰ الغُو رُمُ أَ بُواساً » .

وقال « على بن أبى طالب » : من يَطُل هَنُ أبيه يَنْتَطِقْ به (٣) . وحُدُّ ثُتُ عن « الأصمعى » أنه قال : أعْيانى أن أعلم معنى قول «عمر» : « أيما رجل بليع عن غير مُشاوَرَةٍ ، فلا يُؤَمَّرُ وَاحِدُ منهما تَغِرَّةً أَن يُقْتَلا » (٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في اللسان ١٦ / ٢٨٠ « الحفن: أخذك الدى براحة كفك والأصابع مضمومة . . ومل كل كف حفنة ، ومنه قول أبي بكر رضى الله عنه في حديث الشفاعة : إنما نحن حفنة من حفنات الله . أزاد انا على كثرتنا قليل يوم القيامة عند الله كالحفنة ، أى يسير بالإضافة إلى ملكه ورحمته ، وهي مل السكف ، على جهة الحجاز والتمثيل ، تعالى الله عزوجل عن المتشبيه » (٢) المنبوذ : اللقيط ، وفي اللسان ٣٣٣ « قال ثعلب : أتى عمر اتهمه أن يكون صاحب أبؤسا ، أى عسى الريبة من قبلك ٠٠. قال الأزهرى : وذلك أن عمر اتهمه أن يكون صاحب المنبوذ ، حتى أنني على الرجل عرفه خيراً ، فقال عمر : هو حر وولاؤه لك ، وقال أبوعبيد . كأنه أراد عسى الغوير أن محدث أبؤسا أو أن يأتى بأبؤس » والغوير : تصغير غار ، والأبؤس : أراد عسى الغوير أن محدث أبؤسا أو أن يأتى بأبؤس » والغوير : تصغير غار ، والأبؤس : منه في غار ، فقال بعضهم : عسى الغوير أبؤسا ، يقول : لعل البلاء يجيء من قبل الفار ، فكان منه في غار ، فقال العدو حتى دخل عليهم من وهي كان في قفا الغار فأسروهم ، وقبل في أصل منه في غار ، فقال العدو حتى دخل عليهم من وهي كان في قفا الغار فأسروهم ، وقبل في أصل المثل غير ذلك وانه من قول الزباء . وهو يضرب للرجل يخبر بالشيء فيتهم فيه . قال ابن الأثير : وأراد عمر بالمثل : لعلك زنيت بأمه وادعيته لقيطا ، فشهد له جماعة بالستر فتركه » راجع جهرة الأمثال ص ١٤٧ و بحم الأمثال ٢٧٧١ واللسان ٣٤٤٦٠ .

<sup>(</sup>٣) فى اللسان ٢٣٣/٦٢ « أَى من كثر بنو أبيه يتقوى بهم » وانظر جمهرة الأمثال ١٨٧ ويحم الأمثال ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٤) في اللسان ٣١٦/٦ « التغرة: مصدر غررته ، إذا ألقيته في الغرر ، وهو من التغرير كالتعلة من التعليل ... قال ابن الأثير: ومعنى الحديث أن البيعة حقها أن تقع صادرة عن المشورة والاتفاق ، فإذا استبدر جلان دون الجماعة فبايع أحدهم الآخر فذلك تظاهر منهما بشق العصا واطراح الجماعة ، فإن عقد لأحد بيعة فلا يكون المعقود له واحداً منهما ، وليكونا معزولين من الطائفة التى تتفق على تمييز الإبام منها ؛ لأنه لو عقد لواحد منهما وقد ارتكبا تلك الفعلة الشنيعة التي أحفظت الجماعة من التهاون بهم والاستغناء عن رأيهم لم يؤمن أن يقتلا ، هذا قول ابن الأثير =

وقال «المازِنِيّ»: سألت «الأخفش» عن حرف واه « سيبويه » عن « الخليل » فى « بأب من الابتداء يُضْمَرُ فيه ما بني على الابتداء » وهو قوله: « ما أَعْفَلَهُ عنك شيئاً ، أى دَع الشّكَّ » (١): ما معناه ؟ قال « الأخفش »: أنا مذ وُلدْتُ أسأل عن هذا (٢).

وقال « المازني » : سألت « الأصمعي » و « أبا زيد » ، و «أبا مالكِ » عنه ، فقالوا :ما ندري ما هو .

察 张 张

والعرب تقول:

« حَوَرٌ فِي مَعَارَةٍ »(٣).

و « جَرْ يُ اللَّذَ كُيَّاتِ غِلاب » (٤).

= وهو مختصر قول الأزهرى ؛ فإنه يقول: لا يبايع الرجل إلا بعد مشاورة الملاً من أشراف الناس واتفاقهم ، ثم قال: ومن بايع رجلا من غير اتفاق من الملاً لم يؤمر واحد منهما تغرة المؤمم، منهما ، اثلا يقتلا أو أحدها . وقوله : أن يقتلا أى حذرا أن يقتلا وكراهة أن يقتلا . قال الأزهرى : وما علمت أحدا ف مر من حديث عمر ما فسمرته ، فافهمه » .

(١) راجع كتاب سيبويه ١/٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) قال أبو سعيد السيراق: لم يفسر هذا الحرف فيما وضى إلى أن مات المبرد ، وفسره أبو إستحاق الزجاج بعد ذلك فقال : معناه على كلام تقدم ، كأن قائلا قال : زيد ليس بغافل عنى ، فقال المجيب : بلى ما أغفله عنك انظر شيئاً ، أى تفقد أمرك ، فاحتج به على الحذف ، يريد حذف الناصب شيئاً . راجم هامش سيبويه ٢٧٩/١ .

<sup>(</sup>٣) في اللسان • / ٢٩٧ معنى الثل: نقصان في نقصان ورجوع في رجوع ، يضرب المرجل إذا كان أمره يدبره » وانظر جهرة الأمثال ص ٨٩ و يجم الأمثال / ٢٠٤ ·

<sup>(</sup>٤) المثل لقيس بن زهير العبسى ، وهو يضرب لمن يوصف بالتبريز على أقرآنه في حلبة الفضل على أله المام ١٨ (٣٠ المذاكر من الحيل التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان. والمذكر أبضا من الحيل الذي يذهب حضره وينقطع . وفي الثل : جرى المذكيات غلاب ، أي جرى المسان القرح من الحيل أن تغالب الجرى غلابا » وانظره في جهرة الأمثال ٧٨ و مجمع الأمثال. ١٦٦/ .

- و « عِيلَ ما هو عَأَنَّهُ » (١) .
- و « إِنَّهُ كَشَرَّابٌ بِأَنْفُعٍ » (٢).
  - و « عَاطٍ بغير أَنْوَاطٍ » (٣).
    - و « إلّا دَهِ فَلَا دَهِ »(:).
- و « النُّنْفَاضُ ُ مُقَطَّرُ الجَلَبَ » (°).
  - و « به دَاهِ ظَنِّي » (٦).

(۱) فى اللسان ۱۱/۱۳ « أى غلب ما هو غالبه · يضرب للرجل الذى يعجب من كلامه أو غبر ذلك ، وهو على مذهب الدعاء » وانظر بجم الأمثال ۲/۸۳ وجهرة الأمثال ص ۱۳۸ . (۲) الأنقع : جم نقع ، وهو الموضع الذى يستنقع فيه الماء ، وأصله الطائر إذا كان حذرا ورد المناقع فى الفلوات حيث لا يبلغ القناص ، ولا تنصب له الأشراك ، كذلك الرجل الحذر لا يقتحم الأمور . وقيل فى معنى المثل غير ذلك · راجم اللسان ۱۰ / ۲۳۹ ـ ۲۲۰ وجهرة الأمثال

ص ١٢٢ وبجمع الأمثال ١/٤٧ والصاحبي . ي .

(٣) العطو: التناول ، والأنواط: جم نوط. وهو كل شيء معلق. يقول: هو يتناول وليس هناك معاليق. يضرب لمن يدعى ما ايس يملك. راجع بجمع الأمثال ١/٤٨٤ وجهرة الأمثال ص ١٤١ واللسان ٢٩٦/٩ .

- (٤) فى اللسان ١٧ / ٣٨٣ " وقولهم: إلاده فلاده ، معناه . إن لم يكن هذا الأمر فلا يكون بعد الآن ، ولا يدرى ما أصله . . . وقال أبو زيد : تقول : إلاده فلاده يا هذا ، وذلك أن يوتر الرجل فيلق واتره فيقول له بعض القوم : إن لم تضربه الآن فإنك لا تضربه . قال الأزهرى : هذا القول يدل على أن ده فارسية ، معناها الضرب ، تقول للرجل إذا أمرته بالضرب : ده . . وقال ابن الأعرابي : العرب تقول : إلاده فلاده ، يقال للرجل إذا أشرف على قضاء حاجته من غريم له ، أو من أره ، أو من إكرام صديق له : إلاده فلاده ، أى إن لم تغتم الفرصة الساعة فلست تصادفها أبداً » وانظر اللسان ٢٠٢٤ ، والعقد الفريد ٣٠ / ١٠٦ ، ويجم الأمثال ١ / ٤٦ ، وجهرة الأمثال ١ / ٢٦ ، والعقد الفريد ٣ / ١٠٤ ، وجهم الأمثال ١ / ٤١ ،
- (٥) النفاض \_ بفتح النون وضمها \_ فناء الزاد ، والجاب : المجلوب للبيع . بقول : إذا ذهب طعام القوم أو ميرتهم قطروا إبلهم التي كانوا يضنون بها ، فجلبوها للبيع فباعوا واشتروا بشمها ميرة ، راجع اللسان ٩/٨٠١ و مجمع الأمثال ٢/٠٠٣ .
- (٦) فى اللسان ٢٤٨/١٩ « ومن أمثالهم فى صحة الجسم : بفلان داء ظبى . قال أبو عمرو: معناه أنه لا داء به ، كما أن الظبى لا داء به » ، وفى جهرة الأمثال ص ٥٧ : « ولا تخلو الظباء

و « أَرَاكَ بَشَرُ مَا أَحَارَ مِشْفَرُ " »(١).

و « أَفْلَتَ فلانُ بَجُرَ يَعْمَةِ الذَّقَنِ » (٢).

و « غُبَارُ ذَيْلِ المرأة الفاجرة يُورِث السِّلَّ »<sup>(٣)</sup>.

و « هو كَبَارِحِ الأَرْوِيِّ »(٤) .

و « عَبْدُ وَخَلَّىٰ فَى يَدِيهِ » (٥) .

من الأدواء كسائر الحيوان ، ولكن لما رأتها العرب تفوت الطالب ، ولا يقدر على لهاقها المجتهد ، نسبوا ذلك إلى صحة منها في أجسامها ففالوا : لا داء مها .. » .

(۱) في ذيل الأمالي ص ۱۰۱ : « يريد إذا رأيت جسمه أغناك عن طعمه » ، وفي اللسان الله أي البعير » ، وفي جهرة الأمثال الم الم المعتلفة الفواب ليبين في أجسامها » ، وفي جمع الأمثال ۲/۲۳ : « أي لما رأيت بشوته أغناك ذلك أن تسأل عن أكله ، يضرب للرجل ترى له حالا حسنة أو سيئة . ومنى أحار : رد ورجع ، وهو كناية عن الأكل ، يعنى ما رد مشفرها إلى بطونها مما أكل ، يقال : حارت الغصة : إذا انحدرت إلى الجوف وأحارها صاحبها أي حدرها » .

(۲) فى اللسان ٩ / ٣٩٦ « أى وقرب الموت منه كقرب الجريمة من الذقن ، وذلك لما أشرف على التلف ثم نبجا . قال الفراء : هو آخر ما يخرج من النفس ، يربدون أن تفسه صارت فى فيه فكاد يهلك فأفلت وتخلص ... » ، وفى مجمع الأمثال ١٦/٢ : « وصغر جريعة تصغير في تحقير وتقليل ؛ لأن الجرعة فى الأصل : اسم للفليل بما يتجرع كالحسوة والغرفة وأشباهها ... »

(٣) فى اللسان ١٣ / ٣٦٣ : « وفى الحديث : غبار ذيل المرئة الفاجرة يورث السل ، يريد أن من اتبع الفواجر وفجر ، ذهب ماله وافتقر ، فشبه خفة المال وذهابه نخفة الجسم وذهابه إذا سل » .

(٤) فى اللسان٣/٣٠٤: « برح الفلى ، بالفتح، بروحا : إذا ولاك مياسرة ، يمر من ميامنك المي مياسرك ، وفى المثل : إنما هو كبارح الأروى قليلا ما يرى . يضرب ذلك للرجل إذا أبطأ عن الزيارة ؛ وذلك أن الأروى يكون مساكمها فى الجبال من قنامها ، فلا يقدر أحد عليها أن تسنح له ، ولا يكاد الناس يرومها سانحة ولا بارحه إلا فى الدهور مرة » وانظر جمع الأمثال ١٠ ٧١ .

(٥) فى اللسان ٢٦٦/١٨ : « الجلى : الرطب من النبات واحدته خلاة ، وجاء فى المثل : عبد وخلى فى يديه ، أى أنه مع عبوديته غنى ، قال يعقوب : ولا تقل وحلى فى يديه » ، وانظره فى جمع الأمثال ٢٦٦/١ وفيه : « يضرب فى المال يملك من لا يستأهله » .

و « رَمَّدَتِ الضأنُ فَرَ بَقِ رَبِّق ، ورمَّدَت المِعْزَى فَرَ نَّق رَ نَّق »<sup>(۱)</sup> . و « أَفْوَاهُهَا تَجَاشُها »<sup>(۲)</sup> .

و « نجَارُها نارُها »<sup>(٣)</sup> .

فى أشباه ٍ لهذا كثيرة ٍ ، لولا العلماء الْمَنَّةُ ون فى البلاد ، الْمُنَّقِرون عن الخَبْء ، الناظِرُون للخُلوف ِ ، الطالبون أَعْقَابَ الأحاديث ، ولسانَ الصَّدْقِ ه فى الباتين ـ لَطَالَ علينا أن نطّ لِمع على خفيّاتها ، أو مُنظهر مستُورَها / .

و إن آثرت أن تعرف معانيها التَمَسْتُهَا في كتابنا المؤلِف في « تفسير غريب الحديث » فإنك واجدُها أو أكثرَها هناك ، إن شاء الله تعالى .

\* \* \*

وحدثني أبو حاتم ، عن « الأصمى » أنه قال : سألت « عيسى ١٠٠
 ابن عمر » عن قول « أمية بن أبى الصَّلْت » :

<sup>(</sup>۱) في مجمع الأمثال ۱ / ۳۰۰ « الترميد : أن تعظم ضروعها ، فإذا عظمت لم تلبث الضأن أن تضع. وربق : أى هيء الأرباق ، وهى جمع ربق ، والواحدة ربقة ، وهو أن يعمد إلى حبل فيجمل فيه عرا يشد نهما رءوس أولادها . يضرب لما لا ينتظر وقوعه انتظارا طويلا . وفي ضده يقال : رمدت المغرى فرنقرنق ، الترنيق والترميق : الانتظار ، وإنما يقال هذا لأنها تبطيء وإن عظمت ضروعها » ، وانظر اللسان ١٩٨٤ ، ١٩٠٤ .

<sup>(</sup>٢) في اللسان ٣٣٧/٧ « لأن الإبل إذا أحسنت الأكل اكتفى الناظر بذلك في معرفة سمنها من أن يجسها ».

<sup>(</sup>٣) في اللسان ٧ / ٤٥ « النجر والنجار : الأصل والحسب واللون » ، وفيه من ٧٠٠٠ هـ والنار : السمة ، والعرب نتول : ما فار هذه الناقة ؟ أي ما سبتها ، سبيت ناراً لأنها بالنار توسم ... ومن أمثالهم · نجارها نارها ، أي سبتها تدل على نجارها ، يعنى الإبل ، قال الراجز بصف إبلا سماتها مختلفة :

نجار كل إبل نجارها ونار إبل العالين نارها يقول: اختافت سماتها ؛ لأن أربابها من قبائل شتى ، فأغير على سرح كل قبيلة ، واجتمعت عند من أغار علمها سات تلك القبائل كلمها ».

والأرْضُ نَوَّخَهَا الإلهُ طَرْوقَةً للماءِ حتَّى كُلُّ زَنْدٍ مُسْفَدُ<sup>(۱)</sup> فقال: لا أعرفه، وقد سألت عنه فلم أُجِدْ مَنْ يعرفه.

فهذا «الأصمعي» ، و «عيسى بن عمر» ، ومن سأله عيسى من أهل اللّغة ، لم يعرفوا هذا البيت ؛ وفسَّرَه من دُونَهُم فقال : معناه : أن الله جعل الأرض كالأنثى للماء ، وجل الماء كالذكر اللارض ، فإذا مُطِرَت أَنْبَتَتْ .

ثم قال : وهكذا كل شيء حتى الزُّنُودُ ، فإن أعلى الزُّندين ذَ كَرُ ، والأسفل أنثى ، والنار لهما كالولد .

و « مُسفَدُ » بمعنى : مُنْكَجَ . تقول : سَفِدَ الذَكُو الْأَنْثَى ، واللهُ أَسُفَدَهُ ،كا تقول : نكح والله أَنْكَحَه .

وَسِفْطِ كَمِينَ الدِّيكَ عَاوَرْتُ صُحْبَتَى أَبَاهَا وَهَيَّأَنَا لِمَوْقِعِهَا وَكُرَا(٢) مُشَهَرَّةٍ لا مُتَك بأطرافها قَسْرا(٣) مُشَهَرَّةٍ لا مُتَك بأطرافها قَسْرا(٣) أَمَّمَ اللهُ إِذَا هِي لَم مُتَك بأطرافها قَسْرا(٣) أَراد بالسِّقط : النار ، وأراد بالأب : الزَّنْد الأعلى ، وبالأم : الزنْد الأسفا .

مه وحدثني «أبوحاتم » عن «الأصمعي » أيضاً ، عن « عيسى ابن عر » ، أنه قال : لا أدرى مامعني قول « أميّة بن أبي الصّلت الثّقَني » ، ولا رأيت أحداً يُحْسِنُه :

<sup>(</sup>١) ديرانه ص ٢٣ ، واللسان ٢٠٣/٤ « والأرض صيرها ، وفى ص ٣٣ « وقولهم : نوخ الله الأرض طروقة للماء ، أى جعلها بما تطيقه » ، وانظر الحيوان ٣٦٣/٣ ، ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٢) في ديوانه ص ١٧٥ « عاورت صاحى » ، واللسان ٢٩٧/٦ .

<sup>(</sup>٣) في الديوان : « إذا نحق لم عسك » .

عَسَلُ مَا وَمِثْلُه عُشَرٌ ما عائلٌ مَّا وَعَالَت البَيْقُورَا<sup>(')</sup> هَكذا رواه « عَسَلُ مَّا » . وإنما هو : « سَلعُ ما » .

ومعنى البيت : أنهم كانوا يَسْتَمْطِرُون بالسَّلَعِ وَالْعُشَرِ ، وهَا ضربانِ من الشجر ، فيعقدونهما في أذناب البقر ، ويضرمون فيهما النار .

وقوله: « وعالت البيقورا » يعنى : سنَةُ الجَدْبِ أَثْقَلَتِ البقرِ بمَا مُحَّلَت هُ من الشجرِ والنار فيها. والعائلُ : الفقير .

> والدليل على أنَّ الرُّواية « سَلَع مَّا » قولُ « الآخر » : أَجاعِل ُ أَنتَ بَيْتُورًا مُسَلَّمَةً / ذَريعَةً لكَ بين الله والمطر (٢) ؟

> > \* \* \*

• وحدثني أيضاً أبو حاتم ، عن « الأصمعي » ، أنه قال في بيت . . « امري القسر » :

نَطْعَنُهُم سُلْكَى وَتَخْلُوجَةً كَرَّكَ لَأُمَيْنِ على نَابِلِ (٣):

(۱) ديوانه ص ٣٦، والجمهرة ٢٧٠/١، واللسان ٥/١٤، ٣١/١٥، ١٤٠/٥، ٣١٩/١٩، وفيه : وعال على ، أى حمل ، ومنه قول أمية . . أى أن السنة الجدبة أثقلت البقر بما حملت من السلم والمشر » ، وانظر الحيوان ٤٦٧/٤، وشرح شواهد المغنى للسيوطى ص٢٤٧، وشرح نهج البلاغة ٤/٢٤، وتاج العروس ٢٤٧٠٠ ومعجم البلدان ٥/١٠٨٠

(٢) هو الورل الطائي ، كما في اللسان ٥/١٤٠ ، وقبل البيت :

لا در در رجال خاب سعيهم يستمطرون لدى الأزمات بالعشر و إنما قال ذلك لأن العرب كانت في الجاهلية إذا استقوا جعلوا السلعة والعشر في أذناب البقر وأشعلوا فيه النار ، فتضج البقر من ذلك ، ويمطرون » -

(٣) ذكر ابن قتيبة البيت في كتاب الممانى الكبير ٩١٢/٢ ، وعقب عليه بقوله : « عن أبى عبيدة : سألت أبا عمرو بن العلاء عن هذا البيت فقال : همب من كان يعرف هذا ، وهو مما درس معناه · غيره : السلكى : الطعنة المستقيمة ، ومخلوجة : يمنة يسترة ، ومن الأمثال : الأمر مخلوجة وليس بسلكى • لفتك : ردك ، ويروى : كرك ، وهو مثله . ولأمين : سهمين ، واحد عما لأم ، أى ككرك سهمين على رام رى بهما تعيدها عليه ، فكذلك نطبتهم ثم نمود =

ذهب من يُحسن هذا الكلام.

• وقال مثل ذلك فى بيت « الحارث بن حِلِّزَة » .

زَعُوا أَنَّ كُلَّ مَنْ ضَرَبَ العَمْ رَ مَوَالٍ لَنَا وَأَنَّا الوَلاهِ<sup>(١)</sup>

وفسَّرَه « الأَصِمِيُّ » فقال : أراد نطقتُهُم طعنةً سُلكَمَى ، أَى مُسْتَويَةً . وَخَلُوجَةً : عَادِلَةً ذات الهمِين وذاتَ الشهال ، كَا تَر دُّ سَهُمَـمْنِ على صاحب

ميهام قد دفعهما إليك لتنظرُ إليهما ، وإذا أنت ألقيتهما إليه : لم يقعا جميعاً مستو كين على جهة واحدة ، ولكن أحدها يعوج ، ويستوى الآخر . فَشَبَّهُ

جهتى العامنتين ، بجهتى هذين السهمين .

وقال « الزِّيادِي » : كان « زيد بن كَثْوَةَ العَنْبَرِيّ » يقول : الناس يفاطُون فى لفظ هذا البيت ومعناه ، وإنما هو : كَرُّ كلامين على نابل. أى : نَطْهن طعنتين متواليتين لانَفْصِل بينهما ، كما تتول لارامى : ارْم ارْم ، فهذان كلامان لا فصل بينهما ، شَبَّه بهما الطعنتين فى موالاته بينهما . وكان يستحسن هذا المعنى .

وأما « العَيْرُ » فقد اختلفوا فيه (٢) : فكان بعضهم يجعله الوتد ، سمَّاه عيراً لِنتُو به مثل عَيْرِ نَصْل السّهم ، وهو الناتئ وسطه . يريد : أن كل من ضرب خِباء من أهل العَمدِ ، فضرب له وتداً ـ رَمَوْناً بذنبه .

<sup>=</sup> عليهم ، كما يعاد السهمان على الرامى ، أى ينفذهم ثم يعودهم · وسألت ابن السجستانى فقال : ككرك سهمين على رام رمى بهما ؛ لأنك تردهما إلى ورائك » .

والبيت في ديوانه ص ١١٧ ، والموشيح ص ١٠٥ ، واللسان ٣/٨/١٢ ، ٣٢٨/١٢ .

<sup>(</sup>۱) البیت من معلقته بشرح الزوزنی ص ۱۰۹ وشرح ابن الانباری ۶۶۹ ومعجم ما استعجم ۹۸۶/۳ وهو غیر منسوب فی اللسان 7/۳۰۰

<sup>(</sup>٢) راجع تفصيل الخلاف فى اللــان ٢/٣٠٠ ــ ٣٩١ . ٣٠٣ .

وقال بعضهم: هو كُلَيْبُ وائل ، والعِيَرُ: سَيِّدُ القوم ، سَمَّى بذلك لأنَّ العَيرَ أكبرالوحش؛ ولذلك قال رُسول الله ، صلى الله عليه ، لأبى سُفيان: «كُلُّ الصَّيْدِ في جَوْفِ العَيْرِ »(١).

وقال آخر: العيرُ جَبَلُ بالمدينة ، ومنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه حرَّم ما بين عير إلى ثَوْرِ (٢٠) . يريدكلَّ من ضربَ إلى ذلك الموضع وبلَغَه . • وقال آخر: هو الحارُ نفسُه ، يريد أنهم يُضيفُون إلينا ذُنُوبَ كلَّ من ساق حِمَاراً/.

ومعنى هذا كله : أنهم ميلزموننا بذنوب الناسجيعاً ، ويجملوننا أولياءهم.

\* \* \*

(م ٧ - مشكل الفرآن )

<sup>(</sup>۱) المجتنى لابن دريد ص ۱۸ ، وقى اللسان ۱۹ ، وقى الحديث أن أبا سفيان استأذن المنبى صلى الله عليه وسلم ، فجبه ، ثم أذن له ، فقال له : ما كدت تأذن لى حتى تأذن لحجارة الجلهمتين ، فقال : يا أبا سفيان ، أنت كما قال القائل : كل الصيد فى جوف الفرا مقصور ، ويقال : فى جوف الفراء ، ممدود وأراد النبى صلى الله عليه وسلم بما قاله لأبي سفيان تألفه على الإسلام فقال : أنت كحمار الوحش فى الصيد ، يهنى أنها كله مثله ، وقال أبو العباس ، معناه : أنه إذا حجبك قنم كل محجوب ورضى ؛ لأن كل صيد أقل من الحمار الوحشى ، فكل صيد لصفره يدخل فى جوف الحمار ، وذلك أنه حجبه وأذن لفيره ، فيضرب هذا المثل للرجل يكون له حاجات ، منها واحدة كبيرة ، فإذا قضيت تلك الكبيرة لم يبال ألا تقضى باقى حاباته » وانظر بحم الأمثال ۲۲/۸ ، وغريب الحديث لأبى عبيد ۲/۵۲۲ ـ ۲۲۸ .

وقال السخاوى فى المقاصد الحسنة ٤٢٣ : « وسنده جيد ، لكنه مرسل » يريدأن راوى الحديث عن النبى ، وهو نصر بن عاصم الليثى تابعى ، مات بعد سنة ٨٠٠ هـ .

<sup>(</sup>۲) روى الحربى ، من طريق لمبراهيم التيمى ، عن أبيه ، عن « على » قال : حرم النبى ، صلى الله عليه وسلم ، ما بين عير إلى ثور . قال : وثور : الجبل الذى فيه غار النبى ، صلى الله عليه وسلم ... » كذلك نقل أبو عبيد البكرى في معجم ما استجم الادينة لا يعرفون بالمدينة جبلا في غريب الحديث المراق ، وأهل المدينة لا يعرفون بالمدينة جبلا يقال له : ثور ، ولم أثور بمكة ، فيرى أن الحديث إنما أصله : ما بين عير إلى أحد . ثم قال أبو عبيد : سألت عن هذا أهل المدينة فلم يعرفوه ، أما عير فبالمدينة معروف ، وقد رأيته » . وفي اللهان 7 / ٢ ، وفي الفائق ٢ / ٢ ٠ ٢ « هما جبلان بالمدينة ، وقيل : لا يعرف بالمدينة جبل يسمى ثورا ، وإنما ثور بمكة ، ولعل الحديث ما بين عير إلى أحد » .

• وقال « الأصمعي » : لا أدرى ما معنى قول « رؤبة » :

\* يَغْمِسْنَ مَنْ غَمَسْنَهُ فِي الأَهْيَغِ (١) \*
ثم قال بعده : يُوهِمُ أَنَّ ثُمَ ما .

وقال « ابن الأعرابي » : يتمال : فلان مُنْفَمِسُ في الأَهْيَفَيْن ، يُرَادُ : ه الأكلُ والنِّكاح . ونحو منه : ذهب منه الأُطْيَبَان ، يُرَادُ : الأكلُ والنكاح .

وقال أيضاً : لا أدرى ما معنى قول « رؤبة » فى صفة الثور : \* كأنه حامِلُ جَنْبٍ أَخْذَعاً \*(٢)

وقال « ابن الأعرابي » : أراد : كأنّه ضُرِب بالسيف ضربة ً فتَعَلَّفَت اللّه على أحد جانبيه . والخَذَعُ : الْمَيَلُ . ومثل هذا كثيرُ " ، وفيا ذكرنا منه ما أُقْنَعَ ودلَّ على ما أردناه ، إن شاء الله تعالى .

#### \* \* \*

ولسنا ممن يزْعُم : أنَّ المتشابه في القرآن لايعلمه الراسخون في العلم .

وهذا غلط من مُتأوِّليه على اللُّعة والمعنى .

ولم ينزِل الله شيئًا من القرآن إلا لينفع به عبادَه ، ويدلَّ به على معنى أرادَه .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٩٧ ، واللسان ١٠/١٠ .

<sup>(</sup>٢) بعده في الممانى الكبير٢/٧٧٪ \* \* من بغيه والرفق حين أكنما \* لم يعرف الأصمعى معنى قوله : كأنه حامل جنب أخذعا ، ولا الاخذع أيضاً لم يعرفه . وقوله : أكنع ، يقول : أكنعهن فصرن قريباً منه ، يريد أدناهن ... وقال ابن الأعرابي في هذا البيت : أى كأنه ضرب بالسيف ضربة فتعلق جنبه . وحكى : ترى الجريح منهم يعارضه جنبه أو يده ، وذلك إذا تعلقت ، والحذع : الميل ، يقول : تراه من بغيه مائلا كأنه ضرب فتعلق جنبه فال » وفي المسان تعلقت ، والحذع : المقطع بالسيوف ، وقول رؤبة ... معناه أنه خذع لحم جنبه فتدلى عنه » .

فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره لَلزَ مَنا للطَّاعِن مَنالٌ ، وتعلَّق علينا بِعِلَّةٍ . وهل يجوز لأحد أن يقول: إن رسول ،الله صلى الله عليه وسلم ، لم يكن يعرف المتشابه ؟!.

وإذا جاز أن يعرفه مع قول الله تعالى : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ ۖ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله ﴾ (١) حَازَ أن يعرفه الرّ بّانيون من صحابته ؛ فقد علَّم « عليًّا » التفسير .

ودعا « لابن عباس » فقال :

« اللهم علَّمُهُ التَّأْوِيلِ ، وفقَّهْه في الدينِ » (٢) .

وروَى عبد الرّزّاق ، عن إسرائيل (٣) ، عن سِمَاكِ بن حرّب (١) ، عن عِكْر مَة ، عن « ابن عباس » أنه قال :

كُلَّ القرآنَ أَعَلَمُ إِلا أَرْبِعاً : غِسْلِين ، وحَناَناً ، والأَوَّاه ، والرَّقِيمِ ( ° ) . . . وكان هذا من قول « ابن عباس » في وقت ، شُمَّ عَلمَ ذلك بَعْدُ .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٧.

<sup>(</sup>۲) في الإصابة ٤ / ٩١ « وفي معجم البغوى من صريق داود بن عبد الرحمن ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر : أنه كان يقرب ابن عباس ويقول : إنى رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، دعاك فسح رأسك وتفل في فيك وقال : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » ثم رواه من عدة طرق . وكذلك صنع في فتح البارى ١ / ٥ ٥١ والحديث في البخارى « اللهم علمه السكتاب » وفي مسلم ٤ / ١٩٢٧ « اللهم علمه الحكتاب » مع الرواية التي ذكرها المؤلف .

وفى اللمان ١٧ / ١٨٤ « اللهم علمه الدين وفقهه فى التأويل » أى فهمه تأويله ومضاه . (٣) هو لمسرائيل بن يونس بن أبى لمسحاق السبيعى ، أبو يوسف ؛ الكوفى ، محدث ثقة ولد سنة مائة . ومات سنة اثنتين وستين ومائة ، وترجمته فى التاريخ الكبير ٢/٢/١ ٥٧٠٥ وتهذيب التهذيب ٢/٢/١ .

<sup>(</sup>٤) من كبار تابمى أهل الكوفة . وأحاديثه حــان ، وهو صدوق لابأس به . مات سنة ثلاث وعشرين ومائة وترجته في تهذيب التهذيب ٢٣٣/٤ \_ ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٥) أُخرجه السبوطي في الانقان ٩٦/١ عن الفريابي .

حدثني محد بن عبد العزيز ، عن موسى بن مسعود ، عن شِبْل ، عن ابن أبي نُجَيَح ، عن « نُجَاهد » قال : تعلمونه وتقولون : آمنا به .

ولو لم يكن للراسخين في العلم حظ في المتشابه إلا أن يقولوا : ﴿ آمَنّا بِهِ وَلَوْ مَنْ عِنْدِ رَبّناً ﴾ \_ لم يكن للراسخين فضل على المتعلمين ، بل على جهلة / [٤٨] كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبّناً ﴾ . المسلمين ؛ لأنهم جميعاً بقولون : ﴿ آمَنّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبّناً ﴾ .

\* \* \*

وبعد :

فإنّا لم نَرَ المفسرين توتّفُوا عن شيء من القرآن فقالوا : هذا متشابه لا يعلمه إلا الله ، بل أَمَرُ وهُ كلَّه على التفسير ، حتى فسروا «الحروف المُقَطَّعة» في أوائل السوّر ، مثل : آلر ، وحم ، وطه ، وأشباه ذُلك . وسترى ذلك . في الحروف المشكلة ، إن شاء الله .

张祭器

فإن قال قائل: كيف يجوز في اللغة أن يعلمه الراسخون في العلم ، والله تعالى يقول: ﴿ وَمَا رَيْلُمُ لَا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فَي الْعِلْمِ رَبُقُولُونَ العَلَى يقول : ﴿ وَمَا رَيْلُمُ لَا اللهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فَي الْعِلْمِ رَبُقُولُونَ » ، وأنت إذا أشر كت الراسخين في العلم انقطعو عن « يقولون » ، وليست ها هنا وَاوُ نَسَقُ تُو جِبُ الراسخين فِعْلَين. وهذا مذهب كثير من النحويين في هذه الآية ، ومن جهته غلط قوم من المتأوّلين ؟ .

قلنا له : إن « يقولون » ها هنا في معنى الحال ، كأنه قال : الرَّاسخون في العلم قائلين : آمنا به . ومثله في الكلام : لا يأتيك إلا عبد الله ، وزيد يقول: أنا مَسرُ ورَ مُ بزيارتك . يريد: لا يأتيك إلا عبد الله وزيد قائلا: أنا مسرور بزيارتك .

ومثله « لابن مُفَرِّع ( ) الحِنْمَرِيّ » يرثى رجلا ( ) فى قصيدة أولها : أَصَرَمْتَ حَبَلَكُ مِنْ أَمَامَه من بَعَدِ أَيَّامٍ برامَه ف : والرِّبِيح تَبَدِيكِي شَجْوَهَا والبَرْقُ يَلْمَعُ فَى غَمَامه ( ) والرِّبِيح تَبَدِيكِي شَجْوَهَا والبَرْقُ يَلْمَعُ فَى غَمَامه ( ) والرَّبِيح أَراد : والبرق لامعًا فى غمامة تبكى شَجْوَه أيضًا ، ولو لم يكن البرق يَشْرَكُ الرِّيح فى البكاء ، لم يكن الدكره البرق ولمعَه معنى .

\* \* \*

وأصل « النّشَا بُهِ » : أن يُشْبِهِ اللفظُ اللفظَ فى الظاهر ، والمعنيان غتلفان . قال الله جل وعز فى وضف ثمر الجنة : ﴿ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَامِهَا ﴾ (٤) ، أى متّفِقَ المناظر ، مُغتلِفَ الطَّمُوم . وقال : ﴿ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ (٥) ، . أى يُشْبه بعضُها بعضاً فى الكفر والقشوة .

ومنه يقال: اشتبه على الأمر ، إذا أشبه غيرَهُ فلم تَكَدَد تَفُرُق بينهما،

<sup>(</sup>١) راجع ترجمة يزيد بن مفرغ في الشعر والشعراء ١ / ٣١٩ \_ ٣٢٤ ، والأغاني ١٧/ ٥٥ \_ ٧٣ ، وطبقات الشعراء ص ٥٥ ه \_ ٧٥ ه .

<sup>(</sup>٢) القصيدة ليست في الرثاء ، بل هني في هجاء عباد بن زياد .

<sup>(</sup>٣) في طبقات الشعراء « في الغيامة » ، وفي الأغانى « المضامة » ، وفي أمالى الزجاجي ص ٧٧ « عن المبرد أنه سأل الرياشي عن معنى هذا البيت فقال : هو عندى كقولهم : وبل التخلى من الشجى ، يمنى أن البرق يضحك ، والربح تبكي ، فضربه مثلا لنفسه ، قال : وغير الرياشي يذهب إلى أن الربح تبكي شجوها ، والبرق أيضاً يبكى ، وجعل يلمع حالا . والتقدير : الربح تبكي شجوها والبرق لامعاً في الغيامة » .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٥.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ١١٨.

وَشَبَّمْتَ عَلَى : إِذَا لَبَسْتَ الحَقَ بالباطل ، ومنه قيل لأصحاب المخـَـارِيقِ : أَصَابُ الشُّبَهُ ، لأنهم يُشَبِّمُونَ الباطل بالحق.

جهة الشّبه بغيره ، ألا ترتى أنه قد قيل للحروف الْمَقَاعَة في أوائل السّور:

متشابه ، وليس الشك فيها ، والوقوف عندها لِمُشا كَلّتها غيرَها ، والتباسم ابها.

ومثل المتشابه « الُشكِلُ » . وسمى مشكلا : لأنه أشكل ، أى دخل فى شكل غيره فأشْبَهُ وشاكله (١)

ثم قد يتمال لما عَمُضَ \_ و إن لم يكن غموضُه من هذه الجية \_ : مُشْكِكُلُ .

\* \* \*

وأرجو أن يكون فى ذلك ما شغى مرض القلوب ، وهدى من الحاير ته ا إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) فى اللسان ١٣ / ٣٨١ ﴿ وحرف مشكل : مثنبه ملتبس » .

# باب القول في المجاز

وأما « الحجاز » فن جهته غاط كثير من الناس فى التأويل ، وتشعّبت بهم الطرق ، واختلفت النّحل : فالنصارى تذهب فى قول المسيح عليه السلام فى « الإنجيل » : « أدعو أبى ، وأذهب إلى أبي » وأشباه هذا ، إلى أبوّة الولادة .

ولو كان المسيح قال هذا فى نفسه خاصةً دون غيره ، ما جاز لهم أن ه يتأوّلوه هذا التأويل فى الله ـ تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ـ مع سعة الحجاز ، فكيف وهو يتوله فى كثير من المواضع لغيره ؟ كقوله حين فتح فأهُ بالوحى : « إذا تصدَّقَتَ فلا تُعلم شِمالك بما فعلت يمينك ، فإن أباك الذى يركى الخفيّات يجزيك به علانيةً ، وإذا صلّيتم فقولوا : يا أبانا الذى فى السماء ليتتقدّسَ اسمُك ، وإذا صُمْتَ فاغسل وجهك وادهن رأسك لئلا يعلم بذلك ١٠ غير مُ أبيك » .

وقد قرأوا في « الزَّ بُور » أن الله تبارك وتعالى قال لدارد عليه السلام : « سيولد لك غلام يُستَّى لى ابناً وأُسَمَّى له أباً » .

وفى « التُّوراة » أنه قال ليعقوب عليه السلام : « أنت بِكُرِّي » .

و تأويل هذا / أنه في رحمته وبرّه وعطفه على عباده الصالحين ، كالأَب [٥٠] الرحيم لولده .

وكذلك قال المسيح للماء: « هذا أبى » ، وللخبز : « هذا أمى » ؛ لأنَّ

قِوَامَ الْأَبْدَانَ بهما ، وبقاءَ الروح عليهما ، فهما كالأبوين اللَّذين منهما النَّشْأَةُ ، وَبَحَضَا نتهما النَّماةِ .

وكانت العرب تسمّى الأرض أمًّا ؛ لأنها مُثبتَدَأَ الخلق، وإليها مرجعهم، ومنها أقواتُهم، وفيها كفايتُهم.

وقال « أُمَّيّة بن أبى الصَّلْت » :

والأرضُ مَعْقِكُناً وكانت أُمَّنا فيها مقابرُنا وفيها نُولَدُ (١)

و « قال » يذكرها :

منها خُلِفْنا وكانت أُمَّنا خُلِفَتْ وَنَحَنُ أَبِناوُهَا لَو أَننا شُكُرُ (٢) هِيَ القرَّارُ فَمَا نَبْغِي بَهَا بَدَلًا مَاأَرْحَمَ الْأَرْضَ إِلَا أَنَّنَا كُفُرُ

وقال الله تعالى فى السكافر: ﴿ فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ (٣) لمَّا كانت الأمُّ كافِلَةَ الولد وغَاذِيَتَه ، ومَأْوَاه ومُرَّ بِّيتَه ، وكانت النار للسكافر كذلك \_ جعلهاأمَّه .

وقال فى أزواج النبى ، صلى الله عليه : ﴿ وَأَرْوَاجُهُ أُمَّمَا تُهُمْ ﴾ ( ، أى : كأمهاتهم فى الخرُمات .

وفى « التوراة » : « إِنَّ الله بَرَّكَ اليومَ السابع وَطَهَرَ ه ، من أجل أنه استراح فيه من خَالِيقَتِه التي خَلَق » .

وأصل الاستراحة : أن تكون في مُعَانَاة شيء يُنْصِبُك ويُتعبُك ، فتستريح .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٢٣ ، والحيوان ٥/٤٣٧ ، والفرطبي ١١٢/١ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه س ۴۲ .

<sup>(</sup>٣) سورة القارعة ٩ . وتفسير غريب القرآن ٣٧ ه .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب ٦ .

ثم كِنْتَقِلُ ذلك فتصير الاستراحة بمعنى: الفراغ. تقول فى الكلام: استرَحْنا من حاجتك وأُمَرْنا بها. تريد فَرَغْنا ، والفراغُ ، أيضاً يكون من الناس بعد شُغل.

ثم قد ينتقل ذلك فيصير في معنى القَصْد للشيء ، تقول : لَمْن فرغتُ لك ، أَى قَصَدْتُ قَصْدُكُ .

وقال الله تعالى : ﴿ سَنَفُرُغُ لَكُمُ ۚ أَيُّهَا التَّقَلَانِ ﴾ ( ) والله تبارك وتعالى لا يشْغَلُهُ شأنُ عن شأن ٍ . وتجازُهُ : سنقصد لكم بعد طول التّراك والإمْهال .

وقال « قتادة » : قد دَنا من الله فراغ كَلْقهِ . يريد : أن الساعة قد أَزِفَت وجاء أَشْرَاطُهَا .

\* \* \*

• وتأوّل قوم فى قوله تعالى: ﴿ فَى أَىِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ (٢) معنى «التناسخ» . ولم يُرِد الله فى هذا / الخطاب إنسانًا بعينه ، وإنما خاطب به [٥١] جميع الناس كما قال : ﴿ يَا يُتُهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ ۚ إِلَى رَّبِكَ كَدْحًا ﴾ (٣) كما يقول القائل : يا أيها الرجل ، وكُلُّكُمُ ذلك الرجل .

فأراد أنه صَوَّرَهم وعَدَّلَم ، فى أَى صورة شاء ركّبهم : من حُسنٍ وقُبُحٍ ، وبياضٍ وسواد ، وأَدْمَةٍ وحُمْرَة .

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة الانفطار ٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الانشقاق ٦. وتفسير غريب القرآن ٢١ه.

ونحوه قوله: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَانَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُمُ وَانْوَ لِكُمْ ﴾ (١) .

### \* \* \*

- وذهب « قوم » فى قول الله وكلامِه : إلى أنه ليس قولا ولا ولا كلاما على الحقيقة ، وإنما هو إيجاد للمعانى . وصرفوه فى كثير من القرآن إلى « الحجاز » ، كقول القائل : قال الحائط فمال ، و قُلُ برأسك إلى " ، يريد بذلك الميل خاصة ، والتمولُ فضل .
- وقال « بعضهم » فى قوله للملائكة : ﴿ السُّجُدُوا لِادَمَ ﴾ : هو « إلهام » منه للملائكة ، كَ وله : ﴿ وأُوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ (٢) أَى أَلهما. وكقوله : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمُهُ اللهُ لِلاَّ وَحْيَا أَوْ مِنْ وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بَإِذْ نِهِ مَا يَشَاء ﴾ (٣) وذهبوا فى « الوحى » ههنا : إلى الإلهام .

张 张 杂

وقالوا في قوله للسماء والأرض: ﴿ اثْنَيَّا طُوْعًا أَوْ كَرُهُما قَالَتَا وَ الْمُعْيِنَ ﴾ (٤) : لم يقل الله ولم يقولا ، وكيف يخاطب معدوما ؟ وإنما عنا عبارة : كَوْتَناها فَكَانَتا .

قال « الشاعر » حكايةً عن ناقته :

<sup>(</sup>١) سورة الروم ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة التحل ٦٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الثورى ١٥.

 <sup>(</sup>٤) سورة فصلت ١١ .

تَقُولُ إِذَا دَرَأْتُ كَمَا وَضِينِي : أَهَذَا دِينُهُ أَبَدًا وَدينِي ؟(١) أَكُلَّ الدَّهْرِ خَلُّ وَارْتِحِالُ ؟ أَمَا رُينِقِي عَلَىَّ وَلا يَقِينِي ؟ وهي لم تقل شيئًا من هذا ، ولكنه رآها في حال من الجهد والكلالِ ، فقضى عليها بأنها لوكانت ممن تقول لقالت مثل الذي ذكر .

و كقول « الآخر »:

### \* شَكَا إِلَى جَمَلِي طُولَ السُّرَى(٢) \*

والجل لم يَشْكُ ، ولكنه خَبَرَ عن كثرة أسفاره ، وإتعابه جملَهُ ، وقضَى على الجل بأنه لوكان متكلما لاشتكى ما به .

وكقول « عنترة » في فرسه :

فَازُورَ مِنْ وَقُع ِ القَنَا بِلَبَانِهِ وَشَكَا إِلَى بَعَبْرَةٍ وَتَحَمَّحُمُ (٣) [٥٠] لا كان الذى أصابه 'يشتكى مثله ويُسْتَعْبَرُ منه ، جعلَه مُشْتَكِياً مُسْتَغْيِراً ، وليس هناك شكوى ولا عَبرة .

# # #

<sup>(</sup>۱) هما للمثقب العبدى من قصيدة في الفضليات ص ۲۹۲ وأمالي اليزيدى ص ۱۱۶، وهما له في السكامل ۱۹۳۱ والصناعتين ص ۸۲ والأول في اللسان ۱۹۲۱، ۲۷۲۱ ومقاييس اللغة ۲/۳۲ ونظام الغريب ص ۱۵۳ وتفسير الطبرى ۲/۳۰ وتأويل مختلف الحديث ص۸۲ وفي اللسان ۲/۲۲ وفيا ۳٤۲/۱۲ « الوضين : بطان عريض منسوج من سيور أو شعر » . وفيه ۱/۸۲ : وورأت وضين البعير : إذا بسطته على الأرض ثم أبركته عليه لقشده به ... »

<sup>(</sup>٢) بعده في أمالي المرتضى ٢/٧٪:

 <sup>«</sup> یا جملی لیس إلی الشتکی صبر جیل فکلانا مبتلی معناه فلیکن منك صبر جیل » و بعده فی اللسان ۱۹ / ۱۷۱ « صبرا جیلی فیکلانا مبتلی » وهو فی مجاز القرآن ۳۰۳/۱ – ۳۰۶ .

<sup>(</sup>٣) البيت من معلقته في شرح الزوزني ٢٧٧ وشرح ابن الأنباري ٣٦٠٠

قالوا: ونحو هذا قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَمَ ۗ هَلِ امْتَلَاتِ وَتَقُولُ مِنْ مَزِيد ﴾ ولاقول من جهنم، ولاقول من جهنم، وإنما هي عبارة عن سعتها.

• وفى قوله : ﴿ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتُولَى ﴾ يريد : أن مصير من أدبر وتولى إليها ، فكأنها الداعية لهم ؛ كما قال « ذو الرُّمة » :

دَعَتْ مَيْهَ الأعْدَادُ وَاسْتَبْدَلَتْ عِا

خَنَاطِيلَ آجَالٍ من العِيْنِ خُذَّلِ (٣)

والأعداد : المياه ، لما انتقلت مَيّةُ إليها ورغبت عن مائها ، كانت كأنها دعتها .

۱۰ وكقول « الآخر » :

ولقد هَبَطْتُ الوادِ يَيْنِ وَوَادِياً

يدعُو الأنيسَ بِهِ العَضِيضُ الأبكمُ و(٤)

والغضيض الأبكم: الذَّباب، يريد: أنه يَطِنَّ فيدُل بطنينه على النبات والماء، فكأنه دعاء منه.

١٥ وقال « أبو النجم » يذكر نبتاً :

<sup>(</sup>۱) سورة ق ۳۰ .

<sup>(</sup>٢) سورة المعارج ١٧٠

<sup>(</sup>٣) فى اللمان ؛ / ٢٧٦ « قال ذو الرمة يذكر امرأة حضرت ماء عدا بعد ما نشت مياه الغدران فى الفيظ . واستبدلت بها : يسى منازلها التى ظعنت عنها حاضرة أعداد المياه ، فخالفتها الميها الوحوش وأقامت فى منازلها ، وهذه استعارة » والبيت فى ديوانه ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٤) البيت غير منسوب في اللمان ٤ / ٢٧٦ ، والمعانى الحكبير العؤلف ص ٦٠٣ .

مُسُتَأْسِدًا. ذِبَّانُهُ فَى غَيْطَلِ يَقُلْنَ للرَّ الْذِ : أَعْشَبْتَ الْزِلِ (') ولم يقل الذباب شيئًا من هذا ، ولكنه دل على نفسه بطنينه ، ودل مكانه على المرعى ؛ لأنه لا يجتمع إلا في عشب ، فكأنه قال للرائد : هذا عشب فأنزل .

وقال « آخر » يصف ذئباً :

يَسْتَخْبِرُ الرِّيحَ إِذَا لَمْ يَسْمَعِ ، بِمِثْلِ مِقْرَاعِ الصَّفَا الْمُوقَعِ (٢) يريد: أنه يتشمم ثم يَتَّبِع الرائحة بخَطَم (٢) كأنه الفأس التي يُكسر بها الصخر ، فجعل تششمه استخباراً .

奈 荣 奈

• قال أبو محمد:

وقد تبين لمن قد عرف اللغة ، أن القول يقع فيه الحجاز ، فيقال : قال الحائط فمال ، وقُلُ برأسك إلى من أي أُمِلُهُ ، وقالت الناقة ، وقال البعير .

ولايقال فى مثل هذا المعنى: تكلم ، ولا 'يُعْقَلُ الكلام إلا بالنطق بعينه ، خلا موضع واحد وهو أن تتبين فى شىء من الموات عبرة وموعظة فتقول خَبَر وتكلم وذكّر ؛ لأنه دلّك معنى فيه ، فكأنه كلك ، وقال « الشاعر » :

<sup>(</sup>١) فى اللــان ٤/٣٨: « استأسد النبت: طال وعظم ، .. وأنشد الأصمعي لا بي النجم: مستأسد أذنابه فى غيطل يقول . . . الح » والغيطل ــ كما فى اللسان ٤/١٠ ــ « الشجر السكثير الملكف ، وكذلك العشب » والبيت فى الحيوان ٣١٤/٣ · والطرائف الأدبية ص ٥٨ ·

<sup>(</sup>٢) البيت في اللمان ٧/٥ ، ١٣٦/١٠ وروايته فيهما : يستمخر الريح . ورواه ابن قتيبة في كتاب الماني الكبير ١٨٣/١ كما رواه هنا ، وقال في شرحه : « أي يمتروح إذا لم يسم صوتا بخرطوم مثل مقراع الصفا ، وهو القاس التي يكسر بها الصغر ، وجعل تشمه استخبارا ».

(٣) في اللمان ٥ ٧٦/١ « الخطم من كل دامة مقدم أنفها وفها نحو المكلب والبعير » .

[٣٥] وَعَظَنْكَ أَجْدَاثُ صُمُتُ / وَنَعَنْكَ أَلْسِنَةٌ خُفُتُ (١) وَنَعَلْكَ أَلْسِنَةٌ خُفُتُ (١) ونكلّمَتْ عن أُو جُه م تَبْلَى وعن صُور سُبُتُ (٢) وأرتُك قَبْرَكَ في القُبُو رِ وأنتَ حَيْ لم تَمُتْ وقال « الكُمَيْت » يمدح رجلا:

• أخْبرَتْ عن فَعَالِهِ الأرضُ واسْنَنْ طَقَ مِنهَا اليَباَبَ والْمَعْمُورَا (٣) أراد أنه حنر فيها الأنهار، وغرس الأشجار، وأثر الآثار، فلما تَبيَّنت للناظر صارت كأنها مُخْبرَةٌ.

وقال « عَوْفُ بن الْخُرِع » يذكر الدار :

وقَفْتُ بها ما تُبِينُ الكلامَ لسائِلِها النَّولَ إلا مِرَادا(1)

يقول: ليست تُنبِينُ الكلام لمخاطبها، إلا أنّ ظاهر ما يرى دليل على الحال، فكأنه سِرارٌ من التمول، ولهذا قالت الحكاء: كل صامت ناطق. يريدون أنّ أثر الصنعة فيه يدل على مُحْدِثه ومدبّره.

ومن هذا قول الله عز وجل : ﴿ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِم سُلْطَانًا فَهُو يَتَكُلُّم بِمَا كَانُوا بِهُ يُشْرِكُون ﴾ (٥) أى أنزلنا عليهم برهانًا يستدلون به ، فهو يدلهم .

<sup>(</sup>١) ذكر ابن قتيبة هذه الأبيات في عيون الأخبار ٢ / ٣٠٦ ونسبها لأبي العتاهية ، ومي في ديوانه ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) في الديوان : شدّت ٥ .

<sup>(</sup>٣) أساس البلاغة ٢ / ٥٥٨ « قال الكميت في خالد بن عبد الله القسرى ، وكان حفارا غراسا » .. وقد ذكره ابن قتيبة في المعاني الكبير ١/٤٥٥ للكميت وقال في شرحه : « أي أثر فيها آثارا حسنة ، بني المساجد وحفر الآبار والأنهار ، والبياب : الحراب ، أي بني فيه خسكن » .

<sup>(</sup>٤) البيت من قصيدة له في الفضايات ص ٤١٣ وروايته فيها :

وقفت بها أصلا ما تبين لماثلها القول إلا سرارا (٥) سورة الروم ٢٥.

وتبيَّن له أيضاً أنَّ أفعال الجاز لا تخرج منها المصادر ولا تُوكَّد بالتكرار،

فتتمول : أراد الحائط أن يسقط ، ولا تقول : أراد الحائط أن يسقط إرادةً شديدة ، وقالت الشجرة فمالت ، ولا تقول : قالت الشجرة فمالت قولاً شديدا . والله تعالى يتمول : ﴿ وكَلَمَّ اللهُ مُوسَى تَكُلِماً ﴾ (١) فوكد بالمصدر معنى الكلام ، ونَى عنه الحجاز .

وقال : ﴿ إِنَّمَا قَولُنَا لِشَيءَ إِذَا أَرِدْ نِنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهَ كُنْ قَيَكُونَ ﴾ (٢) خوكّد القول بالتكرار ، ووكّد المعنى بإنما .

\* \* \*

وأما قول من قال منهم : إن قوله للملائكة : ﴿السَّجُدُوا لَادَم ﴾ (\*) إلهام (\*) ﴿ وما كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكِلِّمَهُ اللهُ إِلا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراء • ١٠ حَجَاب ﴾ (\*) أى إلهاما فا نُسْكِرُ أَنَّ النول قد يسمى وحياً ، والإيماء وَحياً ، والرمز بالشفتين والحاجبين وَحْياً ، والإلهام وحياً . وكل شيء دلات به فقد والرمز بالشفتين والحاجبين وَحْياً ، والإلهام وحياً . وكل شيء دلات به فقد أوحيت به ، غير أن إلهام النَّحْل تَسْخِيرُها لاتخاذ البنوت ، وسلوك السّبل والأكل من كل الثمرات .

وقال « العَجَّاجُ » وذَكَرَ الأرضَ:

\* وحَى لها القَرارَ فاسْتَقَرّت (٦)

<sup>(</sup>١) سوزة النساء ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النعل ٤٠ .

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٣٠ وا عراف ١١ والإسراء ٦١ والكهف ٥٠ وطه ١١٦.

<sup>(</sup>٤) راجع س ٧٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الثوري ١٠.

 <sup>(</sup>٦) بعده فى اللّــان ٢٥٧/٢٠ « وشدها بالراسيات النيت. وقيل : أراد أوحي ، إلا أن
 من لغة هذا الراجز إسقاط الهمزة مع الحرف ، ويروى : أوحى. قال ابن برى : ووخى في
 البيت يمنى كتب » وهو فى مقاييس اللغة ٣٣/٦ وديوانه ص ه .

أى: سخَّرها لأن تستقر ، فاستقرت:

\* \* \*

وأما قوله: ﴿ وما كَانَ لِبَشَرِ أَنْ مُبِكَلِّمَهُ اللهُ إِلا وَحْيَا أَوْ مِنْ [8] وَراء حِيجَابِ / أَو مُيوسلَ رسولاً فَيُوحِي بَاذْ نِهِ مَا كَيْشَاهُ ﴾ (١) فالوحى الأول: ما أراه الله تعالى الأنبياء في منامهم.

والكلام من وراء الحجاب: تىكليمُه موسى.

والكلام بالرسالة : إِرْسَالُهُ الرُّوحَ الأمينَ بالرُّوح من أمره إلى من يشاء من عباده .

ولا يجوز أن يكون قوله للملائكة وإبليس ، وطُولُ مراجعتِه إياه فى السّجود ، والخروج من الجنة ، والنّظِرَةُ إلى يوم البعث - إلْهَاماً . هذا مالا مُعْقَل . وإن كان ذلك تسخيراً فكيف يُسخّرُ لشيء يَمْتَنَعُ منه ؟ .

\* \* \*

وأما تأولهم في قوله جل وعز للسّماء والأرض: ﴿ اتّدِيا طَوْعًا اوْ كَرْهَا قَالْتَا: أَتَيْنَا طَا يُعِينَ ﴾ (٢) : إنه عبارة عن تكوينه لهما . وقوله لجهنم : ﴿ هل امْتَلَأْتُ وَتَقُولُ : هَل مِنْ مَزِيدٌ ﴾ (٢) إنّه إخبارٌ عن سَعَما له في مُريد ﴾ (٢) إنّه إخبارٌ عن سَعَما له في مُحوج بُه إلى التّعَسَّف والتماس المخارج بالحيل الضعيفة ؟ وما ينفع من وجود ذلك في الآية والآيتين والله في والمعنيين له وسائرٌ ما جاء في كتاب الله

<sup>(</sup>۱) سورة الثوري ٥١ ,

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت ١١٠ -

<sup>(</sup>۳) سورهٔ ق ۳۰ ۰

عز وجل من هذا الجنس، وفي حديث رسول الله صلى عليه - 'مُمْتَنِع عن مثل هذه التأويلات؟

وما فى نطق جهنم و و نطق السهاء والأرض من العجب ؟ والله تبارك و تعالى 'ينْطِق الجلود ، والأيدى ، والأرجل ، ويُسَخَّرُ الجبال والطير ، التَّسبيح . فقال : ﴿ إِنَّا سَخَّرْ نَا الجبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ والإشْرَاق ، والطَّيْرَ خُشُورَةً كُلُّ لَهُ أُوَّابٌ ﴾ (١) وقال : ﴿ يَاجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ والطَّيْرَ ﴾ (٢) أَى سَبِّحْنَ معه . وقال : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْء إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدُهِ وَلَكِنْ لاَ تَفَقّهُونَ السَّبِحَهُمْ إِنَّه كان حلياً غفوراً ﴾ (٣) .

وقال فى جهنم : ﴿ تَسَكَادُ كَمَـيّزُ مِنَ الغَيْظِ ﴾ (<sup>()</sup> أى تتقطع غيظًا عليهم كما تقول : فلان يكاد كينتَدَّ غيظًا عليك ، أى ينشق .

وقال : ﴿ إِذَا رَأَتُهُمْ مِن مَّكَانَ بَعِيدٍ سَمُعُوا لَمَا تَغَيَّظُاً وَزَفِيراً ﴾ (٥) . ووي في « الحديث » أنها تقول : « قَط قَطْ » أي (٦) حسبي .

<sup>(</sup>١) سورة ص ١٩.

<sup>. (</sup>۲) سورة سبأ ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الملك ٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان ١٢ ، وتفسير غريب القرآن ٣١٠ .

<sup>(</sup>٦) أخرج البخاري في كتاب الأيمان والنذور : باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلاته

٢٠/١١ عليه وسلم: هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول : قط قط وعزتك ، ويزوى بعضها إلى بعض » .

وأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٢١٨٧/٤ .

والبيهتي في الأسماء والصفات ٣٤٨ \_ ٣٤٩ .

وابن خزيمة في كـتاب التوحيد ٦٤ ــ ٦٦ .

وهذا « سايمان » عليه السلام يفهم منطق الطَّير وقول النّملِ ؛ والنمل من الُحكُلُ ، والخُكُلُ مالا يُسمَعُ له صوت. قال « رؤبة » :

لوكُنتُ قد أُونِيتُ عِلْمَ الْخُكُلِ عِلْمَ سَامِاتَ كَلامَ النَّملِ (١)

وقال « الْعُمَانِيّ » (٢) يمدحُ رجلا / :

[00]

ويفهَمُ قَولَ الْمُكُلِّ لُو أَنَّ ذَرَّةً تُسَاوِدُ أُخْرَى لَمَ يَفْتُهُ سِوَادُها ("" والسَّوَاد : السَّرَار ، جعل قولها سِرَاراً ؛ لأنها لا تُصوِّت .

وهذا « رسول الله » صلى الله عليه وسلم ، تُخُــبِرُهُ الذَّرَاعِ المسْمُومَة (٤)

وفى اللسان ٩/٦ ٥ × « وفى الحديث فى ذكر النار : أنالنارتقول لزبها : إنك وعدتنى ملئى ، فيضع فيها قدمه ، فتقولى : قط قط ، يمغنى حسب » .

<sup>(</sup>١) البيت له ، كما في ديوانه ص ١٢٨ واللسان ١٤ / ٤٣ والحيوان ٨/٤ ، ٣٣ والبيان والتبيين ١ / ٤٠ والجمهرة ٢ / ٨٤ ، وهو غير منسوب في مقايبس اللغة ١٠/٣ ونسبه له ابن قتيبة في المعانى الكبير ٢ / ٣٣٦ وعلق عليه بقوله : « الحكل من الحيوان ما لم يكن له صوت في شيء من أحواله ، وكذلك النمل ، والحكلة في الإنسان : ثقل في لسانه من العجمة ، فإذا كان خلقة قيل : حبسة » .

<sup>(</sup>۲) في أساس البلاغة ١ / ١٩٠ « العثماني » وهو خطأ ، واسم العماني : محمد بن ذؤيب الفقيمي ، راجع ترجته في الأغاني ٧٣/١٧ ــ ٧٧ والشعر والشعراء ٧٣١/٢ ــ ٧٣٣ ·

<sup>(</sup>٣) البيت للعمانى في مدح عبد الملك بن صالح ، كما في البيان والتبيين ١/٠٤ والحيوان ٤٠/٢ ونسبه له المؤلف في المعانى الكبير ٢ / ٦٣٦ وقال في شرحه: « السواد: السرار ، يقول: الذر الذي لا يسم لمناجاته صوت ولا عليه دليل ــ لوكان بينه سرار ، لفهمه » .

<sup>(</sup>٤) أخرج أبو داود في كتاب الديات : باب فيمن ستى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه ؟ ٤ /٣٤٣ من حديث جابر بن عبدالله: أن يهودية من أهل خيبر سمت شاه مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأحذ رسول الله الدراع فأ كل منها ، وأكارهط من أصحابهمه ، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ارفعوا أيديكم » وأرسل الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها ، فقال لها : « أسممت هذه الشاة ؟ » قالت : نعم ، قال : فما أردت إلى ذلك ؟ » قالت : قلمت : « إن كان نبيًا فلن يضره ، وإن لم يكن نبيًا استرحنا منه ، فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يعاقبها .

وهو عند الدارمي في مقدمة السنن ١ / ٣٣ .

ويخبرُه البعير أنَّ أهله يُجيعُونَه ويُدُّنْبِوُنَهُ (<sup>()</sup>. فى أشباهِ لهذا كثيرة ..

#### \* \* \*

### وأنكروا مع هذا « السِّحرَ » إلا من جهة الحيلة.

وقالوا: منه رُقَاةُ التَّمِيمة 'يفَرَّقُ بها بين المرء وزوجِه ، والكذبُ • تصرف به القلوبُ عن المحبة إلى البِغْضَة ، وعن البِغْضَة إلى المحبة .

وقالوا : منه السَّمُومُ يُسحَر بها فتقطعُ عن النساء ، وتَحُتُّ الشَّعرَ وتغيّر الخَلْق.

والله تعالى يقول: ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَاَّ ثَاتِ فَى الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٢) ﴾ فأعلمنا أنهن كينْفُثْنَ - والنَّفْثُ كَالتَّفْل - كما ينفث الرَّاق ١٠ فى عُقَدٍ يعقدها .

قال « الشاعر »:

ُيعَقِّدُ سِحْرَ البابلِيِّينَ طَرْفُهَا مِرَاراً ، ويَسْقِيناً سُلاَقًا مِنَ الْخُمْر (؟)

(١) أخرج أبو داود في كتاب الجهاد : باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم ٣٣/٣ من حديث عبد الله بن جعفر ، قال : أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم ، فأسر إلى حديثا لا أحدث به أحدا من الناس ، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل ، قال : فدخل حائطا لرجل من الأنصار ، فإذا جل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، حن وذرفت عيناه ، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ، حن وذرفت عيناه ، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ، فسح فقراه فسكت ، فقال : « من رب هذا الجل ؟ لمن هذا الجل ؟ » فجاء فتي من الأنصار ، فقال : لى يا رسول الله . فقال : « أفلا تتتى الله في هذه البهيمة التي مللكك الله إياها ؟ فإنه شكى إلى أنك تجيعه وتدئبه » .

وهو عند أحدق المسند ٢٠٤/١ ، ٢٠٠٥ ، وعند السيوطى في الخصائص الكبرى ٢/٦٥٢ (٢) سورة الفلق ٤ ــ ٥ . وتفسير غريب القرآن ٤٤٣ .

(٣) البيت غير منسوب في مقاييس اللغة ٤/٩ ٨ ونسبه الزمخشري في أساس البلاغة٢/١٣١ لذي الرمة وهو غير موجود في ديوانه . فأراد أن طرفَها يذهب ِ بُمْتُولناكما يذهب السِّحرُ والراح بالعمَّل .

وقد سُحر رسول الله ، صلى الله عليه ، وجعل سحره فى بثر ذى أرثوان (۱) ، واستخرجه «على » منها ، وجعل يحلَّه عُقْدَةً عُقدة ، فكلما حل عقدة وجد النبى ، صلى الله عليه ، راحة وخِفًا ، فلما فرغ من حَلِّه قام النبى ، صلى الله عليه ، كأنما أنشِط من عِقال (۲) .

وقال الله تعالى : ﴿ اُيَمَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ، وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْلَكَمَيْنِ
بِبَابِلَ اللهِ تعالى : ﴿ اُيَمَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ، وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْلَكَمَيْنِ
بِبَابِلَ الْمُروتَ وَمُروتَ ، وَمَا اُيعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حتى يُتُولا : إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةُ فَلَا تَكُفُر ؛ فَيَتَعَلَّمُونَ منهما ما اُيفَرِّقُون به بينِ المرء وزوجه ﴾ (٣) .
أَفْتُرَاهُمَا كَانَا اُيعَلِّمَانِ النَّمَائِم ، والكذبَ وسَوْقَى السَّموم ؟!

\* \* \*

و بمثل هذا النظر أنكروا عذاب التبر ، ومُساءَلَةَ المُلكين ، وحياةَ الشهداء عند ربهم يرزقون ؛ وأنكروا إصابة العين ونفع الرُّق والعُوذِ ، وَعَزِيفَ الجِنَّانِ ، وَتَخَبَّطَ الشيطان ، وتَغَوَّلَ الغِيلان .

فلما رأوا تواطُوَّ العرب على ذلك ، وإكثارَ الشعراء فيه ، كقول : ١٥ « ذي الرُّمة » :

<sup>(</sup>۱) ويقال لها : « ذروان » راجع معجم ما استعجم ۲/۲،۱ ، ۲/۲،۲ ، ومعجم البلدان ۲/۷/۱ ، ۲/۲ ، ۴/۲ ، ۱۱۷/۱ والروض الأنف ۲ / ۲۶ ومشارق الأنوار ۱۱۷/۱ ، ۲۷۰ وشرح مسلم للنووی ۲/۷۱ وفتح الباری ۱۷۹/۱۰

وكان سحره عليه السلام في المحرم من سنة سبم ، بعد عودته من الحديبية ، راجع طبقات ابن سعد ١٩٧/٢ ( بيروت ) وفتح البارى ١٧٦/٠ وشرح الثفا للخفاجي ٢٧٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) راجع تفصيل ذلك في أسباب نزول الفرآن ١٣٥ ـ ١٦ . •

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٠٢ . وتفسير غريب القرآن ٥٩ .

إذا حَبَهُنَّ الرَّكُبُ في مُدْلَهِمَةً أَحادِيثُهَا مِثْلُ اصطِخاب الضَّرائِرِ (١) و كقول « زهير »:

تَسْمَعُ لِلِجِنِّ عَازِنَينَ بِهَا تَضْبَحُ عَن رَهْبَةٍ ثَمَا لِبُهَا (٢) [٥٦] في أشباه لهذا كثيرة — طلبوا الحيلة فقالوا (٣): عِلَّةُ مَا يسمعون من هذا

(١) فى اللسان ١٥ / ٩٦ « وفلاة مدلهمة : لا أعلام فيها . أحاديثها : أحاديث ما بها من حن ، والبيت فى ديوانه س ٢٩٦ و بعده فيه :

تياسرن عن حذو الفراقد في السرى ويا من شيئًا عن يتين الماور وهو في الحيوان ٦ / ٢٤٨ وقد نقل الجاحظ تعليق أبي إستعاق النظام عليه فقال : « قال أبو إستحاق : يكون في النهار ساعات ترى الشخص الصغير في تلك المهامه عظيما ، ويوجد الصوت الخافض رفيعا ، ويسمع الصوت الذي ليس بالرفيع مع انبساط الشمس غدوة ، من المسكات المبعيد ؛ ويوجد لأوساط الفيافي والفقار والرمال والحرار ، في أنصاف النهار ، مثل الدوى ؛ من طبع ذلك الوقت وذلك المسكان ، عند ما يعرض له، ولذلك قال ذو الرمة :

آ إذا قال حادينا لتثبيه نبأة صه لم يكن إلا دوى المسامع قالوا: وبالدوى سميت دوية وداوية ، وبه سمى الدو دوا » .

(٢) ديوانه س ٢٦٥ ومعنى تضج : تصيح .

(٣) قال الجاحظ في الحيوان ٢٤٨/٦ : « وكان أنو إسحاق [ النظام ] يقول في الذي تذكر الأعراب من عزيف الجنان وتفول الفيلان: أصل هذا الأمر وابتداؤه، أن القوم لما نزلوا بلاد الوحش عملت فيهم الوحشة ، ومن انفرد وطال مقامه في البلاد والحلاء والبعد من الأنس --استوحش ، ولا سيما مم تلة الأشغال والمذاكرين .والوحدة لا تقطم أيامهم إلا بالني أو بالتفكير. والفكر ريما كان من أسباب الوسوسة ، وقد ابتلي يذلك غير حاسب . يُ. . وإذا استوحش الإنسان تثمل له الشيءالصغير في صورة الـكبير ، وارتاب ، وتفرق ذهنه ﴿ وانتقضت أخلاطه ، فرأى مالا يرى ، وسممالايسمم ، وتوهم علىالشيء اليسير الحقيرأنه عظيم جليل ،ثم جعلوا ماتصور لهممن ذلك شعرا تناشدوه ، وأحاديث توارثوها ، فازدادوابذلك إيمانا ، ونشأ عليه الناشيء ، وربي به الطفل، فصار أحدهم حين يتوسط الفيافي، وتشتمل عليه الغيطان في الليالي الحنادس--فعند أول وحشة وفزعة ، وعند كل صياح بوم ومجاوبة صدى ، وقد رأى كل باطل وتوهم كل زور ، وريما كان في أصل الحاق والطبيعة كذابا نفاجا ، وصاحب تشنيع وتهويل ، فيقول في ذلك من الشرعلى حسب هذه الصفة فعند ذلك يقول : رأيت المبيلان ! وكلت السعلاة ! ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول : قتلتها ! ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول : رافقتها ! ثم يتجاوز إلى أن يقول تزوجتها ! ...وبما زادهم في هذا الباب ، وأغراهم به ، ومد لهم فيه ، إنهم ليس يلقون مهذه الأشعار ومهذه الأخبار إلا أعرابيا مثلهم ، وإلا عامياً لم يأخذ نفسه قط بتمييز ما يستوجب. التكذيب والتصديق أو الثك ، ولم يملك سبيل التوقف والتثبت في هذه الأجناس قط ... ، • ویرون ــ انفرادُ القوم و تَوَحُّشُهُم فی الفلوات والقِفاَر ، ومن انفرد فکر و تَوَهَّم واستوحش و تَخَیَّل ، فرأی مالا یری ، وسمِیع مالا ُیسمع ، کا قال « مُحمیدُ بن ثور » :

مُفَزَّعَةُ تَسْتَحِيلُ الشُّخُوصَ من الخوف تَسْمَعُ مالا تَرى (١)
وقالوا: ومن أحْنَاشِ الأرض ، وأحْناش الطير في المهامية والرمال —
مألا يظهر ولا يُصَوِّتُ إلا بالليل كالصَّدَى والضُّوع والنُوم (٢) والبَرَاع (٣) ،
فإذا سمع أحدهم حَسِيسَ هامَة ، أو زُقَاء بُوم ، أو رأى كَشْعَ يَرَاعَةٍ من 
رُبعْدٍ — وَجَبَ قابُه ، وَقَفَّ شَعْرُه ، وذهبت به الظّنون .

وقالوا: في النهار ساعات تتغيّرفيها مناظر الأشباح ، وتتضاعف أعدادها ، المربع رُبِي الصغير كبيراً ، والكبير صغيراً ، والواحد اثنين ، وقد يُسْمَعُ لأصوات الفَلَا والحرار ، مثلُ الدّويّ ، ولذلك قال « ذو الرُّمّة » :

<sup>(</sup>۱) قال ابن قتيبة في المعانى الكبير ۲/۲ « قال حميد بن ثور يصف ظبية ... تستحيل الشخوص ، يقول : تنظر هل يحول الشخص أى يتجول أم لا ، من الخوف على ولدها . وقوله : تسمع مالا ترى ، قال الأصمعى : يقال : إن أذن الوحشية أصدق من عينها ، وكذلك أنفها أصدق من عينها » وأنشده المبرد شاهدا على أن معنى تستحيلها : تتبين حالاتها ، وروايته : هروعة تستحيل » وعلق عليه الأخفش بقوله : « قوله مروعة ، يقول : كل شيء يدنيني من الظفر بها يروعها وينفرها » راجع الكامل ٢/٣٤ .

<sup>(</sup>٢) قال الجاحظ في كتاب الحيوان ٢ / ٢٩٨ : « ويقال للطائر الذي يخرج من وكره بالنيل : البومة ، والصدى ، والهامة ، والضوع . . . ويصيد بعضها الفأر وسام أبرس والقطا وصغار الحشرات ، وبعضها يصيد البعوض والفراش وما أشبه ذلك . والبوم يدخل بالليل على كل طائر في بيته ، ويخرجه منه ويأكل فراخه وبيضه . وهدنه الأسماء مشتركة » وقال في ص ٢٩٠ : « ثم الذي لا يدع الصياح في الأسحار مع الصبح أبدا : الضوع ، والصدى ، والهامة ، والمبومة ، وهذا الشكل من الطبر » .

<sup>(</sup>٣) قال الجاحظ في كتاب الحيوان ٤٨٨/٤: « و نار أخرى ، ومى شبيهة بنار البرق ، وهى نار البراعة . والبراعة : طائر صغير ، إن طار بالنهار كان كبعض الطير ، وإن طار بالليل كان كأنه شهاب قذف أو مصباح يطير » .

إذا قال حَاديناً لِتَشْبِيه نَبْأَةٍ: صَهِ ؟ لم يَكُن إِلا دَوِيُّ المسامِع (١) وبهذا سُمِّيت الفلاة : دَوِّيَّة ، كأن الدَّ و حكاية ما يسمعون ، ثم نسب المحان إليه (٢) ، قال « الأعشى » :

فَوْقَ دَ مُمُومَةٍ تَخَيَّلُ بِالسَّفْرِ قِفَارًا إِلا مِنِ الآَجَالِ (٣) يريد بقوله: تخيّل بالسفر، أنهم يرونها مرة على هيئة، ومرة على هيئة، و

قال «كعب ابنُ زُهَير » :

وَصَرْمَاءَ مِذْ كَارِ كَأْنَ دَوِيَّهَا مُبعَيْدً جَنَانِ اللَّيلِ مَا يُخَيَّلُ (١٠) حديثُ أَنَاسِيَ فَلْمَا سَمِعْتُه إِذَا لَيْسَ فيه مَا أَبِينُ فَأَعْقِلُ (٥) وقال « الأخطل » يذكر فلاة رأى الصغير فيها كبيراً :

<sup>(</sup>۱) ديوانه س ٣٦٠ « النبأة : الصوت الحنى ، وصه بمعنى اسكتوا ، لم يكن إلا أن يسمع دويا في الآذان » والبيت في اللسان ٤٠٦/١٧ والحيوان ٢٤٨/٦ .

<sup>(</sup>۲) عقب الجاحظ على ببت ذى الرمة بقوله: «قالوا: وبالدوى سميت دوية وداوية، وبه سمى الدو دوا » ونقل الجوهرى كلامه هذا، ونقده ابن برى ودلل على فساد قول الجاحظ، راجم تفصيل ذلك فى اللسان ٢٠٤/١٨ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٧ « الأصمعى : تغول بالسفر ، أبو عبيدة : تغول للسفر ، الديمومة : الفلاة البعيدة الأطراف ، التي يدوم فيها السير . وقوله : تخيل : يرونها مرة على خلقة ، ومرة على أخرى لا تثبت أعلامها على حال. الأصمعى : تغول بالسفر : تبعدهم و تسقطهم ، من قوله : غالته غول » . والآجال : جمم إجل \_ بالكسر \_ وهو القطيع من بقر الوحش ، كما في اللسان ١٠ / ٠١ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص٥٤ وقال الكرى فى شرحه: « الصرماء: الأرضالتي لا نبت فيها ولا ماء والمذكار: انخوفة التي لا يسلكها إلا الذكر من الرجال. وقال بعضهم: معنى مذكار: أنها ذات هول تذكرهم ما مر بهم فيها. والدوى: الصوت، وإنما يريد عزيف الجن بها وتخيلهم. وجنان الليل: الباس ظلمته وما وارك. وقال بعضهم: جنان الليل، الباس ظلمته، وكل ما سترك من شىء فقد أجنك ؛ وأنما قيل القلب، جنان ، لأنه استر ويستر ما فيه ».

<sup>(</sup>ه) قال الكرى في شرحه ص ٤٦ ، « يريد ، أسمع همهمة لا تفهم وذلك من خلاء المكان • وقال غيره ، يريد كأن عزيف الجن حديث أناسي » .

تَرَى الثَّعْلَبَ الحُوْلِيَّ فيها كَأْنَّهُ إِذَا مَا عَلا نَشْزًا حِصَانٌ كَجَلَّلُ وقال « النابغة »

وَحَلَّت بُيُوتِي فِي يَفَاعٍ مُمَنَّعٍ تَخَالُ بِهِ رَاعِي الْمَمُولَةِ طَائْرِا<sup>(٢)</sup> هذا رأى الكبير صغيراً لأنه في شَرَف.

وقال « ابن أحمر » أيضاً في تضاعف الأعْداد :

وَازْدَادِتِ الْأَشْبَاحُ أُخْيِلَةً وَتَعَلَّلَ الحِرْبَاءِ بِالنَّقْرِ

\* \* \*

• وأخشى أن يكون معتقد هذا والنائل به ، پُرَ قُقُ عن صَبُوح (٣)، ويُسِرُّ حَسُوًا في ارْتِغاء (٤).

۱۰ وما على من آمن بالبعث بعد المات : أن يؤمن بعذاب البَرْزَخ ، وقد [٥٧] خبَّر به / رسولُ الله صلى الله عليه ، وقولُه قَاضٍ على الكِتاَبِ ؛ وبمُسائلة الله يوم القيامة : أن يُؤْمِنَ بِمُسَائلة الملكين في القبر ؟!.

إلى ابن أسيد خالد أرقلت بنا مسانيف تعرورى فلاة تغول (٢) دنوانه ص ٥٠.

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٧ وقبله :

<sup>(</sup>٣) جاء فى اللسان ٣ / ٣٣٥ « وفى المثل : أعن صبوح ترقق . يضرب مثلا لمن يجمجم ولا يصرح ، وقد يضرب أيضاً لمن يورى عن الخطب العظيم بكناية عنه ، ولمن يوجب عليك مالا يجب بكلام يلطفه . وأصله أن رجلا من العرب نزل برجل عشاء فغيقه لبنا ، فلما روى علق يحدث أم مثواه بحديث يرققه وقال فى خلال كلامه : إذا كان غدا اصطبحنا وفعلنا كذا ، ففطن له المنزول عليه وقال : أعن صبوح ترقق ؟ » . وانظر بجمع الأمثال ١ / ٤٨١ وجهرة الأمثال ص ٧ .

<sup>(</sup>٤) فى اللسان ٤٦/١٩ « وفى المثل : يسمر حسوا فى ارتفاء ، يضرب لمن يظهر أمرا وهو يريد غيره » .

وما على من آمن بإنِّيَّةِ الشيطان: أنْ يؤمن بتخبُّطِهِ؟ ومن صدّق بخلق الجن والغيلان: أن ُيصدِّق بِعَزِيفِها وَتَغَوَّ لِهِا ؟!.

وما أخْرجَهُ إلى تجهميل العرب قاطبة وتكذيبها : وشاهدُها على صدق ما تقول كتابُ الله تعالى ، ورسوله ، وكتب الله المتقدمة ، وأنبياؤه ، وأممُ العجم كلها ؟!.

قد جعل الله « الجن » أحد الثَّقَاين ، وخاطبهم فى الكتاب كما خاطبنا ، وسمَّاهم رجالا كما سمَّنا فقال : ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رَجَالُ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنّ ﴾ (١) .

وقال فى الحور العِين : ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَ ﴾ (٢) ، فدل على أن الجن تَطْمِثُ كَما تطمث الإنسُ .

وأخبرَ نا عن طائفة منهم سمعوا القرآن فَوَلُوا إلى قومهم مُنذِرِين (٣) ، وقال : ﴿ اللَّذِينَ يَأْ كُنُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ (٤) ، والمَسُّ : الجنون ، سُمِّي مسًّا ؛ لأنه عن إلمام الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ، يكون .

هذا مع أخبار كثيرة رِمحاح تُوثَّرُ عن الرسول ، صلى الله عليه ، وعن ١٥ السلف في الرِّئِيّ (٥) والنَّحِيِّ .

<sup>(</sup>١) سورة الجن ٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن ٥٦ ، ٧٤ . وتفسير غريب القرآن ٤٤٦ .

 <sup>(</sup>۲) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأحقاف ۲۹ ه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون
 الفرآن ، فلما حضروه تالوا : أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين » .

<sup>(</sup>٤) سورةُ البقرة ٢٠٧٠ . وتفسير غريب القرآن ٩٨ .

<sup>(</sup>٥) فى اللسان ١٠/١٩ « الرئى \_ بفتح الراء وكسرها \_ جى يتعرض للانسان يريه كهانة وطبا . . . وفي حديث عمر \_ رضى الله عينه \_ قال لسواد بن قارب : أنت الذي أتاك رئيك بظهور الإسلام ؟ قال : نعم . . . » .

وما ُننكِر مع هذا أن الفَلَوات قد يَعْرِضُ فيها ما يذكرون ، ولكنّ ذلك لا يُدْفَعُ بِ عقائق ما يسمعون ويُبصِرون .

ولم تكن العرب طُرَّا — مع أفهامها وأَلْبَابِها — لتتواطأ على تخيُّل وظنون ، ولا كلُّها أسمعه الخوف ، وأراه الجبن ، فهذا « أبو البلاد وظنون » و « تأبَّطَ شَرَّا » (٢) — : وها من مَرَدَة العرب، وشياطين الطُّهُويِّ (١) » ، و « تأبَّطَ شَرَّا » (٢) أبها ويُساورانها .

وهذا « أبو أيوبَ الأنصاري » يأْسِرُها<sup>(٣)</sup>.

قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، وفي الباب عن أبي بن كعب » .

Q. 1.

<sup>(</sup>١) قال الآمدى فى المؤتلف والمختلف ص ١٦٣ ه أبو الغول الطهوى ، هو من قوم من بنى طهية يقال لهم : بنو عبد شمس بنأ بى سود ، يكنى أبا البلاد ، وقيل له : أبوالغول لأنه فيما زعم دأى غولا فقتله وقال : لقيت الغول تهوى جنح ليل الح » وهو شاعر إسلامى من شعراء الدولة الأموية ، وقد عاب حماد الراوية شعرا له فقال يهجوه :

نعم الفتى لو كان يعرف ربه ويقيم وقت صلاته حماد وهى أبيات ذكرها أبو الفرج فى الأغانى ه/١٧١ وقد قال الجاحظ عنه فى الحيوان ٦/٣٣٧ بعد نقله قصيدته التى قص فيها لقاء الغول : « وكان من شياطين الأعراب ، وهو كما ترى يكذب وهو يعلم، ويطيل الكذبويجبره » وقد ترجمله ابن قتيبة فى الشعر والشعراء ١/٤٩٣ـ ٣٩٥٠. (٢) راجع ترجمته وقصيدته التى زعم فيها أن لتى الغول وقتلها ، فى الشعر والشعراء ١/١٧٢ ـ ٢٧١/٠

<sup>(</sup>٣) روى الترمذى ٢ / ١٤٤ والحاكم في المستدرك ٣ / ١٥٤ ـ ١٥٩ عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال : كانت لي سهوة فيها تمر ، فكانت تجيء الغول كهيئة السنور فتأخذ منه ، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : اذهب فإذا رأيتها فقل : بسم الله : أجبى رسول الله . قال : فأخذها فحلفت ألا تعود ، فأرسلها ، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كذبت وهي معاودة الله تعود ، قال : كذبت وهي معاودة للسكذب . قال فأخذها مرة أخرى فخلفت ألا تعود ، فأرسلها ، ثم جاء إلى الرسول فقال : للسكذب . قال فأخذها مرة أخرى فخلفت ألا تعود ، فأرسلها ، ثم جاء إلى الرسول فقال : ما فعل أسيرك ؟ قال : حلفت ألا تعود . قال : كذبت وهي معاودة للسكذب . قال : فأخذها وقال : ما أنا بتاركك حتى أذهب إلى رسول الله ، فقالت : إني ذاكرة لك شيئا : آية السكرسي ، اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره . فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما فعل أسيرك ؟ فأخبره بما قالت فقال : صدقت وهي كذوب .

وهذا «عمرُ » رضى الله عنه ، يُصاَرع الجِنَى (١) . وما جاء في هذا أكثرُ من أن نُحيطَ به .

• فمن آمن بمحمد ، صلى الله عليه ، وبأن ما جاء به الحق ، آمَن بمحمد ، صلى الله عليه ، وبأن ما جاء به الحق ، آمَن بمحمد هذا ، وشرح صدره به . /

ومن أنكره \_ : لأنه لا يؤمن إلا بما أوْجَبَهُ النظر والقياس على ما شاهَد . ورأى فى المَواتِ والحيوان \_ فجاذا بتّى على المسلمين ؟ وأى شيء ترك للملحدين ؟

### \* \* \*

وذهب ﴿ أهل القدر » فى قول الله عز وجل : ﴿ يُضِلُّ مَنْ يَشَالهِ وَيَهُدِى مَنْ يَشَاء ﴾ (٢) إلى أنه على جهة التسمية والحسكم عليهم بالضلالة ، • ١ ولهم بالهداية .

وحديث « أبي » في المستدرك ١ / ٦٢ ه وضعه على شرط الشيغين ولم يخرجاه . راجع أيضاً حياة الحيوان للدميري ٢٣٠/٢ .

والسهوة \_ كما في اللسان ١٣٣/١٩ « شبيه بالرف والطاق يوضع فيه الشيء » .

<sup>(</sup>١) في حياة الحيوان للدميرى ٢ / ٢٣١ : « وفي مسند الدارى ٤٤٨/٢ عن عبد الله بن مسعود ، قال : خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال له : هل لك أن تصارعى ، فإن صرعتى عامتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان ، فصارعه فصرعه الإنسى ، وقال : إنى أراك ضئيلا ، شخيتا ، كأن ذراعيك ذراعا كلب ، أفهكذا أنم أيها الجن كلم ؟ أم أنت من بينهم ؟ فقال : إنى منهم لضليع ، ولكن عاودني النانية ، فإن صرعتى عامتك ، فصرعه الإنسى ، فقال : تقرأ آية الكرسى ، فإنها لا تقرأ في بيت إلا خرج منه شيطان له حجج كحج الحمار ، ثم لا يدخله حتى يصبح ، فقيل لعبد الله بن مسغود . أهو عمر ؟ قال : ومن عسى أن يكون إلا عمر ؟ » .

قوله: الضَّدَل ، معناه الدقيق النحيف، والشخيت: الهزيل الحسيس المجفر الجنبين. والضليم: الوافر الأضلاع ، والحبح: الضراط ».

وانظر باب ذكر مصارعة عمر للشياطين وخوف الشياطين منه ، في كتاب سيرة عمر لابن الجوزى ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ٩٣ وفاطر ٨ .

وقال « فريق منهم » : يُضِلّهم : كَنْسُبُهُم إلى الضلالة ، ويهديهم : رُبَيِّنُ لهم ويُرْشِدُهم .

غَالَفُوا بِينَ الحَكَمِينَ ، وَنَحَنَ لَا نَعْرِفَ فَى اللّمَةَ أَفْعَلَتُ الرَّجِلَ : نَسَّبْتُه . وَإِنْمَا رُيقَالُ إِذَا أَرِدَتَ هَذَا للّمَنِي : فَمَّلْتُ . تقول : شَجِّمَتَ الرَّجِل وَجَبَّنْتُهُ وَسِرَّقْتُهُ وَخَطَّأْتُهُ وَكَفَرِتُهُ وَضَلَّلَتُهُ وَفَجَّرْ تَهُ وَلَحْنَتُهُ . وَقُرِي : ﴿ إِنَّ وَسِرَّقْتُهُ وَخَطَّأْتُهُ وَكَفَرِتُهُ وَضَلَّلَتُهُ وَفَجَّرْ تَهُ وَلَحْنَتُهُ . وَقُرِي : ﴿ إِنَّ البَّرِقَ . ابْنَكَ سُرِّقَ ﴾ (١) ، أى نُسِبَ إلى السَّرق .

ولا يقال في شيء من هذا كله : أَفْعَلْته ؛ وأنت تريد نسبته إلى ذلك .

وقد احتج « رجل من النحويين » كان يذهب إلى « القدر » (٢) —
لقول العرب : كذَّ بتُ الرجل وأ كُذَ بتُه . — بقول الله تعالى : ﴿ فَإِنَّهُمُ لَا يُكذَّ بُونَكَ ، وذكر أَنَّ أَكُذَ بْتُ وكذَّ بْتُ جَيعًا،

بمعنى : نَسَبْتُ إلى الكذب.

<sup>(</sup>۱) سنورة يوسف ۸۱ وقرأ الجهور: « سرق » ثلاثيا مبنيا للفاعل. وأما قراءه « سرق » بتشديد الراء ، مبنيا للمفعول ، فهى قراءة ابن عباس ، وأبو زرين ، والكسائى ــ فى رواية ــ راجع القراءات الشاذة لابن خالويه ص ه ٦ والبحر المحيط ٥ /٣٣٧ .

<sup>(</sup>۲) ق م « إلى القدر ، وهو أبو عمرو الجرى » لكن قال الخطيب البغدادى في ترجمته : « وكان بمن اجتمع له مع العلم صحة المذهب ، وحسن الاعتقاد . . . وكان ذا دين وأخا ورع » راجع تاريخ بغداد ۹۱۳/۹ ــ ه ۹۱ و بغية الوعاة ص ۲۹۸ ، و إذا قيل له : الجرى لأنه كان ينزل في جرم ، وهي من قبائل اليمن ، واسمه صالح بن إسحاق ، وهو بصرى قدم بغداد على الحسن بن سهل ، وناظر الفراء وأفحه . و توفي سنة خس وعشرين ومائتين .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنمام ٣٣ « قد نعلم إنه ليحزنك الذي يتولون ، فإنهم لا يكذبونك ، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » . وجاء في البحر المحيط ١١١/٤» وقرأ على ونافع والكسائل بتخفيف يكذبونك ، وقرأ باقي السبعة وابن عباس بالتشديد ، فقيل : ها يمهني واحد يجوير كرثر وأكثر ، وتيل بينهما فرق ... فعلى القول بالفرق يكون منى التخفيف : لا يجدونك كاذبا ، أو لا ينسبون الكذب إليك . وعلى معنى التشديد يكون : إما خبرا محضا عن عدم تكذيبهم إياه ، ويكون نسبة ذلك إلى كلهم على سبيل الحجاز ، والمراد به بعضهم ؛ لأنه معلوم قطعا أن بعضهم كان يكذبه ويكذب ما جاء به . وإما أن يكون نن التكذيب لانتفاء ما يترتب عليه بعضهم كان يكذبه ويكذب ما جاء به . وإما أن يكون نن التكذيب لانتفاء ما يترتب عليه

وليس ذاك كما تأوّل ، وإنما معنى أكذبت الرجل : أَلَفْيتُهُ كَاذْباً . وقولُ الله تبارك وتعالى : ﴿ وَإِنَّهُمْ لا يُكذِّبُونَكَ ﴾ بالتخفيف أى : لا يجدونك كاذباً فيما جئت به ، كما تقول : أَبْخَلْتُ الرجل وأجْبَنْتُهُ وَأَحْمَقْتُه، أَى وجدته جباناً بخيلًا أحق .

وقال: «عمرو بن مَعديكر ب» لبنى سُكَيم: «قاتَلناكم فما أَجَبَنَاكُم، • وسألناكم فما أَجَبَنَاكُم، • وسألناكم فما أبخلناكم، وهجوناكم فما أفحمناكم » (١) أى: لم نجدكم جُبَناء، ولا يُخلاء، ولا مُفحَمِين.

وقال « الكِسائى » : العرب تقول : أكْذَ بْتُ الرجل : إذا أخبرت أنه روايَةُ للكذب : وكذَّ بتُه : إذا أخبرت أنه كاذِبْ . ففرَق بين المعنيين (۲) .

واحتج أيضاً لأَفْعَلَتُ في معنى نسبت، بقول « ذى الرُّمَّةِ » يصف رَبْعاً: وأَسْقيه حِتَّى كَادَ مِمَّا أَبُثُهُ تُكلِّمنى أحجارُهُ وملاعِبُه / (٣) [٥٩]

من المضار ، فكأنه قبل: لا يكذبونك تكذيبا يضرك ، لأنك لمت بكادّب ، فتكذيبهم

(۱) فى اللسان ۱٦ / ٢٣٥ « قال عمرو بن معد يكرب \_ وكان قد زار رئيس بنى سليم فأعطاه عشرين ألف درهم وسيفا وفرسا وغلاما خبازا وثيابا و ايبا \_ : لله دركم يا بنى سليم واتاتها فا أخبنتها ، وساتها فا أنحنتها » وفيه ٤٩/١٣ : يا بنى سليم لقد سألناكم فا أبخلناكم » وفيه ٣٣٦/١٥ : وهاجيناكم فا أفحمناكم ، أى فا أسكتناكم عن الجواب » وانظر ترجته عمرو بن معديكرب وأخباره فى الأغانى ١٤ / ٢٥ \_ ٢١٤ والشعر والثعراء ٣٣٢/١ \_ ٣٣٢ .

(۲) فى اللـان ۲ / ۲۰۲ : « قراءة الـكسائى : فإنهم لا يكذبونك ، بضم الياء وتسكين الـكاف ، على مدى لا يكذبون الذى جئت به إنما يجحدون بآيات الله و بتمرضون لعقوبته ، وكان الكسائى يحتج لهذه النراءة بأن العرب تقول : كذبت الرجل : إذا نسبته إلى الكذب ، وأكذبته : إذا أخرته أن الذى محدث به كذب » .

(٣) ديوانه ص ٣٨ وأمالى المرتضى ٢ / ١١ ، ٥٨ والجواليتى ٣٢٠ والأضداد ص ٨٢ واللسان ١١٤/١٩ ، وفي س ١٧٠ : « وأشكيه حتى » قالوا : معنى أشكيه أي أبثه شكواي

و تأوَّل في أَسْقِيه معنى أَسقِّيه من طريق النِّسْبة .

ولا أعلم «له » في هذا حجة ؛ لأنا نفول : قد أرْعَى الله هذه الماشية ، أى : أنبت لها ماترعاه ، فكذلك تقول : أسقى الله الربع ، أى أنول عليه مطراً كسقيه ، وأنا أرعى الماشية ، وأستميى الربع ، أى أدعو لها باارعى ، وله بالسُّقياً .

واحتج « آخر » ببيت ٍ ذكر أنه « لِطَرَفَةَ » :

وما زَال شُرْ بِي الرَّاحَ حَتَّى أَشَرَّ بِي صَدِيقِي وَحَتَّى سَاءَنِي بَعْضُ ذَلَكِ (١) و تَوَهَّمَ أَن قُولُه : أَشَرَّ نِي ، نسبني إلى الشرّ .

ولیس ذاك كما تأوّل ، و إنما أراد شهرَ نی وأذاعَ خَبَرَى ، من قولك : أشْرَرُوْتُ الْأَقِطُ وشرَّرْتُهُ ، إذا بسطته على شيء ليجف . وقال « الشاعر » الله وذكر يوم صِفُين :

> \* وحتى أُشِرَّتْ بالأَّكُفِّ المَصَاحِفِ (٢) \* يُريدُ : شُهِرَتْ وَأُظِهرَتْ .

> > \* \* \*

<sup>=</sup> وما أكابده من الشوق إلى الظاعنين عن الربع حين شوقتنى معاهدهم فيه إليهم » والصاحبى ص ١٩٢ « وأسأل حتى » وتفسير الطبرى ١٤/ ١٦ وكتاب سيبويه ٢/٥٥/ وشرح شواهد الشانية ص ٤١ ونوادر أبى زيد ص ٢١٣ وأساس البلاغة ٢/٠٣ ومجاز القرآن ٢/٠٥٠ .

(١) ديوانه ص ٥٥ واللسان ٢٧٦٦ ومقاييس اللغة ١٨١/٣ .

<sup>(</sup>٢) فى اللسان ٦ / ٦٩ « وأشر الشيء : أظهره ، قال كعب بن جميل ، وقيل : إنه للحصين بن الحمام المرى :

فا برحوا حتى رأى الله صبرهم وحتى أشرت بالأكف المصاحف والنطر غير منسوب في مقاييس النفة ١٨١/٣ والبيت كذلك في إصلاح المنطق ص ٢٨٦ وفي وقعة صفين ص ٣٣٦ لكمب بن جعيل وفي ص ٤١١ لأبي جهمة الأسدى ، وذكره ابن قتيبة في أدب الكاتب ص ٥١٣ ولم ينسبه . وقال ابن السيد في الاقتضاب ص ٣٧٨ : « هذا الخاليت للحصين بن الحمام المرى ، قاله في حرب صفين ، وذلك أن معاوية لما رأى أمر على يقوى ، =

وروَى عبدُ الله بن محمد بن أسماء ، عن جُوَيْر يَةَ ، قال : كنتُ عند « قَتَادَةً » فَسُنْل عن « القَدَر » ، فقال : ما زالت العرب تُثبتُ « القَدَرَ » في الجاهلية والإسلام .

وحدثنى « أبو حاتم : سهل بن محمد » ، عن الأصمعى / قال : قلت [٦٠] « لِدِرْوَاسٍ الأعرابي » : ما جعل بنى فلان أشرف من بنى فلان ؟ قال : ه الكتابُ . يعنى « القَدَرَ » ، ولم يقل : المكارمُ والفَعال .

### \* \* \*

### وكان «الأصمى» 'ينشد من الشعر أبياتاً في «القدَر» ذكَرْ تُهَا وغيرها :

قال : أنشدني عيسي ابن عمر البكوي :

كُلُّ شَيْءُ حتى أَخِيكَ مَتَاعُ وبِقَدْرِ تَفَرُّقُ واجْمَاعُ (١) وقال « الْمَرَّارُ بن سعيد الأسدِئُ (٢) »:

وَمَنْ سَابِقُ الأَقدار إِذْ دَأَ بَتْ به وَمَنْ نَاثُلُ شَيْئًا إِذَا لَم ُ يَقَدَّرِ ؟ وَمَنْ نَاثُلُ شَيْئًا إِذَا لَم ُ يَقَدَّرِ ؟ وقال « جميلُ » :

أُقدُّرُ أَمراً لستُ أُدرى: أَنالُه؟ وما يقدِرُ الإنسانُ : فَاللهُ قَادِرُ

<sup>=</sup> وأمره يضعف ، شاور عمرو بن العاص ، وقاله : ما ترى ؟ فقال : مم الناس برفع المصاحف.
فأمر نجسهائة مصحف فرفعت . فلما علم أصحاب على ذلك كفوا عن التال ، فقال لهم : إن
هذه خديعة . فسألوهم ما شأن هذه المصاحف ؟ فقال معاوية : نجعل القرآن حكما بيننا و نثوب
إلى السلم ، فسكان ذلك سبب تحكيم الحكمين : عمرو بن العاص وأبى موسى الأشعرى ،
وخروج الخوارج ... » .

<sup>(</sup>١) فى اللسان ٦ / ٣٨٢ « والقدر \_ بفتح الدال \_ كالقدر \_ بسكونها \_ وجمعهما جميعا : أقدار ، وقال اللحيانى : القدر \_ بالفتح \_ الاسم ، والقدر \_ بالسكون \_ المصدر ، وأنشد : \* كل شىء حتى أخيك الح .

<sup>(</sup>۲) المرار شاعر إسلاى من مخضرى الدولتين ، كان يهاجي المساور بن هند ، راجع ترجمته . ف الشعر والثمراء ٢/٨٦\_١٨٨ والأغاني ٩/٨ ١٦١-١٦١ ومعجم الشعراء ص٨٠٨\_١٠٩ ..

وقال « ابن الدُّمَيْنَة » :

زُورُوا بِنَا اليومَ سَلَمَى أَيُّهَا النَّفَرُ وَنَحِنُ لَمَّا رُيْمَرِّقْ بِينِنَا الْتَدَرُ (١)

وقال « الفَرَزْدَق » :

نَدَمْتُ نَدَامَةَ الكُسَعَىِّ لَمَّا غَدَتْ مَنَى مُطَلَّقَةً نَوَارُ<sup>(۲)</sup> ولو ضَنَّتْ بها كَنِّي وَنَفْسِي لَكَانَ عَلَىَّ للقَدَرِ الجِيارُ<sup>(۲)</sup>

وقال « القَسُّ »(<sup>٤)</sup> :

قد كُنْتُ أَعْدِلُ فِي السَّفاهةِ أَهابَها

فَالْيُومَ أَعْذِرُهُم ، وَأَعْلَمُ أَنَّمَا

فَاعْجَبْ لِمَا تَأْتِي بِهِ الْأَيَّامُ سُنُهُلُ الْغُوايَةِ وَالْهُدَى أَقْسَامُ

(۱) د نوانه س ٤٨.

<sup>(</sup>۲) ديوانه س٣٦٣ والـكامل ٢/١ واللسان ١٨٦/١ وروى المرد بسنده عنا في شفقل راوية الفرزدق قال: قال له الفرزدق يوما: امض بنا إلى حلقة الحسن ـ البصرى ـ فإنى أريد أن أطلق النوار ، فقلت: إنى أخاف عليك أن تتبعها نفسك ، ويشهد عليك الحسن وأصحابه ، فقال: امض بنا فجئنا حتى وقفنا على الحسن فقال: كيف أصبحت يا أبا سعيد ؟ فقال بحبر ، كيف أصبحت يا أبا فراس ؟ قال بحبر ، كيف أصبحت يا أبا فراس ؟ قال بحبر ، كيف قال : فانطلقنا ، فقال لي الفرزدق: يا هذا ، إن في قلي من النوار شيئا ، فقلت : قد حذرتك ، فقال : ندمت ندامة الكسمى الح » والكسمى: هو حارب بن قيس من بني كسيعة ، الذي يضرب به المثل في الندامة ، وهو راجل رام رمى بعد ما أسدف الليل عيرا فأصابه ، وظن أنه أخطأ فيها في الليان تقصيل قصته وأشعاره فيها في الليان تقصيل قصته وأشعاره فيها في الليان تقصيل قصته وأشعاره

<sup>(</sup>٣) في الكامل : « ولو أنَّى ملكت بدى ونفسي » وقبل هذا البيت :

وكانت جنتي نُفرجت منها كآدم حين أخرجه الفعرار

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمى بن عبد الله بن أى عمار ، من بنى جشم بن معاوية ، وكان فقيها ، عابدا من عباد مكه ، وكان يسمى الفس العبادته ، وقد فتن بسلامة المفنية ، جارية سهيل بن عبد الرحمن ، وشاعت فتنته بها وظهرت ، فغلب عليها القبه ، وسميت سلامة القس ، وفي ذلك يقول عبيد الله الن قيس الرقيات :

لقد فتنت ريا وسلامة القسا فلم تتركا للقس عقلا ولا نفسا راجع تفصيل ذلك في الأغاني ٦/٨ ــ ٧ وعيون الأخبار ١٣٤/٤ ــ ١٣٥٠

وقال « ابن أُحْمَرَ »<sup>(۱)</sup> حين سُقِيَ بطنه :

شَرِ بِنَا وَدَاوَيْنَا ، وَمَا كَانَ ضَرَّ نَا ِ إِذَا اللهُ حَمَّ الْقَدْرَ \_ أَلاَّ نُدُاوِ يَا (٢) وقال « الشَّمَّاخ » :

و إِنَّى عَدَانِي عَنَكَمَا غَيْرَ مَاقِتٍ نَوَارانِ مَكَتُوبُ عَلَى َّ بُغَاهُمَا (٣) أَى مَقْدُورُ [٦١] أَى مَقْدُورُ [٦١] عَلَى طَلَبُهما.

وقال « الأُعْشَى » :

فى فِتْمَةٍ كَسُيوفِ الهِنْدِ قَدْ عَلِمُوا

أَنْ لَيْسً يَدْفَعُ عَنْ ذِي الحِيلَةِ الحِيَلُ<sup>(٤)</sup>

يعنى : هم مُوقِيْنُون بأن ما قُدُّرَ وحُتِمِ لا يُدفع بالحيلة ، فهم مُوَطَّنون . ٩ أنفسَهم عليه .

وقال « أبو زُبَيْدُ » :

فلانَكُ كَالْمَوْ قُوصِ عَنْ ظَهْرِ رَحْلِهِ ۚ تَرَدَّتْ بِهِ أَسْبَابُهُ ۗ وهو ينظُرُ

<sup>(</sup>۱) هو أبو الخطاب عمرو بن أحمر الباهلي ، شاعر جاهلي صحيح السكلام ، كثير الغريب ، أدرك الإسلام فأسلم وغزا مغازى الروم وأصيبت عينه هناك . ونزل الشام وعمره تسعين سنة ، وسبق بطنه فات في عهد عثمان ، راجع ترجته في الشعر والشعراء ١ / ٣١٥ ـ ٣١٨ ومعجم الشعراء ص ٢١٤ وصبقات الشعراء ص ٢١٤ ـ ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٢) البيت من قصيدة ذكرها المؤلف في الشعر والشعراء ٣١٦/١ ، وذكره أيضاً في عيون الأخبار ٣١٦/٣ « حم المرء » .

<sup>(</sup>٣) في ديوانه ص٨٨ « عنكم » عداني : صرفني وشغلني ، غير ماقت : مبغض . ونواران : تثنية نوار ، وهي النفور من الريبة . والمعني : «ان طلب وصل هاتين المرأتين حيسه عمن يخاطب» وقد ذكر البيت المؤلف في كتاب المعاني المكبير ٢/٨٧٨ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٥٤: « علموا: أيقنوا أن ما قدر الله لابد منه ، ويروى: « عن ذى الحيلة الأجل »

أسبابُهُ: المقادير ، تردّت به وهو ينظر لا يَقدِرُ أَن يَدْفَعَ ذَلَكَ . والمَوْ قُوص: الذي قد اندقّت عُنْقُه .

وقال « الراعي » :

وهُنَّ يُحَاذِرْنَ الرَّدَى أَنْ يُصِيبَى ومن قبل خَلْق خُطَّ مَا كُنْتُ لاقِياً وهُنَّ يُحَاذِرْنَ الرَّدَى أَنْ يُصِيبَى ومن قبل خَلْق خُطَّ مَا كُنْتُ لاقِياً وكأنْ تَرى مِنْ مُسْعَفٍ بِمَنِيَّةٍ يُجَنَّبُهُا أَومُعْصِم لِيْسَ نَاجِياً (۱) وقال « أَفْنُون التَّعْلَى » (۲) :

لعمرُك ما يَدرى الفتى كيفَ يَتَّقى إذا هُوَ لم يَجعلُ له اللهُ واقبِياً (٣) وقال « لبيد بن ربيعة العامرِي » :

إِنَّ تَقُوَى رَبِّنَا خَيرُ نَفَلَ وبإذْنِ اللهِ رَيْثِي وَعَجَل (١٠)

١٠ من هَدَاهُ سُبُلَ الخيرِ اهْتَدَى نَاعِمَ البَالِ ، وَمَنْ شَاءَ أَضَلْ أَوْلَهُ مِنْ الْخَيْرِ اهْتَدَى الْعِمَ البَالِ ، وَمَنْ شَاءَ أَضَلْ أُواد بِمُولِه : من شاء أضل ، أَى سُمّى ضالّا ؟ لا لعمر من الله / ما عَرَف هذا لبيدٌ ولا وجدَه فى شيء من اللهات . والمعنى فى ضلّات ، وأضلت ، ويشرَح صَدرَهُ للإسلام ، ويجعل صدره ضيّمًا حرَّ جًا – يمتنع على التأويل المطلوب بالحيلة عند من عرف اللغة .

<sup>(</sup>١) في اللسان ١١ / ٥٣ وكل شيء دنا فقد أسعف، ومنه قول الراعي \* وكائن ترى من مسعف عنية \*

<sup>(</sup>٢) لقب لشاعر جلهلي ، اسمه : صويم بن معشر بن ذهل ، لقب بذلك ، لأنه قال في بيت : « إن للشياب أفنونا » راجم ترجمته في الشعر والشعراء ٣٨٢/١ والمؤتلف والمختلف ص ١٥١ . (٣) البيمت من أبيات في المفضليات ص ٢٦١ والشعر والشعراء ٢/١٣ والمؤتلف ص١٥١ والمؤتلف ص١٥١ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١١ وبين البيتين فيه:

مأحمد الله فلا ند له بيديه الخير ما شاء فعل والبيت الأول في الحكامل ٢٤٦/٢ و والنفل والبيت الأول في الحكامل ٢٤٦/٢ و والنفل و بالتحريك الغنيمة والهبة ، والثاني في اللمان ١٣ / ٤١٥ - .

• وربما جعلت العربُ « الإصلال » في معنى الإبطال والإهلاك ؛ لأنه يؤدِّ ى إلى الهَلَكَةِ ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا : أَ إِذَا ضَلَانًا فِي الأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي خَاْقٍ جَدِيدٍ ﴾ (١) ، أى بطانا و لَحَقْنَا بالتراب وصرنا منه . والعرب تقول : ضلّ الماء في النبن : إذا غاب اللبن عليه فلم يَتَبَيّن .

وقال « النابغة الذبياني » يرثى بعض الملوك :

وآَبَ مُضِلُّوهُ بَعَين جَلَيَّةٍ وغُودِرَ بالجُولانِ حَزْمُ وَنائلُ (٢٠) أَى قَابِرُوه ، سَمَّاهُم مضَّلين لأنهم غيَّبُوه وأنقدوه فأَبْطلُوه .

\* \* \*

هذا مذهب العرب في « القدر » ، وهو مذهب كل أمة من العجم ، وأن الله في السماء ، ما تُرِكَت على الجبلة والفِطْرَة ، ولم تُنقل عن ذلك بالمقاييس والتَّلْبِيس .

وقد أَعْلَمُتُكُ فَى كتاب «غريب الحديث» أن فريقاً منهم يقولون: الله لا يلزمنا اسم « القدَر » من طريق اللغة ؛ لأنه مُيتَأْوَّل علينا / أنا نقول: [٦٣] لا قَدَر ، فكيف مُنسَبُ إلى ما نَجْحَدُ ؟

وأن هذا تمويه ، وإنما تُسبِوا إلى «القدَر» لأنهم يضيفونه إلى أنفسهم،

<sup>(</sup>١) سورة السجدة ١٠ . وتفسير غريب القرآن ٣٤٦ .

<sup>(</sup>۲) الجمهرة ۲۲۸/۳ ، ۲۰۰ والأمالى ۲۷٤٧ والحيوان ۴۸۹/۳ وفىاللسان ۴۱۹/۱۳ ه وأضل الميت : إذا دفن ، وروى بيتالنابغة الدبيانى برثى النعمان بن الحارث بن أبي شمرالغسانى: فإن تحى لا أملك حياتى وإن تمت فا فى حياة بعد موتك طائل فاب مضلوه التح يريد بمضليه : دافنيه حين مات . وقوله : بعين جلية أى تخبر صادق أنه ملت . والجولان : موضع بالشام . أى دفن بدفن النعمان الحزم والعطاء » وانظر البحن ٢/٩٨٤ .

وغيرُهم يجعله لِللهُ دون نفسه ، ومُدَّعِي الشيء لنفسه أَوْلَى بأن ينسب إليه ممن حمله لغيره.

#### \* \* \*

• وأما الطاعنون على القرآن « بالمجاز » فإنهم زعموا أنه كَـذبُ ، • لأن الجدار لا يُريدُ ، والقَرية كَل تُسأل .

## وهذا من أشنع جهالاتهم ، وأدلمًّا على سِوء نظرهم ، وقلة أفهامهم .

ولو كان (١) المجازكَذِباً ، وكلُّ فعل ُينسِب إلى غير الحيوان باطلا — كان أكثرُ كلامِنا فاسداً ؛ لأنا نقول : نَبت البقلُ ، وطالت الشَّجرة ، وَأَ يُنعَت النَّمرة ، وأقام الجبل ، ورخُصَ السَّعر .

[٦٤] وتتمول: كان هذا الفعل منك فى وقت كذا وكذا / والفعل لم يكن وإنما كُوِّن.

وتمول : كان الله . وكان بمعنى حَدَثَ ، والله ، جل وعز ، قبل كل شيء بلاغاية ، لم يحدث : فيكونَ بعد أن لم يكن .

والله تعالى يقول : ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ﴾ (٢) وإنما 'يعزم عليه .

ويقول تعالى : ﴿ فَمَا رَبِحَتْ يَجَارَتُهُمْ ﴾ (٣) وإنما يُرْ بَحُ فيها .

ويقول: ﴿ وَجَاوًا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمْ كَدْبٍ ﴾ ( ) وإنما كُدَّب به .

<sup>(</sup>١) نقل هذا الكلام ابن رشيق في العمدة ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد ٢١ . وأحال في تفسير غريب القرآن ٤١١ على ما هنا .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٦ -

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ١٨٠

ولو قلنا (۱) للمُنكر لقوله: ﴿ جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ ﴾ (۲) : كيف كنت أنت قائلا في جدار رأيتَه على شَفَا المهيار : رأيتَ جداراً ماذا ؟ لم يَجد بُدًا من أن يقول : جداراً يَهُمُّ أن ينقض ، أو يكاد أن ينقض ، أو يكاد أن ينقض ، أو يقارب أن ينقض . وأيًّا ما قال فقد جعله فاعلا ، ولا أحسِبُه يصل إلى هذا المعنى في شيء من لغات العجم ، إلا بمثل هذه الألفاظ .

وأنشدى « السَّجسْتَانى » عن « أبى عبيدة » فى مثل قول الله : ﴿ يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ (٣) ﴾ :

يُر بِدُ الرُّمْحُ صَدْرَ أَبِي بَرَاءِ ويرغَبْ عَنْ دِمَاءِ بَنِي عَقَيلِ (٤) وأُنشد الفرّاء:

إِنَّ دَهْرًا كِلُفُّ شَمْلِي بِجُمْلِ لِرَمَانَ يَهُمُّ بِالإحسانِ (٥) والعرب تقول: بأرض فلان شجر قد صاح. أى طال ؛ لَمَّا تَبَيَّنَ

<sup>(</sup>١) نقل هذا الكلام ابن رشيق في العمدة ٢٣٦/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) نص كلام أبى عبيدة في مجاز القرآن ١ / ٢٠٤ : « يريد أن ينقض » وليس للحائط إرادة ، ولا للموت ، ولـكنه إذا كان في هذه الحال من ربه ، فهو إرادته ، وهذا قول العرب في غيره . قال [ الحارثي ] : يريد . . بي براء . . . عقيل » ومجازه : يقم ، يقال : انقضت الدار: إذا انهدمت وسقطت . وقرأ قوم : « أن ينقاض » ومجازه : أن ينقلع من أصله ويتصدع ، يغترلة قولهم : قد انقاضت السن . أي انصدعت وتقلمت من أصلها ، يقال : فراق كقيض السن . أي السد . أي السد . أي السد . أي السن . أي السد . أي السن . أي السن . أي السن . أي السد . أي السد . أي السن . أي السد . أي السن .

فراق كقيض السن ، فالصبر إنه لكل أناس عثرة وجبور (٤) مجاز القرآن ١ / ٤١٠ والبيت في الصناعتين غير منسوب ص ٢١٢ وتفسير الطبرى ١٦ / ١٨٦ وكذلك في اللسان ١٧١/٤ وفيه : « ويعدل عن دماء » .

<sup>(</sup> ٥ ) البيت غير منسوب في أمالي الريضي ٤ / ٥ ه والصناعتين ص ٢١٢ وفيه « شملي بسلمي » وتفسير الطبري ١٨٧/١٠ .

الشَّحَرُ للنَّاظِرِ بطوله ، ودلَّ على نفسه \_ جعله كأنه صائح ' ؛ لأن الصائح يدلُّ على نفسه بصوته . '

ومثله قوال « العجاج » :

\* كَالْكُرْمِ إِذْ نَادَى مِنَ الْكَافُورِ (١) \*

و يقال: « هذا شجر ٌ واعد ٌ » إذا نوَّر ، كأنه لما نَوَّر وَعَدَ أَن مُيثمر . « ونبات ٌ واعد ٌ » : إذا أَقْبَلَ بمَاءَ وَنَضْرةِ .

قال « سُويدُ بن كُرَاعِ » (٢):

رَعَى غَيْرَ مَذْعُورٍ بِهِنَّ وَرَاقَهُ لَعَاعُ تَهَادَاهُ الدَّ كادِكُ وَاعِدُ (٣) فى أشباه لهذا كثيرة ، سنذكر ما نحفظ منها فى كتابنا هذا مما أتى فى كتاب الله ، عز وجل ، وأمثاله من الشعر ، ولغات العرب ، وما استعمله ١٠ الناس فى كلامهم .

ونبدأ بباب الاستعارة ؛ لأن أكثر الحجاز يقم فيه .

غراء تسبى نظر النظور بفاحم يعكف أو منشور

وهو في الجمهرة ٣/٩٨٣ له وكذلك المخصص ١/٢٦، واللسان ١١٢ / ١١٢ والعمدة المراه وهو في الجمهرة ٣/٩٨ له وكذلك المخصص ١١٢ / ٢١٦ ، واللسان ١ وعاؤها الذي المراه ومبادئ اللغة ص ١٧٨ وفي اللسان ١/٥٦٤ : «كافور الطلعة : وعاؤها الذي ينشق عنها ، سمى كافورا لأنه قد كفرها ، أي غطاها . وقول النجاج . \* كالكرم الخ . كافور الكرم : الورق المغطى لما في جوفه من العنقود ، شبهه بكافور الطلع لأنه ينفرج عما فيه » . الكرم : الورق المغطى لما في جوفه من العنقود ، شبهه بكافور الطلع لأنه ينفرج عما فيه » . (٢) سويد بن كراع العسكلى ، شاعر فارس مقدم ، من شعراء الدولة الأموية كان في آخر أيام جرير والفرزدق ، راجع ترجمته في الشعر والشعراء ٢/ ٢١٦ ـ ١١٧ وطبقات الشعراء ص ١٤٧ ـ ١٤٩ .

(٣) البيت له فى اللسان ٤٧٩/٤ ،والعمدة ٢٣٨/١ وهو غير منسوب فى الأمالى ١٠/١٠ والمخصص ١٩٥٠ / ١٩٥ « قال سويد والمخصص ١٩٥٠ / ١٩٥ « قال سويد البن كراع ووصف ثورا وكلابا: رعى غير مذعور الخ. راقه: أعجبه • واعد: يرجى منه خير وتمام نبات . واللعاع: نبت ناعم فى أول ما ينبت » .

<sup>(</sup>١) ديوانه س ٢٧ وقبله :

# باب الاستعارة

فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة ، إذا كان المسمى بها بسبب من الأخرى ، أو نُجاوراً لها ، أو مُشاككلاً . فيتمولون للنبات : نولا لأنه يكون عن النوء عندهم .

[%]

قال « رؤبة بن العجاج » /:

\* وَجِفَّ أَنْوَاهِ السَّحَابِ الْمُرْ تَزَقَ<sup>(١)</sup> \*

أى جفّ البقل .

ويتمولون للمطر: سماء ؟ لأنه من السماء ينزل ، فيقال: ما زلنا َنطأ السماء حتى أتيناكم.

قال « الشاعر »<sup>(۲)</sup>:

إذا سَقَطَ السَّمَاءِ بَأَرْضِ قَوْمٍ رَعَيْنَاهُ وإِنْ كَانُوا غِضَابَاً (٣) ويقولون : ضَحكتِ الأرض : إذا أنبتت ؛ لأنها تُبدي عن حُسُن

(١) المخصص ١٢٩/١٠ والصناعتين ص ٢١١ وفي ديوانه ص ١٠٥:

وجف أنواء الربيسع المرتزق واستن أعراف السفا على القيق وانظر لشرح الأخير اللسان ٢٠١/١٢ .

(٢) هو معود الحسكماء ، معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب ، كما فى الاقتضاب ص ٣٢٠ واللسان ١٢٣/١٩ ومعجم الشعراء ص ٣٩١ والفضليات ص ٣٥٩ .

(٣) البيت غير منسوب في الصناعتين ص ٢١٢ ومقاييس اللغة ٩٨/٣ وفي الأمالي ١٨١/١ ( وأنشد ابن قتيبة : إذا سقط السماء الخ وقال أبو بكر : يقال ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم ، أى مواقع الغيث » ونسبه ابن رشيق في العمدة ٢٩٣/١ لجرير بن عطية . وصدره غير منسوب في الصاحبي ص ٣٣ .

وقال ابن السيد في شرحه: « يقول : إذا نزل المطر بأرض قوم فآخصيت بلادهم وأجدبت بلادنا ــ سرنا إليها فرعينا نباتها ، وإن غضب أهلها لم نيال بغضهم لعزتنا ومنعتنا » . النبات ، وتَنفَتَقُ عن الزهرِ ، كما يَفتَرُّ الضاحكُ عن الثغر ، ولذلك قيل لطَلْع النخل إذا انفتق عنه كافورُهُ : الضَّحْكُ (١) ؛ لأنه يبدو منه للناظر كبياض الثغر . ويقال : النَّورُ يُضاَحِكُ الشمس ؛ لأنه يدور معها .

وقال « الأُعْشَى » يذكر رَو ْضَةً :

'يضاحِك الشمس منها كوكب شَرِق مُؤَزَّرُ بِعَمِيمِ النَّبْتِ مُكْتَهِلُ (٢٠) وقال « آخر » :

\* وضحِكَ المُدنُ بها ثمَّ بَكَى (٣) \*

يريد بضحكه انعِقَاقَه (٤) بالبرق، وببكائه : المطر.

ويتولون: لَقيتُ من فلانِ عَرَفَ القِرْ بَهَ ، أَى شِدَّةً ومشَّقَةً. وأصل القرْ بَهَ يَعْبُ فَى نَقَلْهَا حتى يَعْرَقَ جبينُه ، فاستُعِيرَ عَرَّقُهُا فَى موضع الشِّدةُ (٥) .

ويقول الناس: لقيتُ من فلانٍ عَرَقَ الجبين، أَى سُدّة.

<sup>(</sup>١) الليان ١٢/٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) الصناعتين س ٢١٢ واللسان ٥/٦٧ وديوانه س ٤ وفى اللسان ١٤ / ١٢٢ « وقول-الأعشى : يضاحك الشمس ، معناه : يدور معها ، ومضاحكته إياها : حسن له ونضره . والسكوك : معظم النبات . والشرق: الريان الممتلىء ماء . والمؤزر: الذي صار النبات كالإزار له . والعميم : النبت السكتيف الحسن ، وهو أكثر من الجيم ، يمال : نبت عميم ومعتم وعمم . واكتهلت الروضة : إذا عمها نبتها » .

<sup>(</sup>٣) الصناعتين ٢٣٩ والحيوان ٣/٥٧ غير منسوب فيهما ، وهو في أمالي المرتضى ٩٤/٢ 'دكن الراجز ، وقيله فيه :

<sup>\*</sup> جن النبات في ذراها وزكا \*

<sup>(</sup>٤) الانعقاق: الانشقاق.

<sup>(</sup>٥) قال الأصمعي : « عرق القربة معناه الشدة ، ولا أدرى ما أصله » • وانظر أقوال العلماء في معنى هذا القولي في اللسان ٢ / ١١١ - ١١٢ .

ومثل هذا فی کلام العرب کثیر بطول به الکتاب، وسنذکر ما فی کتاب الله تعالی منه . •

\* \* \*

فن الاستعارة في كتاب الله قوله عز وجل: ﴿ يَوْمَ يُكَشَفُ عَنْ سَاقٍ ﴾ (١) أي عن شِدَّةٍ من الأمر ، كذلك قال « قَتَادَةُ » . وقال ه ﴿ إِجِراهِمٍ » : عن أمر عظيم .

وأصل هذا أنّ الرجل إذا وَقَعَ في أمرٍ عظيم يحتاج إلى معاناته والجدّ فيه ـ شَمَّر عن ساقِهِ ، فاستُعيرت « الساق » في موضع الشدة .

وقال « دُرَيْد بن الصَّمَّة » :

كَمِيشُ الإِزَارِ خَارِجٌ نِصْفُ سَاقِهِ صَبُورٌ على الحَلاَّء طَلاَّع أَنْجُدِ (٢) . . وقال « الهُدُلَىٰ » :

وكُنْتُ إذا جَارِي دعاً لِمَضُوفَةٍ أَشَمِّرُ حتَّى بَنصُفَ السَّاقَ مِثْزَرِي (٣)

杂杂杂

<sup>(</sup>١) سورة القلم ٤٢ . وأحال في تفسير غريب القرآن ٤٨١ على ما هنا .

<sup>(</sup>۲) البيت له من قصيدة في الأصمعيات ص ١١٣ وجهرة أشعار العرب ص ١١٨ وديوان المعاني ١١٨ و الصناعتين ٢٠٥٠ « صبور على العزاء » وحماسة أبي تمام بشرح التبريزي ٣٠٨/٢ « بعيد من الآفات طلاع أنجد » وكميش الإزار ، مثل في الجد والتشمير ، والكمش والكميش : الحقيف السريع الحركة ، وأضاف السكميش إلى الإزار على المجاز ، كما يقال : عفيف الحجزة ، و نقى الجيب ، وقوله : « خارج نصف ساقه ، يصفه بالتشمير ، وبعيد من الآفات ، يريد أنه لاداء به وهو سليم الأعضاء » والبيت غير منسوب في اللسان ١٣ / ١٢٣ وفيه : ها لجلاء : الخصلة العظيمة » ،

<sup>(</sup>٣) هو أبو جندب الهذلى ، كما فى ديوان الهذلين ، القسم النالث ص ٩٢ والسان المدارين ، القسم النالث ص ٩٢ والسان ١٢٥/١١ ، ١١٥ والمخصص ١٢ / ١٢٥ والحزانة ٣ / ٣٢١ وشرح شواهد الثافية ص ٣٨٣ مضوفة : أى أمر ضافه ، أى نزل به وشق عليه ، وإنما يخبر عن حاله ، وليس غبر بكنت عما مضى من فعله .

ومنه قول الله عز وجل: ﴿ وَلا يُظْلَمُونَ فَتَيِلاً ﴾ (١) ﴿ وَلا يُظْلَمُونَ فَتَيِلاً ﴾ (١) ﴿ وَلا يُظْلَمُونَ النَّواة . « والنَّقِيرُ » : النُّقُرَّةُ فَي ظَهِرِها . ولم يُرِد أنهم لا يظلمون ذلك بعينه ، و إنما أراد أنهم إذا حُوسِبُوا لم يُظلموا في الحساب شيئاً ولا مِقْدَار هذين التّافهين الحتيرين .

و العرب تقول : ما رَزَأْتُهُ زِبَالاً . « والزِبَالُ » ما تحمله النَّملة بفمها. » يريدون ما رَزَأْتُهُ شيئا .

وقال « النابغة الذُّبْيَاني » :

يَجْمَعُ الجَيْشَ ذَا الْأَلُوفِ ويَغَزُّو ثُم لَا يَرْزَأُ العَـــ دُوَّ فَتَيلاً (٣٠

وكذلك قوله عز وجل : ﴿ والذين يَدْعُون مِنْ دُونه مَا يَمْلِكُونَ ١٠ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾ (٤) وهو « الفُوفَةُ » التي فيها النّواة . يريد ما يملكون شيئاً .

ومنه قوله عز وجل: ﴿ وقدِمْنا إلى ما عَلُوا مِنْ عَمَلَ خَعَلْنَاهُ مَنْ مَنْ أُورا ﴾ (قَمَنْ مُنْ أُراد هَبَاءَ مَنْثُورا ﴾ (أي قصدُ نا لأعمالهم وعَمَدنا لها . والأصل أن مَنْ أراد القُدُومَ إلى موضع عَمَدَ له وقصدَهُ .

« والهباء المنثور » : ما رأيتَه في شعاع الشمس الداخل من كُوَّة البيت .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٤٩ ، والإسراء ٧١ . وتفسير غريب القرآن ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٢٤ وانظر الصناعتين ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٣) البيت للنابغة في هجاء النعمان بن المنذر ، أو قاله على لسانه حاسدوه ، كما في الشعر والشعراء ١٧٢/١ وللنايغة في الصناعتين ص ٢٠٦ والأغاني ١٦٦/٩ ومقاييس اللغة ٤٧٢/٤ وهو لعبد القيس بن خفاف البرجي في هجاء النعمان ، كما في الحيوان ٤ / ٣٧٩ . ومعنى لا يرزأ: لا ينقص ، يقال : ما رزأته ماله ، أي ما نقصته .

<sup>(</sup>٤) سورة فالر ١٣ وانظر الصناعتين ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان ٢٣ . وتفسير غريب القرآن ٣١٢ .

و « الهباء الْمُنْبَثُّ » : ما سَطع من سَنابِكُ الخيل . و إنما أراد أنّا أَبْطَلْنَاهُ كما أنّ هذا مُبطَلُ لا يُلْمَس ولا ينتفع به .

- ومنه قوله : ﴿ وَأُفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٍ ﴾ (١) يريد أنها لا تَعْنِي خيراً ؟ لأن المكان إذا كان خَالياً فهو هوالاحتى يَشْغَلُهُ الشيء .
- ومثله قوله عز وجل: ﴿ وَكَذَلِكَ أَعْثَرُ نَا عَلَيْهِمْ ﴾ (٢) يريد أَطْلَفْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ (٢) يريد أَطْلَفْنَا عَلَيْهِمْ وأصل هذا أَنَّ من عَثر بشيء وهو غانل نظر إليه حتى يَعرِفه. فاستُعيرَ العِثَارُ مكان التّبيّن والظهور. ومنه يتول الناس: ما عثرتُ على فلانٍ بسوء قطُّ. أي ما ظهَرتُ على ذلك منه.

\* \* \*

• ومنه قوله عز وجل : ﴿ إِنِّى أَحْبَدْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ١٠ ذَكُر رَبِّى حَتَّى تَوَارَتْ بِالحِجَابِ ﴾ (٣) أراد الخيلَ ، فسمَّاها الْخَيْرَ لما فيها من المنافع .

قال « الرّاجز »(٤) بعد أن عدَّد فضائِلها وأسبابَ الانتفاع بها ـ :

\* فالخيلُ والخيراتُ في قَرَ ۚ نَيْنِ (°) \*

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ٤٣ وتفسير غريب النرآن ٢٣٣ ــ ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة السكهف ٢١ . وتفسير القرآن ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة ص ٣٣ وانظر المعانى الكبير ١/٥٨.

<sup>(</sup>٥) في عيون الأخبار : « في قرينبن » وفي المعاني ١ / ٨٠، ١٧٦ : «كالفرينين » ، والحزانة ٣٤٣/٣ .

وقال « طُفْيَل » :

[٦٧] وللخيلِ أيَّامٌ فمَنْ يَصْطَبِرُ لَمَا ويَعْرُفْ لِهَا أَيَّامَهَا الخيرَ تُعَقِّبِ/(١)

\* \* \*

ومنه قوله عز وجل ﴿ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَانَا لَهُ نُوراً يَمْشِى بِهِ فَى النَّاسِ ﴾ (٢) . أى كان كافرا فهديناه وجعانا له إيماناً يَهَمْدى به سُبُلَ الخير والنَّجَاة ﴿ كَمَنْ مَثْلُه فَى الظَّلُمَات لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ (٢) أى فى الكُفْر ، « والحياة » مكان ألى فى الكُفْر ، « والحياة » مكان المحداية ، « والنور » مكان الإيمان .

• ومنه قوله عز وجل: ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِرْرَكَ ﴾ (٣) أى إِنْمُكَ .

• وأصل الوِرْرِ : ما حمله الإنسان على ظهره . قال الله عز وجل : ﴿ ولَـكِناً 

مُحَلِّنَا أَوْزَاراً مِنْ زِينَةِ القَوْمِ ﴾ (٤) أى أحمالاً من حُليّهم . فشبّه الإنهم 

بحلّنا أوْزَاراً مِنْ زِينَةِ القَوْمِ ﴾ (٤) أى أحمالاً من حُليّهم . فشبّه الإنهم 

بالحل ، فَحُعِلَ مَكَانَه ، وقال في موضع آخر : ﴿ ولَيَحْمِلُنَّ أَثْمَاكُمُ وأَثْقَالاً 

مَعَ أَثْقًا لِهُمْ ﴾ (٥) يريد آئامهم .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ١٦. « يقول : الخيل تأتى بالغم ، فمن يعرف لها أيامها الحير أعقبته ، قال : والحير صفة للائيام . قال أبو حاتم : كان سيبويه يقول : وبعرف لها أيامها تعقبه الخير ... » والبيت له فى المعانى الكبير ١/٥٨ والحزانة ٣/٣٦. والإنصاف ٢٥٧ والصناعتين ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الشرح ٢ . وتفسير غريب القرآن ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة طه ٨٧ . وتفسير غريب القرآن ٢٨١ .

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوث ١٣ ، وتفسير غريب القرآن ٣٣٧ .

• ومن ذلك قوله: ﴿ وَلَكِنَ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًا ﴾ (١) أى نكاحًا، لأن النكاح بكون سراً ولا يظهر، فاستُعير كه السراء.

قال « رُوْبَة » :

\* فَعَفَّ عَنْ أَسْرَارِهَا بِعْدَ الْعَسَقُ (٢) \*

والعَسَق : الملازمة .

- ومنه قوله : ﴿ نِسَاقُ كُمْ حَرَثُ لَكُمُ ﴾ (٣) أى مُزْدَرَعُ لَكُمُ ﴾ (٣) أى مُزْدَرَعُ لَكُمُ كَا تُؤْدُرَعُ لَكُمْ كَا تُؤْدُرَعُ الأرض .
- ومنه قوله: ﴿ وَلَسْتُمْ ۚ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تَغُمْضُوا فِيهِ ﴾ (\*) أى تَتَرَخَّصُوا . وأصل هذا أن يصرف المرء بصره عن الشيء وُبغمضَه ، فسُمتى التَّرَخُّصُ إِنْمَاضاً . ومنه يقولُ الناس للبائع : أُغْمِض \* وغمّض . يريدون . لا تستقص وكن كأنّك لم تُبْصِر .
  - ومنه قوله : ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمُ ۚ وَأَنتُمُ ۚ لِبَاسٌ لَمُنَّ ﴾ (1) لأنَّ الرأة والرجل بتجردان ويجتمعان في ثوب واحد ، ويَتَضَامَّانِ فيكون كُلُّ واحدٍ منهما للآخر بمنزلة اللباس .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٣٥ . وتفسر غريب القرآن ٩٠ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ١٠٤ وقيله : « \* أجنه في مستكنات الحلق \* و بعده : \* ولم يضعها بين فرك وعسق \* و انظر اللشان ٢ / ٢٢ / ١٢٢ « عسق به يسمق عسمًا : لرق به ولزمه وأولع به ، وعسقت الناقة بالفحل: أربت ، وكذلك الحمار بالأنان .. » وفي بحاز النرآن ٢٦/١ « فعف ، ينى عن غثيانها ، أراد الحمار » وهو غير منسوب في المخصص ٥ / ١١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٣٢٣ . وتفسير غريب القرآن ٨٤ ، ومجاز القرآن ٧٣/١ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ١٨٧.

قال « النابغة الجُعْدِيّ » :

إذا مَا الضَّجِيعُ أَنَّى جِيدَهَا تَدَاعَتْ عَكَيْهِ فَكَانَتْ لِإَسَالًا)

\* \* \*

• و منه قوله : ﴿ وَثِياً بَكَ فَطَهِّر ۚ ﴾ (٢) أى طهِّر نفسك من الذنوب، فَكَنى عن الجسم بالثياب ؛ لأنتَّها تشتمل عليه .

قالت « ليلى الأخيليةُ » وذكرتْ إبلا :·

رَمَوهَا بَأَثُو ابِ خِفَافٍ فَلا تَرَى لَمَا شَبَهًا إِلاَّ النَّعَامَ الْمَنَفَّرَا<sup>(٣)</sup> أَى رَكَبُوها فرمَوها بأنفسهم .

وقال « آخر » :

١٠ لا هُمَّ إِنَّ عامِرَ بن جَهِمِ أَوْذَمَ حَجًّا فى ثيابٍ دُسْمِ (٤)
 أى هو متدنس بالذنوب/.

والعرب تتول: قوم ُ لِطَافُ الأَزُر . أَى خِمَاصُ البطون ؛ لأَنَّ الأَزُرَ تَكُونَ عَلَيْهَا . ويقولون : فَدَّى لك إِزارى . يريدون : بدنى ، فتضع الإزار موضع النَّفْس .

<sup>(</sup>١) البيت له في اللسان ٧٧/٧ والشعروالشعراء١/٥٥٢ وعجزة في مجاز القرآن ١٧/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر ٤.

<sup>(</sup>٣) البيت لها فى المعانى الكبير ٢٨٦/١ وفيه : « يهنى بأجسام خفاف ، يريد ركبوها » والصناعتين ص ٢٧٧ والفائق ٢٨/١ وهو غير منسوب فى اللسان ٢٣٩/١ وفيه : « رموها ، يمنى الركاب بأبدانهم » .

<sup>(</sup>٤) في أساس البلاغة ٢٧١/١ غير منسوب ، والمعانى الكبير ٤٨١/١ وشرحه ابن قتيبة هناك بقوله : « أو ذم : أوجب وعقد ، في ثياب ، أى في جسم غير طاهر » وهو غير منسوب أيضاً في اللسان ٢٦ / ١٦٧ « أى متلطخة بالذنوب ، يعنى أحرم بالحج وهو مدنس بالذنوب » وفي ٥ / ١٠ « الدسم : الوضر والدنس » .

قال « الشاءر » :

أَلَا أَبْلِغُ أَبَا حَفْصٍ رَسُولًا فِدًى لَكَ مِنْ أَخِى ثِقَةٍ إِزَارِى (١) وقد يكون الإزارُ في هذا البيت: الأهل (٢). قال « اللهذلي »: تَبَرَّأُ من دَمِّ القَتيل وبَرِّهِ وقد عَلِقَتْ دمَّ القَتيل إزَارُها (٣). أي نفسها.

ويقولون للعَفَافِ: إِزَارْ ۖ؛ لأَنَّ العَفَيْفَ كَأَنَّهُ اسْتَتَرَ لَمَّـا عَفَّ.

وقال « عَدِيّ بن زَيْد » :

أَجْلِ أَنَّ اللهَ قَدْ فَضَّلَكُمُ ۚ فَوقَ مَا أَحْكِي بِصُلْبٍ وإِزَارِ (١)

(۱) البيت لأبى المنهال بقيلة الأكبر الأشجعي ، كما فى اللسان ٥/٥٧ وفى ٨ / ٣٥٠ غير منسوب ، وكذلك فى الصناعتين ص ٢٧٧ ولبقيلة فى المؤتلف والمختلف ص ٦٣ وأبواب مختارة ص ١٠٤ والعقد ٢٣/٢ ع والعمدة ١ / ٢٨١ . وسيأتى البيت مع أبيات أخر فى ص ١١٤ من صفحات الأصل المخطوط .

(٢) راجع ألف باء للبلوى ٢/١٣٠.

(٣) البيت لأبي ذؤيب الهذلى ، كما في ديوانه ص ٢٦ واللسان ٥ / ٧٧ والمعانى الكبير ١٦/١ وقال ابن قتيبة في شرحه : « بزه : سلاحه ، وقد علقت دم القتيل إزارها ، هذا مثل ، يقال : حملت دم فلان في ثوبك ، أى قتلته . قال الأصمعى : هذه امرأة نزل بها رجل فتحرجت أن تدهنه وأن ترجل شعره ، ثم جاء كلب لها فولغ في إنائها فغسلته سبع مرات ، وذلك بعين الرجل ، يتعجب منها ومن ورعها ، فبينا هو كذلك أتاها قوم يطابون عندها قتيلا ، فانتفلت من ذلك وحلفت ؟ ثم فتشوا منزلها فوجدوا النتيل وسلاحه في بينها » ومعنى انتفلت: أنكرت ، وهو له في الجهرة ٢٨/٢ .

(٤) الجمهرة ٣ / ٢٣٥ ، وفي اللسان ١ / ٥١ حكماً العقدة وأحكاها : شدها وأحكمها ، قال عدى بن زيد :

أجل أن الله قد فضاحكم فوق من أحكا صلبا بإزار : من أحكا صلبا بإزار ، أى فوق من أحكا أزارا بصلب معناه فضلكم على من ائتزر فشد صلبه بإزار ، أى فوق الناس أجمين ؛ لأن الناس كابهم يحكئون أزرهم بأصلابهم . ويروى :

\* فوق ما أحكى بصلب وإزار \*

أى بحسب وعفة ، أراد بالصلّب ههنا : الحسب ، وبالإزار : العفة عن المحارم « أى فضاح الله بحسب وعفاف فوق ما أحكى أى ما أقول» . وقد ورد في اللسان أيضاً ٥/٥٧، ٢٠٨/١٨ ، ٧٥ وانظر تهذيب الألفاظ ٤٤٥ . فالصَّابُ : الحسَبُ ، سمّاه صُلْباً لأنَّ الحُسَب : العشيرة . والخلْقُ . من ماء الصّاب . والإزار : العفاف .

ويجوز أن يكون سَمَّى العشيرة صُلْباً لأنَّهم ظَهْرُ الرجل ، والصُّلبُ في الظَّهر .

茶 茶 茶

• وقال: ﴿ وَهُوَ الذَى جَعَلَ لَكُمْ ۚ اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴾ (١) : أَى سِتْراً وحجاباً لأَبْصاركم .

قال « ذو الرُّمة » :

ودَوِّيَّةٍ مِثلِ السَّمَاء اعْتَسَفْتُهَا وقد صَبغَ اللَّيلُ الخَصَى بِسَوَادِ<sup>(۲)</sup> أَى لَنَّا أَلْبَسَهُ اللَّيلُ سَوادَهُ وظُلْمَتَه ، كَانَ كَأْنَّهُ صَبَغَهُ .

وقد يَكُنُونِ باللباس والثوب عما سَتَرووق ، لأنّ اللباس والثوبَ وَاقِيَانِ سَاتِرَانَ .

وقال « الشاعر »:

كَتُوْبِ ابن بِيضٍ وقاهم به فَسَدَّ على السَّالِكِينِ السَّبِيلاَ (٣) قال الأصمى: « ابن بيض » : رجل نحر بعيراً له على تُنِيَّةٍ فسَدَّها فلم يقدر أحد أنْ يجوز ، فَضُرِبَ به المثل فقيل : سَدَّ ابن بِيضٍ الطريقَ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ٧٪ . وقد أحال في تفسير غريب القرآن ٣١٣ على ما هنا .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص١٣٩ « ودوية : فلاة ، مثل السماء : في استوائها · اعتسفتها : سرت فيها على غير هداية » -

<sup>(</sup>٣) البيت لبشامة بن الغدير من قصيدة في المفضليات ص ٦٠ وطبقات الشعراء ص ٥٦٠ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) المال في أمثال العرب للمفضل الضبي ص ٧١ ــ ٧٢ وجهرة الأمثال ص ١١٨ ومجمع الأمثال ١١٨ ومجمع الأمثال ١ ٣٩٧ واللسان ٨/٣٩٠ .

وقال غير الأصمعى: « ابن بيض » رجل كانت عليه إِتَاوَة فهرب بها فاتبَعَه مُطالبُه ، فلما خشى لحاقه وضع ما يطالبه به على الطريق ومضى ، فلما أخذ الإتاوة رجع وقال: «سد ابن بيض الطريق » أى منعنا من اتباعه حين وَقَى بما عليه ، فكأنه سد الطريق (١).

فكنى الشاعرُ عن البعير \_ إن كان التفسير على ما ذكر الأصمعى . أو عن الإتاوة \_ إن كان التفسير على ما ذكر عيره \_ بالثوب ؛ لأنهما وقيا . كا يقى الثوب بالثوب أ. .

وكان « بعض المفسرين » يقول فى قوله عز وجل : ﴿ وَهُوَ الذَّى جَمَلَ لَكُمْ ﴿ وَهُوَ الذَّى جَمَلَ لَكُمْ اللَّيلَ لِبَاسُ لَكُمْ ﴾ (٣) أي سكنا ، وفى قوله تعالى: ﴿ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ ﴾ (٣) أى سكن لكم .

و إنما اعتبر ذلك من قوله : ﴿ جَمَلَ لَكُمُ اللَّيلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ ﴾ (١٠ ومن قوله : ﴿ جَمَلَ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ (٥٠ .

## \* \* \*

• ومن الاستعارة: ﴿ وَأَمَّا الذينِ ابْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيهِ الْحَالِدُونَ ﴾ (٢) يعنى جَنَّتَه ، سمَّاها رحمة ؛ لأن دخولهم إيَّاها كان برحمته .

<sup>(</sup>١) راجع الأغاني ٢/١٢ ٤ ــ ٤٣ ، واللسان ٨/ ٣٩٧ وبحم الأمثال ٢/٨١ .

<sup>(</sup>۲) سورة الفرةان ٤٧ وتفسير الطبرى ١٩ / ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٨٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة يونس ٩٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ١٨٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران ۱۰۷ وانظر الكثاف ۲۰۹/۱ .

ومثله قوله : ﴿ فَأَمَّا الذين آمَنُوا بالله وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْ خِلُهُمْ فَ رَحْمَةً مِنْهُ وَفَضْلُ ﴾ (١) . وقد توضَعُ «الرحمةُ» موضع «المطر» لأنه كينزل برحمته . قال تعالى : ﴿ وهُوَ الذي يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بين يَدَى رَحْمَتِه ﴾ (٢) . يعني المطر .

وقال تعالى : ﴿ قُلُ : لَوْ أَنتُمْ ۚ كَمْـٰلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّ ﴾ (٢) يعنى مفاتيح رزقه .

وقال تعالى : ﴿ مَا يَفْتَح ِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ كَمَا ﴾ (\*) أي من رزق .

\* \* \*

ومن الاستعارة: اللسان يوضع موضع القول؛ لأنّ التول بكونُ بها . قال الله ، عز وجل ، حكاية عن إبراهيم عليه السلام : ﴿ وَاجْعَـل لَى لَا الله ، عز وجل ، حكاية عن إبراهيم عليه السلام : ﴿ وَاجْعَـل لَى لَا الله عَرَوْنَ ﴾ : لَـانَ صِدْقِ فِي الآخِرِين ﴾ (٥) . أي ذِ كُراً حسناً . وقال « الشاعر » : إنّي أَتَدْنِي لِسَانُ لا أُسَرُ بِهَا مِن عَلوَ لاعَجَبُ مِنْهَا ولا سَخَرُ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٥٧٠

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر ٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة الثعراء ٨٤ وتفسير الطبرى ١٩/١٩ .

<sup>(</sup>٦) البيت مطلع قصيدة لأعشى باهلة يرثى بها المنتشر بنوهب الباهلى ، وهى في أمالى الشريف المرتفى ٣/٥٠١ ـ ١١٣ والكامل ٢٩٢-٢٩٢ والأصمعيات ٣٣ وأمالى اليزيدى س١٣ المرتفى ٣/٥٠١ وجهرة أشعار العرب ١٣٥ ـ ١٣٧ وهو فى الجمهرة ٣١٦/١٩ وفى اللمان ١٤٠/٣ « ويروى من علو وعلو ـ بفتح الواو وكسرها ـ أى أتانى خبر من أعلى » ورواية اليزيدى : « إنى أنيت بشىء لا أسر به \* ... « لا عجب فيه ... » ويروى من علو ومن على ، يقال : أنيتكمن علاومن معالى ومن على . وقوله : لا عجب ، أى ليس ببديع ؛ لأن الناس، وتون =

أى أنانى خبر لا أُسَرُ له .

\* \* \*

• ومنه الذِّكُرُ يوضعُ موضع الشرف ؛ لأنَّ الشَّريف ُيذْ كر. قال الله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَذِ كُرْ ۖ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ (١) يريد أن القرآن شرفُ لكم.

وقال تعالى : ﴿ لَقَدُ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ۚ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُ كُمْ ۗ ﴾ (٢) أى شرفُكم .

وقال : ﴿ كِلْ أَتَيْنَاكُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ ءَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴾ (٣) أى أتيناهم بشرفهم .

ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُلُ كَمْمًا أَفَ وَلاَ تَنْهَرُ هُمَا ﴾ أى ١٠
 لا تستثقل شيئاً من أمرهما ، وتَضِق به صدراً ، ولا تُغْلِظ لهما .

والناس يقولون لما يكرهون ويستثقلون : أفّ له . وأص هذا نفخُكَ للشيء يسقط عليك من تراب أو رماد وغير ذلك ، وللمكان تريد إماطة الشيء عنه لتقعد فيه . فقيل لكل مُسْتَثْقَل : أُفّ لك ، ولذلك يُحَرَّكُ بالكسر للحكاية ، كما يقولون : غاق غاق ، إذا حكوا صوات الغراب / [٧٠]

ويقتلون ، فلا سخر من ذلك ، أى لا عجب فيه ولا هزء منه » واللسان همنا : الرسالة ، كما في السكامل ٢٩٣/٢ والجهرة لابن دريد ٤٨٧/٣ ، وتاج العروس ٢٥٣/١٠ .

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ١٠ .

٣) سورة المؤمنون ٧١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ٢٣.

والوجه أن رُسكنَ هذا، إلا أنه يُحرَّكُ لاجتماع الساكنين، فربما نُوِّن، وربما لم ينوّن، وربما لم ينوّن، وربما لم ينوّن، وربما مرَّكُ إلى غير الكسر أيضاً.

\* \* \*

- ومنه قوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا اللهُ ﴾ (١)
   يريد كلا هاجوا شرَّا وأجمعوا أمراً ليحاربوا النبي صلى الله عليه سكّنه
  الله وَوَهَّن أُمرهم .
- ومنه قوله سبحانه : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتَى كَانَتُ عَلَيْهِمْ ﴾ [مرا أبيل فى فوا أنضهم كانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [7]. الإصر : الثّقل الذى ألزمَهُ الله بنى إسرا أبيل فى فوا أنضهم وأحكامهم ، ووضعه عن المسلمين . ولذلك قيل للعمد : إصر من .
- ا قال تعالى : ﴿ وَأَخَذْنُهُمْ عَلَى ذَلِكُمُ ۚ إِصْرِى ﴾ ("" أى عهدى ؟ لأن العهد ثقْلُ ومَنْعُ من الأمر الذي أُخِذَ له .

﴿ وَالْأَغْلَالُ ﴾ : تحريمُ الله عليهم كثيراً بما أطلقه لأمَّة محمد ، صلى الله عليه وسلم ، وجمله أغلالًا لأن التحريم يمنع كما يقبض الفُــلُ الدِّدَ ، فاستُعيرَ .

قال « أبو ذؤيبٍ »(٤) :

(١) سورة المائدة ٢٤.

(٣) سورة آل عمران ٨١ -

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١٥٧ . وتفسير غريب القرآن ١٧٣ ·

<sup>(</sup>٤) البيتان ليسا لأبى ذؤيب الهذلى ، وإنما عا لأبى خراش الهذلى ، من قصيدة يرثى بها زهير بن العجزة ، كما في ديوان الهذلين ، القسم النانى س ١٥٠ والأغانى ٢١ / ٥٥ تال أبو الفرج الأصفهانى : « قال الأصمى وأبو عمرو ، فى روايتهما جيماً : أخذ أصحاب رسول البة صلى الله عليه وسلم ، فى يوم حنين أسارى ، وكان فيهم زهير بن العجوة ، فر به جيل بن مهر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمه ، وهو مربوط فى الأسرى ، وكانت بينهما لمحنة في الجاهلية فضرب عنقه ، فقال أبو خراش يرئيه : الح ع .

فَكَيْسَ كَعَمْدِ الدَّارِيا أُمَّ مالك ولكن أَحاطَتْ بالرِّقَابِ السَّلاسِلُ (١) وَعَادَ الفَقَى كَالْكُمْلِ لَيْسَ بَقَائلٍ سِوَى العَدْلِشَيْنَا فاستراح العَواذِلُ (٢)

يَّهُول: لِيس الأمرُ كَمَهُدِك إِذْ كَنَا فِي الدَّارِ وَنَحَن نَتَدِسَّطُ فَي كُلُّ شَيء وَلا نَتُوقَى ، وَلَكُن أَسْلَمُناً فَصِرْنا مِن مُوانع الإسلام فِي مثل الأعلال الحيطة بالرُّقاب القابضة للأيدى.

ومن هذا قوله : ﴿ إِنَّا جَمَلْنَا ۚ فِي أَعْنَاقِهِمْ أَعْلالًا ﴾ (٣) ، أى قبضنا أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله بموانع كالأغلال .

### \* \* \*

• ومن ذلك قوله: ﴿ صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً ﴾ (٤)، يريد الخِيَان ، فساه صِبْغة ً ؛ لأن النصارى كانوا يَصَبُفُون أولادهم في ماء ١٠ ويقولون : هذا طُهْرَةٌ لهم كالختان للحُنَفاء ، فقال الله تعالى : ﴿ صِبْفَةَ اللهِ ﴾ أى الزّمُوا صبغة الله لا صبغة النصارى أولادهم ؛ وأراد بها ملة إبراهيم عليه السلام .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البيتان في البحر المحيط ٤/٤٠٤ للهذلي . وفيه في الأول : «كهذاا الدار» وفي الثاني « ليس بقابل » وفي ديوان الهذليين : «أراد : الإسلام أحاط برقابنا ، فلا نستطيع أن نعمل شيئا » .

<sup>(</sup>٢) رواية الأغانى: « سوى الحق » وفى البحر المحيط بعد البيت: « وليس ثم سلاسل ، وإنما أراد أن الإسلام ألزمه أمورا لم يكن ملتزمالها قبل ذلك ، كما قال [ صلى الله عليه وسلم ]: الإيمان قيد الفتك » وفي ديوان الهذلين: « يقول: رجع الفتى عما كان عليه من فتوته وصار كأنه كمهل . قوله: فاستراح العواذل ، لأنهن لا يجدن ما يعذلن فيه سوى العدل ، أى سوى الحق » .

<sup>(</sup>٣) سورة يس ٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١٣٨ . وأحال في تفسير غريب القرآن ٣٤ على ما هنا .

ومنه قوله / : ﴿ مَا لَهَا مِنْ قَوَاقٍ ﴾ (١) ، أي مالها من تَنَظُّر [11] وَ تَمَكُّتُ إِذَا بِدأَتْ ، ولذلك سمَّاها ساعة لأنها تأتى بْفُتَةً في ساعة .

وأصل الفَوَاق أن تُحلب الناقة ثم تُتركُ ساعة حتى يجتمع اللبن ثم تُحلّب، فما بين الحُلْبَتين فَوَاق<sup>(٢)</sup> ، فاستمير الفَوَاق في موضع الانتظار .

ومنه قــوله : ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوب أصحابهم } (٣) ، أي حظًّا ونصيبًا.

وأصلُ الذَّنوب: الدُّلوُ ، وكانوايَسْتقون الماء ، فيكون لهذا ذَنُوبٌ ولهذا ذَ نُوبُ ، فاستُعيَرُ في موضع النَّصِيب، وقال « الشاعر » : إِنَّا إِذَا نَازَعَنَا شَرِيبُ لنا ذَنُوبٌ وله ذَنُوبُ

والعرب تقول : « أَخَى وأَخُوكُ أَيُّنَا أَبْطَشُ؟ » يريدون : أَنَا وَأَنتَ نَصْطُرِعَ فَننظِرِ أَيُّنَا أَشَدُّ ؟ فَيَكُنَّى عَن نَفْمَهُ بَأَخْيِهِ ، لأَن أَخَاص كنفسه .

<sup>(</sup>١) سورة ص ١٥ . وتفسير غريب القرآن ٣٧٧ ـ ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٢) اللسان ١٩٢/ ١٩١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات ٥٩ . وتفسير غريب القرآن ٤٢٣ ومجاز القرآن ٢٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) في اللسان ١/ ٣٧٨ : « وقال الفراء : الذنوب في كلام العرب : الدلو العظيمة ،. ولكن العرب تذهب به إلى النصيب والحظ ، ويذلك فسير قوله تعالى : ( فإن للذين ظاموا ﴾ أى أشركوا ( ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم) أى حظا من العذاب ، كما نزل بالذين من قبلهم ، ء أنشد القراء:

لها ذنوب ولكم ذنوب فإت أبيتم فلنا القليب » وأنشده الطبري في تفسيره ٢٧/٩ والزمخشري في الكشاف ٣٣/٤: \* لنا ذنوب ولكم الح \* وأنشده أبوحيان في البحر المحيط ١٣٢/٨:

وقال « العَبْدِيّ » :

أَخَى وأُخُــوكَ ببطن النُّسَيْرِ لِيس به مِنْ مَعَدَّ عَرِيبُ<sup>(١)</sup> وبكنى عن أخيه بنفسه .

قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَلْمِزُ وا أَنْفُسَكُمْ ﴾ (٧) ، أى لا تعيبُوا إخوانكم من المسلمين ؛ لأنهم كأنفسهم .

وقال: ﴿ لَوْلا إِذْ سَمِعْتُنُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ﴾ (٣) أي بأمثالهم من المسامين .

و « بعض المفسّرين » يقول فى قوله تعالى : ﴿ وَاإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُو تَا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْهُ وَا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْهُ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ﴾ ، أى على أهايكم (٤) ، جَمَلَهم أنفسهم على التّشبيه .

وقال: « ابن عباس » فى تفسير ذلك: البيوتُ: الساجدُ، إذا دخَلْتَهَا سَلَّتَ على نفسك وعلى عباد الله الصالحين (٥).

• وقال تعالى : ﴿ اسْتَجِيبُوا لِللهِ ۚ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمِا يُعْيِيكُمُ ۗ ﴾ (٢) ، أى إلى الجهاد الذي يُحْيي دينَـكُم وُيعْليكُم .

إنا إذا نازلنا غريب له ذنوب ولنا ذنوب وإن أبيتم فلنا القليب »

والشريب كما في اللسان ١/١٧١ « صاحبك الذي يشار يك ويورد إبله ممك » .

(۱) البيت لثعلبة بن عمرو العبدى ، من قصيدة له فى الفضليات م ٢٥٤ ويطن النسير : موضم . وليس به عريب : ليس به أحد ، ولا تستعمل فى غير النفى .

(٢) سُورة الحجرات ١١ وتفسير غريب القرآن ٣١٦ وانظر الطبري ٢٨/٧٨.

(٣) سورة النور ٦١ .

(٤) راجع ذكر من قال ذلك في تفسير الطبرى ١٣١/٢٨ \_ ١٣٢ ...

( • ) فى الطبرى ٢٨ / ١٣٢ عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس : (إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم) قال : هى المساجد ، يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » .
( ) سورة الأنفال ٢٤ .

وقال: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمُ ﴾ (١) ، أى لا تقتلوا إخوانكم ، ﴿ وَلا نَأْ كُلُوا أَمْوَ الْكُمُ \* يَيْنَكُمُ \* بِالْبَاطِلِ ﴾ (٢) ، أى أموال إخوانكم . وإن جعلْتَهُ بمعنى لا يأكل بعضكم مال بَعْضِ ، ولا يَقْتُلْ بعضكم بعضًا ــ

[٧٢] فهو أيضاً قريب المعنى / من الأوّل.

وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا كُمْ ثُمَّ صَوَّرْ نَا كُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَا نِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ (٣) أراد : خلقنا آدم وصوَّرناه ، فجعل الخلق لهم ، إذ كانوا

ومنه قوله : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ ( ) ، أى عقل ؛ لأن القلب موضعُ العقل ، فكني عنه به .

وقوله : ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهِلْذَا ﴾ (٥) ، أي تدلهم عقولهم عليه ؛ لأن الحِلم يكون من العقل ، فكني عنه به .

ومنه قوله : ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ (١) لأن التعذيب قد يكون بالسوط.

ومنه قوله : ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ كَيْمِينًا ﴾ (٧) يعني العِلْم ، لم يتحقَّقُوه

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٢٩ « يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، ولا تقتلوا أنفسكم ، إن الله كان بــكم رحيا » .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٨٨ • ولا تأكلوا أموالم بيسكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » .`

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ١١.

<sup>(</sup>٤) سورة ق ٣٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة الطور ٣٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الفجر ١٣.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء ١٥٧ . وتفسير غريب القرآن ١٣٦ .

ويَسْتَيَقْنِهُ . وأصل ذلك أن القتل للشيء يكون عن قهر واستعلاء وغلبة . يقول : فلم يكن عِلمهم بقتل المسيح عِلمًا أُحِيطَ به ، إنما كان ظناً .

• ومنه قوله سبحانه : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي خُلُورٍ ﴾ أى كُلَّ ذي حافرٍ من الدّواب. كُذُلك قال المفسّرون .

وسمَّى الحافر ظُفراً على الاستعارة ، كما قال « الآخر »<sup>(۲)</sup> وذكر ضي**غًا** طَرَقَه :

فَمَا رَقَدَ الْوِلْدَانُ حَتَّى رَأَيْتُهُ عَلَى البَكْرِ كَيْرِيهِ بِسَاقٍ وحافِرِ (٣) فَهَا رَقَدَ الْوَلْدَانُ عَلَى البَكْرِ كَيْرِيهِ بِسَاقٍ وحافِرِ (٣) فَعَلَ الحَافِرَ موضعَ القَدَم .

وقال « آخر » :

سَأَمْنَهُ اللهِ سَوْفَ أَجْعَلُ أَمْرَهَا إِلَى مَلِكٍ أَظْلافُهُ لَمْ تَشَقَّقُ (١)

(١) سورة الأنعام ١٤٦ وتفسير غريب القرآن ١٦٣ .

فأبصر نارى وهى شقراء أوقدت بليل فلاحت للعيون النواظر فا رقد الوالدان ــ البيت ــ ومعنى شقراء: فا رقد الوالدان ــ البيت ــ ومعنى شقراء: ذهب دخانها ، وذلك أشد لضوئها .

(٤) البيت غير منسوب في الصناعتين ص ٢٣٤ والموازنة ص ٣٦ وأبواب مختارة س ٣٨ والأمالي ٢/٠٦٠ وقال أبو عبيد البكرى في اللآليء ٢/٢٤٧ « البيت لمقفان بن قيس بن عبيد البروعى ، وكان النعان بن المنسفر استعمل الفلاق بن عمرو الرياحي على هجائن من يلي أرضه من العرب ، وكانت لمقفان هذا هجائن فأخفاها ، فطلبها الفلاق ، فعمد عقفان بإبله حتى أتى النعان فأجاره ولم يأخذ منها شيئا ، فقال قصدة منها :

<sup>(</sup>۲) هو جبيهاء الأشجعى ، كما فى الجهرة ٣ / ٤٩٠ والبيت من قصيدة طويلة فى ملحق حاسة ابن الشجرى ص ٢٨٥ ــ ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٣) البيت غير منسوب في الصناعتين ص ٢٣٣ والموازنة ص ٣٦ والموشيح ٩١ وفي اللسان ٥/٣٨ « الجوهري : الحافر : واحد حوافر الدابة ، وقد استماره الثاعر في القدم ، قال جبيهاء الأسدى يصف ضيفا طار فأسرع إليه :

يريد بالأظْلاف: قدَمَيْه ، و إنما الأظلافُ للشاء والبقر .

والعرب تقول للرجل: « هو غليظُ المَشَافِر » تربد الشفتين ، والمشافر " للإبل .

وقال « الْحَطَيْنَة » :

وَرَوْا جَارَكُ الْعَيْمَانِ لِمَّا جَفَوْتَهُ وَقَلَّصَءَنْ بَرْ دِالشَّرَابِ مَشَا فِرُهُ (١٧

\* \* \*

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْ نَا مِنْهُ وَلَلَهِ لَأَخَذْ نَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾ (٢).

قال « ابن عباس » : الىمين ههنا : القُوَّة . و إنما أقامَ الىمين مُقامَ القوّة ، . . . لأن قوة كل شيء في مَيامنه .

[٣] ولأهل اللغة في هذا مذهب/آخر قد جرَى الناس على اعتيادِه : انْ كان. الله عز وجل أراده في هذا الموضع ، وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة رجل من : خُذ

سواء عليكم شؤمها وهجانها وإن كان فيها واضح اللون يبرق سأمنعها ـ البيت ـ وهذه من أقبح الاستعارات ، وإنما يريد بقوله : أظلافه لم تشقق أنه منتعل مترفه فلم تشقق قدماه » والبيتان لعقفان في الجهرة ٣ / ٩٠ ، واللان ١١ / ١٣٤ ، وفيه : «الشؤم: الدود من الإبل ، والهجان: بيضها » .

(۱) ديوانه ص ۱۲ والمخصص ۱۳٦/٤ ، والجمهرة ٣/٩٠٠ ، والموشح ص ٩١ والموازنة. ص ٣٦ والصناعتين ص ٢٣٣ وفي الديوان : « لما تركته » وفيه بعد البيت :

سناما ومحضا أنبت اللحم فأكست عظام امرى ماكان يشبع طائره وقال السكرى في شرحه : «يقول : لما لم يقدروا على شرب الماء من شدة البرد قروه : سناما ولبنا مجضا . يقولون : لو وقع عليه طائر ما شبع من لحمه من شدة هزاله ، والمحض من اللبن : مالم يخالطه الماء » .

(٢) سورة الحاقة ٤٦ وتفنير غريب القرآن ٤٨٤ وانظر تفسير الطيري ٢٩/٢٩.

بيده وافعل به كذا وكذا ، وأكثرُ ما يقولُ السلطانُ والحاكمُ بعد وُجُوبِ الخاكمُ بعد وُجُوبِ الخاكم : خذ بيده واسفعُ بيده (١) .

ونحوه قول الله : ﴿ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾ (٢) أى كَنَا خُذُنَ بَها ، ثم كَنْقِيمنَّه ولُنُذِّلنَّه إِما فى الدنيا وإِما فى الآخرة ، كما قال تعالى : ﴿ فَيُوخُذُ بِالنَّوَامِي وَالْأَقْدَامِ ﴾ (٣) أى يُجَرُّونَ إلى النار بنواصيهم وأرجلهم . ثم قال : ﴿ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾ وإنما يعنى صاحبها . والناس يقولون : هو مَشْئُوم الناصية . لا يريدونها دون غيرها من البدن . ويقولون : قد مر على رأسي كذا . أى مر على .

فكا نه تعالى قال: لوكذب عاينا فى شىء مما يلقيه إليكم عَنّا ، لأمَر نا بالأخذ بيده ، ثُمُ عَاقَبْنَاه بقطع الوَتِينِ .

وإلى هذا الممنى ذهب « الحسن » نقال فى قوله تعالى : ﴿ لَأَخَذُنَا مِنهُ باليمين ﴾ أى بالمَيامِن ، ثم عاقبناه بقطع الوتين ، وهو : عِرق يتعلق به القاب ، إذا انقطع مات صاحبه .

ولم يُرد أنا نقطعه بعينه ، فيما يَرَى أهلُ النظر ، ولكنّه أراد : ولوكذَبَ علينا لأمَتْناَه أو قتلناه ، فكان كمن تُقطِع وتِينُه .

ومثله قول النبي صلى الله عليه :

<sup>(</sup>۱) اللسان ۱۰ / ۱۱ – ۱۲ « وسفع بناصيته ، ورجله ، يسفع سفعا : جذب وأخذ وقبض . وفي التغريل « لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة » ناصيته : ،قدم رأسه ، أي لنصهرتها ولنأخذن بها ، أي لنقمتنه ولنذلنه ... وحكى ابن الأعرابي : اسفع بيده : أي خذ بيده » .

<sup>(</sup>٢) سورة العلق ١٥، ١٦. وتفسير غريب القرآن ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن ٤١ .

« ما زالت أَكْلَةُ خَيْبَرَ تُمَادُّنِي ، فَهَذَا أُوانُ قَطَعَتْ أَبْهَرِي » (١) . والأَبْهَرُ : عِرِقٌ يتصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه . فكانَّه قال : فهذا أوان قتلنى السّمّ ، فكنت كن انقطع أَبْهَرُه .

\* \*

ومنه قوله سبحانه : ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴾ (٢) ذهب « بعض .

المفسّرين » فيه : إلى أنَّ الله عز وجل يَسِمُ وجهَه يوم القيامة بالسَّواد .

وللمرب في مثل هذا اللفظ مَذْهَبُ نُخبر به ، والله أعلم بما أراد .

تقولُ العرب للرجل يسُبُّ الرجل سبَّةً قبيحة ، أو كِنْثُو عليه فاحِشَةً : « قد وسَمَهُ بميسم سوء » يريدون : أَلْصَق به عاراً لا يُفارِقُه ، كما أنَّ السِّمَةَ ١٠ لا تَنْمَحِي ولا يَفْفُو أَثَرُهُما .

[٧٤] وقال « جرير » :

لَمَا وَضَعْتُ عَلَى الفَرَازْدَقِ مِيسَمِى وعَلَى البَهِيثِ، جَدَعْتُ أَنْفَ الأَخْطَلِ (٣)

(۱) فى صحيح البخارى بهامش الفتح: كتاب المغازى: باب مرض النبى صلى الله عليه سلم ووفاته ٨ / ٩٩ عن عائمة رضى الله عنها فالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى مرضه الذى مات فيه: يا عائمة ، ما أزال أجد ألم الطمام الذى أكلت بخير ، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهرى » .

والحديث عند الدراى في مقدمة المان : باب ما أكرم الني صلى الله عليه وسلم من كلام الوتى ٢/١ من حديث امرأة كعب الموتى الله عنها .

وفي اللسان ٥/٠٥٠ « تماودني » والفائق ٨/٨١ « تعادني » وكذلك في اللـــان ٤/٤٧٢ وفيه : « أي تراجعني ويعاودني ألم سمها في أوقات معلومة » .

(۲) سورة الفلم ۱٦ و انظر اختلاف أهل التأويل في تأويل ذلك في الطبري ۲۹ ۱۹-۱۹
 وانظر اللمان ۱۵ / ۶۳ ـ ۶۶ .

(٣) ديوانه س ٤٤٣ « وضغا البعيث » .

يريد: أنه وسَم « الفرزدق » ، وجَدَع أنف « الأخطل » بالهجاء ، أى أبقى عليه عاراً كاكجدْع ِ والوسم .

و « قال » أيضًا :

رُوْمِعَ اللَّهَىُّ بِمَا وَسَمْتُ مُجَاشِماً وَالزَّ نَبَرِىُّ يَعُومُ ذُو الأَّجْلَالِ (')

يريد: أن هجاءه قد سارت به المطيّ ، وغُنِّيَ به في البر والبحر. وقال: ٥
وأوقدتُ نَارِي بالحديدِ فأصبَحتْ لِما وَهِجْ يُصْلِي به اللهُ مَنْ يُصْلِي ('')

شَبَّةَ شِعرَهُ بالنَّارِ ، وهجاءَهُ بمواسم الحديد .

وقال « الكُمَيت بن زيد » يذكر قصيدة له (٣) :

تُعَلِّطُ أَقُواماً بَمَيسِمِ بَارِق وتَقَطِمُ أَو بَاشاً زَنِيهاً ومُسْنَدَا والعِلاَط: سِمَةٌ فِي العُنْثِي

1.

وربما استماروا للمجاء غيرَ الوَسَمِ ، كقول « الهذليّ » :

مَتَى مَا أَشَأْ غَيْرَ زَهُوِ الْمُلُو ۚ لَٰكِ أَجْمَلُكَ رَهُطَّا عَلَى خُيَّضٍ (١)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ٣٦٦ والنقائض ١/٥٩٦ واللسان ١٢٨/١٣ والمعانى الكبير ٢ / ٨٠٢ وشرحه ابن قتيبة بقوله : « الزنبرى ، العظام من السفن ، والأجلال : الشرع . يقول : غنى بهجائى لهم في البحر والبر » والشطر الثانى غير منسوب في اللسان ٥ / ٤١٩ « كالزنبرى يقاد. بالأجلال » .

<sup>(</sup>٢) دوانه ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) قال ابن قتيبة في المعاني الكبير ٢/٣٠٨ ه وقال يذكر قصائده:

غرائب يدعون الرواة كأنما رشونهم والراكب المتفردا نعلط . . . وتقطم أو باشا حميلا وصندا » يقول : يطلبها الناس حتى يرووها من حسنها ، فكأنها رشتهم . والعلاطم : سمة فالعنق بمغرلة القلادة . والمسند : الدعى ، والحميل : الذي يحمل من بلاده صغيرا » .

<sup>(</sup>٤) الشعر لأبى المثلم الهذلى ، كما فى شرح أشعار الهذليين ٢٠١ - ٣٠٠ وهذا البيت له فى اللسان ٢٠/٩ ، ٩/٣٠ والمخصص له فى اللسان ٢٩/٣، ٥ ، ٣/٣٠ والمخصص ٢ / ٣٠ وذكره ابن قتيبة فى المانى السكبير ٢٤/٤، ١٩٥٥ وقال فى شرحه: هالرهط: ==

وأَكْمُلُكَ بِالصَّابِ أَو بِالجِلاَ فَفَقِّحْ لَكُحْلِكَ أَو غَمِّض (١) وأَسْمُطْكَ فِي الْأَنْفِ مَاءَ الأَباءِ مِمَّا يُشَمَّلُ بِالْمِخْوَضِ (٢) جَهَلْتَ سَعُوطَكَ : حتى ظَنَنْتُ بأنْ قد أُرضْتَ ، ولم تُوزَض (٣) والرَّهُطُ : جلدٌ تلبسه المرأة أيامَ الحيض.

. والصابُ: شجرٌ له لينُ ْ يحرقُ العين .

والجلاَ : كُمَانُ يُحَكُ على حَجَرِيثُم يُكتحل به .

والأباء: القَصَبُ ، وماؤه شرُّ المياه .

ويقال: الأباء همهنا: الماء الذي تَشرب منه الأَرْوَى، فتبول فيه وتُدَمِّنُهُ. ويُثَمَّلُ: يَنْقُعُ .

وهذه أَمثال ضربها لما يهجُّوه به .

وقال « آخر » :

سَأَكْسُوكُمَا يَا ابْنَىْ يِزِيدَ بِنَ جُعْشُمْ

رداء بن مِنْ قَارٍ ومِنْ قَطْرِ انِ (١)

في أشباه لهذا كشيرة .

= جلد يشق أسفله ويترك أعلاه فيلبسه الصبيان ، وهذا مثل ، وإنما أراد : إذا أسبك وألبسك العار» وفي اللسان ١٧٧/٩ « الرهط : جلد قدر ما بين الركبة والسيرة تلبسه الحائض ، وكانوا في الجاهلية يطونون عراة والنباء في أرهاط » والزهو به كما في اللسان ١٩ / ١٠٠٠ -« الكبر والتيه والفخر والعظمة » .

<sup>(</sup>١) البيت فاللسان ١٦٤/١٨ «نفقح لذلك» والجميرة ١١٢/٢ ومعنى نقح : افتح عينيك •

<sup>(</sup>٢) قال المنكري: المخوض: الذي يخاض به :.

<sup>(</sup>٣) قال السكرى : أرضت : زكمت ، والمأروض : المزكوم . وبه أرض : أى زكام .

<sup>(</sup>٤) البيت غير منسوب في الشعر والشعراء ١ / ١. ١٥ وفيه « من قير » وهو غير منسوب كذلك في المعاني المكبر ٢ /٧٩٩، ١١٧٥ وبعبره فيهما:

إذا لبيا زادا على اللبس جدة ولم يبل وشي منهما لأوان

وهذه الآية (١) نزلت فى « الوليد بن المغيرة » ، ولا نعلم أن الله عز وجل وصف أحدا وصْفَهُ له ، ولا بلغ من ذكر عيوبه ما بلغه من ذكر ها منه / [٧٥] لأنه وصفَهُ بأخُلف ، والمهانة ، والعيب للناس ، والمشى بالنّمائم ، والبخل ، والظلم ، والإثم ، والجفاء ، والدِّعوة .

فألحق به عارا لا يفارقهُ فى الدنيا ولا فى الآخرة ، كالوسم على الخرطوم ، ه وأبيّنُ ما يكون الوَسَمُ فى الوجه .

ومما يشهد لهذا المذهب، ما رواه سُفْيانُ ، عن زكريا ، عن « الشَّغبي » في قوله تعالى : ﴿ عُتُلِ ۚ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ (٢) أنه قال : العُتُلُ : الشديد . والزّنيم : الذي له زَنَيمَ من الشّر ُ يُعرفُ بها ، كما تُعرْفُ الشاةُ بالزَّ تَمةِ .

أراد « الشَّعبي » : أنَّه قد لحقته سُبِّة من الدِّعوة عُرُفَ بها كَزَّنَمةِ السَّاةِ (٣) .

#### \* \* \*

ومنه قوله : ﴿ وامرأتُهُ حَمَّالَةَ الخُطَبِ ، في جِيدِها حَبْلُ من مَسدٍ ﴾ (٤) .

قال «ابن عباس» : في رواية أبي صالح عنه : الحطب : النميمة (٥) وكانب ١٥ - بُرُهُ وَ تُورِّشُ بين الناس .

<sup>(</sup>١) يقصد قوله تبالى : « سنسمه على الخرطوم » راجع ص ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة القلم ١٣ . وقد أحال في تفسير غريب القرآن على ما هنا .

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير الطبرى ١٦/٢٩ \_ ١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة السد ٤ ، ٥ . وتفسير غريب القرآن ٢٤٥ .

<sup>(</sup>ه) قال الطبرى فى تفسيره ٣٠ / ٢١٩ « واختلف أهل التأويل فى معنى قوله: « حمالة الحطب » فقال بعضهم: كانت تجىء بالشوك فتطرحه فى طريق رسول الله ، صلى عليه وسلم ، أُريد على في قدمه إذا خرج العملاة . . عن ابن عباس فى قوله: وامرأته حمالة الحطب قال: كانت =

ومن هذا قيل: « فلان يَعْطِبُ عَلَى " إذا أُغرَى به ، شبّهوا النّميمة والمعلّب ، والعداوة والشعناء بالعار ؛ لأنهما يقعان بالنميمة ، كما تلتهب النار بالحطب . ويقال : نار الحقد لا تَخْبُو . فاستعاروا الحطب في موضع النميمة . وقال « الشاعر » وذ كر امرأة :

مِنَ البِيْضِ لَمْ تَصْطَدُ عَلَىٰ حَبْلِ سَوْأَةٍ

وَكُمْ تَمْشِ بَيْنَ اللَّيِّ بِالْمُظِرِ الرَّطْبِ<sup>(١)</sup>

أَى لَمْ تُوجَدَ عَلَى أَمَرَ قَبِيحٍ ، وَلَمْ تَمْشِ بِالنَّاثِمِ وَالكَذِّبِ. وَالخَفْظِرِ: الشَّجِرِ ذُو الشَّوكُ يُحْظَرُ به .

وقال « آخر » :

فَلَسْنَا كُمَن تُوْجَى المقالةُ شَطَرَهُ

بقرف العضاه الآطب والعبل اليبس

وقال « بعض المتقدمين » : كانت ُتعيِّرُ رسول الله ، صلى الله عليه ، الفقر كثيراً ، وهي تختطب على ظهرها بحبل من ليف في عنقها .

تحمل الشوك فتطرحه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ليعقرة وأصحابه . ويقال : حمالة الحطب: نقالة للحديث . . . وقال آخرون : قيل لها ذلك لأنها كانت تحطب الـكلام وتمشى بالنميمة ، وتعير رسول الله بالفقر . . . وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب عندى قول من قال : كانت تحمل الشوك فتطرحه فى طريق وسول الله ، لأن ذلك هو أظهر معنى ذلك » .

<sup>(</sup>ه) فى اللسان ٢١٣/١ ٪ : « قال الأزهرى : جاء فى التفسير أنها أم جميل امرأة أبى لهب ، وكانت تمثى بالنميمة ، ومن ذلك قول الشاعر :

من البيض لم تصطد على ظهر لأمة ولم تحس بين الحى بالحطب الرطب بدى بالحطب الرطب؛ النميمة » وأنشد عجزه ق ١٧٩٥ لم يمش بين الحى بالحظر الرطب» به والبيت غير منسوب كذلك في مقاييس اللغة ٢ / ٧٩ « على حبل لأمة » والبحر المحيط ١٨٣٨ « حمله رطبا ليدل على التدخين الذي هو زيادة في الشر » وأساس البلاغة ١ / ١٨٣ « على خبل لامة » .

ولستُ أدرى كيف هذا ! لأن الله عز وجل وصفه بالمال والوكد، فقال : ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ (١) .

وأما المَسَدُ ، فهو عند كثير من الناس : اللّيف دون غيره . وليس كذلك ؛ إنما المسَدُ : كلّ ما ضُفِر وفُتِلَ من اللّيف وغيره ، يقال : مَسَدت الخُبل / مَسْداً إذا فَتَلْتَه ، فهو مَسَدُ . كما تقول : نفضْتُ الشّجرة نفضًا وخَبَطُتُها خَبْطاً . واسم ما يسقط من ثمرها وورقها : نَفَصْ وَخَبَط ، ومنه قيل : رجل مَسُودُ الخُلق ؛ إذا كان تَجْدُولًا مِفْتُولًا ".

ويدلُّكَ على أن المَسَد قد يَكُون من غير الليف ، قول ُ « الرَّاجز »:

يا مَسَدَ انْخُوصِ تَعُوَّذْ مِنِّى إِنْ تَكُ لَدُّنَا لَيْناً فَإِنِّى اللهُ اللهُ

فجعله هذا من خُوص.

وقال « آخر » :

<sup>(</sup>۱) سورة المسد ۲ ، وقال الطبرى ۲۱۸/۳۰ « يقول تمالى ذكره : أى شيء أغنى عنه ماله ودفع من سخط الله عليه ؟ وما كسب : هم ولده ، وبالذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل» .

(۲) الاسان ٤١٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) في اللَّسَانَ ٤ / ٤٠٩ هـ ابن سيده : السد : حبل من ليف أو خوص أو شعر أو وبر أَوْ ضُوفَ ، أو جَلُودُ الإبل ، أو جلود ، أو من أى شيء كان ، وأنشد :

<sup>\*</sup> يا مسد الخوص . . . مقسئن \*

قال : وقد یکون من جلود الإبل ، أو من أوبار ها » والرجز غیرمنسوب کذلك فی اللسان ۲۲۱/۱۷ « والمقــئن : الذی قــد انتهی سنه ، فلیس به ضعف کبر ولا قوة شباب . وقبل : هو الذی فی آخر شبابه وأول کبره » .

ومَسَدٍ أُمِرَ مِنْ أَيَانِقِ (١) لَسْنَ بأنيابٍ ولا حَمَاثَقِ (٢) فِعله هذا من جلود الإبل ·

وأراد الله ، تبارك وتعالى ، بهذا الحبل السلسلة التي ذكرها ، فقال : ﴿ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسَلُـكُوه ﴾ (٣) . كذلك قال

ه « إبن عباس » .

فيجوز أن يكون سمَّاها مَسَدًا، وإن كانت حديداً أو ناراً أو ما شاء الله أن تكون، بالضَّفْر والفَتْل.

张 恭 张

ومنه قوله سبحانه: ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوًا لَا تَتَّخَذُنَاهُ اللهُوَّا لَا تَتَّخَذُنَاهُ اللهُ اللهُوَّا لَا تَتَّخَذُنَاهُ اللهُ اللهُوَّا لَا تَتَّخَذُنَاهُ اللهُ اللهُوَّا لَا تَتَّخَذُنَاهُ اللهُ الل

فاعجل بغرب مثل غرب طارق ومسد أمر من أيانق

\* ليس بأنياب ولا حقائق \*

يتمول : اعجل بدلو مثل دلو طارق ، ومسد فتل من أيانق ، وأيانق : جم أينق ، وأينق: جم نافة . والأنياب : جم ناب ، وهى الهرمة . والحقائق : جم حقة ، وهى التى دخلت في السنة الرابعة ، وليس جلدها بالهوى ، يريد ليس جلدها من الصغير ولا الكبير ، بل هو جلد ثنية أو رباعية أو سديس أو بازل » .

والرجز في اللسان أيضًا ١٣/١٢ لعثمان بن طارق .

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط ٨ / ٢٤ ه وفي مجاز النرآن ٣١٦/٣ ، وتفسير الطبرى ٣٠ / ٢٢١ وبعده فيهما :

<sup>\*</sup> صهب عتاق ذات مخ زاهق \*

<sup>(</sup>٢) الرجز فى اللسان ٢١/٣٣٩ لعارة بن طارق ، وفيه ٤ / ٢٠٩ « وأنشد الأصمعى لعارة بنطارق ــ وقال أبوعبيد: هو لعقبة الهجيمي ــ :

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة ٣٢ وانظر تفسير الطبرى ٢٩/٠٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء ٧٠

قال « قتادة » و « الحسن » : اللهو : المرأة (١٠) :

وقال « ابن عباس » : هو الولد .

والتفسيران متقاربان ؛ لأن امرأة الرجل لَهُوْه ، وولدَه لهوُه (٢) ، ولذلك يقال : امرأة الرجل وولده رَيْحًا نَتَاهُ .

وأصل اللم؛ : الجماع ، فكُنِّيَ عنه باللهو (٣) ، كَا كُنِيَ عنه بالسِّرِّ ، ثم قيل ه للمرأة لَهُوْ لأنها تُجامَع . قال « امرؤ القيس » :

ألا زَعَتْ بَسْبَاسَةُ اليوم أُنَّني

كَبِرْتُ وألَّا يُحسِنَ اللهوَ أمثالي (١)

أى النكاح.

ويروى أيضاً: « وألا يحسن السر أمثالى »: أى النكاح
وتأويل الآية: أن النّصارى لما قالت فى المسيح وأمّه ما قالت (٥) ، قال
الله جل وعز : لَوْ أَرَدْناَ أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوًا ، أى صاحبةً وولداً ، كما يقولون ،
لاتخذْنا ذلك مِنْ لَدُناً ، أى من عندنا ، ولم نتّخذه من عندكم لو كُنّا فاعلِين

<sup>(</sup>١) فى تفسير الطبرى ٢٧ / ٨ « عن عقبة بن أبى حمزة ، قال : شهدت الحسن بمسكة ، وجاءه طاوس وعطاء ومجاهد ، فسألوه عن قول الله تبارك وتعالى : « لو أردنا أن نتخذ لهوا لا تخذناه » قال الحسن : اللهو : لهلرأة ... عن قتادة : اللهو بلغة أهل البمن : اللهو : لهلرأة ...

<sup>(</sup>۲) فى اللسان ۲۰ / ۱۲۳ « اللهو فى لغة أهل حضرموت : الولد . وتأويله فى اللغة : أن الولد لهو الدنيا ، أى لو أردنا أن نتخذ ولدا ذا لهو نلهى به . ومـنى لا تخذناه من لدنا ، أى لاصطفيناه بما نخلق » .

<sup>(</sup>٣) اللسان ٢٠ / ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١٠٦، والجهرة لابن دريد ٨٢/١.

<sup>(</sup>٥) في الطبرى ٨/٢٧ « عن ابن جريج ، قال : قالوا : مريم صاحبته وعيسى ولده ، فقال تبارك وتعالى : لو أردنا الح » .

ذلك ، لأنكم تعلمون أن ولد الرجل وزوجه يكونان عنـده وبحضرته لا عند غيره .

وقال الله في مثل هذا المعنى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ (١) ﴾ ، يعنى. الملائكة .

\* \* \*

ومنه قوله سبحانه : ﴿ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخُوفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (٢) .

وأصل الذَّوَاقِ: بالغم، ثم قد يُستعار فيوضع موضع الابتلاء والاختبار، تقول في الحكلام: نَاظِرْ فُلانًا وذُقْ ما عنده، أى تَعَرَّف واختبر، واركب. الفرس وذُقه.

قال « الشَّماخ » في وصف قُوْس :

فَذَاقَ فَأَعْطَتْهُ من اللَّين جَانبًا ۗ

كَنَى وَلَهَا أَنْ تُغْرِقَ السَّهُمْ عَاجِزُ (٣)

يريد: أنه ذاق القَوسَ بالنَّزْعِ فيها ليعلم أَلَيِّنةٌ هي أم صُلبة ۗ ؟

وقال « آخر ُ» :

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ١١٢.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٤٩ وجهرة أشعار العرب ١٥٧ وأساس البلاغة ٢/٦٠٣والثمر والشعر ، ٢/٥١ والحيوان ٥/٩٠ واللسان ٤٠١/١ وفي ص٢٠٦ « أى لهــا حاجز يتنع من إغراق ، أى فيها لين وشدة ... وذقت النوس : إذا جذبت وترها لتنظر شدتها » .

و إِنَّا لللهُ ذَاقَ حُلُومَ قَيْسٍ فَلمَّا رَآءً خِفَّتَهَا قَلَاهَا (')
وهذه الآية نزات في أهل مكة ، وكانوا آمنين بها (') لا يُغَارُ عليهم ،
مطمئنين لا يَنْتَجِعُون ولا يتنقَّلون ، فأبدَ لهم الله بالأمن الخوف من سَرَياً
رسول الله صلى الله عليه وبُعُو ثِه ، وبالكفاية الجوع سبع سنين ، حتى أكلوا
القِدَّ والعِظَامَ .

« ولباسُ الجوع والخوف » : ما ظهر عليهم من سوء آثارهما بالضَّمرُ والشُّحوب ونَهَكَة البدن ، وتغيّر الحال ، وكُسُوف البال (٣).

وقال فى موضع آخر: ﴿ وَلِبَاسُ التَّقُورَى ﴾ (٢) ، أى ما ظهر عنه من السَّكِينَةِ والإِخْباتِ والعمل الصالحِ ، وكما تقول : تعرَّفْتُ سوء أثر الحوف والجوع على فلان ، وذقت بمعنى : تعرفتُ واللِّبَاسُ : بمعنى سوء الأثر \_ ١٠ كذلك تقول : ذقتُ لِبَاسَ الجوع والخوف ، وأذاقنى الله ذلك .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال الجاحظ فى الحيوان ٥ / ٣٠ « قال يزيد بن الصعق لبنى سليم حين صنعوا بسيدهم العباس [ بن أنس ] ما صنعوا وقد كانوا توجوه وملكوه ، فلما خالفهم فى بعض الأمر وثبوا عليه ، وكان سبب ذلك قلة رهطه \_ : وإن الله ذاق . . . فلما ذاق خفتها الخ و بعده :

رآها لا تطبيع لها أميرا فلاها تردد في خلاها » خلاها : تركها، والحِلى : الرطب من النبات .

<sup>(</sup>٢) راجع الطبري ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٣) قال الطبرى ١٢٥/١٤ « يقول تعالى ذكره: فأذاق الله أهل هذه القرية لباس الجوع» وذلك جوع خالط أذاه أجسامهم ، فجعل الله ، تعالى ذكره ، ذلك لمخالطته أجسامهم بمرلة الباس لها ، وذلك أنهم سلط عليهم الجوع سنين متوالية ، بدعاء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى أكلوا العلمز والجيف ، قال أبو جعفر : والعلمز : الوبر يسجن بالدم ، والقراد يأكلونه . وأما الخوف ، فإن ذلك كان خوفهم من سرايا رسول الله التي كانت تطيف بهم . وقوله : « بما كانوا يصنعون من الكفر بأنعم الله ، و يجحدون آياته ، ويكذبون رسوله . . . » .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ٢٦ . وتفسير غريب القرآن ١٦٦ .

ومنه قوله: ﴿ وَالْرُسَلَاتِ عُرُّفاً ﴾ (١) يعنى الملائكة ، يريد: أنها متتابعة يتلو بعضها بعضاً بما تُرْسَلُ به من أمر الله عز وجل. وأصلُ هذا من عُرْف الفرس؛ لأنه سطرٌ مستو بعضُه في إثْر بعض.

وأصلُ هذا من عُرْف الفرس ؛ لانه سطرٌ مستو ٍ بعضه فى إبرِ بعض . فاستُعِيرَ للةوم يتبع بعضُهُم بعضاً <sup>(٢)</sup> .

ومنه يقول الناس: هُمْ إليه عُرْفُ وَاحِدُ ، إذا كثروا وتتابعوا في توجُّههم إليه (٣) .

ويقال: أَرْسِلْتُ بالعُرْفِ أَى بالعروف.

\* \* \*

ومنه قوله سبحانه: ﴿ سنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَهْ اَمُونَ ﴾ (١) والاستدراج : أن يُدنيَهم من بأسه قايلا قايلا / من حيث لا يعلمون ، ولا يباغتَهم (٥) ولا يجاهِرَهم . ومنه يقال : دَرجْتُ فلاناً إلى كذا وكذا ، واسْتَدْر جْ فلاناً حتى تعرف ما عنده وما صنع . يُرَادُ لا تجاهره ولا تهجم عليه بالسؤال ، ولكن استخرج ما عنده قليلا قايلا .

وأصل هذا من االدَّرَجة ، وذلك أن الراقى فيها النازل منها ينزل مِر ْقَاةً ، فاستَعِيرَ هذا منها .

<sup>(</sup>١) سورة المرسلات ١ . وتفسير غريب القرآن ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٢) راجع اللمان ١٤٤/١١.

<sup>(</sup>٣) فى تفسير الطبرى ١٤١/٢٩ «حدث محمد بن يزيد عن إسماعيل ، قال سألت أبا صالح عن قوله : «والمرسلات عرفاً » قال : هى الرسل ترسل بالمعروف ، قالوا : فتأويل الكلام : والمدّكذ آلتي أرسلت بأصرالته ونهيه ، وذلك هو العرف ، وقال بعضهم : عنى بقوله : «عرفاً » : . تتنابعة كمرف الفرس ، كما قالت العرب : الناس إلى فلان عرف واحد ، إذا توجهوا إليه فأكثروا ... » .

• ومنه قوله سبحانه: ﴿ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ (١) أَى يُمسكون عن العطية . وأصل هذا: أن المُعْطِى بيده يَمدُّها ويبسطم ابالعطاء، فقيل لكل من تخِلَ وَمَنَعَ: تَد قَبَضَ يَدَه .

## \* \* \*

• ومنه قوله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا هُ عَالَوا ﴾ (٢) أى : مُسْكَةُ .

#### \* \* \*

• ومنه قوله : ﴿ وَظَنُّوا أَنْهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ﴾ (٣) : أى دنوا من الهلاك • وأصل هذا : أن العَدُّقِ إِذا أحاط بقومٍ أو بلد فحاصَرَهُ فقد دنا أهله من الهَلَكَةِ . وقال في موضع آخر : ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرَهِ ﴾ (١) .

#### \* \* \*

• ومنه قوله : ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴾ (\*) تقول العربُ إذا أرادت تعظيم مهلكِ رجل عظيم الشأن ، رفيع المكان ، عام النفع ، كثير الصنائع : « أظلمت الشمس له ، وكسَفَ القمرُ لفقده ، وبكتْه الرّيحُ والبرقُ والساء والأرضُ » .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٦٤ وتفسير غريب القرآن ١٤٤ واظر اللسان ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس ٢٢ . وتفسير غريب القرآن ١٩٥٠

<sup>(</sup>٤) سورة الكيف ٤٢ وتفسير غريب القرآن ٢٦٨ وفي اللمان ١٥٠/٩ « أَى أَصَابِهُ ما أَهْلَكُ وأَفْسِدِهِ » .

 <sup>(</sup>٥) سورة الدخان ٢٩ وأحال في تفسير غريب القرآن على ما هنا ، وانظر تفسير الطبرى
 ٧٤/٢٥ ــ ٧٥ وأمالى المرتضى ٣٨/١ .

يريدون المبالغة فى وصف المصيبة به، وأنها قد شمِلت وعَمَّت. وليس ذلك بكذب؛ لأنَّهم جميعاً مُتَوَاطِئُون عليه، والسَّامِعُ له يَعَرف مذهب القائل فيه.

وهكذا يفعلون فى كل ما أرادوا أن يعظّموه ويَسْتَقَصُوا صفته . ونَيْتُهُمْ فَى قولهم : أظلمت الشمس ، أى كادت تظلم ، وكسَفَ القمر ، أى كاد

ومعنی کاد: هم آن یفعَل و لم یفعل. وربما أظهروا کاد، قال «ابن مُقَرِّغ الْحُمْیَرِی » یرثی رجلا (۱):

الرِّيحُ تَبْكِي شَجْوَهُ والبَرْقُ يَلْمَعُ فِي غَمَامَهُ (٢)

وقال « آخر » :

10

الشَّمْسُ طَالِعِةٌ لَيْسَتْ بِكَاسِفَةٍ تَبْكِي عَلَيْكَ ، نُجُومَ اللَّيْلِ والقَمَرا<sup>(٣)</sup>

أرادَ : الشمسُ طالعةُ تبكى عليك ، وليست مع طلوعها كاسفِةً النجومَ والقمرَ ؛ لأنَّها مظلمةُ ، وإنما تَكْسِفُ بضوئها ، فَنُجُومُ الليل باديةُ بالنهار .

وهذا كقول « النابغة » وذكر يوم حرب :

<sup>(</sup>١) راجع تعليقات ص ٧٤ .

<sup>(</sup>۲) البحر المحيط ۳٦/۷ وأمالى المرتضى ٩٦/٢، ٣٩/١ وشرح شواهد الثافعية ص٣٦ وهو غير مثسوب في الصاحبي ص ٢٠١ والأضداد لابن الأنباري ص ٣٧٢ ·

<sup>(</sup>٣) البيت غير منسوب في اللسان ٨٩/١٨ ، وفيه ٢٠٨/١٠ لجرير ، وفي أمالى المرتضى (٣) له يرثى عمر بن عبد العزيز ، والأزمنة والامكنة ٣١٣/٢ .

تَبَدُّوا كُوَا كِبُهُ والشمسُ طالِعةُ للهُ وَالشمسُ طالِعةُ للهُ إظلامُ (١) لا النُّورُ نورٌ ولا الإظلامُ إظلامُ (١) ونحوه قول « طَرَفة » في وصف امرأة :

٠, ١

إِنْ تَنُوَّلُهُ فَقَدُ تَمَنَّعُهُ وَتُرْبِهِ النَّجَمَ يَجْرِى بِالظَّهُرُ (٢) مِنْعَهُ مِنْ النَّهُرِ النَّجَمَ يَجْرِى بِالظَّهُرُ (٢) يَقُول : تَشَقُّ عليه حتى يُظلَمُ نَهارُه فيرَى الكواكب ظهراً . والعامة تقول : أَرانى فلانُ الكواكب بِالنَّهَارِ ، إِذْ بَرَّح به .

وقال « الأعشى » :

رَجَعْتَ لِمَا رُمْتَ مُسُنَعْسِرًا تَرَى لِلكواكِ ظُهْرًا وَبِيصا (٣)

أى ; رجعتَ كَثْيبًا حسيراً ، قد أَظلَم عليكَ نهارُك ، فأنت ترى ١٠ الكواكب تُعالى النَّهارَ بريقًا .

杂 \* 茶

وقد اختلف الناس في قول الله عز وجل: ﴿ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَالْأَرْضُ ﴾ (٤) .

فذهب به « قومٌ » مَذَاهِبَ العرب في قولهم : بكته الربحُ والبرق . كأنه ١٥ يريد أن الله عز وحل حِينَ أهلك فرعون وقومَه وغرَّقهم وأوْرَثَ منازِلهم

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٣٠ والشعر والشعراء ١٢٥/١ .

<sup>(</sup>٢) أمالى المرتضى ٢٩/١ والكامل ٤٠٢/١ وفي ديوانه ص ٦٥: « والتنويل: التقبيل هنا ، يقال: أنلته ونلته ، ونولته: أعطيته . وبالظهر ، أي يظلم نهاره ، وهذا مثل ».

<sup>(</sup>٣) في ديوانه ص ١٣٩ : « ومستحسناً ترى للكواعب كهرا وبيصا » وبيس بريق ، قال : كهرى نصف النهار وهو الظهيرة · في اللسان ٤٧٠/٨ «كهر النهار يكهركهراً : ارتفع واشتد حره . الأزهرى : كهر النهار : ارتفاعة في شدة الحر » .

<sup>(</sup>٤) سورة الدخان ٢٩ .

وجنّاتهم غيرَهم لم يَبْكِ عليهم باك ، ولم يجزع جازعٌ ، ولم يُوجَدُ لهم فَقْدُ (١) . وقال « آخرون » : أراد : فما بكى عليهم أهلُ السهاء ولا أهل الأرض فأقامَ السهاء والأرض مقامَ أهامهما ، كما قال تعالى : ﴿ وَاسْأَلِ القَرْ يَهَ ﴾ (٢) ، أراد أهلَ القرية .

• وقال: ﴿ حَتَّى تَضَعَ الْحُرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ (٣) ، أى يضع أهـلُ الحربِ السِّلاح .

وقال « ابن عباس » : لكل مؤمن بابُ فى السماء يصَمَدُ فيه عمله ، وينزل منه زرقه ، فإذا مات بكى عايه البابُ ، وبكت عليه آثارُه فى الأرض ومُصَّلاه . والـكافر لايَصْعد له عمل ، ولا يبكى له باب فى السماء ولا أثرُهُ . فى الأرض (٤٠) .

\* \* \*

[ ٨٠] • ومن هذا الباب/قول الله جل وعز : ﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ اللهِ عِلَى اللهُ عَلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا

<sup>(</sup>١) راجع المجلس الخامس من أمالى الرتضى ١/٩١ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد ٤.

<sup>(</sup>٤) راجع ماروی عن ابن عباس فی ذلك ، فی تفسیر الطبری ۲۰/۲۷ ــ ۲۰ والدر المنثور\_ \*/۳۰ ـ ۳۱ - ۳۰ .

<sup>(</sup>٥) سورة القلم ٥١ ، وانظر تفسير الطبرى ٢٩/٢٩ ــ ٣٠ .

<sup>(</sup>٦) فى اللسان ۱۰/۱۲ ه قال أبو إستُّحاق: مذهب أهل اللغة فى مثل هذا: أن الكفار من شدة إبغاضهم لك وعداوتهم يكادون بنظرهم إليك نظر البغضاء، أن يصرعوك، يقال: نظر فلان إلى نظراً كاد يأكاني وكاد بصرعني. وقال القتيبي: أراد أنهم ينظرون إليك إذا قأت القرآن نظراً شديداً بالبغضاء يكاد يسقطك، وأشد: يتقارضون ... \_ البيت ».

ومثله قول الشاءر:

يَتَقَارَضُونَ إِذَا الْنَقَوْا فِي مَوْطَنِ نَظْراً يُزِيلُ مَوَاطَى الْأَقْدَامِ (١) أَى يَنْظُر بِعضهِم إلى بعضٍ نظراً شديداً بالعداوة والبغضاء ، يزيل الأقدام عن مواطئها .

فتفهَّم قول الله عز وجل : ﴿ وَ إِنْ يَكَادُ الَّذَيْنَ كَفَرُوا ٥ اَكُيزُ لِقُونَكَ ﴾ أى يقاربون أن يفعلوا ذلك ، ولم يفعلوا . وتفهم قول الشاعر : « نظراً يُزيلُ » ولم يقل: يَكادُ يزيل ؛ لأنه نواها في نفسه . وكذلك قول الله عز وجل : ﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ

الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴾ (٢) إعظاماً لقولهم .

وقوله جل وعز: ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِلتَرْوُلَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾ (٣)، . . إكباراً لمكرهم . وقرأها بعضهم: ﴿ وَ إِنْ كَادَ مَكْرُهُمْ ﴾ (٤).

وأكثرُ ما فى الترآن من مثل هذا فإنه يأتى بِكَادَ ، فما لم يأت بكاد ففيه إضمارها ، كقوله : ﴿ وَ بَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْخَنَاجِرَ ﴾ (٥) ، أى كادت من شدّة الخوف تبلغُ الحلوق :

<sup>(</sup>۱) البيت من غير نسبة فى تفسير غريب القرآن ٤٨٢ ، واللسان ٢٨٣/٩ والصناعتين ٢٨١ ، والبيان والتبيين ١١/١ ، وتفسير القرطبي /٢٥٦ ، والبحر المحيط ٣١٧/٢ وقد ورد عجزه غير منسوب فى مقاييس اللغة ٣١/٣

<sup>(</sup>۲) سورة مريم ۹۰ وقبلها « وقالوا : آنخذ الرحمن ولدا لقد جئم شيئا إدا ، تــنكاد الح ۳ وانظر تفسير الطبرى ۹۷/۱۶ ــ ۹۹ ۰

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم ٤٦.

<sup>(</sup>٤) فى القراآت الشاذة لابن خالويه ص ٦٩ « وإن كاد مكرهم ، على ، وابن مسعود ، وابن مسعود ، وابن مسعود ، وابن عباس ، رحمهم الله » •

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب ١٠ .

وقد يجوز أن يكون أراد: أنها ترجُف من شدَّة الفَرَع وتجفُ ويتصلُ وَجِيفُها (١) بالحلوق ، فكأنها بانت الحلوق بالوَجِيبِ (٢) . وهم يصفون القلوب بالخفقان ، والنزُ و عند المخافة والذُّعر .

قال « الشاعر » في وصف مفازة ِ تَنْزُو من تَحَافَتِهَا قُلُوبُ الأَدِلَّاء: كَأَنَّ 'تَلُوبَ أَدِلاَّ مِهَا مُمَلَّمَةُ مُتَافِّة الطِّباء (٢)

وهذا مثل قول « امرىء التيس » :

ولا مِثل يَومٍ فِى قُدَارٍ ظَلِلْتُهُ كَأَنِّى وَأَصْحَابِى عَلَى قَرْنِ أَعْمَرَا (٤) أَى كَأَنَّا مِن القلق على قرن ظبى ، فنحن لا نستقر ولا نسكن .

赤 恭 恭

وكان « بعض أهل اللغة » يأخذ على الشعراء أشياء من هذا الفَنِّ ،

(١) فى اللسان ٢٦٨/١١ « وجف القلب وجيفا : خفق ، وقلب واجف ، وفى التنزيل : « قلوب يومئذ واجفة » .

ألا رب يوم صالح قـــد شهــدته بناذق ذات التل من فوق طرطرا فيكون معنى قوله : « على قرن أعفرا » على هذا الوجه أنه كان على مكان عال مشرف . شبهه لارتفاعه وطوله بقرن الظبى ، وهذا القول لابن الأعرابي ، والأول للأصمعي » . والبيت في ديوان امرئ القيس ص ١ ه .

<sup>(</sup>٢) في اللَّمَان ٢/ ٢٩٤ « وجب القلب يجب وجبًا وجبيًا : خفق واضطرب » .

<sup>(</sup>٣) الحماسة البصرية ٢/٣٦٣ ، وقال ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث ص ٤٤٨ : « وقال المرار [الفقه على المرار الطباء ؛ لأن الطباء كانت المرتفى على قرونها فهو كذلك » وهو فى أمالى المرتفى ٢/٣ حكما هذا \_ من غير نسبة .

<sup>(</sup>٤) فى تأويل مختلف الحديث ص ٤٤٩ : « يريد أنا لانستةر ولا نظمئن ، فكأنا على قرن ظي» وقال المرتضى في أماليه ٩/٢ : «أراد المبالغة فيوصف نفسه وأصحابه بالقلق والاضطراب ، ومفارقة السكون والاستقرار ، وإيما خص الظبي لأن قرئه أكثر تمركا ونشاطا واضطرابا ؟ لنشاطه ومرحه وسرعته وقد قال بعض الناس : إن امرأ القيس لم يصف شدة أصابته في هذا البيت ، فيليق قوله : «على قرن أعفرا» بالتأويل المذكور ، بل وصف أماكن كان فيها مسرورا متنما ، ألا ترى إلى قوله قبل هذا البيت بلا فصل :

# وينسبها فيه إلى الإفرَاط وتجاوز المقدار . وما أرى ذلك إلا جائزاً حَسَناً على

# ما بيناه من مذاهبهم . .

[11]

كَتْمُولَ « النابغة » في وصف سيوف /:

تَقَدُّ السَّلُوقِيَّ الْمُضَاعَفَ نَسْجُهُ وتُوتِدُ بالصَّفَاحِ نَارَ الْحَبَاحِبِ<sup>(۱)</sup> ه ذَكُرُ أَنهَا تقطع الدّروعَ التي هذه حاكُها ، والفارسَ حتى تبلغَ الأرضَ فتُورى النار إذا أصابت الحجارة .

وقول «النّمِر بن تَوْلب» في صفة سيف: تَظَلُّ تَحْفِرُ عِنهُ إِن ضَرَبْتَ به

بَعَدَ الذَرَاعَيْنِ والسَّاقَيْنِ والهادِي (٢)

يقول: رسب في الأرض بعد أن قطع ما ذكر، واحتاج أن يحفر عنه ليستخرجه من الأرض.

ومثله قول « مُهَلهل » :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ٤٤ ، والجمهرة ١/٥٢١ ، ٣/ أ٤ ، والوساطة ص ٤٣٥ ، والعمدة ٥٩/٣ ، ولمجاز القرآن ص ٧٧ ، وديوان المعانى ٢/٢٥ والحيوان ٢/٢١ ، واللسان ١٢/ ٢٩ وفيه ٢/٨٨١ : « ألسلوق : الدرع المنسوبة إلى سلوق ، قرية باليمن . والصفاح : الحجر العريض . وقال أبو حنيفة : نار حباحب ونار أبى حباحب : الشهر الذي يسقط من الزناد » وقال ابن قتيبة في الشعر والشعراء ٢٧٢/١ « وذكر أنها تقد الدروع التي ضوعف نسجها ، والفارس والفرس ، حتى تبلغ الأرض فتنقدح النار بها من الحجارة »

<sup>(</sup>۲) في الشعر والشعراء ٢٧٠/١ « ذكر أنه قه م ذلك كاه ثم رسب في الأرض ، حتى احتاج إلى أن يحفر عنه ! وهذا من الإفراط في الكذب » ، والبيت له في الوساطة ص ٣٩٠ و نقد الشعر ص ١٨ والعمدة ٣/٨ ، والصناعتين ص ٣٨٣ ، والمرشح ص ٧٨ ، والأغاني ١٩/ ١٩ . وإعجاز القرآن ص ٧٧ ، وديوان الماني ٢/٢ ه .

ولولا الرَّيحُ أَشْمَعَ أَهلَ حَجْرٍ صليلَ البَيضِ تُقْرَعُ بالذَّ كُورِ (١).
وقال « قيس بن الخطيم » يَصِف طعنة :

مَلَكُتُ بِهَا كُنِّي فَأَنْهُونَ فَتْقَهَا

َيرَى قائم مِنْ دُونِهِا مَا وَرَاءَهَا (٢)

وقال « أيضاً » :

لَوَ انَّكَ 'تُلْقِي حَنْظَاًلا فَوْقَ بَيْضِيَا

تَدَحْرَجَ عن ذِي سَامِهِ الْمُتَقَارِبِ (٣)

يقول: تَرَاصَّ النّومُ في القتال حتى لو أن ملّها ألقي على بيضهم حنظلا لجرى عليها كما يجرى على الأرض ولم يستط لِشِدَّة تَرَاصُهْهِمْ .

و « عن » بمعنی « علی » .

<sup>(</sup>۱) قال أبو على القالى فى الأمالى ١٣٤/٢ « حجر : قصبة اليماً مة ، وحريمهم إنما كانت بالجزيرة ، والصليل : الصوت ، والذكور : السيوف التي عملت من حديد غير أنيث ، ويروى : نقاف البيض يقرع بالذكور » وهى رواية اليزيدى فى أماليه ص ١٣٢ ، وقال دعمل : وكان منزله على شاطئ الفرات من أرض الشام ، والبيت في السكامل ١/٥٥٠ ، و احمدة ٢/٩٥ ، والعقد ٩/٢٠ ، والوساطة ٤٣٥ ، والشعر فالشعراء ١٣٥١ ، والمحيوان ١٤٧/٤ ، وأقد الشعر ٤٧٤ ، ومعجم الشعراء ٣٣١ ، والبيان والتبيين ١/٤٢٤ ، والموشح ٤٧ ، و نقد الشعر ٤٧٤ ، وشرح الجاسة المرزوق ١/٥٨١ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۳ : « ترى قائما من خلفها ، واللسان ۹٦/۷ : أنهر الطعنة : وسعها . ملسكت : أى شددت وقويت ، ويقال : طعنه طعنة أنهر فتقها أى وسعه » ، و ديوان المعانى ٥١/٢ » ، والمختار من شعر بشار ٩١ ، وحماسة أبى تمام بشرح التبريزى ١٧٨/١ وبشرح المرزوق ٤/١٨٤١ ، والأغانى ١٦٠/٣ ، والبحر الححيط ١٨٤/٨ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٣ ، ومعجمالبلدان من أبيات ٤٤/٨ ، وغير منسوب في المخصص ٢٣/١١ وفي اللسان ٥ ١/٥٠٥ « أى على ذى سامه ، وعن فيه بمعنى على ، والهاء في سامه ترجم إلى البيض المموه به ، أى البيض الذى له سام ، قال ثعلب : معناه : أنهم تراصوا في الحرب ، حتى لووقع حنظل على رءوسهم على إملاسه واستواء أجزائه \_ لم يزل إلى الأرض » . وانظر مجالس ثعلب ١٨٤/١ وعجزه له في أدب الحكاتب ١٥ وهو في الإقتضاب ص ٤٤٢ \_ ٤٤٣ .

ودو سامه : بيضه المذهب . والسَّامُ : عُروقِ الذَّهب .

وقول « عنترة » :

وأنا المَنِيَّـةُ في المَواطِنِ كَلها والطَّمْنُ مِنِّى سَابِقُ الآجالِ (١) وقال « بشار » :

إذا ما غَضِبْنَا غَضْبَاةً مُضَرَّبةً

هَتَكُناً حِجابَ الشَّمْسِ أَوْ قَطَرَتْ دَما (٢)

وقال « طُرَ'يح الثقفي » :

لو قُلْتَ للسّيل: دع طريقَكَ وال موج عليه بالهَضْب يَمْقَـ لجُ (٣) لارتد أوْساخ أو أكانَ لهُ في سَارِثِر الأرضِ عنك مُنْمَرَج

وقال « ابن ميّادة » :

ولو انَّ قَيْسًا قِيسَ عَيلانَ أَقْسَمَتْ على الشَّمسِ لِم مَالْمُع عليك حِيجاً بُها(١)

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ١٠٩ ، والوساطة ٤٣٤ .

<sup>(</sup>۲) المختار من شعر بشار ۱۹۳، والأزمنة والأمكنة ۲/۵۳، والأغانى ۳۱/۳، والشعر والشعر الاسمراء ۲/۳٪ و والمعدة ۲/۲۳، والموشح ۲۶۸، والحيوان ۲/۲۱، وفي بحوعة المعانى : «المقحيف بن خمير ... كذا رواه أبو هلال السكرى في كتاب الحاسة الذي جمه ، ونسبه إلى القحيف ، والبيت مشهور لبشار » ونسبه الآمدى في المؤتلف والمختلف ص ۹۳ القحيف ابن خمير ، وقال : «أخذ هذا البيت بشار فأدخله في قصيدته » ، وفي اللسان ۲۹۰/۲ « وأنشد الأزهرى الغنوى : إذا ماغضينا الخ ، وقال : حجابها : ضوء هاهنا » .

<sup>(</sup>٣) البيتان الطريح في مدح الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، كما في الشعر والشعراء ٢٠/٢ والأغاني ١٩٠٤ ، ١٨ ، وفي اللسان ٢٢٣/٣ « يمدح الوليد بن عبد الملك » قال أبو الفرج: « وقوله: لوقلت للسيل دع طريقك » يتمول : أنت ملك هذا الأبطح والمطاع فيه ، فكل من تأمره يطيعك فيه ، حتى لوأممت السيل بالانصراف عنه لفعل ؛ لنفوذ أممك. وإنما ضرب هذا مثلا ، وجعله مبالغة ؛ لأنه لاشيء أشد تعذرا من هذا وشبهه ، فإذا صرفه كان على كل شيء سواه أقدر . وقوله : « لساخ » أي لفاض في الأرض ، « وارتد » أي عدل عن طريقه ، وإن لم يجد إلى ذلك سبيلا كان له منعرج عنك إلى سائر الأرض .

<sup>(</sup>٤) الأغانى ٢/٢٧ من قصيدة يهجو بها بنيأسد وبني تميم وفيه : (لم يطلع عليكم) .

وقال « الطِّر مَّاح » :

ولو أنَّ حُرْقُوصاً على ظَهْرِ قَمْلَةٍ عَلَيْ على صَـقى تمـيم لِوَلَّتِ (١) وقال «آخر» يذكر حديث امرأة:

حَديثُ لُو انَّ اللَّحْمَ يَصْلَى بِحَرِّهِ غَرِيضاً أَتَى أَصْحَابَهُ وهُو مُنْضَجُ (٢)

[۸۲] وقال «أبو النجم» يذكر سيلا/:

كَأَنَّ فَوْقَ الْأَكْمِ مِنْ غُثَاثِهِ قطائِف الشَّام على عَبَائه والشَّيحَ يَهْدِيهِ إِلَى طَحْمَانِهِ (٣)

يقول: صار الجبلُ والسهل واحداً ، وصار النُثاه على رءوس الأكم . والطَّحْهَاء: شجر ينبت في الجبال<sup>(٤)</sup> .

والشَّمِحُ ينبت في السَّهول<sup>(٥)</sup> ، فأراد أنه حَمَل نبت السهل إلى الجبل .
 و « قال » وذكر ظَلِيماً يَعْدُو ويطير :

\* هَاوِ تَضِلُّ الطَّيْرُ فِي خَوالْهِ \*

والخَوَاء : مابين قوائمه وبطنه ، وبين الأرض إذا عدا وطار . يريد أنَّ

<sup>(</sup>۱) أنشده له ابن تتيبة في المعانى الكبير ٢٨٠/ وهو في ديوانه ص ١٣٢ - ١٣٣ والشهر والشعراء ١٣٢ وراويته فيهما « ولو ان برغوثاً » والحرقوص : دوبية أكبر من البرغوث وعضها أشد من عضه ، كما قال. الجاحظ في الحيوان ٢٦١ و ٤٥٤/ .

 <sup>(</sup>۲) نسبه ابن قتیبة فی عیون الأخبار ۸۲/٤ لجران العود، وهو غیر موجود فی دیوانه ،
 وفی الأمالی ۷٦/۲ لأم الضحاك المحاربیة ، وكذلك فی زهر الآداب ۸۸/٤ .

<sup>(</sup>٣) في الحيوان ٣٨٩/٣ » والشيخ تهديه إلى طحائه »! وهوتحريف.

<sup>(</sup>٤) الليان ١٥/٣٥٢.

<sup>(</sup>ه) في اللسان ٣٣٢/٣ « الشييح . نبات سهلي ، يتخذمن بعضه المسكانس ، وهو من الأمرار ، له رائحة طيبة وطعم مر ، وهو مرعى للخيل والنعم ، ومنابته القيعان والرياض » .

الطير يطير بينه وبين الأرض حتى يَضِـلَّ.

وقد يُرْوَى: \* تَضِلُّ الرِّيحُ في خَوَائِهِ (١) \*

وقال «الكُمَيْت » وذكر الرِّياح :

نَرَامَى بِكَذَّانِ أَلَا كَامِ وَمَرْوِهَا تَرَامِيَ وُلْدَأْنِ الْأَصَارِمِ بِالْخَشْلِ (٢) أَرَاد أَنَالُولِاح تَرَامى بالحجارة الكبار ، كما يَتْرَامَى الصّبيان بنوى اللُّقْلِ. وقال « آخر » :

زَعَت غُـدَا نَهُ أَنَّ فِيهَا سَيِّدًا صَخْمًا يُوازِنُهُ جَنَاحُ الْجُنُـدَبِ (٣) يُرُويه مَا يُروي الذَّبَابَ فينتَشِى سُكراً وتشبعُهُ كُرَاءُ الْأَرْنَبِ (٤) هذه الأبيات التي ذكرناها ومثلها في الشعر كثير.

\* \* \*

والعرب تقول : « له الطُّمُّ والرِّمُّ » إذا أرادوا تكثير ماله .

<sup>(</sup>١) فى اللسان ٢٦٩/١٠ « وخواء الأرض — بمدود — براحها ، قال أبو النجم:

<sup>\*</sup> يبدو خَوَاء الأرض من خَواتُه \* ويقال : دخل فلان في خَواء فرسه ، يمني ما بين يديه ورجليه . وأبو النجم وصف فرساً طويل القوائم » .

<sup>(</sup>۲) فى اللسان (۱/۵ د الكذان — بالفتح — حجارة كأنها المدر فيها رخاوة ، وربما كانت نخرة ، الواحد كذانة ... قال السكيت يصف الرياح : ترامى المنح » والحشل: المقل نفسه ، قيل : هو الدابس ، وقيل : هو رطبه وصفاره الذى لا يؤكل ، وقيل : هو نواه » كا فى اللسان ۲۱۸/۱۳ والمقل : حمل الدوم ، والدوم : شجرة تشبه النخلة فى حالاتها » .

<sup>(</sup>٣) ثمار القلوب ٣٠٥ غير منسوب نقلا عن الجاحظ ، وقال الجاحظ في الحيوان ٣٩٨/٣ (٣) ثمان الشعراء يهجو حارثة بن بدر الغدائى : زعمت ٠٠٠ ضخا يواريه » وهما في الأغانى ١١/١٢ لأبيرد بن الممذر الرياحى يهجو حارثة ، وفيه : « يواريه » .

<sup>(</sup>٤) فى الأغانى « ذراع الأرنب » وفى الحيوان بعد البيتين : قالوا : لا يجوز أن يقول : « يرويه ما يروى الذباب » و « يواريه جناح الجندب » ثم يقول : ويشبعه كراع الأرنب» . وإنما ذكر كراع الأرنب ، وإن يد الأرنب قصيرة ... » .

والطِّمُّ : البحر ، والرِّمُّ : الثرى ، وهذا لايملكه إلا الله تعالى ، ويقولون : «له الضَّحُّ والرِّيحُ<sup>(۱)</sup>». يريدون ماطلعت عليه الشمس ، وجرت عليه الرِّيح ·

ويقولون: « فلان يثير الكلاب عن مرابضها » يريدون أنه ليشر هِه ولؤ مِه ـ يثيرها عن مواضعها ، كَطُلُب تحتها شيئًا فاضِلا من طُعْمها ليأ كُلَه . وهذا ما لايفعله بشر .

وقال « الشاعر »:

تركُوا جارَهُم عَأْكُلُه ضَبُعُ الوادى ويَرميه الشجر (٢) والشجر لايرمى أحدا •

۱۰ وهذا كله على المبالغة فى الوصف ، و بنوون فى جميعه يكاد يفعل ، وكلهم
 يعلمُ المراد به .

[۸۳] وقال « آخر » /:

إِذَا رَأَيْتَ أَنْجُمًا مِن الْأَسَدُ جَبِهِ أَو الْحَرَاةِ وَالكَلَدُ (٣) إِذَا رَأَيْتَ أَنْجُمًا مِن الْأَسَدُ وطاب أَلْبَانُ اللَّقِاحِ فَبَرَدُ اللَّهَاحِ فَبَرَدُ

<sup>. . (</sup>١) راجع اللبان ٣/٩٥٣.

<sup>(</sup>٢) البيت غير منسوب في الحيوان ٦/٤٥٤ وشرحه الجاحظ بقوله: « يقول : خذلوه حتى أكله ألأم السباع وأضعفها . وقسوله : « ترميه الشجر » يقول : حتى صار يرميه من لا يرى أحداً » .

 <sup>(</sup>٣) الرجز غير منسوب في تفسير الطبرى ١٤/٩٥ ومبادىء اللغة ٧٩ واللسان ٢/٣٣٤.،
 ٢٠/ ٢١/ ٤٧٧ و مجالس ثبلب ٢/٩٨٤ والاقتضاب ٣٩٩ .

<sup>«</sup> والجبهة : النجم الذي يقال له: جبهة الأسد ، وهي أربعة أنجم ينزلها الفمر ، والخراتان : نجمان من كواكب الأسد ، وهما كوكبان بينهما قدر سوط . والكبتد : نجم ، وجمعه أكتاد وكتود . وسهيل : كوكب ، والفضيخ : شراب يصنع من التمر ، وهو يفسد عند طلوع سهيل ، فلما كان طلوعه سبباً لفساده جعل سهيل كأنه بال فيه » .

وهذا وقت يذهب فيه القَضِيخُ ؛ لأنّه بكون من الْبُسْر ، والبسر يصير عند طلوع هذه الأنجُم رُطَبًا ، فلما كان فسادُه عن طلوع سُهَيل ، وكان الشرابُ يفسد بأن يبال فيه \_ جَعَـلَ سُهِيلاً كأنه بال فيه لمـا أفسدَهُ وقتَ طلوعه .

وقال « دُ كَيْن » :

وقَدُ تَعَالَلَتُ ذَمِيلَ العَنْسِ بِالنَّوْطِ فِي دَيْمُومَةٍ كَالْتُرْسِ(١) \* إِذْ عَرَّجِ الليل بروح الشمس \*

فجعل للشمس رُ وحا عرَّج بها الليل .

والأصل في هذا كله: أن كلَّ حيوان يموت تُقْبَضُ روحُه، فلما أبطل الليل الشمس جعله كأنه قبض لها رُوحاً .

وقال « ذو الرُّمَّة » يصف إبلا في مسيرها :

إذا اغْتَبَكَتُ نَجْماً فَعَار تَسَخَرَت عُلَالَةَ نَجْم آخَرَ الليل طالِع (٢) يقول: تهتدى بكوكب يقول: تهتدى بكوكب

<sup>(</sup>۱) الرجز غير منسوب في البيان والتبيين ٣/٤٣٣ وفي الحيوان ٣/٤/٣ لدكين وفي ص٣٩٣ « دكين الراجز أو أبو محمد الفقعسي » وفي المؤتلف والمختلف ص ١٠٤ « لمنظور بن حبة الأسدى، ويروى هذا الرجر لدكين في أرجوزة » وفيه «بالسعط في ديمومة .. إذا عرج السكيل بروح » وهو تحريف وفي زهر الآداب ١٠١/٢ لاعرابي . وفي اللسات ٤٩٧/١٣ « وتعاللت الناقة : إذا استخرجت ما عندها من السير . وقال : وقد تعاللت ذميل المنس » والدميل : سير سريع لين . والمنس : الصخرة ، والعنس : الناقة القوية ، شبهت بالصخرة لصلابتها . والديمومة : الصحراء البعيدة .

<sup>(</sup>٢) فى ديوانه ص٣٧١ « إذا اغتبقت ، هذا مثل، يقول: إذا ابتدأت كما يبتدأ الغبوق ، وهو شرب العشى ، يقول : يكون ذلك النجم غبوقها فى أول الليل ، فإذا غار ، أى غاب ، تسحرت علالة نجم ، أى بقية نجم، يقول : يكون سيرها فى ذلك الوقت بالسحر » .

آخر طالع فى السَّحر ، ولم يُردِهُ أَ ، وإنما أراد رُكبانَها فجعلها تَنْتَبق النَّجْمَ ، وتَدَسَحَر بالنَّجْمِ .

وقال « مُزَرِّد » :

ولو أَنَّ شَيْخًا ذَا بَنِينَ كَأَنَّمَا عَلَى رَأْسَهُ مِنْ شَامِلِ الشَّيْبِ قَوْ نَسُ (() مُنَبَيَّتُ فيه العنكبوتُ بَناتِها نَوَاشِيءَ حَتَّى شِبْنَ أَوْ هُنَّ عُنَّسُ (() وإنما أراد طول مكث العناكب في رأسه ، فجعلهنَّ قد شِبْنَ وعَدّسْنَ . وأصل هذا : أنَّ المرأة إذا طال مُكثها في بيت أبيها لا تزوّج عَذَست وشابت، فاستعار الشيب والتَّعْنيسَ مثلًا لطُول مكث العناكب .

وقال « الْمُسَيِّب بِن عَلَم » :

١ دَعا شَجَرَ الأرْضِ دَاعِيهِم لينصره السِّدرُ والأَثنَابُ(٣)
 أراد أنه دعا عليهم الخلق يستنصرهم، فضرب الشجر مثلا لكثرة الناس.
 و «العوام» تقول: جاءنا بالشّوك والشجر. إذا جاء في جيش عظيم (١).

泰 泰 泰

[۸٤] • ومنه / قوله سبحانه : ﴿وأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّـكَثّاً ﴾ (<sup>٥)</sup> أى طماما ، يقال: اتَّـكأنا عند فلان، أى طَمِمنا .

<sup>(</sup>۱) ذكرهما له ابن قتيبة في المصاني الكبير من ٦٣٥ وذكر الأول مع بيتين آخرين في من ٧٢١ حيث قال : « وقال مررد وذكر امرأة » والأبيات التي ذكرها في الموضعين أثبتها الجاحظ في الحيوان ه/ ٧٤٠ وفيه «شيخاً ذا بنين».

 <sup>(</sup>۲) قال ابن قتيبة فالمعانى الكبيرس ٩٣٥ « العناكب لا تشيب وإنما هو مثل، أى كما يطول.
 مكث العانس في بيت أبويها حتى تشيب ولا تتروج » .

<sup>(</sup>٣) ديوان المسيب المطبوع مع ديوان الأعشى ص ٢٥١ والمدة ٢٨٠/١ .

<sup>(</sup>٤) نقله ابن رشيق في العمدة (١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف ٣١.

وقال « جميــل » :

أَظَالِنَا بِنِعْمَةٍ وَاتَّكَأْنَا وَشَرِ بِنَا الْحَلَالَ مِنْ قُلَلَهُ (١) وَالْطَمْ بِنَا الْحَلَالَ مِنْ قُلَلَهُ (١) والأصل: أن من دعو ته ليطعم أعددت له التكأة للمُقام والطمأ نينة، فستمى الطعام متّكَنَاً على الاستعارة.

\* \* \*

ومنه قوله تعالى: ﴿ مَامِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذْ بِنَاصِيَتِهَا ﴾ (")
أى يقهرها ويذِلُها بالمُلكِ والسُّلطان . وأصل هذا: أن من أخذت بناصيته
فقد قهرته وأذْ لَاتْه ، ومنه قيل في الدعاء : ناصيتي بيدك . أي أنت
مالك لى وقاهِر ".

\* \* \*

ومنه قوله عز وجل : ﴿ إِلَّا مَادُمْتَ عليه قَائَمًا ﴾ (٣) أى مواظبًا بالاقتضاء والمطالبة . وأصله أن المُطالب بالشيء يقوم فيه ويتصرَّف ، والتارِكُ له يقعد عنه .

قال « الأعشى »:

يَقُومُ على الوَغْمِ في قومِهِ ﴿ فَيَعْفُو إِذَا شَاءَ أُو يَنْتَقِمِ (١٠)

10

(۱) ديوانه ٥٣ وأساس البلاغة ٢٧٣/٢ واللسان ٨٣/١٤ والأغانى ٧٩/٧ وشرح شواهد المغنى للسيوسى ص ١٢٦ وهو غير منسوب فى الأزمنة والأمكنة المرزوق ١/ ٣٠٥ وذكره له ابن قتيبة فى كتاب الأشربة ص ٦٠ وقال فى شرحه : « أتكأنا : طعمنا ، ومنه قول الله تعالى : « وأعتدت لهن متكاً » أى طعاماً ، وشربنا الحلال : يعنى النبيذ ، والقلل : جم قلة ، وهى جرار يكون فيها النبيذ ... » .

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۹۹.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٧٠.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٣١ يقوم: يطلب لقومه. والوغم: الذحل والترة والحقد الثابت في الصدور .

أى يطالب بالذَّحْلِ (١) ولا يقعد عنه.

وقال : ﴿ لَيْسُوا سَوَاءَ مِنْ أَهْلِ الكِيتَابِ أُمَّةٌ ۖ قَائُمُةٌ ﴾ (٢) أى عاملة غير تاركة .

وقال : ﴿ أَفَهَنْ هُوَ قَائِمٌ ۚ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ (٣) أى آخــذ لها بما كسبت .

\* \* \*

ومنه قوله تعالى حكاية عن المنافقين : ﴿ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُ ﴾ (٤) أى يقبل كلّ ما بلغه . والأصل : أن الأذن هي السامعة ، فقيل لكل من صدَّق بكُل خبر يَسمَعْه : أَذُنْ ، ومنه يقال : آذنتك بالأمر فأذِنت ، كما تقول : أعامتُك فعلمت ، إنما هو أوقعته في أذَنك . يقول الله عز وجل : ﴿ فَأَذَنُوا بحرب مِنَ اللهِ ورسوله ﴾ (٥) أي اعلموا ، ومن قوأها « فاذِنوا » أراد فأعْلِمُوا (٢) .

ومنه ما قالت الشعراء:

<sup>(</sup>١) فى اللسان ٢٧٢/١٣ « الذحل : الثأر وطلب المسكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح أو نحو ذلك».

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ١١٣.

<sup>(</sup>٣) سوره الرعد ٣٣.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ٦١.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٢٧٩ وانظر السان ٢١/٦٦١ – ١٤٧.

<sup>(</sup>٦) فى البحر المحيط ٣٣٨/٢ «قرأ حزة ... « فآذنوا » أمر من آذن الرباعى ، بمعنى ، أعلم ، مثل قوله: ﴿ فَقَلَ آذَنَ النَّهُ عَلَى سُواء ﴾ وقرأ باقى السبعة : « فأذنوا » أمر من أذن النَّلاثى مثل قوله : ﴿ لا يَسَكَلُمُونَ إِلا مِن أَذِنَ له الرَّحْنَ ﴾ وانظر يجمع البيان للطبرسي ١٩١/ ٣٩٢ ــ ٣٩٢

## \* آذنتنا بِبَيْنِهِا أَسماءِ (١) \*

ومنه الأذَانُ إِمَا هُو إعلام الناس وقت الصلاة .

وَقُولُه : ﴿ وَأَذَانُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (٢) أي إعْكَام .

وكان « المنافقون » يقولون : إن « محمداً » أُذُن فقولوا ما شئتم ، فإنا متى أتيناه فاعتذرنا / إليه صَدَّقنا . فأَنزل الله تبارك وتعالى : ﴿ قُلُ أُذُنُ [ ٨٥] خَيْرِ لَكُمْ ﴾ (٣) أى كان الأمر كا تذكرون ، ولكنه إنَّما ﴿ يُؤْمِنُ بالله وبُؤْمِنُ للمُؤْمِنِين ﴾ (٣) أى يُصَدِّقُ الله ويصدِّق المؤمنين ، لا أنتم ، « والباء » و « اللام » زائدتان .

\* \* \*

• ومنه قوله : ﴿ فَيْنَهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ﴾ (1) أَى قُتِلَ . ١٠ وَالنَّحْبُ : النَّذْرُ (٥) .

<sup>(</sup>۱) الشطر مطلع معلقة الحارث بن حلزة ، وعجزه \* رب ثاو يمل منه الثواء \* وآذنتنا : أعلمتنا ، البين : الفراق ، والثاوى : المقيم ، والثواء : الإقامة . راجع شرح القصائد العشر ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ٦١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب ٢٣٠

<sup>(•)</sup> فى اللسان ٢٤٧/٢ « وقيل: (فنهم من قضى نحبه ) أى قضى المره ، كأنه ألزم نفشه أن يموت فوق به ... النحب: النفر ، كأنه ألزم نفسه أن يمسدق الأعداء فى الحرب فوفى به ولم يفسخ . وقيل: هو من النحب: الموت ، كأنه يلزم نفسه أن يقاتل حتى يموت . وقال الزجاج: النحب النفس ، عن أبى عبيدة » وقال الزجاج والفراء: (فنهم من قضى نحبه): أي أجله » .

وأصل هذا: أنَّ رجالًا من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه ، نذروا إن لَقوا العدُوَّ لَيَصْدُوْنَ القتال أو ليُقتَكُنَّ ، هذا أو بحوه (٤) ، فَقُتِلوا ، فقيل لَمَنْ قُتِلَ : قَضَى نَحْبَهُ ، واستُعير النَّحْبِ مكان الأَجل ؛ لأن الأجل وقع بالنَّحْب وكان النَّحْبُ له سبباً .

ومنه قيل للعطية : الَمَنَّ ؛ لأنَّ من أعطى فقد مَنَّ . قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تَمْـنُنْ تَسْتَكُمْ إِنْ ﴾ (١) أى لا تُعْطِ لتأخذ أكثرَ بما أعْطَيت .

وقال:﴿ هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ ﴾ (٢) ، أَى فَاعْطُ أَو أَمْسِكُ . وقوله : ﴿ بِنَسِيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٢) مردود إلى قوله : ﴿ هَذَا عَطَاؤُنَا ﴾ بغير حساب .

<sup>(1)</sup> في تفسير الطبرى ٢٩/٢١ « ... وقيل: إن هذه الآية نزلت في قوم لم يشهدوا بدراً ، فعاهدوا الله أن يفوا قتالا للمشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهم من أو في ولم يقض نحبه ، وكان منظراً ، على ما وصفهم الله به ... زعم أنس بن مالك قال : عاب أنس بن النضر عن قتال بدر ، فتال : غبت عن قتال رسول الله المشركين ، أن أشهدنى الله قتالا ليرين الله ما أصنع . فلما كان يوم أحد انكثف المسلمون فقال : اللهم إنى أبراً إليك مما جاء به هؤلاء المشركون ، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء المشركون ، وأعتذر إلى لأجد رج الجنة دون أحد ، فقال سعد : يا رسول الله ، في استطعت أن أصنع ما صنع . فال أنس بن مالك : فوجدناه بين القتل به بيضع وثمانون جراحة بين ضربة بديف ، وطعنة برمح ، ورمية بسهم ، فيا عرفناه حتى عرفته أخته بينانه . وقال أنس : فكنا نتحدث أن هذه برمح ، ورمية بسهم ، فيا عرفناه حتى عرفته أخته بينانه . وقال أنس : فكنا نتحدث أن هذه وق أصحابه » .

وانظر أسباب نزول القرآت للواحدي ٣٧١ \_ ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة المدتر ٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة ص ٣٩.

# باب المقلوب

ومن المقلوب: أن يُوصف الشيء بضدّ صِفته للتعيّر والتفاؤل ، كقولهم لللَّذِيغ : سليم ، تَطَيَّراً من الشَّقم ، وتفاؤلًا بالسّلامة . وللعطشان : ناهِل ، أى

سِينْ َ لَ. يَعْنُون : يَرْ وَى . وللفلاة : مَفَازَة . أَى منجاة ، وهي مَهلَكةُ `. سِينْ َ لَ.

وللاستهزاء، كَتُولِمُم للحبشيّ : أبو البَيْضَاء · وللأبيض : أبو الجُونْ · وللاستهزاء ، كَتُولُمُ للحبشيّ : أبو البَيْضَاء · وللأبيض الرَّشيد ﴾ (١) · ومن هـذا قولُ قومِ شُعَيب : ﴿ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْخَلِيمُ للرَّسيد ﴾ (١) كا تقول للرجل تستجهله : ياعاقل ، وتستخفه : ياحليم ·

قال « الشاعر »:

فقلتُ لِسَيِّدِ نَا: يَا حَلِيهِ مُ إِنَّكَ لَمْ تَأْسُ أَسُوًا رَفِيقًا (٢)

(١) سورة يعود ٨٧.

(٣) البيت اشتيم بن خويلد ، كما فى اللمان ٢٦٩،٣٦٨ وفيه: « ياحكيم » وبعده :
أعنت عمدياً على شأوها تعمادى فريقاً وتنفى فريقاً
أطعت اليمين عناد الشمال تنحى بحمد المواسى الحلوقا
زحرت بها ليممال فجئت بها مؤيداً خنفقيقا

وقوله: ياحكيم ، هزء منه ، أى أنت الذى تزعم أنك حكيم ، وتخطىء هذا الحماً . وقوله: أطعت الهين عناد الشمال ، مثل ضربه ، يريد فعلت فعلا أمكنت به أعداء نا منا ، كا أعلمتك أن العرب تأتى أعداءها من مياه نهم ، يقول : فجئتنا بداهية من الأمر ، وجئت به ،ؤيداً خنفقيقاً ، أى ناقصاً مقصراً » وقال الجاحظ في شرح الأبيات في البيان والتبين ١٨٢/١ « تأسو : تداوى ، أسوا وأسى ، مصدران . والآسى : الطبيب . ومؤيد : داهية . خنفقيق : داهية أيضاً . الشأو : الفاوة لركض الفرس . وهو في الحيوات ٣/٢٨ ، ٥/٧١٥ اشتيم أيضاً وفي الأضداد ٥٢٧ والصاحى ٢١٤ غير منسوب فيهما .

قال قتادة: ومن الاستهزا قولُ الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرَ كُضُون ، لاتَرْ كُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ ، وَمَسَا كِنِكُمْ مِنْهَا يَرَ كُضُون ، لاتَرْ كُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ ، وَمَسَا كِنِكُمْ مِنْهَا يَرِكُمُ تُسْنَكُون ﴾ (١)

وفى قول « عَبيد بن الأبرَص » لِكِنْدَةَ \_ طَرَفَ من هذا المعنى : هَلَا سَأَلْتَ بُجُوعِ كِنْ \_ دَة يومَ وَلَوْا: أَيْنَ أَيْنَا؟ (٢)

يستهزئ بهم حين انهزموا ، يريد أين تذهبون ؟ ارجعوا .

• وأما قول الله بسبعانه : ﴿ ذُقُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِينُو الْكَرِيمُ ﴾ (٣) ، فبعضُ الناس يَذْهَبُ به هذا المذهب ، أى أنت الذليل المهان .

وبعضهم يريد: أنت العزيز الكريم عند نفسك. وهو معنى تفسير « ابن عباس» لأن «أبا جهل» قال: مابين جبليها أعز منى ولا أكرم، فقيل له: ﴿ وَقَ

\* \* \*

ومن ذلك أن يسمّى المتضادّان باسم واحد، والأصل واحد.

فيقال للصبح: صَرِيمٌ ، ولليل: صَرِيمٌ . قال الله سبحانه: ﴿ فَأَصْبَحَتْ

أيام نضرب هامهم ببواتر حتى انحنينا

وهو له فى مختارات ابن الشجرى ٣٩/٢ ، والشعر والشعراء ٢٣٤/١ ، والأغانى ١٩/٥٨ وهو فى الصناعتين ١٤٤ وإعجاز القرآن ٩٤ غير منسوب فيهما . وكذلك فى ممانى القرآت للفراء ١٧٧/١ .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ١٢ ، ١٣ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٢٨ و بعده :

<sup>(</sup>٣) سوزة الدخان ٩ ٤ ٠

<sup>(</sup>٤) راجع تفسير الطبرى ٢٥/ ٨٠.

كَالْصَّرِيم ﴾ (١)، أى سوداء كالليل؛ لأنَّ الليل يَنْصَرِمُ عن النَّهار، والنهار ينصرم عن الليل (٢) .

#### \* \* \*

وللظُّلمة : سُدْفَة م وللضوء : سُدفة م وأصل السُّدْفة : السُّتْرَة ، فكأن الظلام إذا أقبل سِثْرٌ للضّوء ، والضوء إذا أقبل سِثْرٌ للظّلام (٣) .

#### \* \* \*

وللمستغيث : صارخ · وللمُغيث : صارخ ؛ لأن المستغيث يصرُخ في الستغاثته ، والمُغيث يصرُخ في إجابته (٤) ·

### \* \* \*

ولليتمين : ظَنَّ • وللشك : ظَنَّ ؛ لأنّ في الظن طرّ فا من اليقين • قال الله • عز وجل : ﴿ قَالَ اللَّهِ يَ يَظُنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللهِ ﴾ (٥) ، أى يَستيقنُون • وكذلك : ﴿ إِنِّى ظَنَدْتُ أَنِّى مُلَاقً حِسَا بِيَهُ ﴾ (٢) ، ﴿ وَرَأَى الْمُجْرِ مُونَ النَّرَ فَظَنُوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا ﴾ (٧) ، و ﴿ إِنْ ظَنَا أَنْ مُقِيمًا حُدُودَ اللهِ ﴾ (٨) ؛ هذا كله في معنى «اليقين» •

قال « دُريد بن الصِّمة »:

10

<sup>(</sup>١) سورة القلم ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) نقل هذا أبن الأنباري في كتاب الأضداد ص٨٠

<sup>(</sup>٣) الأضداد ص ٨ -

<sup>(</sup>٤) الأصداد ١١ ـ ١٣.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) سورة الحاقة ٢٠.

<sup>(</sup>٧) سورة الكيف ٥٥.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ٢٣٠ .

َ فَقُلْتُ لَمُمْ: ظُنُّوا بِأَلْفَى مُدَجَّج ِ سراتُهمُ فَى الفَادِرِيِّ الْمُسَرَّدِ (') أَى تَيْمَنُوا بِإِنْهانِهِم إِبَّاكُم .

وَكُذَلِكَ جَعَلُوا «عَسَى» شَكَّا ويقيناً ، «ولعلَّ» شَكَّا ويتميناً · كَتَمُولُه: ﴿ فَجَاجًا مُسُمِّلًا لَعَالَمُهُمْ يَهِ تَلُدُونَ ﴾ (\*\*) ، أى ليْهتدوا ·

大 茶 米

والمشترى: شارٍ ، وللبائع : شارٍ ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما اشترى . وكذلك قولهم لكل واحدٍ منهما : « بائع » ؛ لأيه باع وأخذ عِوَضاً مما دَفع، فهو « شارٍ » و « بائع ' » .

[AV] قال الله عز وجل: ﴿ وَشَرَوْهُ / بِشَمَنِ بَحْسٍ دَرَاهِمَ ﴾ (<sup>٣)</sup> ، أى با ُعوه · ١٠ وقال : ﴿ وَلَهِ بِئُسَ مَاشَرَوْ ا بِهِ أَ نُفْسَهُمْ ﴾ (٤) .

> وقال « ابن مُفَرِّغ » : وَشَرَ يْتُ بُرُّدًا لَيْلَنِي مِنْ اَبِعْدِ بْرُْدِ كُنْتُ هَامَهُ(٥)

(۱) البيت من قصيدة له في الأصمعيات ٢١١ وجهرة أشعار العرب ١١٧ ، ونبه له المبرد في كتاب : ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد س ٩ وابن الأنباري في الأضداد س ٢ وفيهما « بألني مقاتل » وهو له في الأغاني ٩/٤ وتفسير الطبري ٢/٢٠٢ وغير منسوب في ٨٨/٢ وله في حاسة أبي تمام بشرح التبريزي ٢/٥ وله في المعارسية السرد: بشرح التبريزي ٢/٥٠ « والمدجج: التام السلاح . سراتهم : خيارهم. وعني بالفارسي المسرد: الدروع . وقال الخليل : السرد اسم جامع المدروع وما أشبهها ؛ لأنه يسرد فيثقب طرفا كل حلقة بالمسار ، والمسرد : هو المثقب ، والمني : إني نصحت لهم ، وهم في حاضرون يسمعون نصحتي وقلت لهم : إن الأعداء لي مترصعون فأسيئوا الطن بهم إذا تسكنوا منكم ،

- (٢) سورة الأنبياء ٣١.
- (٣) سورة يوسف ٢٠ .
- (٤) سورة البقرة ٢٠٢.
- (٥) الشعر والشعراء ٣٣١/١ ، والأغانى ١٧/٥٥ ، وبجاز القرآن ٤،٤٨/١ ٣٠وأمالى المرتضى ٢/ ٩٠ --- ٩٦ .

« وَبْرُ ۚ دُ ۚ » : غلام كان له فباعه و ندم على بيعه •

\* \* \*

• و « وراء » تسكون بمعنى « خَلْف » وبمعنى « قُدَّام » (۱) •

ومنها المُواراةُ والتَّوَارِى • فَ كُلُّ مَاغَابِ عَنْ عَيْنَكُ فَهُو وَرَاءٍ ، كَانَّ قُدُّامَكُ أُو خَلَفُكُ •

قال الله عز وجل: ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ كَمَلِكُ كَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ (٢) ، أَى أَمَا مَهِم .

وقال: ﴿ مِنْ وَرَامِرُمْ حَجَمَمُ ﴾ (٣) ، أى أمامهم •

وقال: ﴿ وَمِنْ وَرَائِيرِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾ (٤) .

\*\*

• وقالوا للكبير: «جَلَلْ »، والصفير: «جَلَلْ » (\*)؛ لأنَّ الصفيرقد يكون كبيراً عند ماهو أكبر منه ، والكبير يكون صفيراً عند ماهو أكبر منه ، فكلّ واحد منهما صفير كبير .

• ولهذا تُجملت « بعض » بمعنى « كلّ » ؛ لأنَّ الشيءَ يكون كلَّه بعبضاً الشيء ، فهو بعضُ وكُول <sup>(٦)</sup> .

<sup>(</sup>١) الأخداد ٥٦ - ٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الكيف ٧٩

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهم ١١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم ١٧ .

<sup>(</sup>ه) الأخداد A ، ٤٧ - ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) الأخداد ٨

وقال عز وجل: ﴿ وَلِأُ بَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ﴾ (١).

« وكل " » بمعنى « بعض » ، كقوله : ﴿ وَأُو تِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٢) ،

و ﴿ يَأْ تِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ﴾ (٣) ، وقال : ﴿ تُدُمَّرُ كُلَّ شَيْءٍ

مِأْمْرِ رَبِّهَا ﴾ (٤) .

\* \* \*

• وُ جُعِلَتُ « فُوق » بَمَعْنَى « دُون » فَى قُولَ الله عَز وَجَل : ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَشْعَرْبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ (٥) ، أَى فَمَا دُونَها ؟ لأَن « فُوق » قد تكون « دُون » عند ماهو فَوْقَها ، و «دُون» قد تكون « فُوق » عند ماهو دُونَها (٢) .

\* \* \*

• و « خشیتُ » بمعنی : «علمت» . قال عز وجل : ﴿ فَخَشِینَا أَنْ یُر ْ هِقَهُمَا طُفْیَاناً وَ کُفْرً ا ﴾ (۷) ، أی عَلِمْنا . وفی قراءة أَبَیّ (۸) : ﴿ فَخَافَ رَبُدُكَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ٣٣ . وفي مجازالقرآن ٢٠٥/٢ : « البعض هاهنا: السكل، قال لبيد: تراك أَمَكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس خامها

الموت لا يعتلق بعض النفوس دون بعض » .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ١١٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف ٢٥٠

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٢٦.

<sup>(</sup>٦) واجع الأضداد ص ٢١٧ - ٢١٨ .

<sup>(</sup>٧) سورة الكيف ٨٠.

<sup>(</sup>٨) فى البحر المحيط ٣/٥٥١ « وفى قراءة أبى : ( فخاف ربك ) والمعنى : قـكره ربك كراهة من خاف سوء عاقبة الأمر فغيره » وبهذه القراءة قرأ أيضاً عبد الله بن مسعود ، كما فى البحر والفراءات الثاذة ص ٨٢ .

ومثله: ﴿ إِلَّا أَنْ ۚ يَخَافَا أَلَّا ۗ يُقِيماً حُدُّودَ اللهِ ﴾ (١) • وقوله: ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ حَنَفاً أَوْ إِنْماً﴾ (٢) ، أي علم •

وقوله : ﴿ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ ﴾ (٣) ؛ الأنَّ في الخشية والمخافة طَرَفًا من العلم •

• و «رَجَوْتُ » بمعنى : « خِفْتُ » • قال الله سبحانه : ﴿ مَالَكُمْ ، لَا تَرْجُونَ لِلهِ وَقَارًا ﴾ (مَالَكُمْ يَلْمُ اللهِ وَقَارًا ﴾ (\*) ، أى : لاتخافون لله عظمته (\*) ؛ لأنَّ الرّاجي ليس بمستيقِن ، ومعه طَرَفُ من المخافة •

قال « أَلْهَذَ لِي ً » :

إِذَا لَسَعَتْهُ النَّحْلُ لَم يَرْجُ لَسْعَهَا وَحَالَهُمَا فَيَتِيْتِ نُوبٍ عَوامِلِ ٢٠

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٨٢ ، وفي اللسان ٢ /٣٧٧ « قال الرجاج : حنفاً أي ميلا . إثما : أي قصد الإثم » -

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) سورة توح ١٣ .

<sup>(</sup>٦) البيت لأبِّن ذوَّيْب المُذَلِّى ، كما في ديوانه ص١٤٣ . والصَّهْبر، في لسَّعته يعود على سَفِتار النحل الحاذف الذي ذَكَرَه في البيت السابق لهذا وهوا:

تدلى عليها بالحبال موثقا شديد الوضاة نابل وابن نابل

ویروی : « خالفها » بالخاء ، لم یرج : أی لم یخش لتغها ، والنوب : التی تنوب ، تجی، · وتذهب ، ویروی : « عواسل » -

والبيت فى اللسان ٢٧٣/٢ ، ومجاز الفرآن ٧٣/٢ ، والحزانة ٢ /٢٩٤ ، وما اتفن لفظه واختلف معناه للمبرد س ٧ ، والأضداد لابن الأنبارى ص ٩ والأضداد لابن السكيت ص ١٧٩، والمفاييس ٢/٥٩٤ والمفصور والممدود لابن ولاد ص ٤٥ ، وإصلاح المنطق ص ١٤٢ ، وتفسير الطبرى ٥ ٨٣/٢ .

أى: لم يخفياً •

\* \* \*

[ ٨٨] و « يئستُ » / بمنى : « عامتُ » من قول الله تعالى : ﴿ أَ فَ لَمْ عَيْمَسِ اللَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاهِ اللهُ كَلَمَكَ النَّاسَ جَمِيعاً ﴾ (١) ؛ لأنَّ في عامك اللهيءَ وتيقينك له يأسَّك من غيره .

قال « لَبيد »:

حَتَّى إِذَا رَبِيْسَ الرُّمَاةُ فأَرْسَلُوا غُضْفاً دَوَاجِنَ فَا فِلاَ أَعْصَامُهُ (٢) أَي إِذَا رَبِيْسَ الرُّمَاةُ فأَرْسَلُوا من غيره • أَى : علموا ماظهر لهم فيئِسُوا من غيره •

وقال « آخر » :

أقولُ لهم بالشُّمْبِ إذْ كَأْسِرُونَى :أَلَمْ تَنْكُسُوا أَنَّى ابنُ فَارْسِ زَهْدَم (٣)

(١) سورة الرعد ٣١ ، وانطر اللسان ١٤٧/٨ ، وبجاز القرآن ٣٣٢/٢ وشرح القصائد السبع لابن الأنبارى ٣٦ هـ ١٥ . وهذا قول أبي عبيد وقطرب. وحكى أبو عبيد : أنها لغة هوازن وبعض أحياء النخع . وقال ابن الأنبارى : وأنكر الكسائى أن يكون يئس بمعنى : علم ، وقال : لم أسمع أحداً من العرب يقول : يئست بمعنى علمت . قال: ولكنه عندى يخرج معناه من اليأس نفسه ، وذلك أن يكون لما سأل المشركون رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قرآ نا تسير به الجبال ، أو تمكلم به الموتى — اشرأب له المؤمنون لأن يفعل الله ذلك ، فيؤمن المشركون ، فأنزل الله : ﴿ أَفَلَم يَالُس الذِينَ آمنوا أَن أَن لُو يَاء الله لهدى الناس جيماً ﴾ المشركون ، فأنزل الله : ﴿ أَفَلَم يَالُس الذِينَ آمنوا أَن أَن لُو يَاء الله لهدى الناس جيماً ﴾

(٣) البيت له فى اللسان ٤ / ٩٩ / ١ ، ٢٩٨/١ ، والفضف : كلاب الصيد ، يقال لها ذلك لاسترخاء آذانها إلى خلف . وكلب داجن : قد ألف البيت . وقفل الجلد يقفل قفولا ، وتقل فهو قافل وقفيل: يبس. والأعصام : القلائد ، واحدها عصمة ،ثم جمت على عصم ثم جمع على أعصام مثل : شيعة وشيع وأشياع .

(٣) البيت في البرهان ١٠٠/١ ، وفي اللسان ١٩٢/٧ لسعيم بن وثيل البربوعي ، وكان وقع عليه سباء فضرب عليه بالسهام وفي ١٤٧/٨ له أو لولده جابر بن سعيم ، وفي أساس البلاغة ١٨/٨ه ه لسعيم ، وكذلك مجاز القرآن ٣٣٢/١ ، وتفسير الطبرى ١٠٣/١٣ ، وهو غير منسوب في البحر المحيط. ولم ينسبه ابن قتيبة في المعانى الكبير ١١٤٨/٢ ،

أى: ألم تعلموا •

# • ومن التماوب: أن يقدَّمَ ما يوضَّعه التأخيرُ ، ويؤخَّر ما يُوضّعه التأخيرُ ، ويؤخَّر ما يُوضعه التنديمُ .

كَفُولَ الله تعالى: ﴿ فَالَا تَحْسَبَنَ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسْلَهُ ﴾ (١) ، أى مُخلف رُسلهِ وعْدَه ؛ لأنَّ الإخلاف قد يقعُ بالوعدكا يقعُ بالرُّسُل ، فتقول : أخلفتُ الرُّسل ،

- وكذلك قولُه سبحانه: ﴿ وَإِنَّهُمْ عَدُونٌ لِي إِلَّارَبَّ العَالَمِينَ ﴾ [1]. أى: فإنِّي عَدُونٌ لهم ؛ لأنّ كل من عاديته عاداك .
- وكذلك قوله: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَنَّى ﴾ (\*) أى: تدلى ندنا ؛ لأنّه تذكّى للدُّنُو ، ودنا بالتّدَلِّى .
- ومنه قوله سيحانه: ﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيرَةٌ ﴾ (٤) أى : بل على الإِنسان من نَفْسِه بصيرةٌ. يريد شهادة جوارِحه عليه ؟ لأنها منه ، فأقامه مُقامها .

<sup>=</sup> وق الميسر والقداح س ٣٣. وقال في الميسر: يروى: ييسرونى، ويأسرونى. فن روى: ييسرونى، أزاد يقتسمونى ويجعلونى أجزاء. أحسبه أراد فداءه: لأنهم إدا أخذوا فداءه فسكأنهم اقنسموا نفسه. ومن رواه: يأسروننى، جعله من الأسر. وقوله: «ألم تيأسوا أنى ابن فارس زهدم» أراد: ألم تعلموا . . » وزهدم: فرس سحيم، وروى: «قاتل زهدم» وفسر بأنه: اسم رجل من عبس، راجم اللسان ٨ ١٤٧٨.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة النجم ٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة ١٤.

قال « الشاعر »:

تَرَى الثَّوْرَ فيها مُدْخِلَ الظلِّ رَأْسَهُ وَسَأَئُوهُ بِادٍ إِلَى الشمس أَجْمَعُ (۱) أَسَهُ فَصَار أُراد: « مُدخلَ رأسهِ الظلَّ » فَقَلَب ؛ لأن الظلَّ التبس برأسه فصار كل واحد منهما داخسلًا في صاحبه . والعرب تقول : « اعرض النّاقة على الحوض » تريد: اعرض الحوض على الناقة ؛ لأنك إذا أور دُنَّهَا التحوفض : اعترضت بكل واحد صاحبه .

وقال « الحطيئة » :

فلما خَشيتُ الهُوْنَ والعَيرُ مُمَسِكُ على رَغِهِ ماأَمسكَ الحبلَ حافرُه (٢) وكان الوجه أن يقول: « ماأَمسكَ حافِرَه الحبلُ » فَقَلَبَ ؛ لأنّ ما أَمسكته فقد أَمسكَكَ ، والحافر مُمسِكُ للحبل لايفارقه مادام به مَر يُوطا ، والحبل مُمْسِكُ للحافر .

[ ٨٩] وقال « الأخطل » : / حَمَّ النَّحَالِ الْمُ دَالِّ عَنْ : مَنْ مَ

عَلَى الْعَيَاراتِ هِدَّاجُونَ قَدْ كَلَّفَتْ ﴿ نَجَرَانَ أَوْ كَلَّمَتْ سُوآتِهُم هَجُرُ (٣)

<sup>(</sup>١) البيت في سيبويه ٢/١ ، وأمالي المرتضى ١/٥ ه وهو غير منسوب فيهما .

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۱۰ « ما أثبت الحبل » قال السكری : یقول : ما دام الحمار مقیداً فهو ذلیل معترف بالهون ، وهذا مقاوب ، أراد ما أثبت الحبل حافره فقلب ، فجعل الفاعل مفعولا ، والمفعول فاعلا » وهو له فی تفسیر الطبری ۱۸٤/۱۶ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه س ١١٠ « أو حدثت سوآتهم » العيارات: جمع عيز ، وهو الحمار . والهداجون : الذين هدجوا ، وهو سير ضعيف ، يقال جل هدجان : إذا قارب خصوه من مرض أو كبر . يشير إلى أنهم يتلصصون . حدثت سوآتهم هجر ، أى أهل هجر » والبيت له في كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه للمبرد ص ٣٨ ، واللسان ١٨/٧ ، وأمالى ابن الشجرى ١٠٣٠/١ وأبواب مختارة من كتاب أبي يوسف يعقبوب بن إسحاق الأصهاني ص ٢٩ ، والوساطة ص ٢٨ ، وشرح شواهد المغنى ٣٢٨ ، وعو غير منسوب في أمالى المرتضى والوساطة ص ٢٨ ، وشرح شواهد المغنى ٣٢٨ ، وعو غير منسوب في أمالى المرتضى

وكان الوجهُ أن يقولَ : « سَوآتُهُم \_ بالرفع \_ نجرانَ وهَجَر » فقلب ؛ لأن ما بلغْتَه فقد بِلغَكَ .

قال الله نعالى : ﴿ وقد بَلَغَنِيَ الكِبَرُ ﴾ (١) أي بَلَغْتُه .

وقال « آخر » :

قد سَالُم الحَيَاتُ مَــنه القَدَما الأَفْعُوانَ والشَّجَعَما (٢) « فنصب » الأَفعُوانَ والشَّجَاعَ ، وكان الوجه « أَن يرفَعُهُما » ؟ لأَن ماحالفَتَه فقد حالفَكَ ، فهما فاعلان ومفعولان .

وقال « الشمّاخ » يذ كر أباه :

منه وُلِدْتُ ولم ُيُؤْشَبْ به حَسَبِي كَمَّا ؛ كَمَا عُصِبَ العِلبَاءِ بالْعُودِ (٣) وكان الوجه أن يقول: «كَمَا عُصِب الْعُودُ بالعِلْبَاء » فقلب ؛ لأنك قد ١٠ تقول: عَصَدْتُ العِلْمَاءَ على الْعُودِ ، كَمَا تَقُول : عَصَدْبَتُ العود بالعلباء .

(١) سورة آل عمران ٤٠ .

<sup>(</sup>۲) فى اللسات ۲۳۳/۷ « قال مساور بن هند . ويقال : هو لأبى حيات الفقعسى » وفى كتاب سببويه ١/٥٤ العبد بنى عبس ، ونسبه الأعلم للمجاج ، وفى شرح شواهد المفنى السبوطى ص ٣٢٩ « هو من أرجوزة لأبى حيان الفقعسى ، وقيل لساور بن هند العبسى ، وبه جزم البطليوسى ، وقيل : للمجاج . وقال السيرافى : قائله التدمرى ، وقال الصغانى : قائله عبد بنى عبس » . . والأفعوان — بضم الهمزة — ذكر الأفاعى ، والشجاع : الحية ، وكذا الشجعم ، والميم زائدة . وقال البطليوسى : يصف رجلا بغلظ القدمين وصلابتهما لطول الحفا ، فذكر أنه يطأ على الحيات والعقارب فيقتلها ، فقد سالمت قدميه كذلك » .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٢٤ « منه ولدت . . حسبي ليا » والضمير في منه يرجع إلى جده جحاش الذي ذكره في البيت قبله، وقال في شرحه : « نجلت : ولدت ، ووُشب: يعب ، واللي : الطي ، وعصب : جعل عليه العصب ، وهذا على القلب ، أي كما عصب المود بالعلباء ، وهـو عصب تشد به الرماح » والبيت ذكره ابن قتية في المعانى الكبير ٢/٣٥٥ وقال في شرحه : نسب نفسه إلى جده جحاش . . لما : جعا ، كما يعصب العود إذا انكسر بالعلباء . وهو في الوساطه ص ٤٨٢ .

وقال « ذو الرمَّة » :

وتكُسُو المِجِنَّ الرِّخُوَ خَصِراً كَأَنه إِهَانُ ذَوَى عَن صُغْرَةٍ فَهُو أَخْلَقُ (١) وتكُسُو المُجِنَّ الرِّخُو خَصِراً كَأَنه إِهَانُ ذَوَى عَن صُغْرَةٍ فَهُو أَخْلَقُ (١) وكان الوجه أن يقول: « وتكسو الخصر مجنا » فقلب ؛ لأن كسوتُ الثوب يقع على الثوب ، وعلى الخصر، وعلى القميص ولا بسِهِ ، تقول: كسوتُ الثوب .

وقال « أبو النَّجْم » :

\* قبل دُنوِّ الأَفْقِ من جَوْزَانُه (٢) \*

و كان الوجه أن يقول: « قبل دُنُوِّ الجوزاء من الأفق » فقلب ؛ لأن كل شيء دنا منك فقد دنوت منه .

٠٠ وقال « الرَّاعِي » يصف ثوراً :

وَصَبَّحَتْهُ كِلابُ الغَوْثِ يُوسِـدُها مُستوضِعون يَرَوْنَ العَينَ كَالأَثْرِ (٣)

وكان الوجه أن يقول: « يرون الأثر كالعين » لعلمهم بالصيد وآثاره -فقابُ؛ لأنهم إذا رَأَوْا الأثر كالعين ، فقد رأوا العين كالأثر.

وقال « النابغة » :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ٣٩٢ « المجنن: ما أجنها أى سترها من الثياب ، الرخو لانها ضامرة . والإهان: عود العذق ، وهو الكباسة والعرجون ، شبهها به لملاسته ، يقول : خصرها دقيق. أماس ، مثل هذا العرجون » والمنى : تكسو الخصر مجنا ، فقلب ، أخلق : أملس .

 <sup>(</sup>۲) أمالى المرتضى ١/٦٥١، وسعر الفصاحة ص ١٠٨، ومقاييس اللغة ١/٥١١غير
 أسوب.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن تتيبة مع بيتين قبله فى المعانى الكبير ٢/٢٤٠ وقال فى شرحه: «يؤسدها: يغريها، مستوضون : ينظرون هل يرون شيئاً ، وأراد يرون الأثر كالعين ، فقلب . وهو له في أمالى المرتضى ١/١٥٦ وفيه : «كلام الفوث . . المتوضعون » .

وقد خِفَتُ حتى ما تَزِيدُ مُحَافَتى على وَعِل فِى ذَى الْمَطَارَةِ عَاقِلِ (١) وكان الوجه أن يقول: «حتى ما تزيد مُحَافَةُ وَعِل على مُحَافَتى » فقلب، لأن المخافتين استوتا.

وقال « رُوْ َ بَهُ بن العَجَّاج » :

ومَـهْمَهٍ مُنْــ بَرَّةٍ أَرْجَاؤُه كَأْنَ لُونَ أَرْضِهِ سَمَاؤُه (٢)

وكان الوجه أن يقول: «كأن لون سمائه من غبرتها لونُ أرضه » / [٩٠] ققلب؛ لأن اللونين استويا.

وقال « الآخر » :

\* وصار الجمرُ مِثْلَ ترابِهِا<sup>(٣)</sup> \*

أى صار توابُها مثل الجر .

وقال عز وجل : ﴿ خُلِق الإنسانُ من عَجَلٍ ﴾ ( ) أى خُلِق العجل من

(۱) أمالى ابن الشجرى ۱/۱۹۱، وأمالى المرتفنى ۱/۱۶۱، ه ۱۰، و مجمع البيات المرتفى ۲/۱۵، ه ۳۶ و همو غير منسوب و ۲۹۲، ه ۲۵، و مجاز القرآن ۱/۱۵، » وما اتفق لفظه للمبرد ص ۳۳ و همو غير منسوب في معانى القرآن للفراء ۱/۹، وفي الأضداد ص ۳۲۸ و « ذي المطارة »: جبل.

(۲) دیوانه ص ۱ وأمالی المرتضی ۱/ه ۱۰ وأمالی ابن الشجری ۲۲۹/۱ ـ ۳۳۰ وشرح شواهد المهنی للسیوطی ۳۲۸ والصاحبی ۱۷۲ وأبواب مختارة ص ۳٤ .

(٣) فأبواب مختارة من كتاب أبى يوسف: يعقوب بن إسحاق الأصبهاني ص٣٤ «كقول الأعشى » :

حتى إذا احتــدمت وصا ر الجمر مشـــل ترابها يريد: «صار ترابها مثل الجمر من الحر » وفي ديوان الأعشى ص ١٧٨: حتى إذا ما أوقدت فالجمر مثــــل ترابها وفي الأضداد للسجستاني ص ١٥٢ «حتى يصير الجمر مثل ترابها ».

(٤) سورة الأبياء ٣٧ .

الإنسان ، يعني العجلة . كذلك قال « أبو عبيدة (١) » .

\* \* \*

# ومن المقلوب ماقُلُبِ على الغَلَط:

كقول « خَدَاش بن زُهَير ».

• وَتُرُ كُبُ خَيلُ لَا هَوَادَةَ بِينَهَا وَتَمْصَى الرِّمَاحُ بِالضَّيَاطِرَةِ الْخِيْرِ (٢) أَى « تَمْصَى الضياطرةُ بالرِّمَاحِ » وهـذا ما لايقع فيـه التأويلُ ؛ لأن الرماح لاتعصى بالضَّياطرة وإنما يعصى الرجالُ بها ، أى يطعنون.

ومنه قول« الآخر» .

أَسْلَمَتُ فِي دِمشْقَ كَمَا أَسْلَمَتُ وَحْشَيَّةٌ وَهَمَّا (٣)

(١) مجازالفرآن ٣٩\_٣٨\_ وفى أمالى المرتضى ٢/٥١٥ « وثانيها ما أجاب به أبوعبيدة وقطرب بنالمستنيروغيرها ، من أن فى الكلام قلبا، والمعنى خلق العجل من الإنسان ... ».

(۲) البيت له في اللسان ٦/ ١٦٠ وروايته « وتشقى الرماح » وبعده: « قال بن سيده : يجوز أن يكون عنى أن الرماح تشقى بهم ، أى أنهم لا يحسنون حملها ولا الطعن بها . ويجوز أن يكون على القاب ، أى تشقى الضياطرة الحمر بالرماح ، يعنى أنهم يقتلون بها . والهوادة : المصالحة والموادعة » وهو من قصيدة لحسدات في جهرة أشعار العرب س ١٠٠٨ وروايته « وتركب خيلا . . ونعصى » والضيطر : اللئيم الضخم ، ونعصى بالرمح ، أى نضرب به ونطعن ، وقبله :

كذبتم وبيت الله حتى تعالجوا قوادم حرب لا تلين ولا تمرى وأمالي المرتضى ٢٠٦/ والسكامل ٢٠٤/ « وتركب خيل » وسر الفصاحة ص ١٠٦ ومجاز القرآن ٢/٠١ والأضداد للسجستانى ص ١٥٣ وهو غير منسوب فى تفسير الطبرى ١٠١٠ والأضداد لابن الأنبارى ص ٨٥ والصاجى ١٧٢.

(٣) البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات ، كما في ديوانه ص ١٢٨ وبعده : لم تدع أم البنين له معه من عقله رمقا

أسلموها: تركوها. قوله: «أسلمت وحشية وهقا» هذا من القلوب، أراد أسلم الوهق الوحشية ، فقلب وقال الأصمعي: ليس هذا من القلوب ، إنه هو قطعت وهقا فنركته مقطوعا ومضت وروى قوم آخرون: كما أسلمت بضم الهمزة وحشية وهتا ، فعلى من الوهق «أى أسلمها صواحبها ومضوا» والبيتله والأضداد لابن الأنبارى ص ٨٦ «قال أبوعبيد: =

أراد: « كَمَا أُسلم وحشيةً وهنُّ » فقلب على الغاط .

وقال « آخر » :

كَانَت فويضةَ مَا تَقُولُ كَا كَانَالزِّنَاءُ فَوَيْضَةَ الرَجْمِ (١) أَراد «كَمَا كَانَ الرَجْمِ فويضة الزنا » .

\* \* \*

• وكان « بعضُ أصحاب اللغة » يذهبُ في قول الله تعالى: ﴿ وَمثلُ الذينَ كَفُرُ وَا كَمَثُلِ الذي كَيْمِقُ بَمَا لايسمعُ إلا دُعاً، ونِدَا ، ﴾ إلى مثل هذا في القلب ، ويقولُ : وقع التشبيه بالراعي في ظاهر الكلام ، والمعنى للمنعوق به وهو الغنم . وكذلك قوله سبحانه : ﴿ مَا إِنَّ مَفَا تَحَهُ لَتَنُوء بالعُصْبَةِ أُولِي القُوّة ﴾ (٢) أي : تنهض بها وهي مُثْقَلَة (٤) .

تقع فيه » وهو في الوساءة س٢٨٤ . وقال الا صمعي: معناه كما أسلمت وحشية وهقا فنجت منه ولم تقع فيه » وهو في الوساءة س٢٨٤ . والوهق : حبل في طرفيه أنشوطه تصاد به الدابة . (١) البيت غير منسوب في معانى القرآن للفراء ٢/١٩ ، وأمالى المرتضى ١/٥٥١ وسر الفصاحة ٢٠٦ والصاحى ٢٧٢ ومجاز القرآن ٢٧٨/١ ، وخزانة الأدب ٢٢/٤ .

> ونسه فى اللبان ٩٩/١٩ للنابغة الجمدى . (٢) سورة البقرة ٧٩١ .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ٧٦.

<sup>(</sup>٤) يلوح لى أن « ابن تتيبة » يقصد بقوله هـذا « أبا عبيدة » . وآية ذلك أنى ألفيت « أبا عبيدة » يقول في مجاز القرآن ١٦٣/١ « ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لايسمم، وإنما الذي ينعق الراعي، ووقع المني على المنعوق به، وهي الغنم ، يقول: كالغنم التي لا تسمع ، أي ينعق بها راعيها ، والعرب تريد الشيء فتحول إلى الشيء من سببه، تقول: اعرض الحوض على الناقة، وإنما تعرض الناقة على الحوض ، وتقول: هذا القميص لا يقطعني ، وتقول: أدخلت القلنسوة في رأسي ، وإنما أذخلت رأسك في القلنسوة ، وكذلك الحف . ومن هذا الجنس في القرآن: فرما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ﴾ ما إن العصبة لتنوء بالمفاتيح ، أي تثقلها . والنعيق: العيا حريراً:

وقال « آخر » فى قولِهِ سبحانه : ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْحَيْرِ لَشْدَيْدُ ۗ ﴾ (١) أى : وإن حُبَّهُ للخير لشديدُ .

وفى قوله سبحانه: ﴿ وَاجْمَلْنَا لِلمَتَّمَيْنَ إِمَامًا ﴾ (٢) أى : اجعل الْمُتَّقَيْن لَنَا إِمَامًا في الخير .

وهذا ما لا يجوزُ لأحدٍ أن يحكم به على كتابِ الله عزّ وجلّ لولم يجِـدْ له مذهبا ؛ لأنّ الشعراء تقلب اللفظ ، وتزيل الكلام على الغَلَط ، أو على طريق الضرورة للقافية ، أو لاستتامة وزن البيت .

فن ذلك قول « لبيدٍ »:

\* نحن بَنُو أُمِّ البنينَ الأربعة (٣) \*

قال ابن الكلبي: هم خمسة ، فجعلهم للقافية أربعة (١٤)/.

[91]

إن سراجا لكريم مفخره تعلى به المين إذا ما تجهره

وهو الذي يحلى بالمين . فإن كان سمع آتوا بهذا فهو وجه ، وإلا فإن الرجل جهل المغي. •

وهذا النص من « مجاز القرآن » يدلنا أيضا على أن « أبا عبيدة » هو « الرجل » الذى عناه « الفراء » بقوله الموجود فى فى اللسان ١٦٩/١ وهو « قال الفراء : وقد قال « رجل من أهل المعربية : ما إن العصبة لتنوء تفاتحه لحول الفعل إلى المفاتح كما قال الراجز:

<sup>(</sup>۱) سورة المساديات ٨ وانظر اللسان ٢١٩/٤ وتفسير الطبرى ٣٠/٣٠ . والبحر المحيط ٨٠٥/٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ٧٤ والبحر المحيط ٦/١٦ه وتفسير الطبرى ١٩/١٩.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص٧ ومجزه: \* ونحن خير عامر بن صعصعة \* وانظر أمالى المرتضى ١٣٦/١ والأغانى ١٧٣/٥ والعمدة ٢٧/١ والحزانة ١٧٣/٤ والحيوان ١٧٣/٥ واللسان ١٧٣/٥، و٢٧٧/٩ وجالس ثملب ٤٤٩/٢ وسيبويه ٢٣٧/١ .

<sup>(</sup>٤) قال ابن قتيبة فى المعارف ص ٤٠ ﴿ وأَمَا مَالِكَ بِنَ جِمْفُرُ فُولُدَهُ : عَامَرُ ، وَطَفِيلُ ، وربيعة ، ومعاوية . أمهم أم البنين ، قال لبيد \* نحن بنو أم البنين الأربعة \* جعلهم أربعة وهم خسة للقافية » .

وقال « آخر » يصف إباًد :

صَبَّحْنَ مِنْ كَاظِمَةَ الْحُصَّ الْحُرِبْ يَحْمِلْنَ عَبَّاسَ بِن عَبدِ الْمُطَّلَبِ (١) وَمَبَّان بن عَبدِ الْمُطَلَبِ (١) أراد: «عبد الله بن عباس» فذكر أباه مكانه.

وقال « الصَّلَتَانُ »:

أَرى الْحَطَّفَى بَذَّ الْفَرَزْدَقَ شِعْرُهُ ولكنَّ خيراً مِنْ كُلَيْبٍ مُجَاشِعُ (٢) • أَرى الْحَطَّفَى بَذَ الفَرزدق شعره » فلم يمكنه فذكر بجدَّه . . وقال « ذو الرّمة » :

عَشَيَّةَ فَرَ الحارثِيُّونَ بعدَما قضى نحبَهُ في ملتقى القومِ هَوْ بَرُ<sup>(٣)</sup> قال ابن الكلمي: هو «يزيد بن هَو بَرِ» فاضطر .

وقال « أوسُّ » :

فهل لكم ُ فيها إلى قانتي طَبيب عا أعْيَا النَّمَاسِيَّ حِنْدَيَهَا أَعْيَا النِّمَاسِيَّ حِنْدَيَهَا (٤) أَراد: « ابن حِذَيَم » وهو طبيب كان في الجاهلية .

وقال «ابن مَيَّادةً » وذكر بعيراً :

كَأَنَّ حَيْثُ تَلْتَقِى منه الْمُحل مِنْ جَانِبَيْهِ وَعِلَيْنِ وَوَعِل (٥)

<sup>(</sup>١) البيت في جهرة اللغة لابن دريد ٣/٣٠ ه غيرمنسوب ، ونقله عنها السيوطي في المزهر ١١٧/٨ .

<sup>(</sup>٢) البيت من قصيدة للصلتان العبدى في الشعر والشعراء ١/٧٧، والأمالي ٢/١٤١.

<sup>(</sup>۳) دیوا ۲ ص ۲۳۰ أراد بزید بن هوبر ، وهو رجل من بنی الحارث بن کعب. ویروی: «وهی فوق أطراف الأسنة ۶ وفی مجازالقرآن ۱۳۲/۲ «ملتق الحیل» واللسان ۱۰۸/۲ وجهرة ابن درید ۳/۳- ۵ والشطر الثانی والمزهر ۱۰۱/۲ ه.

<sup>(</sup>٤) البت لأوس بن حجر ، كما في اللسان ١١٧/٨ وهو غير منسوب في المزهر ٢/٣٠٥.

<sup>(</sup>٥) ف اللسان ١٤٢/١٤ « ابن سيده : والمحالة : الفقرة من فقار البعير ، وجمعه محال ، وجمع المحال على . أنشدنى الأعرابي :

أراد: وعاين من كل جانب؛ فلم يمكنه فقال: وَوَعِلٍ.

وقال « أبو النجم » :

ظَلَّت وَوِرْدُ صَادَقٌ مِنْ بَالِهَا وَظَلَّ بُوفَى الأَكُمَ ابنُ خَالِهَا أَرَاد: فَلَمَا: فَعِله ابنَ خَالِها .

وقال « آخر » :

\* مثل النصاري قتلوا المسيحاً (١) \*

أراد: اليهودَ:

وقال « آخر » :

\* وَمِحْورٍ أُخْلِصَ مِنْ مَاءِ الْيَلَبِ (٢) \* واليَلَب: سُيُورْ تُجْعَلُ تَحت البيض؛ فتوهمه حديدا.

وقال «رؤبة »:

\* أو فضَّة أو ذهَب كِبْريتُ (٣) \*

وقال « أبو النجم » :

\* كَلَّمْهَةِ الْـبَرْقِ بِبَرْقٍ خُلَّبُهُ \*

تأن حيث تلتق منه المحل من قطريه وعلان ووعل « يعنى قرون وعلين ووعل . شبه ضلوعها في اشتباكها بقرون الأوعال » .

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن تتيبة في المعانى الكبير ٢/٨٧٩ غير منسوب كما هنا وعلق عليه بقوله : « سمع بالنصارى ، والمسيح ، ولم يدركيف كان الأمر ، فقال على ما توهم » وهو في الوساطة كذلك ص ٤٨٦ .

<sup>(</sup>۲) جمهرة ابن درید ۳/۵۰۰ غیر منسوب وکذلك فی اللمان ۳۰۶/۲ والوساطة ۱۶ والمزهر ۲/۲،۰۰۰ .

<sup>(</sup>٣) الاسان ٢/٣٨ وصدره: \* هل يعصمني حلف سختيت \* قال ابنالأعرا بي ظنرؤية . أن الكبريت ذهب .

أراد: بخلُّب برقه؛ فقلب.

وقال « آخر » :

إِنَّ الكربمَ وَأَبِيكَ يَمْتَمِلُ إِنْ لَمْ يَجِدْ يَوْماً عَلَى مَنْ يَتْكُلُ (١) وَأَبِيكَ أَيْفَكُمُ وَ(١) أَراد: إِن لم يجد يوما من يتكل عليه.

فى أشباهٍ لهذا كثيرة يطول باستقصائها الكتاب.

\* \* \*

• والله تعالى لايغاط ولا يُضْطَرُ ، وإنما أراد: ومَثَلُ الذين كفروا ومثَلُنا فى وعظهم كمثل الناعق بما لايسمع ، فاقتصر على قوله : ﴿ ومثل الذين كنروا ﴾ ؛ وحذف ومثُلنا ؛ لأنَّ الكلام يدل عليه (٢٠ . ومِثْلُ هذا كثير فى الاختصار .

وقال « الفراء » :

أراد: ومثل واعظ الذين كفروا؛ فحذف، كما قال: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْ يَهَ الَّتِي كُنَّا فِهُمَا ﴾ (٣) ، أي : أهامِ ا

\* \* \*

• وأراد بقوله: ﴿ مَا إِنَّ مَفَا يَحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ ﴾ ( ) أي : ١٥ تُميلها من ثِقْلها .

<sup>(</sup>۱) فى اللسان ۲/۱۳ ه وبعده فيه : \* فيكنسى من بعدها ويكتحل \* أراد من يتكل عليه خذف عايه هذه ، وزاد على متقدمه ، ألا ترى أنه يعتمل إن لم يجد من يتكل عليه . والبيت فى شواهد المفنى ۱۶۳ وأساس البلاغة ۲۲۲۲ ، ۹۲۲ وسيبويه ۲۳/۱ .

<sup>(</sup>٢) فى البحر المحيط ٤٨١/١ تسعة أقوال فى تفسير هذه الآية . وقد ذكر المرتضىفى أماليه ١٠٤/١ ــ ١٥٤/ خسة أجوبة فيها .

<sup>(</sup>۳) سورة يوسف ۸۲ .

<sup>(</sup>٤) سورة القمص ٧٦ .

قال « الفراء » / أنشدتى بعض العرب (١٠) :

حتى إذا ما التأمَتْ مَفاصِلُهُ ونَاءَ في شِقِّ الشِّمالِ كَاهِلُهُ (٢) يُريد: أنه (٣) لما أخذ القوس ونزع ، مال عليها .

قال: ونَرَى قوكُم: «ماساءَك وناءَكَ»، من هذا. وكان الأصلُ «أنامكَ» فأَلْقِيَ الأَلْفُ لما اتبعَه «ساءك» كما قالوا: «هَنَأْنِي ومَرَأَنِي»، فاتبع مَرَأَنِي هَنَأْنِي. ولو أفرد لقال: أَمْرَأَنِي.

#### \* \* \*

• . وأراد بقوله : ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخُيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ ( ) أَى : وإنه لحبِّ المال! بخيل، والشدة: البخل ُ ههنا ؛ يقال : رَ ُجِلْ شديدٌ ومتشدّدٌ ( ).

\* \* \*

(۱) فى اللسان ۱٬۹/۱ « قال الأزهرى : وأنشدنى بعض العرب -- إلى آخر النص » وظاهر أن فيه سقطا صوابه : « قال الأزهرى ، قال الفراء : وأنشدنى بعض العرب الخ » .

(٢) في اللسان « ما التأمت مواصله » .

(٣) في اللسان « يعني الرامي » -

(٤) سورة العاديات ٨ وفى البحر المحيط ٨/٥٠٥ « وقال الفراء : نظم الآية أن يقال : وإنه لشديد الحب للخير ، فلما تقدم الحب قال : لشديد ، وحذف من آخره ذكر الحب ؛ لأنه قد جرى ذكره ، ولرؤوس الآى، كقوله: « فى يوم عاصف» والعصوف للريح لا للائيام ، كأنه قال: فى يوم عاصف الريح » ومن هذا النص يتضح لنا أن الفراء هو الذى عناه الطبرى بقوله ٠٣/٥٨٠ « وقال بعض نحويى الكوفة : كان موضع لحب أن يكون بعد شديد . . . . الح ٥٠٠.

(ه) قال الطبرى ٣٠/٣٠ « يقول نعالى ذكره : وإن الإنسان لحب المال لشديد. واختلف أهل العربية في وجه وصفه بالشدة لحب المال ، فقال بعض البصريين : معنى ذلك: وإنه من أجل حب الخير لشديد، أى لبخيل ، قال: ويقال البخيل : شديد ومتشدد ، واستشهدوا لقوله ذلك ببيت طرفة بن المبد البشكرى :

أرى الموت يعتام النفوس ويصطنى عقيلة مال الباخــــل المتشدد وقال آخرون: وإنه لحب الحير لنوى ... » .

وقوله سبحانه: ﴿ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقَيِنَ إِمَاماً ﴾ (١) ، يريد: اجعلنا أَمُّمَةً في الخير يقتدى بنا المؤمنون ، كما قال في موضع آخر: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَ مُّمَّةً مَّ يَهِدُونَ بِأَمْرِ نَا لَمَّا صَبَرُوا ﴾ (٢) ، أي: قادَةً ، كذلك قال المفسرون (٣) .

وروى عن « بعض خيار السلف» : أنه كان يدعو الله أن ُ يحمَــل عنه الحديث ؛ فَحُمِـل عنه .

وقال « بعض الفسرين » فى قوله : ﴿ وَاجْـُ عَلَمْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ ، أى : اجعلنا نَقْتَدِى بمن قبلنا حتى يَقْتَدِى بنا من بعدَ نا (٤٠ . فهم على هذا التأويل مُتَّبعُونَ ومُتَّبَعُونَ .

\* \* \*

• ومن الْمُقدّم والمؤخّر قولُه تعالى : ﴿ اَخْمُدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى

يا عاذلاتي لا تردن ملامتي إن العواذل لسن لي بأمير

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) وهو تفسير ابن عباس ، كما في الطبري ١٩ / ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) قال بذلك مجاهد، كما في الطبرى ٣٤/٣٩ وقال أبو جمفر: « وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: واجعلنا المتقين الذين يتقون معاصيك ويخافون عقابك \_ إماما يأتمون بنا في الحيرات؛ لأنهم إنما سألوا ربهم أن يجعلهم المثقين أثمة، ولم يسألوه أن يجعل المتقين لهما ا وقال: « واجعلنا المتقين إماما » ولم يقل: أثنة وقد قالوا: « واجعلنا » وهم جماعة \_ لأن الإمام مصدر من قول النائل: أم فلان فلانا إماماً ، كما يقال: قام قياماً ، وصام يوم كذا صياماً . ومن جم الإمام: أثمة ، جعل الإمام اسماً ، كما يقال: أصحاب محمد إمام وأثمة الناس ، فمن وحد قال: يأتم بهم الناس. وهذا القول الذي قلناه في ذلك قول بعض عن أهل الحرية من أهل المورية : الإمام في قوله: المتقين إماما \_ جاعة ، كما تقول : مؤلاء وقال بعض أمد أميراً . قال : ويكون على الحكاية ، كما يقول الفائل إذا قيل له: من أميركم ؟ : هؤلاء أميرنا . واستشهد لذلك بقول الشاعر :

عَنْـدِهِ الكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَـلْ لَهُ عِوَجًا فَيًّا ﴾(١) ، أراد : أنزل الكتاب قيًّا ولم يحمل له عِوَجًا .

- وقوله: ﴿ فَضَحِكَتْ فَكِشَّرْ نَاهَا بِإِسْعَاقَ ﴾ (٢) ، أي: بشرناها بإسعاق فضعكت (٣) .
- وقوله: ﴿ فَكَـٰذَ بُوهُ فَعَقَرُ وَهَا ﴾ '' ، أى : فعتروها فَكَذَّ بوه بالعتر .

وقد يجوز أن يكون أراد : فكذَّبوا قوِله : إنهـا ناقة الله ؛ فعقروها (٥) .

<sup>(</sup>۱) سورة السكيف ۱ ° ۲ و و ال أبو جعفر الطبرى فى تفسيره ۱ ۲ ، ۲ ۲ : « يقول تعالى ذكره : الحمد لله الذي خص برسالته محمداً ، وانتخبه لبلاغها عنه ، فابتعثه إلى خلقه نبياً مرسلا ، وأنزل عليه كتابه قيما ولم يجعل له عوجاً ، وعنى بنوله عزذكره : قيما : معتدلا مستنيا . . . عن ابن عباس : أنزل الكتاب عدلا قيما ، ولم يجعل له عوجاً ، فأخبر ابن عباس بتوله هذا \_ مع بيانه معنى الفيم أن القيم مؤخر بعد قوله : ولم يجعل له عوجا، ومعناه التقديم ، يعنى : أنزل الكتاب على عبده قيما . . مستقيم لا اختلاف فيه ولا تفاوت ، بل بعضه يصدق بعضاً ، وبعضه يشهد لبعض لا عوج فيه ولا ميل عن الحق » .

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۷۱.

<sup>(</sup>٣) فى اللسان ٢١/٦ ٣٤ « روى الأزهرى عن الفراء فى تفسيرهمذه الآية لما قالى رسل الله ، عز وجل، لعبده وخليله إبراهيم : لا تخف ، ضحكت عند ذلك امرأته ، وكانت قائمة عليهم ، وهو قاعد ، فضحكت، فبشرت بعد الضحك بإسحاق ، وإنما ضحكت سروراً بالأمن ؛ لأنها خاف كما خاف إبراهيم ، وقال بعضهم : هذا مقدم ومؤخر ، المعنى فيه عندهم : فبيمرناها بإسحاق ، فضحكت بالبشارة . . . قال الفراء : وأما قولهم . فضحكت : حاضت ، فلم أسمعه من ثقة » .

قال « الأعشى » :

لقد كان في حَولٍ ثواء ثُوَيْتُهُ ۚ تَقَضَّى لَبَانَاتٍ ويَسَأَمُ سَائِمُ (١)

أراد: لقد كان في ثواء حَول ثُوَ يُنَّهُ .

وقال « ذو الرُّمَّة » يصف الدَّارَ .

فأضعت مباديها قفارأ رسومها

كَأْنْ لَمْ سِوَى أَهْلِ مِنَ الوَحْشِ تُوهَلُ (٢)

أراد : كأن لم تُوهل سوى أهل ِمن الوحش .

\* \* \*

وقد كان « بعضُ الْقَرَأَة » / يقرأ : ﴿ وَكُذَلِكَ زُيِّنَ [ ٩٣]

عقروها ... وقد يحتمل أن يكون التكذيب بالعقر . وإذا كان ذلك كذاك جاز تقديم التكذيب قبل العفر ، والعقر قبل التسكذيب ، وذلك أن كل فعل وقع عن سبب حسن ابتداؤه قبل السبب وبعده ، كقول القسائل : أعضيت فأحسنت ، وأحسنت فأعطيت ؛ لأن الإعطاء هو الإحسان ، ومن الإحسان الإعطاء ، وكذلك لو كان العقر هو سبب التسكذيب جاز تقديم أى ذلك شاء المتكلم » .

<sup>(</sup>۱) ديوانه س ٥٦ « ثواء : يرفع وينصب ، وأبو عبيدة يخفضه ، والنصب أجود ، ومن روى تقضى — بضم التاء — فإنه ينبغى أن يرفع ثواء » وقال سيبويه ٢٣/١ سألت الخليل عن قول الأعشى : لقد كان — البيت — فرفعه وقال : لا أعرف فيه عمره ؛ لأن أول الكلم خبر ، وهو واجب ، كأنه قال : فني حول تقضى لبانات ويسأم سائم ، هـذا معناه » وقال الأعلم في شرحه : « يخاطب بهذا نفسه ، والنواء: الإقامة ، وهو بدل من الحول ، ويجوز نصبه على تقدير ثويته ثواء » .

<sup>(</sup>٢) فى شرح شواهد المغنى للسيوطى ص ٣٣٣ « مباديها » أى حيث تبدو . وبروى : « مغانيها » حمر مغنى ، وهو المنزل ، والقفار : جم قفر وهى الأرنى الحالية ، ويؤهل: من أهل الدار: نزلها ، من باب ضرب يضرب » .

لِكَثِيرٍ مِنَ النَّشِرِكِينَ أَتَّلَ أَوْلَادَهُمْ نَمْرَ كَائِمِينٍ ﴾ (١) ، أى : قَتْلُ شُرَ كَائِمِينٍ ﴾ (١) ، أى : قَتْلُ شُرَ كَائِمِينٍ ﴾ (١) مأولادَهُمْ .

\* \* \*

ومن المقدّم والمؤخّر قولُه سبحانه: ﴿ إِنَّمَا يُرْيِدُ اللهُ لِلْيَعَذَّ بَهُمْ
 بها فی الْحَيَاةِ اللهُ نَيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٢).

وقال « ا بن عباس » في رواية الكَلْبي : أراد : ولا تُعجبُك أموالهم وأولادهم في الدنيا ؛ إنما يريد الله أن يعذّبهم بها في الآخرة .

恭 米 米

• ومنه قوله سبحانه: ﴿ وَلَوْ لَا كَلِمَهُ ۚ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ أَكَانَ

(۱) سورة الأبعام ۱۳۷ ، وقرأ الجمهور « زين » مبنياً الفاعل ، وحب « دتل » مضافاً إلى « أولادهم » ورفع « نمركؤهم » بزين ، وإعراب هذه القراءة واصح . ويقصد إبن قتيبه بعض القرأة: ابن عام ، فهو الذي قرأ: « زين » مبنياً المفعول ، و « قتل » مرفوعاً وبصب « أولادهم » وجر « شركاتهم » ففصل بين الصدر المضاف إلى الفاعل بالفعول ، وهي مسألة التحويين أجازها : فحمبور الصحيح ؛ لوجودها في هذه القراءة المتواترة ، المنسوة إلى العربي المعربين أجازها ، وهو الصحيح ؛ لوجودها في هذه القراءة المتواترة ، المنسوة إلى العربي الصريع المحض : ابن عامر ، الآخذ القرآن عن عثمان بن عفان ، قبل أن يظهر اللحن في لسات العرب ، ولوجودها أيضاً في لسان العرب ، في عدة أبيات ، وقد رد قراءة ابن عامر هذه بعس التحويين كالفارسي والزمخشري ، وقد على « أبوحيات » على رد « الزمخشري» في البحر المحيط المحرودة في لسان العرب في غير ما بيت ! وانجب لسوء ظن هذا الرجل بالفراء الأعمة الذين تخيرتهم موجودة في لسان العرب في غير ما بيت ! وانجب لسوء ظن هذا الرجل بالفراء الأغمة الذين تخيرتهم موجودة في لسان العرب في غير ما بيت ! وانجب لسوء ظن هذا الرجل بالفراء الأغمة الذين تخيرتهم ودياتهم ومعرفتهم ودياتهم والطبري كالم كاله في البحر المحيط : / ٢٠ ٢ صريم عن فرائة منواترة راجم تفصيل ذلك كاله في البحر المحيط : / ٢٠ ص ٢٣٠ والكثاف ٢/١٤ ص ٢٠٠٠ والطبري ٢٢٨ ص ٣٠٠٠ والكثاف ٢/١٤ ص ٣٠٠٠ والطبري ٢٠ ص ٣٠٠٠ و الكثاف ٢٠ ١٠٠٠ ص ٣٠٠٠ والكثاف ٢٠ ٢٠٠٠ ص ٣٠٠٠ والكثاف ٢٠ ٢٠٠٠ ص ٣٠٠٠ والكثاف ٣٠٠٠ ص ٣٠٠٠ والكثاف ٣٠٠٠ ص ٣٠٠٠ والكثاف ٢٠٠٠ ص ٣٠٠٠ والكثاف ٢٠١٠ ص ٣٠٠٠ والكثاف ٢٠٠٠ ص ٣٠٠٠ والكثاف ٢٠١٠ ص ٣٠٠٠ والكثاف ٢٠١٠ ص ٣٠٠٠ والكثاف ٢٠١٠ ص ٣٠٠٠ والكثاف ٢٠٠٠ ص ١٠٠٠ والكثاف ٢٠٠٠ ص ١٠٠٠ والكثاف ٢٠٠٠ ص ١٠٠٠ والكثاف ٢٠٠٠ والكثاف ١٠٠٠ وا

(٢) سورة التوبة ٥٥ .

لِزَاماً وأَجِلُ مُسَمَّى ﴾ (١) ، أى : ولولا كلة سبقت وأجلُ مسمّى ، لكان العذابُ لزاماً .

推 接 接

• ومنه قوله سبحانه : ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ، وَلَوْ لَا فَصْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ • لَمَهُمْ أَوْلَا فَصْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ • لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٢) ، أراد : لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا ، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ، لا تبعثم الشيطان (٢) .

قال « الشاءر »:

فَأُوْرَدْ نُهُمَا مَا ، كَأْنَّ جِمَالَهُ مِنَ الْأَجْنِ حِنَاهِ مَعَا وَصَبِيبُ ( ) فَأُوْرَدْ نُهُا مَا ، كَأْنَّ جَامَه حِنَّاهِ وَصِبِبُ مِعاً .

١.

<sup>(</sup>۱) سوره طه ۱۳۹ و قال الطبری ۱۹۷۱ «یقول تعالی ذکره: ولولا کلمت سبقت من ربك یا محمد، آن کل من قضی له أجلا، فإنه لا یخترمه قبل بلوغ أجله و و أجل مسمی ، یقول: و وقت مسمی عند ربك، سماه لهم فی أم الكتاب و خطه فیه هم بالغوه و مستوفوه لكان لزاما الهلاك عاجلا ... و قدم قوله: لكان لزاماً و قبل قوله: و أجل مسمی مومعنی الكلام: ولولا كلة سبقت من ربك و أجل مسمی ، لكان لزاماً ، فاصبر علی ما یقولون».

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٨٣.

<sup>(</sup>٣) راجع البحر المحيط ٣٠٦/٣ ـ ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٤) هو علقمة الفحل ، كما في ديوانه س١٤ ه أوردتها : يعنى الناقة ، جمام المـاء : ما اجتمع منه. وكثرة الأجن: تغير الماء ، الصبيب : شجر حجازى يختصب به كالحناء . يصف الماء بالتغير لبعد عهده بالواردة ، إذا كان في فلاة نائية ليس بها إنسان » والبيت له في المفضليات من ٣٩٣ واللسان ٢/٢ .

# باب الحذف والاختصار

من ذلك: أن تَحَذَّفَ المَضَافَ وُتَقْيَمَ المَضَافَ إليه مُقَامِهِ وَتَجْعَلَ الفَعَلَ لَهُ .

كَتُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْ يَةَ الَّتِي كُنَّا فَيُهَا ﴾ (١) أي سل أهلها .

﴿ وَأَشْرِ بُوا فِي تُلوبِهِم العِجْلَ ﴾ (٢) أي خُبَّهُ.

و ﴿ الحَجُّ أَشْهُرُ ۚ مَعْلُوماتُ ﴾ (٣) أي وقتُ الحج.

و كَمُولُه : ﴿ إِذَا لَأَذَقُنَاكَ ضِمْفَ الْحُيَاةِ وَضِمْفَ الْمَاتِ ﴾ (1) أى ضمف عذاب الحياة وضعف عذاب المات .

وقوله سبحانه: ﴿ لَهُـدِّمَتْ صَوَامِـعُ و بِيَعْ وَصَلَواتْ وَمَسَاحِدُ ﴾ (٥) فالصلوات لاتُهُدَّم ، وإنما أراد بيوتَ الصلوات .

قال «المفسرون»: الصوامِعُ للصَّابثين ، والبِيَعُ للنَّصارى ، والصلوات:

. كنائس اليهود، والمساجد للمسامين.

وقوله: ﴿ مِنْ قَرْيَةِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ ﴾ (٦) أَي أَخْرَجَتْكَ اللهِ ١٠٠ أَي أَخْرَجَكُ أَهْلُمهِ ١٠٠

[ ٩٤] وقوله: ﴿ إِلْ مَكُرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ أى مكركم فى الليل / والنهار .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٨٢ والصناعتين ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٩٣ والصناعتين ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٩٧ والصناعتين ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ٥٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج ٠ ٤ ٠

<sup>(</sup>٦) سورة محد ١٣.

<sup>(</sup>٧) سورة سبأ ٣٣.

وقوله: ﴿ أَجَعَلْتُمُ سَقَايَةَ الحَاجُّ وَعِمَارَةَ المُسْجِدِ الحَرَّامِ كُمَنْ آمَنَ بَاللهُ ﴾ (١٠؟ أى : أجعَلَتُم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ، كمن آمن ؟! ويكون يربد : أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن بالله وجهاده ؟ كما قال : ﴿ وَلَكِنَ اللهِ مَنْ آمَنَ باللهِ ﴾ (٢) .

قال « أُلهٰذَلي » :

أَيْمُشَى بَيْنِنَا كَانُوتُ خَمْدِ مِنَا خُرْسِ الصَّرَاصِرَةِ القِطَاطِ (٣) أَراد صاحبَ حانُوت خمر ، فأقام الحانوت مُقامه .

وكذلك قول « أَنَّى ذُوَّ يْبِ » في صفة الخر :

تَوَصَّلُ بِالرَّحْبِانِ حِيناً وَتُو اِفُ الْ حِجوارَ وَ يُغْشِيهِا الأَمَانَ رِبا بُها(١٠) اللفظ للخمر والمعنى للخَمَّار ، أى يتَوَصَّلُ الخار بالركب ليسير معهم ويأمن ١٠

بهم . وكذلك« قوله » :

أُتُوْهَا بِرِبْحِ حَاوَلَتُهُ فَأَصْبَحَتْ ثُمُ لَكُفَّتُ قَدْ حَلَّتْ وَسَاغَ شَرابُهَا (٥)

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) البيت المتنخل الهذلى ، كما فى ديوان الهذليين ص٢١٪ يقول: يمشى بيننا صاحب مانوت من خمر ، وقوله : من الحرس الصراصرة ، يريد أعجم من نبط الشأم يقال لهم : الصراصرة . والقطاط : الجماد . والواحد قطط ، وهو أشد الجمود » والبيت فى اللسات ٢٥٦/٩ والصناعتين ص ١٣٦ ، والمخصص ١٦٦/ ، ٢٠/٠٠ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص٧٧ « توصل : تتوصل ، بالركبان ، يعنى أهل الحمر ، وإن كان اللفظ للخمر فإن الملفظ للخمر فإن الملفظ للخمر فإن المعنى لأربابها . يقول : إذا أقبل الركبان سار أصحاب الحمر معهم ليأمنوا . وقوله : تؤلف الجوار ، يقول : تأخذ الجوار عقدين ، وإنما يعنى أصحاب الحمر . يقال : آلف وأولف إذا جم بين شيئين . ويغشيها الأمان ربابها . والرباب : عقد وجوار تأخذه يكون الرباب أمانا لها ، والمعنى لأصحابها ، وإذا استجاروا من مكانين فقد آلفوا » والبيت في اللسان ١٠/٣٥٣ « الأمان ذمامها » وهو على الصواب مع شرحه فيه ١/١٨ ٣٥ .

<sup>(</sup>٥) ديوان أبي ذؤيب ص ٧٤ « تكفت : ثقبض ، ومنه يقال : اللهم اكفته إليك ، أي اقبضه إليك . وساغ شرابها ، أي سهل الـ أتوها برع » والبيت له في اللسان ٣٨٤/٢ .

يريد: أتَوْا صاحبها بربح ، فأقامها مُقامه .

وقال « كُنَّيِّر » يذكر الأَظْمان :

خُزِيَتْ لَى بَحَزْمٍ فَيْدَةَ تُحْدَى كَالِيَهُودِيّ مِنْ أَطَاة الرَّقَالُ<sup>(١)</sup> أَراد كَنخْل اليهوديّ من خَيْبر، فأقامه مُقامها.

ومثله قوله تعالى : ﴿ فَلْمَيْدُعُ نَادِيهٍ ﴾ (٢) أي : أهله .

وقال « الشاعر » :

لهم مَجْلِسُ صَبْبُ السِّبَالِ أَذِلَّةٌ سَوَاسِيَةٌ أَ حرَ ارْها وَعَبيدُها (٣)

\* \* \*

## 

## ١٠ للآخر نعله .

كَفُولُهُ سِبِحَانُهُ : ﴿ يَطُونُ عَلَيْهُمْ وِلْدَانَ ۖ مُخَلِّدُونَ بِأَكُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَنَّاسٍ مِنْ مَعِينَ ﴾ ( ) .

<sup>(</sup>۱) ديوان كشير ۱/ه ۱ « جزيت » وصفه جزيرة العرب للهمدانى ۲۲۲۱ « فيدة تخدى» ومعجم البلدان ۴/۲۱ « أراد كنخل الميهودى » ونظاة خيبر . النهذيب : الرقال من نخيل نظاة وهي عين بخيبر . والرقال : جم رقلة ، وهي النخلة الطويلة . وفي ۲/۲۰۲ « حزيت : رفعت ، حزاها الآل : رفعها ، وأراد كنخل الميهودى الرقال ، ونطاة : قصبة خيبر » .

<sup>(</sup>٢) سورة العلق ١٧ .

<sup>(</sup>٣) البيت و الصناعتين ص ١٣٦ غير منسوب كما هنا . وهو لذى الرمة ، كما فى ديوانه ص ١٦٧ « صهب : حمر والسبال : الشعر الذي عن يمين الشفة العليا وشمالها ، ويقال للسبال : شوارب . يقسول : هم عجم لأن شواربهم حمر . سواسية فى الشعر خاصة » والشطر الأول فى الكثاف ٤/٥٢ والبحر المحيط ٨/٥٨ ؛ لجرير فيهما .

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة ١٨.

مُ قَالَ : ﴿ وَفَا كُهُمْ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ . وَكُمْ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ . وَحُورٌ عِيْنُ . ﴾ (١) والفاكم واللحمُ والحورُ العين لا يُطاف بها ، وإنما أراد : وُيُؤْ تَوْنَ بلحم طير .

• ومشله قوله · ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَ كُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾ (٢) أى : وادعوا شركاءكم ، وكذلك هو في مصحف عبد الله (٢) .

قال « الشاعر » :

تَرَاهُ كَأَنَّ اللهَ يَجْـُـدَعُ أَنْفُهُ وَعَيْلَيْهِ إِنْ مَوْلاهُ ثَابَ لَهُ وَفُرُ<sup>(1)</sup> أَى يَجْدع أَنْفَهَ ، ويفقأ عينيه .

وأنشد « الفراء » :

عَلَفْتُها تَبِنَا ، وَسَقَيْتُها مَاء بارداً حَى شَدَّتُ هَمَّالَةً عَيْنَاهِ اللهِ (°) [90] أي علفتُها تبنا ، وسَقَيْتُها ماء باردا .

وقال « آخر » :

إذا ما الغاَنِيَاتُ بَرَزْنَ يَوماً وزَجَّجْنَ الْحَوَاجِبَ والعُيُونَاكُ

(٦) البيت غير منسُوب كما هنا في الصناعتين ص ١٣٦ وأساس البلاغة ٣٩٤/١ وأبواب

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة ٢٠ \_ ٢٢ .

<sup>(</sup>۲) سورة يونس ۷۱ والصناعتين ۱۳۳ ـ

<sup>(</sup>٣) يتصد عبد الله بن مسعود .

<sup>(</sup>٤) البيت غير منسوب في اللسان ٣٩١/٩ وأمالي المرتضى ١٦٩/٤ والصناعتين ١٣٦ و ويجمع البيان ١١١/١ وللزبرقان بن بدر في أبواب مختارة من كتاب يعقوب بن إسحاق الأصبهائي ص١٥ وهو في الحيوان ٢/٠٤ من أبيات لخالد بن الطيفان ، وفيه : «أذنيه إن » وهو لخالد كما هنا في المؤتلف والمختلف ص ١٤٩ ، ومعنى يجدع : يقطع . وثاب : رجع ، والوفر : الغني .

<sup>(</sup>٥) البيت غير منسوب في أمالي المرتضى ٤٠٠/١ واللسان ١١١/٣ والحرانة ١٩٩/١ والإنصاف ٢٥٣ وأبواب محتارة س ١٣ وشرح شواهد المغنى للسيوطي ص ٣١٤.

والعُيونَ لَا تُزَجَّجُ ، وإنما أراد : ورَجَّحِنَ الحواجَب ، وكَحَلْنَ العيون . وقال « الآخر » :

ورأ بتُ زَوْجَكِ في الوَغَى مُتَقَــلِدًا سَيْفًا وَرُمْحَا<sup>(۱)</sup> أَى متقلدا سِيفًا ، وحاملا رمحا<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

• ومن (٣) ذلك : أن يأتى بالكلام مَبْنِيًّا على أنّ له جوابا ، فيحذف الجواب اختصاراً لعلم المخاطب به .

كَقُولُهُ سَبَعَانُهُ : ﴿ وَلُو أَنَّ قُوْاَنَاً سُبِيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ تُقَطَّعَتْ بِهِ اللَّرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ النَّوْتَى بَلِ \* لِللهِ الأَمْرُ تَجِيعًا ﴾ (٤) أراد : لكان هذا الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ النَّوْتَى بَلِ \* لِللهِ الأَمْرُ تَجِيعًا ﴾ (١٠ أُدُن ، فحذف .

وكذلك قوله : ﴿ ولولا فَضْ لُ اللهِ عليهِ مِرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ رَوَفَ رَحِيْمٌ ﴾ (٥) أراد : لعذّ بكم ، فحذف .

<sup>=</sup> مختارة ص ١٥ وهو للراعى ، كما فى اللسان ٢٠٦/١ ، ١١١/٣ وشرح شواهد المغنى اللسيوطى ص٢٦٣ .

<sup>(</sup>۱) البيت غير منسوب في معانى القرآن لافراء ١٢١/١ ومجاز القرآن ٢٩/٢ ويجمع البيان ١١١١ والبحر المحيط ٢/٤٤ ، ٤٦٥/٦ وتفسير الطبرى ٤٧/١ وأمالى المرتضى ١١١١ والبسان ١١١/٣ ، ٤٣٠ « يا ليت زوجك قد غدا » ، ٣٩١/٩ ، ٤٠١ ولسان ٣٩١/٩ ، ٥٠٤ ، ١٩٦/١ ولسان ١٩٦/١ ، ٥٠٤ ونسبه الأخفش فى تعليقه على السكامل ١٩٦/١ لعبد الله ابن الزبعرى .

<sup>(</sup>۲) راجع أمالى المرتضى ١٧٠/٤ ــ ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) نقل هذا أبو هلال العكرى في الصناعتين ص ١٣٦ ولم يشعر إلى ابن قتيبة ولا إلى كتابه بأية إشارة !

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد ٣١.

<sup>(</sup>٥) سورة النور ٢٠.

قال « الشاعر »:

فَأْقْسِم لُو شَىٰ أَتَانَا رَسِولُهُ سِواكَ ؛ ولَكُنْ لَمْ نَجِدْ لَكَ مَدْ فَعَا (١) . أى لرددْ ناه (٢) .

وقال الله عز وجل: ﴿ لِيسوا سَوَاءَ مِنْ أَهْلِ الكَتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ كَيْتُلُونَ آيَاتُ اللهِ آنَةُ وَاحْدَةً وَلَمْ يَذْكُر بِعْدُهَا ﴿ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ (٣). فَذِكَر أُمَّةٌ واحدةً وَلَمْ يَذْكُر بِعْدُهَا ﴿ أَنَّا اللَّهِ آنَاءَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا

وقال : ﴿ أُمَّنَ هُوَ قَانِتُ آنَاءَ اللَّيلِ سَاجِداً وَقَائُماً ( ) ﴾ ولم يذكر ضِدَّ هذا ؛ لأن فى قوله : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الذين كِلْمَامُونَ وَالذين لا يَعْلَمُونَ ﴾ دليلا على ما أراد .

وقال « الشاعر »:

أَرَ الْ َ فِي اللَّهِ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَذُو الْهُمِّ قِدْمًا خَشِع مُتَضَائِل (٢٠) ولا يأت بالأمر الآخر.

وقال «أبو ذُوَّ يب» :

عَصَيْتُ إليها القَلْبَ إِنَّى لِأَمْرِهِ صَمِيعٌ، فما أدرى أَرْشُدْ طِلَا بُها الْأَبُها الْأَبُها

<sup>(</sup>١) البيت في فقه اللغة للثعالبي ٤٤٣ وهو لامرىء القيس كما في ديوانه ص ٨٥ وروايته : « وجدك لو شيء » .

<sup>(</sup>٢) منقول بنص في الصناعتين أيضاً ص ١٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ١١٣.

<sup>(</sup>٤) منقول في الصناعتين ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر ٩ وبعد ذلك: ﴿ يَحَذَرُ الآخَرَةُ وَيُرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ قَلْهُلْ يَسْتُوى﴾ . .

<sup>(1)</sup> في الصناعتين ص ١٣٧ « أراد فيا » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧) ديوانه ص ٧١ وروايته «عصائى إليهاً » أَى جَعَلَ لا يَقْبَلَ مَى ، أَى ذَهِبَ إليها قَلَى سَفْبًا . ويروى : « دعانى » فَــا أَدْرَى أَرْشَدَ الذَّى وَقَعْتَ فَيْهُ أَمْ غَى ؟ وهو غــير منسوب في معانى القرآن للفراء / ٢٣٠٠ .

أراد: أرشدٌ هو أم غي ؟ فحذف.

ومن ذلك : حذف الكلمة والكلمتين .

كَمُولُه : ﴿ فَأَمَّا الذِّينَ اسْوَدَّتْ وَجُوهُهُمْ أَكَمَرْ ثُمُ \* . ﴾ (١) والمعنى فيقال لهم : أكفرتم ؟ وقوله : ﴿ وَلُو تَرَى إِذِ الْمُجْرِّ مُونَ نَا كِسُو رُبُوسِهُمْ \* عِنْدَ رَبِّهِم رَبَّنَا أَبْصَرْنا وَسَمِعْنا . ﴾ (٢) والمعني يقولون : ربنا أبصرنا .

وقوله : ﴿ وَإِذْ يَرْ فَعُ لِبِرَاهِيمُ الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِشْمَاعِيلُ ، رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا ﴾ (٣) . والمعنى يقولان : ربنا تقبّل منا .

وقال « ذو الرُّمة » يصف حميرا :

فَلَمَّا لَبُسْنَ اللَّيلَ أُوحِينَ نَصَّبَتْ لَهُ مَن خَذَا آذَا نِهَا وَهُو جَانِحُ (٤)

أراد أو حين أقبل الليل نَصَّبَتْ . و « قال » :

وقد بدا لِذِي نُهْمَةٍ أَن لا إلى أُمِّ سَالم (٥)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٠٦.

<sup>(</sup>٢)سورة السجدة ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١٠٨ وقد ذكره ابن قتيبة في أدب السكاتب ص ٢٢٧ وعلق عليه بقوله : « حَرِثَ عَنَ الْأَصْمَعَيُ أَنْهُ قَالَ : أَرَادَ : أَوْ حَيْنُ أَقْبَالِ اللَّهِلِ نَصْبَتَ آذَانُهَا ، وكانت مسترخية والليل مائل على النهار فحذف » وقال ابن السيد في الاقتضاب ص ٣٦٢ « ومعنى لباسها الليل: دخولها فيه ، والتقدير : فلما لبست الحمير الليل ، أو حين أقبل الليل قبل أن تلبسه - نصبت آذائها ، وتشوفت للنهوض إلى المـاء ؛ لأنها لا تنهض لورود المـاء إلا ليلا. والخذا : استرخاء الأذنين، يريد أن آذائها كانت مسترخية من الحر ، فلما أقبل الليل وضعف الحر ، نصبت آذانها . وهذا كله على مذهب الأصمعي . . والهاء في قوله : «له» عائدة على اللبل . . . » وانظر الجواليقي ص ٢٥٨ والصاحي ١٧٥ والجمهرة ٢٠٤/٢ والأرمنة والأمكنة ٣٠٦/١ « نصفن ا**ل**ليل » . (٥) ديوان ذي الرمة ص ٦١٤ وصدره: ۞ لعرفانها والعهدناء وقد بدا ۞ ناء : بعيد ، والنهية : العقل ، « أراد أنه لا سبيل إلى أم سالم » والبيت في الصناعتين ص ١٣٧ .

أراد: أن لاسبيل إلى أم سالم .

\* \* \*

وقال الله عز وجل: ﴿ وقَضَى رَ بُنكَ أَلَّا تَـ مُبُدُوا إِلَّا إِبَّاهُ وبالوالِدَينِ إِحْسَانًا ﴾ (١) . أى ووصَّى بالوالدين .

وقال « النُّمِرُ بن تَوْ كَب » :

فَإِنَّ الَمَنِيِّ مَنْ يَخْشَهَا فَسَوفَ تُصَادِفُهُ أَيْنَمَا<sup>('')</sup>. أراد أينما ذهب <sup>(٣)</sup>.

وقال الله عز وجل: ﴿ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرَّيحُ فَى يَوْمٍ عَاصِفٍ ﴾ ('' أراد: فى يوم عاصفٍ الرَّيحِ ، فَحَافَ ؛ لأنَّ ذَكُو الرَّيْحُ وَدَ تَقَدَّمَ ، فَكَانَ فيه دليل .

وقال تعالى : ﴿ وَكَمَا أَ نُتُمْ مِيمُ عَجْزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءَ ﴾ ( • ) . أراد : ولا مَنْ فِي السَّمَاء بمُعْسَجِزَ (٦ ) .

1.

10

\* \* \*

وقال تعالى : ﴿ وَأَدْخِلَ ۚ يَدَكَ فَى تَجْيِبِكَ تَخْرُجُ ۚ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءَ فى تِسْعِ آيَاتٍ إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ﴾ (٧) . أراد فى تسع آيَات إلى هذه الآية ، أى معها . ثم قال : ﴿ إلى فرعون ﴾ . ولم يتمل مُرْ تسلّا ولا مبعوثا ؟ لأن ذلك معروف .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٢٣.

<sup>(</sup>۲) البيت من قصيدة له في مختارات ابن الشجرى ١٦/١ وهمو في أدب الـكانب ص ٢٢٨ والاقتضاب ٣٦٣ والمعانى السكبير ١٢٦٤/٢ ·

<sup>(</sup>٣) منقول بنصه في الصناعتين ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم ١٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) نقله أبو هلال في الصناعتين ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٧) سورة النمسل ١٢.

ومثله: ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالَّمًا ﴾ (١) . أي : أرسلنا .

قال « الشاعر »:

رَأَتْنَى بَحَـنْهَكَيْمِ فَصَدَّتْ مَخَافَةً وَفَى الحَبْلِ رَوْعَاءَ الْفُؤَادِ فَرُوقُ (٢) أَنْنَى بَحَـنْهَا فَوَادِ فَرُوقُ (٢) أَراد مَقْبِلًا بحبليها .

وقال عز وجل: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ (٣). أراد: بعثناهم ليسوءُوا وجوهكم ، فحذفها ؛ لأنه قال قبلُ: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ أُولَا هُمَا يَعَثْنَا عَلَيْكُم عِبَاداً لنا ﴾ (١). فاكتفى بالأول من الثانى ؛ إذ كان يدل عليه .

وكذلك قوله: ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ (٥) . فا كتفى بذكر الثاني من الأول.

\* \* \*

## • وقد يُشْكِكُ الكارمُ وَيَغْمُضُ بالاختصار والإضمار .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٧٣.

<sup>(</sup>۲) البيت غير منسوب في اللسان ۱۲۵/۱۳ برواية الفراء كما هنا وقال: أراد: رأتني أقبلت بحبليها، فأضمرأقبلت، وقال ثعلب: رأتني بحبليها، فاكتنى بالرؤية من التمسك. ولكن جاء في اللسان ۱۸۰/۱۲ عن ابن برى قال « يتال للمؤنث فروق أيضاً ، شاهده قول حيد ابن ثور:

رأتني مجايها فصدت مخافة وفي الحبيل روعاء الفؤاد فروق»

وجاء البيت فى تفسير الطبرى ٩ ٨ ٦/١٩ كما هنا ، وعلق عليه بقوله : « ومعنى الكلام : رأتنى مقبلا بحبليها ، فنرك ذكر مقبل استغناء بمعرفة السامعين معناه فى ذلك ، إذ قال : رأتنى بحبليها. و نظائر ذلك فى كلام العرب كشرة » .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة ق ١٧.

كَتُولُه : ﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءِ عَلِهِ فَرَآهُ حَسَنَا فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءِ وَيَهِدْمِى مَنْ يَشَاءِ فَالا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهُمْ حَسَراتٍ ﴾ (١) . والمعنى : أفن زُيِّنَ لَهُ سُوء عَمَلُهُ فَرَآهَ حَدِينًا ، ذهبت نَفْسُكَ حَسَرةً عَلَيْهُ ؟! فلا تَذْهَبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِم حَسَرات / فَإِنَ الله يَضِل مِن يَشَاءُ ويهدى مِن يَشَاء .

وكتموله سبحانه : ﴿ إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمُّ بَدَّلَ ٥ مُسْنَا بَهْدَ سُوءِ الْإِنِّى غَفُورٌ رَحيْمٌ ﴾ (٢) لم يتع الاستثناء من الرساين ؛ وإنما وقع من معنى مُضمرٍ فى الكلام ، كأنّه قال : لا يخاف لدى المرسلون ، بل غيرُهم الخائف ؛ إلا من ظلم ثم تاب فإنه لا يخاف .

وهـذا قول « النراء » (<sup>(\*)</sup> ، وهو كيمدُ : لأن العرب إنما تحـذف من الـكلام مايدل عليه مايظهر ؛ وليس في ظاهر هذا الـكلام ـ على هذا التأويل ـ . دليل على باطنه .

قال أبو محمد :

والذي عندي فيه ، والله أعلم ، أنَّ « موسى » عليه السلام ، لما خاف الثعبان وولَّى ولم يُعَمِّب ، قال الله عز وجل : ﴿ يَامُو تَنِي لَا يَخَفُ إِنِي لَا يَخَافُ

اسورة فاطر ۸ ..

<sup>(</sup>٢) سورة النمال ١٠، ١١.

<sup>(</sup>٣) هذا يوضح لنا أن « الفراء » هوالذى يعنيه الطبرى بقوله: ٩ ٨٤/١ » وقال «بعض تحويله السكوفة » : يقول القائل : كيف صير خائفاً من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء ، وهو منفور له ؟ فأقول له : في هذه الآية وجهان : أحدها : أن يقول : إن الرسل معصومة مفور لها آمنة وم القيامة ، ومن خلط عمل صالحاً وآخر سيئاً فهو يخاف ويرجو ، فهذا وجه ، والآخر أن يجعل الاستثاء من الذين تركوا في الكامة ؛ لأن المنى لا يخاف لدى المرسلون ، إنا الخوف على من سواهم ، ثم استثنى فقال : إلا من ظلم ثم بدل حسنا ، يقول : كان مشركا فتاب من الشرك ، وعمل حسناً فذلك مففور له وليس يخاف »

لدى المرسلون ﴾ وعَلِم أن موسى مُسْدَشْعِرْ خِيفةً أخرى من ذنبه فى الرَّجل الذى وَكَزَه فقضى عليه ؛ فقال : ﴿ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمُ ۖ بَدَّلَ خَسْنًا بَعْدَ سُوءٍ ﴾ أى توبةً وندما ؛ فإنه يخَافُ ، وإنى غفور رحيم .

و « بعض النحويين (۱ ) يحمل « إلّا من ظلم » بمعنى : ولا من ظلم ، كقوله: ﴿ إِنَّلًا كَيْكُونَ النَّاسَ عَلَيْكُمْ حَجَّةٌ ۚ إِلّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ (٢) على مذهب من تأول هذا في « إلّا» : كتوله في سورة الأنفال ، بعد وصف المؤمنين : ﴿ كَمَا أَخْرَ جَكَ رَبُكَ مَن بَيْتِكَ بِالحَقِّ ﴾ (٣) . ولم يُشَبِّهُ قصة المؤمنين بإخراج الله إياه ، واكن الكلام مردود إلى معنى في أول السورة ومحمول عليه ، وذلك : أن النبي صلى الله عليه، رأى يوم بدر قِلَة المسلمين وكواهة كثير منهم للقتال ، وَنَنَا كَلَّ امرى؛ منهم ماأصاب ، وجعل لكل من قتبل قتيبلا كذا ، ولمن أتى بأسير كذا ؛ فكره ذلك قوم فتنازعوا واختلفوا وحاجّوا النبي، صلى الله عليه، وجادلوه ، فأنزل الله سبحانه: ﴿ يَسْلُو نَكَ عَنِ اللَّهُ فَالَ لَلْهُ وَالرَّسُولِ ﴾ : يجملها لمن يشا، ﴿ فَاتَّقُوا الله وأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ . أى فَرَّقُوها ببنكم على السواء ﴿ وأطيمُوا الله وأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ . أى فَرَّقُوها ببنكم على السواء ﴿ وأطيمُوا الله ورَسُولَةُ ﴾ فيا بعد ﴿ إنْ كنتُمْ مؤمنين (٤) ﴾ ؛ ووصف / المؤمنين ثم قال :

<sup>(</sup>١) في الطبرى ١٩/٥٥ « وقال بعض النحويين : إن إلا في اللغة بمترلة الو او ، ولم عا معنى هذه الآية : لا يتخاف لدى المرسلون ، ولا من ظلم ثم بدل حسناً . وجعلوا مثله كقول الله : « لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم ... » والصواب من القول هـو القول الذى قاله الحسن البصرى و ابن جريح ومن قال قولها ، وهو أن قوله : «إلا من ظلم» استثناء صحيح من قوله: «لا يخاف لدى المرسلون ، إلا من ظلم منهم فأتى ذنباً فإنه خائف لديه من عفوبته ، وقد بين الحسن معى قبل الله لموسى ذلك ، وهو قوله : قال : إن إنما أخفت لقتلك النفس ... » .

٢) سورة البقرة ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ٥ .

<sup>(1)</sup> سورة الأنفال ١ و تفسير الطنرى١١٩/٩ ـ ١٢٠ -

﴿ كَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرَاهُم للخروج لَكَارِهُونَ ﴾ يزبد: أن كراهتهم إلى افعلته في الفنائم ككراهتهم للخروج معك ، كأنه قال : هـذا من كراهيتهم كما أخرجَك وإيَّاهم ربُّك وهم كارهون .

\* \* \*

ومن تتبع هذا من كلام العرب وأشعارِها وجده كثيراً :

قال « الشاعر »:

فلا تَدْفِنُونِي إِنَّ دَفْنَى تُحَرَّمْ عليكم، ولكنْ خامِرِي أُمَّ عامر (١) يريد: لا تدفنوني ولكن دعوني لتي يقال لها إذا صِيدَت: خامِرِي أُمَّ عامر، يعنى الضَّبُع، اتأكلني.

وقال « عَنْتَرَةُ »:

ومثله قول « الآخر » :

10

<sup>(</sup>۱) البيت للثنفرى ، كما فى الأغسانى ٢٦/٢١ والشعر والشعراء ٢٦/١ والحماسة بشرح التبريزى ٢٦/٢ وذيل الأمالى ٣٦ والصناعتين ص ١٣٨ والبحر المحيط ٢٧٧/٢ وبحم البيان ٢٤/١ وفى أمالى الرتفى ٢٠/٢ « لتأبط شراً ويروى للشنفرى » وفى الحيوان 7. • ٤ ، وديوانه فى الطرائف الأدبية ٣٦ .

<sup>(</sup>۲) البيت له من معلقته، كما فى ديوانه ص ١٢٤ وشرح القصائد العشر ص ١٨٣ وأمالى المرتضى ١٨٣ و السان ١٨٣ والسان ٢٧٤/١٧ شدنية : ناقة منسوبة إلى موضع أو فحل باليمن . قال التبريزى : « قوله لعنت ، يدعو عايما بانقطاع لبنها ، أى بأن يحرم ضرعها اللبن في كون أقوى لها . وقوله : بمحروم الشراب أى بمنوع شرابه، والمصرم : الذى أصاب أخلافه شىء فقطعه من صرار أو غيره » .

## \* مَلْهُونَةٌ بِعُقْرُ أَوْ خَادِجٍ (١) \*

أى: دُعىَ عليها أن لا تحملَ ، وإن حملت: أن تُلمَى ولدَها المـير تمام ؛ فإذا لم تحمل الناقة ولم تُرضِع كان أقوى لها .

\* \* \*

ومن أمثال العرب: « عسى النُوَيْرُ أَبُوْساً (٢) » أى : أنْ يأتيناً من . قبَل الغويْرِ بأسُ ومكروه . والنُوير : ماء ، ويقال : هو تصغير غار .

\* \* \*

ومثله قوله سبحانه : ﴿ قُل هِي للذينَ آمنوا في الحياةِ الدُّنياَ خالصةً يومَ القيامةِ ﴾ (٣) .

أى هى للذين آمنوا \_ يعنى فى الدنيا \_ مشتركة ، وفى الآخرة خالصة . ومنه قوله : ﴿ إِنَّمَا ذَلِ كُمْ الشَّيطانُ يُخَوّفُ أُولِياً وَ ﴾ . أى يخوّف بأوليائه ؛ كما قال سبحانه : ﴿ لِيُنْذِرَ اَبْأَسًا شَديدًا مِنْ الدُنْهُ ﴾ (\*) أى لينذركم ببأس شديد .

وقوله : ﴿ يَوْمَئِذٍ يَنَّبِهُونَ الدَّاعَى لَا عَوَجَ لَهُ ﴾ (١) أى لا عوج لهم عنه .

<sup>(</sup>١) صدره : \* تخدى بناكل خنوف فاسج \* ،كما في السان ١٦٩/٣ .

<sup>(</sup>۲) سبق شرحه ص ۸۹

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ٣٢.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ١٧٥ .

<sup>(</sup>ه) سورة الكهف ٢.

<sup>(</sup>٦) سورة طه ١٠٨٠

وقوله: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً ﴾ (١). أى يعلم أنّ العزّة لمن هي .

وأصل هذا : أن البشر عباد الله وعياله / فمن أطعم عيال رَجُل ورزقَهم، [٩٩] فقد رزقَه وأطعَمه، إذ كان رزْقهم عليه .

ومنه قوله سبحانه: ﴿ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الذَى يُخْرِجُ الْخَبْءَ ﴾ (٣) أراد: أَلَا يَا هؤلاء استحدوا لله .

وقال « الشاعر » :

\* یادار کسٹتی یا اسلمی ثم اسلمی (<sup>۱)</sup> \*

١.

**å** 🏚 🕏

ومن الاختصار : القَسَمُ بلا جواب إذا كان فى الـكلام بعده مايدلُّ على الجواب :

كَتُمُولُهُ : ﴿ قُ وَالْقُرْ آنَ ِ الْمُجِيدِ كِلْ عَجِبُوا أَنَّ جَاءَكُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ ١٥

<sup>(</sup>۱) سورة فاطر ۱۰.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات ٧٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل ٢٥ . ومجاز القرآن ٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) للعجاج ، كما في ديوانه ص ٥٨ وعجــــزه : \* بسمسم أو عن يمين سمسم \* وهو له في الموشيح ص ١٥ ، ٢١٧ وشرح شواهد الثافية ٤٢٨ ومجاز القرآن ٩٤/٢ .

الكافِرُونَ هذا شيء عَجِيبٌ أَثِذَا مِتْنَا ﴾ نبعث. ثم قالوا : ﴿ ذَلِكَ رَجْعٌ ﴿ رَجْعٌ ﴿ رَجْعٌ ﴿ رَجْعٌ ﴿ رَاكُ أَي : لا يَكُونَ .

وكذا قوله عز وجل: ﴿ والنَّازِعَاتِ عَرْقاً ، والنَّاشِطَاتِ نَشْطاً ، والنَّاشِطَاتِ نَشْطاً ، والنَّا بِحَاتِ سَبْعاً ، فالسَّابِقَاتِ سَبْعاً ، فالمدّ بِرَّاتِ أَمْراً ﴾ . ثم قال: ﴿ يَوْمَ تَرَ "َجِفُ الرَّاجِفَةُ ﴾ (\*\*) . ولم يأت الجواب لعلم السامع به ؛ إِذ كان فيما تأخّر من قوله دليل عليه ؛ كأنّه قال: والنَّازِعاتِ وكذا وكذا ، لتبعثُنَّ ؛ فقالوا: ﴿ أَنْذَا كُننًا عِظاماً نَخِرَةً ﴾ (\*\*) نبعث ؟! .

a

ومن الاختصار قوله : ﴿ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَيْهُ إِلَى المَاءَ لِيَبْلُغَ فَاهُ ﴾ (\*). • أراد : كباسط كفيه إلى الماء ليقبض عليه فيبلِّغَه فاه .

قال « ضابي ً »:

فإنَّى وإيًّا كم وَشَوْقاً إليكم كقابِض ماء لم تَسِقْهُ أَنَامِلُهُ (°)
و « العرب » تقول ان تعاطى ما لا يجـــد منه شيئاً : هو كالقابض على المـاء(٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة ق ١ - ٣ والصناعتين ص ١٣٨٠

<sup>(</sup>٢) مورة النازعات ١ - ٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة النازعات ١١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد ١٤ والصناعتين ص ١٣٨٠

<sup>(</sup>ه) فى السان ٢٥٩/١ ه و سقت الشيء أسقه وسقا : إذا حملته ، قال ضابىء بن الحارث. البرجى : فإنى \_ البيت \_ أى لم تحمله ، يقول : ليس فى يدى شىء من ذلك ، كما أنه ليس. فى يد القابض على الماءشىء» وكذلك هو فى مجاز القرآن ٢٣٧/١.

 <sup>(</sup>٦) وشاهده قــول الثاعر :
 فأصبحت مماكان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد

ومنه : أن تُحذف «لا» من الكلام والمعنى إثباتها .

كَقُولُهُ سَبَحَانُهُ : ﴿ تَاللَّهُ تَفْتُوا تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ (١) أى لا تزال تذكر يوسف .

وهي تحذف مع اليمين كثيراً .

قال « الشاءر » (٢):

فَقُلْتُ كَيْبِ اللهِ أَبْرَحُ قَاعِـداً وَلَوْ ضَرَابُوا رَأْيِسَى لَدَيْكِ وَأَوْصَالِي وقال « آخر » :

فَلَا وَأَ بِي دَهْاَءَ زَالَتْ ءَزِيزَةً على قومِها ما فَتَلَ الزَّ اللَّهُ قَادِحُ<sup>(٣)</sup>

ومنه قوله : ﴿ رُبِّبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ﴾ (٤) ، أى : لئلا تضلوا .

و ﴿ إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السّمواتِ والأرضَ أَنْ تَزَولا ﴾ (°) ، أى : ١٠ لئلا تزولا .

وقوله : ﴿ كَجَهْرِ لَهُ فِي كُمْ لِلَهُ فِي أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ ﴾ (١) ، أى : لاتحبط أعمالكم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٨٠.

<sup>(</sup>۲) هو امرؤ القيس ، ديوانه ص ۱۰۸ والصناعتين ص ۱۳۸ واللسان ۱۷/ه ۳۵ وتفسير الطبری ۲۸/۱۳ . وروايتهم : « ولو قطعوا » .

<sup>(</sup>٣) شرح شواهد المننى للسيوطى ٢٧٨ وتفسير الطبرى٢٨/١٣ «ما قبل» «ماقيل للزند» الصناعتين ص ١٣٨ « وأبى دهمان » الخزانة ٤٦/٤ « دهماء اسم امرأة · وقد أقسم الشاعر بوالدها . وانظر قول أبى حنيفة الدينورى فى صفة الزند والزندة وكيفية الفتل فى هذه الصفحة وما بعدها ·

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر ١٤٠

<sup>(</sup>٦) سورة الحجرات ٢٠

١٠٠] • ومن الاختصار/أن تضمر لغير مذكور •

كَتُولُهُ جَلَ وَعَزْ : ﴿ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحَجَابِ ﴾ (١) يعنى : الشمس ، ولم يذكرها قبل ذلك .

وقوله: ﴿ وَلَوْ 'بَوَّاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَانَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن هُ دَابَّةٍ ﴾ (٢) ، يريد: على الأرض.

وقال : ﴿ فَأَثَرُ نَ بِهِ نَقْماً ﴾ (٣) ، يعني : بالوادى .

وقال: ﴿ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ ﴾ (١) ، أي بموسى: أنه ابنها .

وقال: ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا حَبَّلَاهَا ﴾ (٥) ، يعني : الدنيا أو الأرض.

وكذلك قوله: ﴿ وَلا يَعْنَافُ عُثْبَاهَا ﴾ (٦) ، أى : عُفْبَى هذه النَّعْلَة .

١٠ وقال: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فَى لَيْلَةِ الْفَدْرِ ﴾ (٧) ، يعنى : القرآن . فكنى في أوَّل السّورة .

قال « تُحَيْدُ بِن ثَوْر » في أوّل قصيدة :

وصَهْبَاء مِنْهَا كَالسَّفِينَةِ نَضَّجَتْ بِهِ الْخُمْلَ حَتَىٰزِادَ نَنْهُراً عَدِيدُها (^)

أراد : وصهباء من الإبل.

<sup>(</sup>١) سورة ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة فاعلر ٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة العاديات ٤ .

<sup>(</sup>٤) سوزة النصص ١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الشمس ٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الشمس ١٥.

<sup>(</sup>٧) سورة القدر ١.

<sup>(</sup>A) البيت في اللمان له ٣٠٢/٣ « الأصمى : إذ حملت الناقة فجازت المنة من يوم لقحت قبل : أدرجت ، ونضجت ، وقد جازت الحق ، وحقها : الوقت الذي ضربت فيه » .

وقال «حاتم»:

أَمَاوِئَ مَا يُنْسِينِي الثَّرَاءِ عَنِ الفَّـتَى

إذا حَشْرَجَتْ يَوْماً وَضَاقَ بِها الصَّدْرُ (١)

١.

يعنى النفس .

وقال « لبيد » :

حتى إذا أُلْقَدَ كِداً فَى كَافِرِ وَأَجَنَّ عَوْرَاتِ الثَّغُورِ ظَلَامُهَا (٢) يعنى الشّمس بدأتُ في المغيب .

وقال « طَرَ فة » :

\* ألا لَيْنَنِي أَفْدِيكَ مِنْهَا وَأَفْتَدِي (٣) \*

يعنى : من الفلاة .

و « أنشد الفَرّ اء » :

إذا نُهِيَ السَّفيهُ جَرَى إليب وخالَفَ ، والسَّفيهُ إلى خِلافِ(١)

(۱) دیوانه ص ۳۹ « حشرجت نفس » وتفسیر الطـــبری ۲۱/۱۳ والسان ۲۱/۱۷ و وأمالی المرتضی ۲۳۲۶ والعمدهٔ۲٬۳۳۲و کوبجوعة المعانی۳۱ والعقد۱/۳۳۱ وأمالی ابنالشجری ۱/۰۰ والبحر المحیط ۲۸۹/۸ و بحم البیان ۸/۷۱.

(۲) شرح النصائد العشر ص ۱٦٠ ﴿ أَلَقَتَ : يَنَى الشَّمْسُ ، أَضَرَهَا وَلَمْ يَجْرِ لَمَا ذَكُر . وَمَعْى قُولُهُ : أَلَقْتَ يَمَدًا : أَلَى بِدَأْتَ فَالْمُغْيَبِ ، وعَنَى بالْكَافَر : اللَّيْل ؛ لأَنَّهُ يَسْتَر بظَلْمُتُهُ، وأَجْن : سَرِّر النَّفُور : الواضع التي تؤتى منها المخافة ، وكل مكان يتخوف منه فهو ثغر »وهو في الصناعتين ص ١٣٨ وإصلاح المنطق ١٤٣٠ .

(٣) من معلقته ، وصدره : \* على مثلها أمضى إذا قال صاحبى \* قال التبريزى فى شرح القصائد العشر ص ٧٤ « أى على مثل هذه الناقة أسير وأمضى إذا قال صاحبى : إنا هالكون من خوف الفلاة . وقوله : ألا ليتنى أفديك منها وأفتدى ، معناه : من الفلاة ، فجاء بمسكنيها ولم يجر لها ذكر ؛ لدلالة المغى عليها ، كقوله تعالى : « حتى تورات بالحجاب ٠٠٠

(٤) أنشده في معانى القرآن ٢/٤/١، وهوفى أمالى ابن الشَّحرى ٢٧٣/١ وأمالى المرتضى ٢/٣٢ وأمالى المرتضى ١٠٥/١ والخزانة ٣٢٣/٢ والعمدة ٣٦٣/٢ ويجمع البيان١/٠٠١ وتفسير الطبرى ٣٢٣/٣

أراد: جرى إلى السَّفَه.

\* \* \*

وقال الله عز وجل فى أول سورة الرحمن : ﴿ فَبِأَى ۗ آلَاءِ رَبِّكُمَا مُنكَذِّبَانِ ﴾ (١) ، ولم يذكر قبل ذلك إلا الإنسان ، ثم خاطب الجان معه لأنَّه ذكرهم بعد ، وقال : ﴿ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِحٍ مِنْ نَارٍ ﴾ (٢) .

قال « الفَرَّاء » : ومثله قول « المُثمِّب العَبْدي » :

فَ أَدْرَى إِذَا يَمَّمْتُ أَرْضًا أَرْضًا أَرِيدِ الْخِيرَ : أَيُّهُمَا يَلِينِي ؟ (٣) أَأْتُخُ يُرُ الذي هو يَبْبَعَنِينِي ؟ أَم الشرُّ الذي هو يَبْبَعَنِينِي ؟

فكنى عن الشر وقرَّنه في الكناية بالخير قبل أن يذكره ، ثم أتى به

١٠ بعد ذلك .

\* \* \*

• ومن ذلك حذف الصفات.

كَتُولُ الله سبحانه : ﴿ وَ إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ (''.
أى : كالوالهم أو وزنوا لهم.

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن ١٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن ١٥.

<sup>. (</sup>٣) من قصيدة له في الفضايات ص ٢٩٢ وفي الشعر والشعراء ٢/٥٥ والخزانة ٤/٤ و وشرح شواهد وشرح شواهد الثافية ص ١٨٨ و حاسة البحترى ١٢٥ والصناعتين ١٣٩ و شرح شواهد المغنى ص ٩٦ وأمالى البريدى ص ١١٦ « إذا وجهت وجهاً » ومعجم الشعراء ص٣٠٠ والعمدة ٢٦٢/٢ وتفسير العابرى ٢٨/٢٢ من غير نسبة • وكذلك في معانى القرآن للفراء ٢٣١/١ .

وقوله : ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُـلًا ﴾ (١) . أى اختـار منهم . (٢) /

وقال « العَجَّاج » :

\* تحت الذي اختارَ له اللهُ الشَّحَرِ (٣) \*

أى اختار له من الشجر .

وكقوله : ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَسكَّنَّاهُمْ فَى الأَرْضِ (٤) ﴾ أى : مكنا لهم . والعرب تقول : عَدَدْتُكَ مائةً ، أى عددت لك ، وأستغْفِرُ الله ذنبي .

قال « الشاعر » ت

قال « الشاعر »:

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ه ١٥.

<sup>(</sup>٢) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ٢٢٩/١ « مجازه : اختار موسى من قومه ، ولكن بعض العرب يختارون فيحذفون من • قال العجاج : \* تحت الذى اختار له الله الشجر \* أى تحت الشجرة التي اختار الله من الشجر » .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٥ وقبله: \*وعصبة النبي إذ خانو الحصر \* شدوا له سلطانه حتى اقتسر \* بالقتــل أكواما وأقواما أسر \* تحت الذي اختار له الله الشجر • وانظر اللسان ٥ / ٣٥٠ والصناعتين ص ١٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) سبورة الحج ٤١٠

<sup>(</sup>٥) سيبويه ١٧/١ ، والخزانة ١/٢٨١ ، والصاحبي ١٥١ ، وأمالي المرتضى ٣/ ٤٧ ، والاقتضاب ٤٦٠ ، ومعانى القرآن للفراء ٢٣٣/١ وتفسير الطبرى ٢/١، ٥٦/٢ والبحر المحيط ٢/١٠، واللسان ٢/٣٠ غير منسوب في الجميع .

ودَاعِ دَعَا يَا مَنْ يُجِيبُ إِلَى النَّدَى فَلَمْ يَسْتَحِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ تُجِيبُ (١) وَقُولُهُ جَلَ وَقُولُهُ جَلَ وَعَزْ : ﴿ إِنَّ الْقَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ (٢) . أى : مسئولًا عنه . قال أبو عبيدة : يقال : «لَنَسْئَلُنَّ عهدى» أى عن عهدى .

### \* \* \*

ومن الاختصار قوله : ﴿ أَكُمْ تُرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ
يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ ويُرِيدُونَ أَنْ تَضِيُّوا السَّبِيلَ (٣) ﴾ . أراد : يشترون الضَّلالة بالهدى ، فحذف « الهدى » أى يستبدلون هذا بهذا .

ومثله : ﴿ أُو لَيْكَ الَّذِينِ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْمُدَى ﴾ (٤).

### \* \* \*

• ومن الاختصار قوله: ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فَى الآخِرِينَ ﴾ (٥) . أى : أبقينا اله ذكراً حسنا في الآخرين ، كأنه قال : تركنا عليه ثناء حسنا ، فحذف الثناء الحسن لعلم المخاطب بما أراد .

#### \* \* \*

ومن الاختصار قوله : ﴿ لَـكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ (١) ﴾ . لأنه لما أنزل عليه : ﴿ إِنَّا أَوْجَيْنَا إِلَيْكَ كَا أَوْجَيْنَا إِلَى

<sup>(</sup>۱) هو كعب بن سعد الفنوى ، كما فى الأمالى ۱۰۱/۲ والأصمعيات ص ۱۴ وبجاز القرآن المرآن ، ۲۷/۱ ، ۱۰۷/۲ ، والانتضاب ص ۴۰۹ وشواهد المنفى ص ۲۳۳ والبيت غير منسوب فى أمالى المرتضى ۲۰/۳ و تفسير الطبرى ۱/۱،۱۱ والبحر المحيط ۲۷۸/۱ و بجم البيان ۲۷۸/۱ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٤٤ والصناعتينص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة الترة ١٦٠

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات ١٠٨ والصناعتين ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٦) سورة النباء ١٦٦.

نُوحٍ والنَدِيِّين مِنْ بَعْدُهِ ﴾ (١) قال المشركون : ما نشهد لك بهذا ، فمن يشهد لك بهذا ، فمن يشهد لك به ؟ فترك ذكر قولهم وأنزل : ﴿ لَكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزَلَ إِلَا يُكِن اللهُ يَشْهَدُ بَمَا أُنْزَلَ إِلَا يُكِن ﴾ إنما تجيء بعد نغى لشيء فيو جَبَ ذلك الشيء بها .

ومن الاختصار قوله : ﴿ فَبَعَثَ اللهُ عُرَاباً يَبْحَثُ فَى الأَرْضِ ﴾ (٢) . • أراد : فبعث الله غراباً يبعث التراب على غراب ميّت ليواريه ، ﴿ ليُرِيهُ كيف يُوارِي سَوْءَةً أخيه ﴾ (٣) .

\* \* \*

• ومنه قوله : ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فَى تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ ﴾ (٤) أى فى ورضاتهم (٥٠) .

<sup>(</sup>١) سورة النباء ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٣١.

<sup>(</sup>٣) نقله بنصه أبو هلال في الصناعتين ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ٢ه.

<sup>(</sup>ه) نقله أبو هلال أيضاً في الصناعتين ١٣٩ .

# باب تكرا رالكلام والزيادة فيه

اً فَا اللهِ الله

الخطاب للنبي ، صلى الله عليه ، والمراد بالتثبيت هو والمؤمنون .

وكان رسول الله ، صلى الله عليه ، يتخَوَّل أصحابَهُ بالموعظة مخافة السآمة عليهم ، أى يتَعَرَّدُهم بها عند الغفلة ودُثُور القلوب .

ا ولو أتاهم القرآن نَجِمًا واحداً لسبَقَ حدوث الأسباب التي أنزله الله بها ، ولَتُقُلَّت مُجْلَلُةُ الفرائض على المسلمين ، وعلى من أراد الدخول في الدين ، ولبطل.معنى التنبيه ، وفسد معنى النسخ ؛ لأن المنسوخ يُعمَّلُ به مدة ثم يُعمل بناسخه بعده .

<sup>(</sup>١) في الطبرى ٩ / / ٨ عن ابن جريج : أنزل عليه لأربعين ، ومات النبي صلى الله عليه وسلم لسنتين أو لثلاث وستين » .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ٣٢ وقال الطبرى ١٩ / ٨ « يقول تمالى ذكره : وقال الذين كفروا ، لولا نزل عليه القرآن ، يقول : هلا نزل على محمد ، صلى الله عليه وسلم ، القرآن جلة واحدة ، كا أنزلت التوراة على موسى جلة واحدة ؟ قال الله : كذلك لنثبت به فؤادك ، تنزيله عليك الآية بعد الآية ، والشيء بعد الشيء ، لنثبت به فؤادك نزلناه ٠٠ »

ولم يفرض الله على عباده أن يحفظوا القرآن كلّه ، ولا أن يختموه فى التعلم ، وإنما أنزله ليعملوا بمُحْكَمِه ، ويؤمنوا بمتشابِهه ، ويأ تَمْروا بأمره ، وينتهوا بزجره : ويحفظوا للصلاة مقدار الطاقة ، ويقرءوا فيها الميسور .

قال « الحسن » : نزل القرآن ليُعْمَلَ به ، فاتخذ الناس تِلاوتَه عَمَلًا .

وكان أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه ، ورضى عنهم — وهم مصابيح الأرض وقادة الأنام ومُنْتَهى العلم — إنما يقرأ الرَّجلُ منهم السورتين ، والثلاث ، والأربع ، والبعض والشّطر من القرآن ، إلا نفراً منهم وفقهم الله / [١٠٣ لجمعه ، وسهّل عليهم حفظه (١).

قال « أنس بن مالك » : كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جدَّ فينا . أى جلَّ في عيوننا ، وعُظم في صدورنا .

قال « الشَّعْبي » : توفى أبو بكر ، وعمر ، وعلى ، رحمهم الله ، ولم يجمعوا القرآن <sup>(۲)</sup> .

10

وقال: لم يختمة أحد من الخلفاء غير « عثمان » . ودوى عن شَرِيك ، عن إسماعيل بن أبي خالد (٣) أنه قال:

(۱) فىتفسير القرطى ۱/٤٠ عن ابن عمر قال ؛ كان الفاضل من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه عليه وسلم ، فى صدر هذه الأمة ، لايحفظ من القرآن إلا السورة أو تحوها ، وبرزقوا العمل به المقرآن ؛ وإن آخر هذه الأمة يقرءون القرآن، منهم الصبى والأعمى ، ولايرزقون العمل به ».

<sup>(</sup>۲) راجع الإتقان ۱۲۲/۱ ــ ۱۲۰ وتفسير النرطبي ۲/۱هـ ۸۰ . (۳) إسماعيل بن أبى خالد البجلي الأحمسي ، أبوعبدالله ، الكوفي ، أحد الأعلام ، روى عن الشعبي ، وكان أعلم الناس به . وهو ثقة ، قال أبو نعيم : مات سنة ست وأربعين ومائة ، راجع تهذيب التهذيب ۲۹۱/۱ - ۲۹۲ .

## صمت « الشَّنْبِي » يحلف بالله ' عز وجل ' لقد دخل « عَلِيُّ » حُفْرَ تَهُ وما حفظ القرآن <sup>(۱)</sup> .

\* \* \*

وَكَانَتُ وَفُودُ العَرَبُ تُرِدُ عَلَى رَسُولُ الله ، صلى الله عايه للإِسلام ،
 فُيُقْرِ ثُهُم المسلمون شيئاً من التَرآن ، فيكون ذلك كافيا لهم .

وكان يبعث إلى القبائل المتفرِّقة بالشُّور المختلفة ، فلو لم تكن الأنباء والقصص مُثَنَّاةً ومكرِّرة لَوَقَعَتْ قصَّة موسى إلىقوم ، وقصة عيسى إلىقوم ، وقصة نوح إلىقوم ، وقصة لوط إلى قوم .

فأراد الله ، بلطفه ورحمته ، أن يشهر هـذه القصص فى أطراف الأرض و يُلْقِيَهـا فى كل سمع ، ويثبتهـا فى كل قاب ، ويزيد الحـاضرين فى الإفهام والتحذير .

• وايست القصص كالفروض ؛ لأنَّ كُتبَ رسول الله، صلى الله عليه

(۱) فى تفسير القرطى ١/٥ « قال أبو بكر الأنبارى : والحديث الذى حدثناه إبراهيم بن موسى ، حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا عمر بن هارون الجراسانى ، عن ربيعة بن عثمان ، عن محد ابن كعب القرظى ، قال : كان ممن ختم القرآن ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حى : عثمان ابن عفان ، وعلى بن أبى طالب ، وعبد الله بن مسعود — حديث ليس بصحيح عند أهل العلم ، إنا هو مقصور على محد بن كمب ، فهو مقطوع لا يؤخذ به ولا يبول عليه » . وقوله عليه السلام «خذوا القرآن من أربعة : من ابن أم عبد . . » يدل على صحته . ومما يبين ذلك أن أصحاب القراءات من أهل الحجاز والمنام والدراق ، كل منهم عزا قراءته التي اختارها ، إلى رجل من الصحابة قرأها على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لم يستثن من جهة القرآن شيئاً : فأسند هاضم » قراءلته إلى « على وابن مسعود » وأسند « ابن كثير » قزاءته إلى « أبى » وكذلك « أبو عمر و بن الملاء » أسند قراءته إلى « أبى » وأما عبد الله بن عامر ، فإنه أسند قراءته إلى « عثمان » وهؤلاء كلهم يقولون : قرأنا على وسول الله ، صلى ألله عليه وسلم . وأسانيد هذه القراءات مثملة ، ورجالها ثقات . قاله الخطابي » .

كانت تُنفَذُ إلى كل قوم بما فرضه الله عايهم من الصلاة ، وعددها وأوقاتها ، والزّكاة وسنتها ، وصوم شهر رمضان ، وحجّ البيت . وهذا ما لاتُعرف كيفيته من الكتاب ، ولم تكن تنفذ بقصة موسى وعيسى ونوح وغيرهم من الأنبياء . وكان هذا في صدر الإسلام قبل إكال الله الدين ، فلما نشره الله عز وجل في كل قطر ، وبثّه في آفاق الأرض ، وعلم الأكابر الأصاغر ، وتجمع هالقرآن بين الدِّفتَيْن - : زال هذا المعنى ، واجتمعت الأنباء في كل مصر وعند كل قوم .

### \* \* \*

• وأما تكرار الكلام من جنس واحد وبعضُه يجزئُ عن بعض ،

كتكراره في: ﴿ وَلَا يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وفي سورة الرحمن بتوله: ﴿ وَفِياً يُّ ١٠ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴾ فقد أَعْلَمْ تُك أَنَّ القرآن نزل باسان القوم ، وعلى / مذاهبهم . ومن مذاهبهم التكرار: إرادة التوكيد والإفهام ، كما أن [ ١٠٤ من مذاهبهم الاختصار: إرادة التخفيف والإيجاز؛ لأن افتتان المتكلم والخطيب في الفنون ، وخروجه عن شيء إلى شيء — أحسن من اقتصاره في المقام على فن واحد .

وقد يقول القائل في كلامه : والله لا أفعله ، ثم والله لا أفعله . إذا أراد التوكيد وحَسْمَ الأطاع مِنْ أَنْ كِفعله • كما يتمول : والله أفعله ، بإضمار « لا » إذا أراد الاختصار .

قال الله عز وجل: ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (١٠.

<sup>(</sup>١) سوره التكاثر ٣ \_ ٤ .

وقال: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرِأً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرِأً (') ﴾. وقال: ﴿ أَوْلَى لَكَ فَأُوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُوْلَى ﴾ ('').

وقال : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا بَوْمُ الدِّينِ ﴾ (٣) كُنُّ هذا يراد به التأكيد للمعنى الذي كُرِّر به اللفظ.

• وقد يقول القائل للرجل : اعْجَل اعجل ، وللرامى : ارم ارم .

وقال « الشاعر »:

\* كَمْ نَعْمَةً كَانَتْ لَكُمْ كُمْ وَكُمْ (١) \* .

وقال « الآخر »:

هَلَّا سَأَلْتَ 'جُمُوعَ كِنْهُ لَدَةَ يَوْمَ وَلَّوا أَيْنَ أَيْنَا ۖ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّاللَّالِي اللَّهِ الللَّلْمِيلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

وقال « عَوْفُ بن الْخَرِع » :

وكَادَتْ فَزَارَةُ تَصْلَي بِنَا ۖ فَأُولَى فَزَارَةُ أُولَى فَزَارَةُ أُولَى فَزَارَ (٦)

\* \* \*

• وربما جاءت الصفَة فأرادوا توكيدها ، واستوحشُوا من إعادتها ثانية لأنها كلمةُ واحدةُ ، ففيَّرُوا منها حرفًا ، ثم أتبعوها الأولى .

الانشرح هـ ٦ . .

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة ٣٤، ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الانفطار ١٧ ، ١٨ .

<sup>(</sup>٤) أمالى المرتضى ١/٨٤ ، الصناعتين ص ١٩٣ والصاحبي ١٧٧ غير منسوب في الجميع أ.

<sup>(</sup>٥) البيت لعبيد بن الأبرس ، كما سبق ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) البيت من قصيدة فى الفضليات ص ٤١٦ ومعجم البلدان ٣٠٥/٣ وسيبويه١٩/٣٣١ والصاحبي ١٩٤ غير منسوب ، وروابتهما « تشتى بنا » وإعجاز النرآن ص ٩٤ وفيه : « وكانت · فأولى فزارة أولى لها» وهو خطأ.

كقولهم : «عَطْشَانُ نَطْشَان » كَرَهُوا أَن يَقُولُوا : عَطْشَان عَطْشَان ، فأبدلو من العين نوناً .

وكذلك قولهم: «حَسَنُ بَسَنُ» كرهوا أن يقولوا: حسنُ حسنُ ، فأبدلوا من الحاء باء. و « شيطن لَيطان » في أشباه له كثيرة (١).

\* \* \*

• ولا موضع أولى بالتكرار لاتوكيد من السبب الذى أنزلت فيه: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ لأنهم أرادوه على أن يعبد ما يعبدون ، ليعبدوا ما يعبد ، وأبدوًا فى ذلك وأعادوا ، فأراد الله ، عز وجل ، حَسْمَ أطاعهم وإكْذَابَ ظُنُونِهم ، فأبدأ وأعاد فى الجواب . وهو معنى قوله : ﴿ وَدُوا [١٠٥ لوتُدهِنُ فَيَدُهِنُونَ ﴾ (٢٠ أى تاين لهم فى دينك فيلينون فى أديانهم .

قال « زید بن ثابت » (۳) : کنت أکتب لرسول ، الله صلی الله علیه:

﴿ لَا يَسْتَوِى القَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ .

فِاء « عبد الله بن أُمِّ مَكْتُوم » (٤) فقال : يارسول الله إنى أحب الجهاد ١٠ في سبيل الله ، ولكن بى من الضرر ماترى . قال زيد : فَتَقُلَتْ فَخِذُ رسول الله ، صلى الله عليه ، على فخذى حتى خشيت أن تَرُضَها ، ثم قال : اكتُب :

<sup>(</sup>١) نقل ذلك أبو هلال في الصناعتين ص ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة القلم ٩.

<sup>(</sup>٣) راجع صحيح البخاري ٧/٦ \_ ٤٨ وأسباب نزول القرآن للواحدي ١٦٨ .

<sup>(</sup> أ ) كان عبد الله بن أم مكتوم أعمى .

﴿ لَا يَسْتَوِي التَّاعِدُونَ مِنَ النَّوْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ (١).

وروَى عبد الرَّزَاق ، عن مَعْمَر ، عن قتادة ، عن « الحسن » أنه قال في قول الله عز وجل : ﴿ وَرَ نَلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴾ (٢) قال : كان ينزل آية وآيتين وآيات ، جواباً لهم عما يسألون وردًّا على النبي صلى الله عليه (٣). وكذلك معنى قوله سبحانه : ﴿ وَنَزَّ لَنَاهُ تَنْزِيلًا ﴾ (٤) شيئاً بعد شيء .

فكأن المشركين قالوا له: أسْلِمْ بعض آلهتنا حتى نؤمن بإلهك، فأنزل الله: ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَمْبُدُونَ وَلَا أَنَّمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ (\*) . يريد إن لم تؤمنوا حتى أفعل ذلك . ثم غَبَرُوا مُدَّة من المدد وقالوا: تعبد آلمتنا يوماً أوشهراً أو حولا، فأنزل الله تعالى: وولا أن أو حولا، ونعبد إلهك يوماً أو شهراً أوحولا، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلَا أَنهُ مَا عَبَدْ ثُمْ وَلَا أَنهُ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ (\*) . على شريطة أن تؤمنوا به في وقت وتشركوا به في وقت (\*) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ه ٩ ،

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ٣٢.

<sup>(</sup>٣) في تفدير الطبري ١٩/٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ١٠٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة الكافرون ٢ ، ٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة السكافرون ٤ ، ٥ وانظر الطبرى ٢١٣/٣٠ ـ ٢١٤ .

<sup>(</sup>۷) نقل المرتضى ذلك فى أماليه ١/ ٨٣ – ٨٤ ثم قال : « وقد طعن بعض الناس على هذا التأويل بأن قال : إنه يقتضى شرماً وحذفاً لايدل عليه ظاهر الكلام ، وهو ماشرطه فى قوله : « ولا أنتم عابدون ما أعبد » قال : وإذا كان ما نفاه عن نفسه من عبادة ما يعبدون مطلقاً غير مشروط . فكذلك ما عطف عليه . وهذا الطعن غير صحيح » لأنه لا يمتنع إثبات شرط بدليل ولمن لم يمكن فى ظاهر الكلام ، ولا يمتنع عطف المشروط على المطلق بحسب قيام الدلالة . وعن هذا السؤال ثلاثة أجوبة ، كل واحد منها أوضح بما ذكره ابن قتيبة . أولها : ما حكى عن أبى العباس ثملب أنه قال : إنما حسن التكرار ؛ لأن تحت كل لفظة معنى ليس هو تحت الأخرى وتلخيص الكلام : (قل ياأيها الكافرون ، لاأعبدما تعبدون) الساعة وفي هذه الحال ، (ولا يتلخيص الكلام : (قل ياأيها الكافرون ، لاأعبدما تعبدون) الساعة وفي هذه الحال ، (ولا يتلخيص الكلام : (قل ياأيها السكافرون ، لاأعبدما تعبدون) الساعة وفي هذه الحال

قال أبو محمد :

وهذا تمثيل أدرت أن أربك به موضع الإمكان .

\* \* \*

• وأما تكوار ﴿ فَبِأَى آلاءِ رَبِّكُمَا تُتكَذِّبَانِ ﴾ فإنه عدَّد فى هذه السورة نَعْماءه، وأذْ كَرْعبادهُ آلاءه، ونبههم على قدرته ولطفه مخلقه، ثم أنبعذ كُر كل خَلَّة وصَفَها بهذه الآية، وجعلها فاصلة بين كل نعمتين ؛ ليُفَهِّمَهم النَّعمَ ويُبقرِّرهم بها (١).

وهذا كتمولك / للرجل أجل أحسنتَ إليه دهرك وتابعت عنده الأيادى، [١٠٦] وهو فى ذلك يُنكرك و يَكنمرك: ألم أُبَوِّ ثُكَ مَنزِ لَا وأنت طريد ؟ أفتُنكِرُ

= أنتم عابدون ما عبد ) في هذه الحال أيضاً ، واختص الفعلان منه ومنهم بالحال . وقال من بعد : ﴿ وَلاَ أَنّا عابد ما عبد تم ) في الستقبل ، ﴿ وَلاَ أَنّم عابدون ما عبد ) فيا تستقبلون ، فاختلفت المعانى ، وحسن التكرار في اختلافها . ويجب أن تكون السورة على هذا مختصة بمن المفلوم أنه لا يؤمن وقد ذكر مقائل وغيره : أنها نزلت في أبى جهل والمستهزئين ، ولم يؤمن من الذين نزلت فيهم أحد ، والمستهزئون هم : العاصى بن وائل ، والوليد بن المغيرة ، والأسود بن عبد المطلب ، والأسود بن عبد المطلب ، والأسود بن عبد يغوث ، وعدى نقيس . والجواب النانى، وهوجواب الفراء : أن يكون التكرار للأ أكيد ، كقول المجيب مؤكداً : بلى بلى ، والممتنع مؤكداً : لا لا ، ومثله قول الله تعالى : (كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ) راجع بقية الكلام في ص ١٤٠ ـ ٨٦ .

(۱) نقل هذا أبو هلال في الصناعتين ص ٤٤ وانظر أمالي المرتضى ١/٢ هوقد قال المرتضى في ص ٨٨ « فإن قيل : إذا كان الذي حسن النكرار في سورة الرحمن ما عددهمن الآيات ومن نعمه ، فقد عدد في جلة ذلك ماليس بنعمة . وهو قوله : (برسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ) وقوله : (هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بنها وبين حميم آن ) فكيف يحسن أن يقول بعقب هذا : (فبأى آلاء ربكما تكذبان ) ؟ وليس هذا من الآلاء والنعم ؟ قلا : الوجه في ذلك أن فعل العقاب وإن لم يكن نعمة ، فذكره ووصفه والإندار به من أكر النعم ؛ لأن في ذلك زجرا عما يستحق به العقاب ، وبعثا على ما يستحق به النواب ، فإ عا أشار تعالى ، بقوله : (فبأى آلاء ربكما تكذبان ) بعد ذكر جهنم والعذاب فيها \_ إلى نعمه بوصفها ، والإنذار بعقابها ، وهذا عا لا شيهة في كونه نعمة » .

هذا ؟ و: أَلَمُ أَحَلَكُ وأَنت راجِ لَ ؟ أَلَمُ أَحَجَ بِكُ وأَنت صَرُورَةٌ (١) ؟ أَفَتُنْكِرُ هذا ؟ .

ومثل ذلك تكرار و تَهَل مِن مُدَّ كِرٍ ؟ ﴾ (٢) في سورة « اقتربت الساعة » أي: هل من مُعْتَبِر ومتّعظ ؟.

\* \* \*

• وأما تكرار المعنى بلفظين محتلفين ؛ فلإشْبَاعِالمعنى والاتساع فىالألفاظ.

وذلك كقول القائل: آمُرُكَ بالوفاء، وأَنْهَاكَ عن الغدر. والأَمْرُ · بالوفاء هو النّها كم عن التّقاطع. والأمر بالتّواصل هو النهى عن التقاطع. والأمر بالتواصل هو النهى عن التقاطع.

وكةوله سبحانه : ﴿ فَهِماً فَا كِهَٰهُ وَنَحْلُ وَرُمَّانَ ۗ ﴾ (٣) . والنخل والرُّمَّان من الفا كهة، فأفر دهما عن الجملة التي أدخلهما فيها ؛ لفضلهما وحسن موقعهما .

وقوله سبحانه : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ (٤) وهي منها ، فأَوْر دَها بالذِّ كر ترغيباً فيها ، وتشديداً لأمْرها ، كما تقول : إيتني كل يوم ، فأَوْر دَها بالذِّ كر ترغيباً فيها ، وتشديداً لأمْرها ، كما تقول : إيتني كل يوم ، ويومَ الجمعة خاصَّة .

وقال سبحانه : ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمُعُ سِيرَاهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ﴾ (٥) والنَّجْوي

<sup>(</sup>١) في اللسان ٦/٣٦٣ « رجل صرور وصرورة : لم يحج قط » .

<sup>(</sup>٢) سورة القمر ١٥، ١٧، ٢٢، ٣٢، ٥١،٤٠٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرحن ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٣٨ .

<sup>(</sup>ه) سُورَةُ الزَّخرف ٨٠ وقال الطبرى فى تفسيره ٢٠/٢٥ « يقـــول : أم يظن هؤلاء المشركونبالله أناً لا نسم ماأخفوا عنالناس منمنطقهم ، وتشاوروا بينهموتناجوا بهدون غيرهم

هوالسر. وقد يجوز أن يكون أراد بالسرّ: ما أسرُّوه فى أنفسهم، وبالنَّجوى: ما تسارُّوا به .

وقال «٠ذو الرَّمة » :

لَمْيَاءَ فِي شَفَتَيْهَا حُوَّةُ لَمَسُ وَفِي اللَّنَاتِ وَفِي أَنْيَا بِهِا شَلَبُ (١) وَاللَّعْسِ هُو: حُوَّةُ ، فَكَرَّ رَلْمَا اختلف اللفظان.

ويمـكنأن يكون لما ذكر الُخوَّة ، خشى أن يتوهَّم السامع سَواداً قبيحاً ، قَبَيِّن أَنه لَعَسُ مُ واللمسُ يُستحسن في الشِّفاه .

### \* \* \*

• وأما الزيادة فى التوكيد / فكقوله سبحانه: ﴿ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَالَيْسَ [١٠٧] فِي قُلُو بِهِمْ ﴾ (٢٠ لأن الرجل قد يقول بالحجاز: كلت فلاناً ، وإنما كان ذلك ١٠ كيتاباً أو إشارة على لسان غيره ، فأعْلَمَنا أنهم يقولون بألسنتهم.

وكذلك قوله : ﴿ يَـكُنُّتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ (٣) لأن الرجل قد يكتب بالجاز ، وغيرُه الكاتب عنه .

فلا نعاقبهم عليه لحفائها علينا ؟ ... عن محمد بن كعب القرظى ، قال : بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارها، قرشيان وثقنى، أو ثقفيان وقرشى، فقال واحدمن الثلاثة: أترون الله يسمع كلامنا؟ فتال الأول : إذا جهرتم سمع ، وإذا أسررتم لم يسمع ، قال الثانى: إن كان يسمع إذا أعلنتم فإنه يسمع إذا أسررتم ، قال : فترك « أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ، بلى ورسلنا لديهم يكتبون » .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٥ « اللمى : السمرة فى الشفة تضرب إلى الخضرة ، والحوة : حمرة فى الشفة تضرب إلى السواد ، والشنب : برودة عذوبة الفم ورقة فى الأسنان » والبيت له فى اللسات ٨٨٨ ، ٨٩١٨ ، ٨٩١٨ ، ٢٢٦/١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمر ان ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٧٩ .

ويقولُ الأتى : كتبتُ إليك ، وهذا كتابى إليك . وكلُّ فعلٍ أَمَرْتَ به فأنتَ الفاعلُ له، وإنْ وَلِيَهُ غيرُك . قال الله عز وجل : فى التَّابُوتِ : ﴿ نَحْمِلُهُ اللَّذَيْكَةُ ﴾ (١) .

قال « ابن عباس » رضى الله عنه فى رواية أبى صالح عنه : هذا كما تقول : مَمَلْتُ إلى بلد كذا وكذا بُرًا وقَمْحاً ، وإنما تريد أَمَرْتُ بحمله .

فأعلمنا أنهم يكتبونه بأيديهم ويقولون : هو من عند الله . وقد علموا يقيناً \_ إذ كتبوه بأيديهم \_ أنه ليس من عند الله .

وقال تعالى : ﴿ فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴾ (٢) لأن في اليمين الْقُوّةَ وشدَّة البطش ، فأخبرنا عن شدة ضَرْبه بها .

ا وقال « الشَّمَّاخ » : إذا مَارَايةٌ رُفِعَتْ لِمَحْدِ تَلَقَّاهاَ عَرَائِةُ بِالْيَمِينِ (٣)

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ۲۶۸ وقال الطبرى فى تفسيره ۲۸۸٪: « اختلف أهل التأويل فى صفة حل الملائكة ذلك التابوت: فقال بعضهم: معنى ذلك: تحمله بين السهاء والأرض حتى تضعه بين أظهرهم . . . وقال آخرون معنى ذلك: تسوق الملائكة الدواب التي تحمله . . . وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال: حملت التابوت الملائكة ، حتى وضعته فى دار طالوت ، بين أظهر بنى إسرائيل ، وذلك أن الله تعالى ذكره ، قال: « تحمله الملائكة » ولم يقل: تأتى به الملائكة ، وماجرته البقر على عجل ، وإن كانت الملائكة هى سائقتها ، فهى غير حاملته ؛ لأن الحمل المعروف هو مباشرة الحامل بنفسه حمل ما حمل ، فأما ما حمله على غيره وإن كان جائزاً فى اللغة أن يقال: فى حمله بعنى معونته الحامل ، أو بأن حمله كان عن سببه – فليس سبيله سبيل ما باشر حمله بنفسه ، فى تعارف الناس إياه بينهم ، وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات أولى من توجيهه إلى قلا يكون الأشهر ، ما وجد إلى ذلك سبيل » .

<sup>(</sup>۲) سورة الصاقات ۹۳ وقال الطبرى فى تفسيره ۲/۲۳ « يقول تمالى ذكره : ثمال على آلهة قومه ضربا لها باليمين ، بفأس فى يده ، يكسيرهن » .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٩٧ من قصيدة يمدح بها عرابة الأوسى ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . والبيت له في الجمهرة ٢٣٤/١ و الشعر والشعراء ٢٧٨/١ والإصابة ٢٣٤/٤ والخزانة

أى أخذها بقوة ونشاط .

وقوله سبحانه : ﴿ وَلَا طَا ثِرْ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ (١) كَا تَقُولَ : رأْيُ عَينَى وَسِمَ ُ أَذَنَى .

وقوله : ﴿وَلَكِنْ نَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ ﴾ (٢) . كما تقول : نفسى التي بين جنْبَيَّ .

وقال: ﴿ فَصِيَامُ ثَلاَ ۚ أَنْهِ أَيَّامٍ فَى الْحَجِّ وَسَنْبَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ بِلْكَ عَشَرَةً ۚ كَامِلَةً ۚ ﴾ (٣) .

أراد توكيد مَا أوجبه عليه من الصيام بجمع العددين وذِكرهِ مُجْمَلًا ، كا قال « الشاء, » :

ثَلَاثُ وَاثْنُتَانِ فَهُنَّ خَمْنٌ وسَادِسَةٌ تَمْيِلُ إِلَى شَمَامِ (٤)

\* \* \*

• وقد تزاد « لا » فى الكلام والمعنى : طَرْحُهَا لإِباءٍ فى الكلام أو جَحْدٍ .

١٣٠/١ ، ٢٧٣/٢ والبحر المحيط ١٦٠/١ والعبدة ١٣١/٢ وأمالى القالى ٢٧٤/١ و:قد الشعر ص ٢٥ وهو غير منسوب في تفسير الطبرى ٣٢/٢٣

- (١) سورة الأنعام ٣٨.
  - (٢) سنورة الحج ٤٦ .
- (٣) سورة البقرة ١٩٦ .
- (٤) البيت للفرزدق'، كما ف ديوانه ٨٣٥ وقبله :

فقلن له: نواعدك الثريا وذاك إليه مجتمع الزحام

وبعده:

فبتن بجانبيمصرعات ﴿ وبت أَفْض أَغْلاق الْحَتَّام

وهو من شعره الذي تعهر فيه ، وهو له في الموشح س ١١٤ والبحر المحيط ٧٩/٢ و يمم البيان ٢٩١/١ واللسان ٢٤٥/٦ وفيه « وثالثة تبيل إلى السهام » وهو تحزيف. والشهام: المشامة ، كما قال ابن سلام في طبقات الشعراء ص ٣٨. كقول الله عز وجل: ﴿ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسْتُجِدَ إِذْ أَمَرْ تُكَ ﴾ (١) . أى مامنعك أن تسجد.

۱۸] وقوله سبحانه : ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُوثْمِنُونَ ﴾ (٢) يريد وما يشعركم أنها إذا جَاءَتْ يؤمنون ، فزاد « لا » لأنهم لايؤمنون و إذا جاءت (٣) .

ومن قرأها بكسر إن ، فإنه يجعل الكلام تاماً عند قوله : ﴿وَمَايُشْمِرُكُمُ ﴾ ثم يبتدئ فيقول : ﴿ إِنَّهَا إِذَا جَاءَتَ لَا يؤمنون ﴾ (٤) .

(۱) سورة الأعراف ۱۲ وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن: «مجازه: مامنعك أن تسجد؛ والعرب تضم لافي موضع الإيجاب، وهي من حروف الزيادة قال: \* فما ألوم البيض ألا تسخرا \* وقال الطبري في تفسيره ۱۹/۸ و قال بعض نحويي البصرة: معني ذلك: مامنعك أن تسجد، ولا ، هينا زائدة ... وقال بعض نحويي السكوفة نحو القول الذي ذكرناه عن البصريين، في معناه وتأويله ، غير أنه زعم أن العلة في دخول « لا » في قوله: « ألا تسجد » أن في أول السكلام جحدا. يعني بذلك قوله: «لم يكن من الساجدين» فإن العرب ربما أعادوا في السكلام الذي فيه جحد الجحد كالإستيثاق والتوكيد له ... » يقصد الطبري بالأول أبا عبيدة ، وبالثاني يقال: إن في الكلام محذوفا ، قد كني دليل الظاهر منه ، وهو أن معناه: مامنعك من السجود فأحوجك ألا تسجد ، فترك ذكر « أحوجك » استغناء بمعرفة السامعين » .

(٢) سورة الأنعام ١٠٩.

(٣) في الطبرى ٢١٢/٧ « ... وما يشعركم أيها المؤمنون بأن الآيات إذا جاءت هؤلاء المشركين بالله — أنهم لا يؤمنون به ، ففتحوا الألف من « أن » وبمن قرأ كذلك عامة قراء أهل المدينة والكوفة. وقالوا: أدخلت لا في قوله: « لا يؤمنون » صلة — كما أدخلت في قوله: ما منعك ألا تسجد » وفي قوله: « وخرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون » وإنما المنى: وحرام عليهم أن يرجعوا ، وما منعك أن تسجد . وقد تأول قوم قرءوا ذلك بفتح الألف ، من أنها عمني لعلها ، وذكروا أن ذلك كذلك في قراءة أبي بن كعب » .

(٤) في الطبرى ٢١١/٧ عن مجاهد « وما يشعركم وما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت ، ثم استقبل يخبر عنهم فقال : إذا جاءت لا يؤمنون . وعلى هذا التأويل قراءة من قرأ ذلك بكسر ألف « أنها » على أن قوله : « إنها إذا جاءت لا يؤمنون » خبر مبتدأ منقطع عن الأول . وممن قرأ ذلك بعض قراء المكين والبصريين».

وقوله سبحانه: ﴿ وَحَرَامُ عَلَى قَرْ يَةٍ أَهْلَـكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَر ْجِعُونَ ﴾ (١٠. يريد أنهم يَر ْجِعُون ، فزاد ﴿ لا ﴾ : لأنهم لا يرجعون .

وقوله سبحانه: ﴿ لِئِلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الكِتاَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ ﴾ (٢) . يريد ليعلم أهل الكتاب أنهم لايقدرون ، فزاد « لا » فى أول الكلام ؛ لأن فى آخر الكلام جَحْداً (٣) .

وكذلك قول « أبى النجم » :

\* فَمَا أَلُومُ البِيضَ أَلَّا تَسْخَرَ ا ( عُ ) \*

(۱) سورة الأنبياء ٩٥. وفي تفسير القرطبي ٣٤٠/١١: « قال النجاس: والآية مثكلة ، ومن أحسن ما قيل فيها وأجله: ما رواه ابن عيينة ، وابن علية ، وهشيم . وابن إدريس ، ومحد بن فضيل ، وسليمان بن حيات ، ومعلى » عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن « ابن عباس » في قول الله: ﴿ وحرام على قريه أهلكناها ﴾ قال : ﴿ وجب أنهم لا يرجعون ﴾ . قال : لا يتوبون .

قال أبوجعفر: واشتقاق هذا بين في اللغة . وشرحه: أن معنى « حرم الشيء » : حظر ومنع منه . كما أن معنى « أحل » : أبيح ولم يمنع منه . فإذا كان « حرام » و « حرم » بمعنى : واجب ، فعناه : أنه قد ضيق الخروج منه ومنع . فقد دخل في باب المحظور بهذا .

فأما قول : أبى عبيد » : إن « لا » زائدة — فقد رده عليه جماعة » لأنها لا تزاد في مثل هذا الموضع ، ولا فيما يقسع فيه إسكال. ولو كانت زائدة لكان التأويل بعيداً أيضاً ؛ لأنه إن أراد : وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنيا — فهذا مالا فائدة فيه . وإن أراد التوبة، فالتوبة لا تحرم ، وقيل: في الكلام إضار . أى : وحرام على قرية حكمنا باستئصالها ، أو بالختم على قلوبها — أن يتقبل منهم عمل ؛ لأنهم لا يرجعون ، أي لا يتوبون . قاله الزجاج وأبو على . و « لا » غير زائدة . وهذا منى قول ابن عباس » .

(٢) سورة الحديد ٢٩.

(٣) فى الطبرى ١٤٣/٢٧ « وقيل : لئلا يعلم ، وإنما هو ليعلم ، وذكر أن ذلك قراءة عبد الله : لكى يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون ؛ لأن العرب تجعل « لا » صلة فى كل كلام دخل فى أوله وآخره جعد غير مصرح ، كقوله فى الجعد السابقالذى لم يصرح به : « مامنعك ألا تسجد إذ أمرتك ... » .

(٤) الصاحبي ١٣٨ ومجاز القرآن ٢٦/١ والخصائص ٢٨٣/٢ والجمهرة ٣٧٠٠،٣٣٤/٣ وتفسير الطبرى ٢/١٦ والأصداد لابن الأنباري وبعده : « لما رأين الشمط القفندرا \* والشمط أى أن تسخرا ، فزاد «لا » في آخر الكلام ؛ للجعد في أوله .

وقول « العَجَّاجِ » :

\* فى بِنْرِ لا حُورٍ سَرَى وماَ شَعَرُ (١) \* فراد « لا » فى أول الكلام ؛ لأن فى آخره جَعْداً .

\* \* \*

• وأما زيادة « لا » في قوله : ﴿ لَا أُتْسِمُ ۚ بِيَوْمِ القِيَامَةِ ، وَلَا أُتْسِمِ النَّيَامَةِ ، وَلَا أُتْسِمِ النَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ (\*)

وقوله : ﴿ فَلَّا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ (٣) . و : ﴿ لَا أَقْسِمُ

= بياض شعر الرأس يخالط سواده . والقفندر : القبيح المنظر \* وهو فى اللسان ٦ / ٢٥ غير منسوب • وفى العمدة ٢٦٣/٢ نقلا عن ابن قتيبة : فما ألوم النجم ألا تسهرا « يريد أت تسهرا » وهو خطأ .

(۱) في ديوان العجاج ص ١٦ وقبله « \* وغبراً قيما فيجتاب الغبر \* » والصاحبي ١٣٨ والجهرة ٢٩٦/ ٢٠١ م ٢٩٠ و الأنباري ١٨٦ ووفي اللسان ٥/ ٢٩٦ « الحور: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء ، حار إلى الشيء وعنه حورا وعارا وعارة وحؤراً » رجع عنه وإليه ، وقول العجاج: \* في بئر لا حور سرى وماشعر \* أراد: في بئر لاحؤور . فأسكن الواو الأولى وحذفها لسكونها وسكون الثانية بعدها . قال الأزهري: و « لا » صلة في قوله . قال الفراء: « لا » قائمة في هذا البيت صحيحة ، أراد: « في بئر ماء لا يحير عليه شيئاً » وفي تفسير الطبرى ١/ ٢٦ « وكان بعض أهل البصرة يتأوله عنى في بئر حور سرى ، أي في بئر ها حكة ، وأن «لا» بمنى الإلغاء والصلة . . . وكان بعض عويى السكوفيين يستنسكر ذلك من قوله . . . وكان يتأول في « لا » بقوله : إنها جحد صحيح ، وأن «نفي البيت : سرى في بئر لا تحير عليه خيراً ، ولا يتبين له فيها أثر عمل ، وهو لا يشعر بذلك ، ولا يدرى به . من قوله : طحنت الطاحنة في أحرت شيئاً ، أي لم يتبين لها أثر عمل » ويقصد الطبرى ببعض أهل البصرة أبا عبدة ، و بعض نحوني الكوفيين الفراء . واظر عمل » ويقصد الطبرى ببعض أهل البصرة أبا عبدة ، و بعض نحوني الكوفيين الفراء . واظر كلاماً حول هذا البيت في اللسان ٢٥/ ٥ ٥ ٣ — د ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة ١ ، ٢ وانظر تفسير الطبرى ٢٩/٢٩ -- ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الانشقاق ١٦ وقال الطـــبرى فى تفـــيره ٣٠ / ٧٦ « أقـــم ربنا بالففق ، وانشفق : الحمرة .... والصواب من القول فى ذلك عندى : أن يقال : إن الله أقـــم بالنهار

مِهَذَا البَلَدِ﴾ ( ) \_ : فإنها زيدت في الكلام على نيّة الرَّدَ على المكذبين ، كما تقول ، ولو قلت : والله ماذاك كما تقول ، الكلام : لاوالله ماذاك كما تقول ، الكلام أوَّلا ، أَبلُغ في الرَّدِ .

وكان «بعض النحوبين<sup>(۲)</sup>» نجعلها صلة . ولو حاز هذا لم يكن بين خبر فيه الجعثد ، وخبر فيه الإقرار \_ فَرْقُ .

\* \* \*

### • و « أَلَا » تُزَادُ فى الكلام للتنبيه .

كَقُولُه : ﴿ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ رِثَيَا بَهُمْ ﴾ (\*) و : ﴿ أَلَا بَوْمَ كَأْرْتِيهِمْ لَيْنِيَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ (\*) .

مدبراً والليل مقبلاً . وقوله: « والليل وما وسق » يقول: والليل وما جم ، مما سكن وهدأ فيه من ذى روح ، كان يطير أو يدب نهاراً - يقال: وسقته أسقه وسقا ، ومنه طعام موسوق، وهو: المجموع في غرائر أو وعاء » .

<sup>(</sup>۱) سبورة البلد ١ وفي الطبرى ١٢٣/٣٠ « يقول تعالى ذكره: أقسم يا محمد بهذا البلد الحرام ، وهو مكذ ... » .

<sup>(</sup>۲) في الأصداد لابن الأنباري ص ١٨٦ « وقال الكسائي وغيره ... معناه : أقسم ، و «لا» زائدة، وقال الفراء «لا» لاتكون في أول الكلام زائدة، ولكنها رد على الكفرة، إذ جملوا لله عز وجل ولداً وشريكا وصاحبة ، فرد الله عليهم قوله فقال: «لا» وابتدأ بأقسم » وفي اللسان ٢٠ / ٣٥٣ « قال الفراء : وكان كثير من التحويين يقولون : لا سلة . قال : ولا يبتدأ بجحد ، ثم يجعل صلة يراد به الطرح ؛ لأن هذا لو جاز لم يعرف خبر فيه جحد ، من خبر لا جحد فيه ، ولكن القرآن الدزيز نزل بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة والنار ، فا الإقسام بالرد عليهم في كثير من الكلام ، المبتدأ منه وغير المبتدأ ، كقولك في الكلام : فا الكلام : في الكلام المنافق المنافق الكلام قد مضى ، فلو ألفيت «لا» كاينوى به الجواب، لم يكن بين اليمين التي تسكون جواباً ، واليمين التي تستأنف فرق » وهذا النمس يبين لنا أن الفراء هو المقصود بقول الطبرى ٢٩ / ١٠٨ « وقال بعض نحويي الكوفة : النمس يبين لنا أن الفراء هو المقصود بقول الطبرى ٢٩ / ١٠٨ « وقال بعض نحويي الكوفة :

<sup>(</sup>٣) سورة هود ه .

<sup>(</sup>٤) سورة هود ٨ .

وقال « الشاءر :

أَلَا أَيُّهٰ لِلهَ الزَّاجِرِي أَحْضُرَ الْوَغَى

وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ : هَل أَنْتَ نُخْلِدِي (١)

أراد أيُّما الزاجري أن أحضر الوغي فزاد « ألا » وحذف « أنْ » .

\* \* \*

• والباء تُزاد فئ الـكارم ، والمعنى إلقاؤها .

كَقُولُهُ سَبِحَانُهُ : ﴿ تَنْدُبُتُ بِالدُّهْنِ ﴾ (٢) .

وقوله: ﴿ اقْرُأُ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ (٣) أى اسم ربك.

و ﴿عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ ﴿ أَى يَشْرَبُهَا .

١٠ ﴿ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّنْخَلَةِ ﴾ (٥) أي هُزِّي جذْعَ .

١٠٩] وقال ﴿ فَسَنُتُهْ صِرُ وَ يُبْصِرُ وَ يُبْصِرُ وَ يَبْصِرُ وَنَ بِأَيِّـكُمُ المَفْتُونُ ﴾ (٦) أى أيكُم المفتون.

<sup>(</sup>۱) البيت لطرفة من معلقته ، في شرح القصائد العشر ص ۸۰ « ألا أيهذا اللائمي » وفي ديوانه ص ۲۹ :

<sup>«</sup>ألا أيها اللاحىأنأشهدالوغى وأن أحضر اللذات » والبيت له في سيبويه ٢/١ه٤ و مجمع البيان ١٤٩/١ والشطر الأولى غير منسوب في الصاحبي ١٠٤ ، ١٩٧١ وقال التبريزي في شرحه: « ومعني البيت: ألا أيهذا اللائمي في حضور الحرب لئلا أقتل ، وفي أن أنفق مالي لئلا أفتقر ، ما أنت مخلدي إن قبلت منك ، فدعني أنفق مالي ولا أخلفه » .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون ٢٠ واللسان ٣٢٧/٢٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة العلق ١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان ٦ واللسان ٢٠/٢٠ .

<sup>(</sup>ه) سورة مهيم ۲۵.

<sup>(</sup>٦) سورة القلم ٦ .

وفال « الأَّءْشَى » :

\* صَمِنَتْ بِرِزْقِ عِيَالِنَا أَرْمَاحُنَا<sup>(١)</sup> \*

وقال « الآخر » :

\* نَضْرَبُ بِالسَّيْفِ وَنَرْ جُو بِالفَرَجِ (٢) \*

وقال «امرؤ النيس»:

\* هَصَرْتُ بِغُصْنٍ ذِي شَمَارِيخَ مَيَّالِ (٢) \*

أى: غُصْنا .

وقال « أمية بن أبي الصَّلْت » :

(۱) أنشده ابن قتيبة في أدب السكاتب، وعلق عليه ابن السيد في الاقتضاب بقوله: هذا البيت لأعشى بكر ، ولم يقسع في شمر الأعشى رواية أبي على البغدادي هكذا، إنما وقع في روايته :

ضمنت لنا أعجازهن قدورنا وضروعهن لنا الصريح الأجردا

وقبله في صفة إبل:

مثل الهضاب جزارة لسيوفنا فإذا تراع فإنها لن تطردا

قال أبو على : ويروى : \* ضمنت لنا أعجازها أرماحناً \* أى ضمنت أرماحنا أعجاز إبانا أن يغار عليها ، فنحن ننحرها ونشرب ألبانها · والصريح من اللبن : ماذهبت رغوته و والأجرد: الذى لارغوة له . ولعل الذى ذكرابن قنيبة رواية ثانية ، أو من قصيدة أخرى وقمت في غير روايتنا » وانظر ديوان الأعشى ص ٤ ه واللمان ٢/٤ .

(٢) صدره : « \* نحن بنو جعدة أصحاب الفلج \* وهو للنابغة الجعدى ، كما في الحزانة المجهدى ، كما في الحزانة ١٩٨١ والحيات ١٩٨٠ ومعجم البلدان ٣٨١ والحيات ٢٠ / ٣٥١ والجواليق ١٦٤ ، والحيات ٢٠ / ٣٠٩ وشواهد المغنى ص ١١٤ ومجاز الفرآن ١ / ١٩٤ ، ٢ / ٦٥ ، ٢٦٤ ، وتفسير الطبرى ١٢/١٨ غير منسوب ، وفيهما « نضرب بالبيض » .

(٣) ديوانه ص ١٠٨ وصدره : \* فلما تنازعنا الحديث وأسمحت \* وهو في أدب الـكاتب والاقتضات ص ٢٥٧ -- ٤٥٨ .

(٤) صدره في أدب الكانب وهو في الاقتضاب ص ٢٥٦ « أراد يسفون الدقيق ، فزاد الباء ، وأظنه يصف بني إسرائيل » .

وقال : ﴿ تُنْلَقُونَ إِكَنِهِمْ بِالمُودَّةِ ﴾ (`` . وقوله : ﴿ وَمِن يُرِدْ فِيهِ بِإِكْادٍ بِظُلْمٍ ﴾ ('` .

\* \* \*

• و «مِنْ » قد تزاد فى الكلام أيضا ، كقوله: ﴿ مِا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ ﴾ (٣). أى : ما أريد منهم رزقاً .

وتقول: ماأتانى من أحد، أى أحد.

\* \* \*

• و « اللام » قد تزاد ، كقوله سبحانه: ﴿ لِلَّذِينَ أَمْمُ لِرَبِّهِمْ يَرْ هَبُونَ ﴾ ( على الله على ا

\* \* \*

• و «الكاف» قد تزاد ، كفوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْهِ ﴾ (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات ٥٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ١٥٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة الثوري ٢١ .

<sup>(</sup>٦) أدب الكاتب وشرح شواهد المفي ٣٤ والنسان ٣٠٩/٣ والعمدة ٢٨٠/١ وقال ابن السيد في الاقتضاب ص ٥٥٨ « السهرحة : شجرة من العضاه يستظل بها من الحر ، وهي في هذا البيت كناية عن امرأة ، وكان عمر بن الخطاب عهد إلى الشعراء ألا يشبب رجل منهم بامرأة ، وتوعدهم على ذلك ، فسكان الشعراء يكنون عن النساء بالشجرة وغيرها ، والأفنان : الأنواع ، واحدها : فن ، ومعني تروق : تعجب ، وإنما جعل « على » في هذا البيت زائدة 4 لأن راق يروق لا يحتاج في تعديه إلى حرف جر ، إنما يقال : راقني الشيء يروقني ، فالعني : يروق كا المفني : يروق كا الفنان » .

أراد: تروق كلّ أفنان.

• و «عن » تُزادُ . قال تعالى: ﴿ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ (١).

\* \* \*

و ﴿ إِنَّ الثَّقِيلَةِ ﴾ تزاد كقوله سبحانه: ﴿ إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ السَّالَحَاتِ السَّالَعَ الْعَلْمُ إِلَّ النَّكُ الْمُنْوَالِحَالَّ السَّالَحَاتِ السَّالَحَاتِ السَّالَحَاتِ السَّلَمَ الْمُعْلِقَ الْمُنْتَاتِ الْمُنْتَالَحَةِ السَّلَمِ السَّلَمِ الْمُعَلِّلَةِ السَّلَمِ الْمُعْلِقِ السَّلَالِ السَّلَالِ السَّلَمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ السَّلَمِ الْمُعْلِقِ السَّلَمِ الْمُعْلِقِ السَّلَمِ الْمُعْلِقِ السَّلَمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ السَّلَمِ الْمُعْلِقِ السَّلَمِ الْمُعْلِقِ السَّلَمِ الْمُعْلِقِ السَّلَمِ الْمُعْلِقِ السُلِحَالَّ الْمُعْلِقِ السَّلَمِ الْمُعْلِقِ السَّلَمِ الْمُعْلِقِ السَّلَمِ الْمُعْلِقِ السَلْمُ الْمُعْلِقِ السَّلَمِ الْمُعْلِقِ السَّلَمِ الْمُعْلِقِ السَّلَمِ الْمُعْلِقِ السَلِمِ الْمُعْلِقِ السَّلَمِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ السَلِمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ ال

وكذلك قوله : ﴿ أُقَـلْ : إِنَّ اللَّوْتَ الَّذِى تَفِيرُّونَ مِنْـهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ﴾ (٣) .

وقال « الشاعر » :

إِنَّ الْخَلِيفَةُ إِنَّ اللَّهَ سَرْ بَلَّهُ مِسْ بَالَ مُلكِ بِهُ تُرْجَى الْخَوَاتِيمُ (١)

• \* \* \*

و «إن الخفيفة» تُزاد ، كقول « الشاعر »:

ما إِنْ رأيتُ ولا سمعتُ بهِ كاليومِ ها بِي أَيْنُقِ جُرْبِ (°) وقال عز وجل: ﴿ وَلَقَدْ مَكَلَّنَاهُمْ فِيهَا إِنْ مَكَنَّنَاكُمْ فِيهِ ﴾ (٦) . وقال « بعضهم » : أراد فما مكَنَّنَاكُمُ فيه ، و ﴿ إِن » زائدة .

<sup>(</sup>١) سورة النور ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة ٨ .

<sup>(</sup>٤) البيت لجرير ، كما فى الحزانة ٣٤٦/٤ والبيت غير منسوب فى اللسات ٥٤/١٥ وأمالى الزجاج ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٥) البيت لدريد بن الصمة كما فى الشعر والشعراء ٢/١ ٣٠ والأغانى ١١/٩ ، ١١/١٣٠ والبيان والتبيين ١٠٧/١ وأمالى القالى ١١/٦ وفيها وفى الأغانى : « طالى أينق » -

<sup>(</sup>٦) سورة الأحقاف ٢٦.

وقال « بعضهم » : هي بمعنى مكَّنَّاهم فيما لم ُنمكنكم فيه (١) .

\* \* \*

• و ﴿ إِذِ » قِد تَزَاد ، كَقُولُه: ﴿ وَ إِذْ قَالَ رَبُّـكَ لِلْمَلَاثِـكَةِ ﴾ (\*\*) ، ﴿ وَ إِذْ قَالَ لَقْمَانُ لِا بْنِهِ ﴾ (\*\*) . أى : وقال .

وقال « ابن مَيَّادَة » :

\* إذْ لايزال قائل: أبن أبن (٤) \*

• و «ما» قد تزاد ، كتوله: ﴿ عَمَّا قَلِمِلٍ لَيُصْبِحُنَ نَادِمِينَ (٥) ﴾ و ﴿ أَيَّا مَّا تَدْعُوا قَلَهُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى (٦) ﴾ .

\* \* \*

١٠ • و «واو النَّسَق» قد تزاد حتى يكون الـكالم كأنه لاجواب له ، كقوله :

إِمَا يُزَالَ قَائِلُ أَيْنَ أَبِنَ وَلِي عَنْ حَدَ الضَّرُوسَ. واللَّهِ ا

قال ابن بری: «هو لسالم بن دارة ، وقیل: لابن میادة ، قاله ابن درید ، والبیت بروایة الجوهری أیضاً فی اللسان ۷٫۵/۷ وهو غیر منسوب فی اصلاح المنطق ۱۹۰ .

<sup>(</sup>۱) قال الطبرى ۱۸/۲٦ « يقول تعالى ذكره للكفار: ولقد مكنا أيها القوم عادا الذين أهاكناهم بكفرهم، فيما لم تمكنكم فيه من الدنيا، وأعطيناهم منها الذى لم نعطكم منها من كثرة ألاموال، وبسطة الأجسام وشدة الأبدان» •

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٣٠ ، والحجر ٢٨ . وانظر مجاز القرآن ١/٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان ١٣.

<sup>(</sup>٤) فى الجُمْهرة ٣٠٩/٣ وفى اللسان ٢٥٨/١٧ وبعده: \* هو ذلة المشآة عن ضرس اللبن \* وقوله : أبن أبن ، أي نحها .

والمشآة : زبيل يخرج به الطين والحمأة من البئر ، وربما كان من أدم . والضرس : تضريس طى البئر بالحجارة . وإنما أراد الحجارة ، فاضطر وسماها لبناً احتياجاً إلى الروى . والذي أنشده الجوهري : "

<sup>(</sup>ه) سورة المؤمنون ٤٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء ١١٠.

﴿ حَتَّى إِذَا جَاءِوهَا وَفُتِيَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا ﴾ (١) . والمعنى : قال لهم خزنتها .

وقوله: ﴿ نَلَما اللهِ وَأَجْمُدُوا بِهِ وَأَجْمُدُوا أَنْ يَجْدَدُلُوهُ فِي غَيَا بَةِ الجُبِّ [١١٠]
 وَأُوْخَيْنَا إِلَيْهِ ﴾ (٢).

وقوله سبحانه: ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَ نَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ ﴾ (٣).

وكقوله: ﴿ حَــتَى إِذَا أُفتِكَتْ كِأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ كِنْسِلُونَ وَا ْقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحُقِّيُ (٤٠٠ .

وقوله : ﴿ اتَّبِهِ مُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَا كُمْ ﴾ (٥) أى : لنَحْمُ لَ خطاياكم عنكم .

قال « امرؤ القيس»:

فَمَّا أَجَزْ نَا سَاحَةَ الحَىِّ وَانْتَحَى بِنِاً · بَطْـنُ خَبْتٍ ذِي قِفَافِ عَقَنْقَـلِ<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ٧٣٠

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۱۰

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات ١٠٣ وقال الطبرى ٢٣/٥٠ « فلما أسلما – يعنى إبراهيم وإستعاقب أمرهما لله وفوضاه إليه ، واتفتا على التسليم لأمره والرضا بقضائه ... وقوله : « وتله للجبين » يقول : وصرعه للجبين ، والجبينان : ما عن ينين الجبهة وعن شمالها ، وللوجه حبينان ، والجبهة بينهما » وقال في ٧٣/١٧ « وناديناه » معناه : نادينا بغير واو » .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء ٩٦ ، ٩٧ وتفسير الطبرى ٧٣/١٧ « الحدب : الشيء المشرف ، ينسلون : يعنى أنهم يخرجون مشاة مسرعين في مشيهم ، كنسلان الذئب ... والواو في قوله : « واقترب الوعد الحق » مقحمة ، ومعنى الكلام : حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق . وذلك الوعد الذي وعد الله عباده أنه يبعثهم فيه من قبورهم للجزاء والثواب والعقاب » .

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت ١٢.

<sup>(</sup>٦) البيت من معلقته ، ديوانه ص ٩٨ واللسان ٩١/٧ وشرح القصائد العشر ص ٧٧ أُجزنا : قطعنا • انتحى : اعترض • والحبت : بعان منالأرض غامض : والقف : ماارتفع من =

أراد انتحى .

وقال « آخر » :

حـَّتى إِذَا قَمِلَتْ بُطُونُكُمُ وَرَأَ يَتُمُ أَبْنَاءَكُمُ شَبُّوا (١) وقلبتمُ ظهرَ المُجَنَّ لَنَا إِن اللهْيمَ العاجزُ الخُبُّ أَراد: قلبتم.

\* \* \*

• ومما أيزاد في الـكلام: «الوَجْهُ» ، يقول الله عز وجل: ﴿ وَلَا تَطْرُهِ اللهِ عَزِ وَجَلَ: ﴿ وَلَا تَطْرُهِ اللهِ عَنَ وَجْهَا اللهِ عَنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَلْمُ عَالِمُ عَنْ عَا عَا

ا و ﴿ كُلُّ شَيْءِ هَالِكُ ۗ إِلَا وَجْرَهُ ﴾ (٣) . أى : إلا هو . و ﴿ فَأَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ﴾ أى : فَتُمَّ الله . و ﴿ فَأَيْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ﴾ (١) . أى : فَتُمَّ الله . و ﴿ إِنْمَا نُطْعِمُ كُمْ ۚ لُو جُهِ اللهِ ﴾ (١) . أى : لله .

\* \* \*

<sup>=</sup> الأرض وغلظ ولم يبلغ أن يكون جبلا . والعقنقل : المتعقد الداخسل بعضه في بعض . وجواب « فلما أجزنا » قوله : « هصرت بفودى رأسها فتمايلت » وقال الطبرى ٧٣/١٧ : يريد فلما أجزنا ساحة الحي انتحى بنا .

<sup>(</sup>۱) الرجز أنهده آبن قتيبة في المعانى الكبير ٢/٣٣٥ وقال في شرحه: « قملت: كثرت. البطون: القبائل، وأراد: قلبتم ظهر المجن لنا، ثم أدخل الواو ... » وهو أيْضاً غير منسوب في اللسان ٢٨١/٢٠ من إنشاد الفراء، وهو مع آخر من غير نسبة في معانى القرآت للفراء في اللسان ٢٨١/٢٠ وقي اللسان ٢٤/١ و تفسير الطبرى ٤/٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ٨٨.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١١٥٠

<sup>(</sup>ه) سورة الإنسان ٩.

• و «الاسم» يَزاد ، قال «أبوعبيدة »: ﴿ بِاسْمِ اللهِ ﴾ إنما هو بالله (١)، وأنشد « للبيد » :

إلى الحـوْلِ ثُمُّ اسمُ السلام عليكما

وَمَنْ يَدْكِ حَوْلًا كَامِلًا فَقَد اعْتَذَرْ (٣)

أى: السلام عليكما.

و (نَبَارَكَ اللهُ رَبِّكَ) ( ) ، أى : تبارك ربُك .

<sup>(</sup>۱) قول أبى عبيدة فى مجاز القرآت ١٦/١ ، ويرى الطبرى فساد هذا الرآى ، وقد دلل على فساده بأدلة واضحة ، راجع ٤٠/١ .

<sup>(</sup>٢) البيت للبيد ، كما في الأُغاني ١٠١/١٤ وهو غير منسوب في أمالي الزجاج ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن ٧٨ وقال الطبرى فى تفسيره ٧٧/٥٥ « يقول تعالى ذكره : تبارك ذكر ربك يامحمد ، ذى الجلال ، يعنى ذى العظمة » .

# باب الكِنَ إِنهُ والنِّعِثْ رِيض

#### الكناية أنواع، ولها مواضع:

فنها أن تَكْنى عن اسم الرجل بالأُ بُوَّة ؛ لتزيد في الدَّلالة عليه إذا أنت راسلته أو كتبت إليه ؛ إذْ كانت الأسماء قد تتَّفق .

أو لتعظّمه في المخاطبة بالكُنية ؛ لأنها تدلّ على الُمُنكة (١) وتُخبِر ه عن الاكْمَبَال .

\* \* \*

وقد ذهب هؤلاء إلى أنَّ الكنية كَذِب مالم يكن الولَّدُ مُسَمَّى بالاسم الذي كُـنِيَ به عن الأب، وتقع للرجل بعد الولادة .

۱۱۱] وقالوا: إن كانت الكناية للتعظيم فما بَاله كنَّى أبا لهب<sup>(۲)</sup> / وهو عدوّه ، الله عليه ، وهو وَلنَّيه وَنبِينُّه ؟

والجواب عن هذا: أن العرب كانت ربّما جعلت اسم الرجل كُنْيَتَه ، فكانت الكُنية هي الاسم.

قال « أبو محمد »:

<sup>(1)</sup> في اللسان ٢٩٩/١٢ « والحنكة : السن والتجربة والبصر بالأمور » .

<sup>(</sup>٢) فى السان ٩٨/٢٠ « واسمه عبد العزى ، عرف بكنيته فسماه الله بها » وانظر الممارف ٥٢ .

خبرنى غير واحد عن الأصمى: أن أباعمرو بن العلاء، وأبا سفيان بن العلاء أسماؤها كناهما(١).

• وربما كان للرجل الاسم والكنية، فغلبت الكنية على الاسم؛ فلم يعرف إلا بها ، كأبي سفيان (٢) ، وأبي طالب (٣) ، وأبي فريرة (٥)

ولذلك كانوا يكتبون: «على بن أبو طالب » و « معاوية بن أبو سفيان » ؛ لأن الكنية بكالها صارت اسما ، وحشًّا كلِّ حرف الرفع مالم ينصبه أو يجرّه حرف من الأدوات أو الأفعال . فكأنه حين كُتِّى قيل: أبو طالب ، ثم تُرك ذلك كهيئته ، وجُعل الاسمان واحداً (٢) .

وقد رُوى فى « الحديث » أن اسم أبى لهب عبد العزّى ، فإن كان هذا

<sup>(</sup>١) المارف لابن قتيبة س ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) اسمه صخر ن حرب ، المعارف ١٥٠ .

<sup>(</sup> ٣) اسمه عبد مناف ، المعارف ٢ . .

<sup>(</sup>٤) اسمه جندب بن السكن ، أو برير بن جنــادة ، أو جنـــــدب بن جنادة ، الممارف ١١٠ .

<sup>(</sup>ه) اختلفوا في اسمه وأكثروا ، فقيل: عبد الله ، وقيل : عبد الرحمن ، وقيل: عبد عمرو، وقيل: عبد عمرو، وقيل: عبد شمس، وقيل: أكثر من ذلك ، راجع المعارف ١٢٠ .

<sup>(</sup>٦) قال انرمخسرى فى المكشاف ٤٠٠/٤ : «فإن قلت : لم كناه ، والكنية تمكرمة ؟ قلت : فيه ثلاثة أوجه : أحدها أن يكون مشتهراً بالكنية دون الاسم ، فقد يكون الرجل معروفاً بأحدها ، ولذلك تجرى الكنية على الاسم ، والاسم على الكنية عطف بيان . فلما أريد تصميره بدعوة السوء ، وأن تبق سمة له — ذكر الأشهر من علميه . ويؤيد ذلك قراءة من قرأ « يدا أبو لهب » كما قبل : على بن أبو طالب ، ومعاوية بن أبو سفيان ، لئلا يغير منه شيء فيشكل على الممارع ... » .

والثانى : أنه كان اسمه « عبد العزى » فعدل عنه إلى كنيته .

والثالث: أنه لمبا كان من أهل النار ، ومآله إلى نار ذات لهب -- وافقت حاله كنيته ، فكان جديراً بأن يذكر بها ويتال: أبو لهب ، كما يقال: أبو الشر ، للشرير » .

(م ١٧ ــ مشكل القرآن)

صعيعاً (١) فكيف يذكره رسول الله بهذا الاسم ، وفيه معنى الشرك والكذب ؛ لأن الناس جميعاً عَبيدُ الله ؟

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) يشير ابن قتيبة إلى الحديث الذي روى عن أبي سعيد الحدرى أنه قالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت ولى أربع عمومة: فأما أبو العباس ، فيكني بأبي الفضل ، لملى يوم القيامة. وأما حزة ، فيكني بأبي يعلى، فأعلى الله قدره في الدنيا والآخرة . وأما «عبد العزى» فيكنى « بأبي لهب » فأدخله الله النار وألهبها عليه . وأماعبد مناف ، فيكنى بأبي طالب ، فله ولولده المطاولة والرفعة ، إلى يوم القيامة » .

وهو حديث لا يصح ، فني سنده : « أبوالعباس: مجمد بن يونس البصرى الـكديمى ( ١٨٥ ـ – ١٨٥ هـ) وهو وضاع معروف . قال ابن حبان عنه في كتاب المجروحين ل ٤٣٢: « كان يضع على الثقات الحديث وضعا ، ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث » .

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف ١٨٩ و ف تفسير الطبرى ٧٩/٩ « يعنى بالنفس الواحدة آدم. (وجعل منها زوجها): حواء ، فجعلت من ضلع من أضلاعه . ليسكن إليها . ويعنى بقوله : (ليسكن إليها): ليأوى إليها لقضاء حاجته ولذته . ويعنى بتوله: (فلها تنشاها): فلها تدثرها لقضاء حاجته منها ، فقضى حاجته منها حلت حملا خفيفاً ، وفي السكلام محذوف ترك ذكره استغناء بما ظهر عما حذف ، وذلك قوله : (فلها تنشاها حلت) وإنما السكلام فلما تنشاها فقضى حاجته منها حملت . وقوله: (حملت حملا خفيفاً): يعنى بخفة الحمل : الماء الذي حملته حواء في رحمها من آدم ، إنه كان خفيفاً ، وكذلك هو حمل المرأة ماء الرجل خفيف عليها ، وأما قوله : (فرت به) فإنه يعنى : استمرت بالماء ، قامت به وقعدت وأثمت الحمل ... قال أبو جنفر : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله أخبر عن آدم وحواء ، أنهما دعوا الله ربهما بحمل حواء ، وأقسما: في ذلك أن يقال : بان الله أخبر عن آدم وحواء ، أنهما دعوا الله ربهما بحمل حواء ، وأقسما: كنها الصلاح في المعلى حواء ما الماكرين ، والصلاح في المقل والتدبير . وإذا كانها الصلاح في المقل والتدبير . وإذا من ذلك كذلك ، ولاخبر عن الرسول يوجب الحجة بأن ذلك على بعض معانى الصلاح دون =

رجل فقال لها : ماهذا الذي في بطنك ؟ وذلك أول حملها ، فقالت : ماأدرى ، فقال لها : أرأيت إن دعوت ربى فولدته إنساناً أَتُسَمِّينَه بى ؟ فقالت : نع . وقالت « هى » و « آدم » : ﴿ لَئِنْ آ تَيْتَنَا صَالحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ وقالت « هى » و « آدم » : ﴿ لَئِنْ آ تَيْتَنَا صَالحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ أي : لئن خلقته بشراً مثلَنا ولم تجعله بهيمة . فلما ولدته أتاها « إبليس » ليسألها الوفاء ؛ فقالت : مااسمك ؟ قال : « الحارث » ، فقاش أياما ثم مات ، فقال الله تسمى باسمه لمرفته ، فسمته « عبد الحارث » ، فعاش أياما ثم مات ، فقال الله تمالى : ﴿ فَلَمَّا آ تَاهُما كُونَ ﴾ وايما جملا له الشرك بالتسمية لا بالنية والققد والنية من ذرّيتهما ، فقال : ﴿ فَتَمَالَى الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَّا الله عَمَالَ الله عَمَالًا عَمَالًا عَلَى الله عَمَالًا الله عَمَالًا عَلَا الله عَمَالًا عَلَالًا عَمَالًا عَلَا المعموم .

\* \* \*

بعض ، ولا فيه من العقل دليل — وجب أن يعم كما عمه الله ، فيقال : إنهما قالا : لئن آنينا صالحاً بجبيع معانى الصلاح. وأما قوله: ﴿ لنكونن من الشَّاكرين﴾ فإنه : لنكونن ممن يشكوك على ما وهبت لنا من الولد صالحاً .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٩٠ .

<sup>(</sup>۲) فال الطبرى ٩ / ١٠١ ( وأولى النولين بالصواب قول من قال : عنى بقوله : ( فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء) في الاسم لا في العبادة ، وإن المعنى في ذلك آدم وحواء؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك . فإن قال قائل: فاأنت قائل إذا كان الأمر على ماوصفت في تأويل هذه الآية، وأن المعنى بها آدم وحواء — في قوله: ( فتعالى الله عمايتسركون) أهواستنكاف من الله أن يكون له في الأسماء شريك ؟ أو في العبادة ؟ فإن قلت : في الأسماء ، دل على فساده قوله : ( أيشركون ما الا يخلق شيئاً وهم يخلقون ؟ ) وإن قلت : في العبادة قبل لك : أفكات آدم أشرك في عبادة الله غيره ؟ قبل له : إن القول في تأويله قوله : ( فتعالى الله عما يشركون ) ليس بالذي ظنت ، وإنما القول فيه : فتعالى الله عما يشركون ) ليس بالذي عن آدم وخواء ، فقد انقضى عند قوله : « جعلا له شركاء فيا آتاها » ثم استأنف قوله : ( فتعالى الله عما يشركون ).

وإن كان اسم أبى لهب كنيته فإنما ذكره بما لا يُعرَف إلا به ، والاسم والكنية عَلَمَان يُميِّزان بين الأعيان والأشخاص ، ولا يقعان لولة فى المسمى كا تقع الأوصاف ، فبأى شيء عُرِف الرجل، جاز أن تَذْ كُره به غير أن تَكذب فى ذلك .

ولو كان من دعا أبا القاسم بأبى القاسم ولا قاسم له ، كان كاذباً \_ لكان من دعا المُسمى بكلب وقودٍ وغُراب وذُ باب \_ كاذباً ؛ لأنه ليس كما ذكر .

#### \* \* \*

# • وقد طعنت « الشَّمُوبية »على العرب بأمثال هذه الأسماء ، ونسبوهم إلى سوء الاختيار ، وجهلوا معارنتهم فيها .

وكان القوم يتفاءلون ويتطيّرون ، فمن تسمى منهم بالأسماء الحُسْنى أراد أن يَكثر له الفأل بالحسن ، ومن تسمَّى بقبيح الأسماء أراد صرفَ الشرّ عن نفسه.

وذلك أن المربكانت إذا خرجت للِمُغاَرِ قالوا: إلى من نقصد ؟ فتطيروا من كاب وجُمَل وقرد ونمير وأسد ، وقالوا: ميلوا بنا إلى بنى سعد. و [إلى] غَنْم (١) وما أشبه ذلك .

\* \* \*

ومن الكناية قول الله عز وجل: ﴿ يَاوَ ٰ يَلَـتَى لَيْنَـنِى لَمْ أَتَّخِذْ
 فلانًا خَلِيلًا ﴾ (٢) .

ذهب « هؤلاء وفريق مِن الْمُتَسَمِّين بالمسلمين » إلى أنه رجل بعينه ،

وتفسير ابن كثير ٣١٧/٣ والكثاف ٣/٩٥ .

<sup>(</sup>۱) فىاللسان • ۲/۲۱ « بنو غنم : قبيلة من تفلب ، وهو غنم بن تفلب وائل » . (٣) سورة الفرةان ٢٨ وانظر البحر المحيطة/ ٤٩٥ واللسان ٢/١٧ والطبرى ٦/١٩

وقالوا: لم كنى عنه ؟ و إنما كيكني هذه الكناية من يخافُ الْمبادَاة ، ويحتاج إلى الْمُدَاجاة .

• وقال آخرون: بل كان هذا الرجل مُسَمَّى فى هذا الموضع؛ فغيِّرَ وكُنى عنه. وذهبوا إلى أنه « عمر » ، وتأوَّلوا الآية فقالوا : ﴿ ويَوْمَ يَعَضُّ الظَّالُمُ على يَدَيهِ ﴾ . يعنى « أبا بكر » رضى الله عنه .

﴿ يَقُولُ بَا لَيْنَـنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ . يعني « محداً » صلى الله عليه .

﴿ يَاوَ يُلَمَّى لَيْدَ مِي لَمْ أَتَّخِذُ كُلاناً خَلِيلًا ﴾ يعنى « عمر » رضى الله عنه . ﴿ لِقَدْ أَضَلَنى عَنِ الذِّ كُرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنى ﴾ يعنى « علياً » .

• قال « أبو محمد » :

و نتول فى الرد على «أولئك» إذ كان غلطهم من وجهة قد يَغلُطُ فى مثلها من رَقَّ علمه . فأما « هؤلاء » فنى قولهم ما أُنْبَاً عن نفسه ، ودلَّ على / جهل مُتأَوِّله .

كيف يكون « على ﴿ » رحمة الله عليه ، ذِ كُواً ؟

وهل قال أحد: إن « أبا بكر » لم يسلم ، ولم يتخذ بإسلامه مع ١٥ الرسول سبيلا ؟ .

وليس هذا التفسير بنكر من تفسيرهم وما يَدَّعُونه من « علم الباطن » كادّعائهم في « الجُبْتِ » و « الطّاغُوت (۱) » أنهما رجلان.

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى في سورة النساء ٥١: « ألم تر إلى الذين أو توا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت » وانظر اختلاف العلماء في تفسيرهما في الطبرى ٢٥ ٨٣/٢٥ — ٨٤.

وأن « الخمر والميسر » رجلان آخران .

وأن «العنكبوت» غير العنكبوت « والنحل» غير النحل. في أشباه كثيرة من سخفهم وجهالاتهم .

• وقال « ابن عباس » فى تفسير هذه الآية : إن «عُقْبةً بن أبى مُعَيْط » • صنع طعاماً ودعا أشر اف أهل مكة ، فكان رسول الله ، صلى الله عليه فيهم ، فامتنع من أن يطعم أو يَشْهَدَ « عُقْبَةُ » بشَهَادَة الحَقِّ ، ففعل ذلك ، فأتاه « أُبَيُّ بن خَلَف » ، وكان خليله ، فقال : صَبَأْتَ ؟ فقال : لا ولكن دخل على رجل من قريش فاستحييت من أن يخرج من منزلى ولم يَطْعَم .

فقال: ماكنت لِأَرضَى حتى تبصق فى وجهه وتفعل به وتفعل ، ففعل ، ذلك ، فأنزل الله هذه الآية عامة ، وهذان الرجلان سبب نزولها .

كما أنه قد كانت الآية ، والآى ، تنزل فىالقصة تقع : وهى لجماعة الناس . و «المفسرون» على أن هذه الآية نزلت فى هذين الرجلين ، وإنما يختلفون فى ألفاظ القصة (١) .

فأراد الله سبحانه بـ « الظالم » كل ظالم فى العالم ، وأراد بـ « فلان » من أطِيع بمعصية الله وأرْضِي بإسخاطِ الله .

ولو نزلت هذه الآية على تفديرهم فقال : ويَوْمَ يَعَضُّ الظالم ـ قارون وهامان ، وعَثْبَةُ بن أبى مُعَيْط ، وأُبَيُّ بن خَلَف ، وعُثْبَةُ بن ربيعة ، وشَيْبَة ابن ربيعه ، والمفيرة ، وفلان وفلان ، بالأسماء ـ على أيديهم يتولون : ياليتنا لم نتخذ فرعون ، ونُمْرُود ، وعقبة بن أبى مُعَيْط ، وأبا جهل ، والأسود ،

<sup>(</sup>١) راجع الدر المنثور ٥/٧٧ – ٦٩ وأسباب نزول القرآن للواحدي ٣٤٧ .

وفلانا ، وفلانا بالأسماء \_ لطال هذا وكثر وثقل ، ولم يدخل فيه من تأخّر بعد نزول القرآن من هذا الصِّنف ، وخرج عن مذاهب العرب ، بل عن مذاهب الناس جميعا في كلامهم .

فكان « فلان » كناية عن جماعة هذه الأسماء.

وقد يقول القائل: ما جاءك إلا فلان بن فلان ، يريد أشراف الناس ه المعروفين/، و « الشاعر » يقول :

#### \* فِي أُنجَّةٍ أُمْسِكُ فُلاناً عِنْ فُللِ (١) \*

يريد: أمسك فلانا عن فلان ، ولم يرد رجلين بأعيانهما ، وإنما أراد أنهم فى غرة الشّر وضجَّته ، فالحَجزَةُ تقولُ لهذا: أمسك ، ولهذا : كُنّف .

و « الظ الم » دليـل على جماعة الظالمين كقوله : ﴿ وَ بَقُولَ الْكَافِرُ ، اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَافِرِين .

\* \* \*

#### ومن هذا الباب « التعريض » .

والعرب (۲) تستعمله فى كلامها كثيرا ، فتبلغ إرادتها بوجه هو ألطف وأحسن من الكشف والتصريح ، ويعيبون الرجل إذا كان يُكاشف ١٥ فى كل شيء ويقولون :

### \* لَا يُحْسِنُ التَّعرِيضَ إِلَّا تَثْلَبًا (٣) \*

<sup>(</sup>۱) هو أبو النجم ، كما فى سيبويه ٣٣٣/١ واللسان ١٤/٧٤٩/١٤ . والصاحبي ١٩٤ ومقاييس اللغة ٤٧/٤ . واللجة : كثرة الأصوات .

<sup>(</sup>٢) من هذا إلى قوله : « لم أر عكما سارةا قبل اليوم » نقله الثعالبي في كتاب الكنايات من ٥٦ .. ٧ ه ..

<sup>(</sup>٣) الرجز في اللسان ٢٣٤/١ غير منسوب.

رقد جمله الله فى خِطبـةِ النساء فى عـد نهن جائزاً فقال : ﴿ وَلَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَلَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَفَا عُرَاضُتُمْ ۚ وَهِمْ فِي النَّسَاءِ أَوْ أَكْنَانُمْ ۚ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ (١) ولم يجز القصريح .

والتعريض فى الخطبة: أن يقول الرجل المرأة: والله إنك لجيلة ، ولعل الله أن يرزقك بَعْـلًا صالحا ، وإن النساء كمن حاجتى ، هذا وأشباهه من الكلام .

وروى بعض أصحاب اللغة أن قوما من الأعراب خرجوا يَمْـتَارُونَ فلما صدرُوا مخالف رجل فى بعض الليـل إلى عِكْم (٢) صاحبه فأخذ منه بُرَّا وجعله فى عَكِمْهِ ، فلما أراد الرحلة قاما كَيْتَمَا كَان فرأى عَكْمُهُ يَشُولُ ١٠ وعكم صاحبه يثقل ، فأنشأ يتول :

عِكُ تَعَشَّى بَعْضَ أَعْكَامِ القَومْ لَمْ أَرَ عِكُمَّ سَارِقًا قبل اليَومْ (٣) غُون صاحبه بوجه هو ألطف من التصريح .

ورُوِى في بعض الحديث: أن رجلا (١) كتب إلى عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٣٥ ، واللسان ٩/٩ . .

<sup>(</sup>٢) فى اللسان ٥ ٩/١ ° ٣ ° والعسكم: العدل ما دام فيه المتساع ، والعسكمات : عدلان يشدان على حانبي الهودج ... ومن أمثالهم قولهم : كعكمى العبر ، يتمال المرجلين بتساويان في الشهرف » .

<sup>(</sup>٣) فى الكمايات للثمالي : « عكم تعشى » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) هذا الرجل هو: أبو المنهال: بقيلة الأكبر الأشجعي ، وسبب كتابته بهذا الشعر إلى عمر أنه بلغه وهو في غزاة له أن جعدة بن عبد الله السلمي والى مدينتهم ، كان يخرج النساء إلى سلم عند خروج أزواجهن إلى الغزو ، فيعقلهن ، ويأمرهن بالمشي وبقــول : لا يمشي في العقال إلى الحصان، فريما وقعت فتكشف فيبتهج بذلك جعدة؛ لأنه كان غزلا صاحب نساء . وأبيات بقيلة في المؤتلف والمختلف للآمدي ص ٦٣ واللسان ٥/٥٥ ، ٨ . ٥٥٠

رضى الله عنه ، من مَفْزًى كان فيه :

وقد ذكرتُ الحديث والتفسير وطريقَه في كتاب «غريب الحديث » . وإنما كنى بالقُلُص ـ وهي: النَّوق الشَّوابُّ ـ عن النساء ، وعرَّضَ برجل يقال له: جَمْدَة كان يخالِفُ إلى المُغَيَّبات من الله اه ، ففهم عمر ، رضى الله عنه ما أراد، وجلد جَمْدَة ونفاه (٥٠) .

<sup>(</sup>١) أبو حفض كنية عمر بن المتطاب . والإزار هنا كناية عن النفس والأهل .

<sup>(</sup>٢)كنى بالقلائص عن النساء ، ونصبها على الإغراء ، وهي في الأصل جمع قلوس ، وهي الناقة الشابة .

 <sup>(</sup>٣) المعقلة: المثدودة بالعقال ، والنشديد فيه للتكثير . ورواية الآمدى في المؤتلف والمختلف « لمن قلص تركن معقلات » وفي اللسان ٤٨٦/١٣ « يعني نساء معقلات لأزواجهن ،
 كما تعقل النوق عند الضراب ، وفي اللسان ٥/د٧ بعد هذا البيت :

قلائص من بني كمب بن عمر و وأسلم أو جهينة أو غفار يعقلهن جعمدة من سليم غوى يبتغي سقط العمداري

<sup>(</sup>٤) رواية صدر البيت هنا كروايته في اللسان ٢/١٨٨، ٣٥٠/٨ ، ٣٥٠/١٣ ، ١٨٨٢ ، ١٨٨٠ ، ٣٥٠/١٣ ، ٥/١٥ ، ١١٨٠ و ١١ العجر ٥/١٥ وفي المؤتلف والمختلف ص ٣٦ واللسان ٥/٥٧ وأبيض شيظمى » ورواية العجر فيهما في الموضعين الأخيرين : « معقل الذود الخيار » والشيظمى : الطويل الجسم الفتي ، والذود: القطيع من الإبل وقد اختلف في تحديد عدده . والظؤار كفءال — بالضم جمع ظئر ، وهو من المقطبع من الإبل وقد اختلف في تحديد عدده . والطؤار كفءال عن المحلوع العزيزة ، والظئر: العاطفة على غير ولدها ، المرضعة له من الناس والإبل ، الذكر والأنتى في فلك سسواء . وجاء في اللسان ٣١٠/١٨٤ « وأراد أنه يتعرض لهن ، فكنى بالعقل عن المجلع ، أي أن أزواجهن يعقلونهن ، وهو يعقلهن أيضاً ، كأن البدء للأزواج، والإعادة له » .

وقال « عنترة » :

يا شَاةَ مَاقَنَصِ لَمَ حَلَّتْ لَهُ حَرُمَتْ عَلَى وَلَيْتَهَا لَمْ تَحْرُمُ (١)

رُيْمَ فَي بَارِية ، يقول: أَى صَيْدٍ أَنت لَمَن حَلَّ لَه أَن يَصِيدَكِ ، فأمَّا أَنا فَإِنَّ حُرْمَةَ الْجُوَارِ قَد حَرَّ مَتْكُ عَلَى .

\* \* \*

#### • وقد جاء فى القرآن التعريض:

فَن ذلك ماخبر الله سبحانه من نبإ الخصم ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَرَعَ مِنْهُمْ ، قَالُوا : لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغَى بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا مِنْهُمْ ، قَالُوا : لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغَى بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا مِنْهُمْ وَلَا تَشْعُونَ نَعْجَةً مِنْ مَا قَالَ : ﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تَسْعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً مَا لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ الل

إنما هو مثل ضربه الله سبحانه له ، ونبهه على خطيئته به .

أكل الدهر جمدة مستحق أبا حفس لشتم أو وعيد فأنا بالبرىء براة عدر ولا بالخالع الرسن الشرود

ابن قتيبة . وفى اللسان ٥/٥٧ « فلما وقف عمر على الأبيات عزله ، وسأله عن ذلك الأمر، ، فاعترف ، فلده مائة معقولا ، وأطرده إلى الشام ، ثم سئل فيه فأخرجه من الشام ، ولم يأذن له فى دخول المدينة ، ثم سئل فيه أن يدخل ليجمع ، فسكات إذا رآه عمر توعده ، فقال :

<sup>(</sup>۱) البيت من معلقته ، في شرح القصائد العشر ص ٢٠٠ قال التبريزي : قوله : « ياشاة » كناية عن المرأة ، وأراد ياشاة قنص ، أى صيد . وقوله : لمن حلت له ، أى لمن قدر عليها . وقوله : حرمت على ، معناه هي من قوم أعداء ، واحتج من قال ذلك بقوله : « علقتها عرضاً وأقتل قومها » والمعنى على هذ أنها لما كانت في أعدائي لم أصل إليها ، وامتنعت منى ، وأصل الحرام : الممنوع : وقال الأخفش : معنى « حرمت على » أى هيجارتي وليتها لم تحرم ، أى ليتها لم تكن لى جارة حتى لا تكون لها حرمة ، وقيل: إنما كانت امرأة أبيه » والبيت له في شرح شواهد المغنى ص ٢٥ ٢ وجمع البيات ١٦/١ والعمدة ٢٨١/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة ص ٢.٣ به

وَوَرَّى عَنِ النَّسَاءِ بَذَكُرِ النِّعَاجِ ، كَمَاكَنَى الشَّاعُرِ عَنَ جَارِيَةً بِشَاقٍ ، وكني الآخر عن النَّسَاء بالقُلُصِ .

وروَى المِنْهَالَ ، عن سعيد بن جُبَيْر ، عن « ابن عباس » فى قول الله سبحانه ، حكاية عن موسى صلى الله عليه : ﴿ لَا تُرَوَّ اخِذْ نِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ (١) : لم ينس ولكنها من مَعاريض الكلام (٢) .

أراد ابن عباس أنه لم يقل: إنى نسيت فيكون كاذباً ، ولكنه قال: لا تؤاخذنى بما نسيت ، فأوهمه النسيان (٣) ، ولم ينس ولم يكذب.

ولهذا قيل: إن في الماريض عن الكذب لَمَنْهُ وحة (٤).

ومنه قول إبراهيم صلى الله عليه: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ (٥) أى سأسقم ؛ لأن من كَتِب عليه الموتُ ، فلا بد من أن يَسْقم .

ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ ۗ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ (٢) أى : ستموت ويموتون .

<sup>(</sup>١) سورة الكيف ٧٣ ،

<sup>(</sup>۲) فى الطبرى ١٨٤/١ «عن سعيد بن جبير ، عن أبى بن كعب الأنصارى فى قوله : (لا تؤاخذنى بما نسيت) قال : لم ينس ، ولكنها من معاريض السكلام ... عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ( لا تؤاخذنى بما نسلت ) أى « بما تركت من عبدك » .

<sup>(</sup>٣) نقل هذا التعالى في الكنايات، ولم ينسبه للمؤلف !.

<sup>(</sup>٤) فى اللسان ٩/٥٤ « والتعريض : خلاف التصريح ، والمعاريض التورية بالشيء عن الشيء . وفي المثل ، وهو حديث مخرج عن عمران بن حصين ، مرفوع : إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ، أى سعة . المعاريض : جم معراض من التعريض . وفي حديث عمر : «أما في المعاريض ما يغني المسلم عن الكذب؟ » وفي حديث ابن عباس «ما أحب بمعاريض الكلام حر النعم » .

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات ٨٩.

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر ٣٠.

فأوْهَمهم إبراهيم بمعاريض الـكلام أنه سقيم عليل، ولم يكن عليلا ستيما، ولا كاذباً .

وكذلك قوله: ﴿ رَبَلُ فَعَدَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَدَدَا فَاسْتُلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يُنطِقُونَ﴾ (٣). أراد: بل فعله الكبير، إن كانوا ينطقون فسلوهم؛ فجعل النطق شرطا للفعل، أى إن كانوا ينطنون فقد فعله، وهو لا يعتنه، ولا ينطق.

وقد رُوِيَ عن النبي ، صلى الله عليه وسلم :

( إِنَّ إِبراهِم كَذَبَ ثلاث كَذَبَات مامنها واحدة إلا وهو 'يماحل بها عن الإسلام<sup>(3)</sup> ».

 <sup>(</sup>١) روى البخارى في صحيحه ٢٧٧/٦ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات : ثنتين منهن في ذات الله ، قوله : ( لمن ستيم ) وقوله : ( بل فعله كبرهم هذا ) وقال : بينا هو ذات يوم وسارة ، إذ أنى على جبلر من الجبابرة ، فقيل له إن هذا رجل معه امرأة من أحسن إلناس . فأرسل إإليه فسأله عنها فقال : من هذه ؟ قال أختى .... » .

والحديث في مسلم ٤/ مـ١٨٤ – ١٨٤١ والنرمذي ٢/ ١٩٩ وسنن أبي داود ٢/ ٥ هـ٣ ـ ٣٥٣ ومسند أحمد ٢/ ٣ - ٤٠٤ .

<sup>(</sup>۲) سورة الحجرات ١٠

<sup>(</sup>٣) سورة الأبياء ٦٣.

<sup>(</sup>٤) الفائق ٣٠/٣ وفي اللسان ١٤١/١٤ ﴿ وفي حديث الثفاعة : إن إبراهيم يقول ، لست هناكم أنا الذي كذبت ثلاث كذبات . قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ﴿ والله ما فيها كذبة إلا وهو يماحل بها عن الإسلام » أي يدافع ويحاول ، من الحجال ــ بالكسر ــ وهو الكيد وقيل المكر ، • وانظر الدر المنثور ٣٢١/٤ .

فسمًّا هَا كَنْ بَاتَ ؛ لأنها شَاكَتُهَتْ (١) الكذب وضَارَعَته .

ولذلك قال « بعض أهل السلف » لابنه: « يا بنى لاتكذبن ولا تشبهن بالكذب ». فنهاه عن المعاريض ؛ لثلا بجرى على اعتيادها، فيتجاوزَها إلى الكذب ، وأحَبَّ أن يكون حاجزاً من الحلال بينه وبين الحرام.

\* \* \*

ومن هـذا الباب قول الله عز وجل: ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِنَّاكُمْ لَقَـلَى هُندًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ (٢) . والمدى : إنَّا اضالون أو مهتدون ، وإنكم أيضا لضالون أو مهتدون ، وهو جل وعز يعلم أن رسولَهُ المُهتَدِى وأن نُخَالِفَهُ الضال ، وهذا كما تقول للرّجَل يُكذبك ويخالفك : إنَّ أحدنا لكاذب . وأنت تَعنيه ، فكذَّبته من وجه هو أحسن من التصريح ، كذلك ١٠ قال الفرّاء (٣) .

\* \* \*

• وأما قوله سبحانه : ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلُ الَّذِينَ مَقْرَءُونَ السَكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ (٤) ففيه تأويلان :

<sup>(</sup>۱) فى اللسان ۴۰۲/۱۷ « شاكه الشىء مثاكبة وشكاها . شابهه وشاكــله ووافقه وقاربه » .

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ ٢٤.

 <sup>(</sup>٣) راجع اختلاف أهل العربية في وجه دخول أو في هذا الموضع في تفسير الطميري
 ٢٧ / ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة يونس ٩٤ وقال الطبرى ٢١/ • ١١ : « يقول تعالى ذكر م لنبيه محمد ، صلى الله عليه : فإن كنت يامحمد في شك من حقيقة ما أخبرناك وأنزل اليك من أن بنى إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل أن تبعث رسولا إلى خلقه ؛ لأنهم يجدونك عندهم مكتوباً ، ويعرفونك بالصفة التي أنت بها موصوف في كتابهم في التوراة والإنجيل قاسأل الذين يقر عون الكتاب من قبلك

• أحدهما: أن تكون المخاطبة نرسول الله ، صلى الله عليه ، والمُواد غيره من الشَّكَّاك ؛ لأنَّ القرآن نزل عايم بمذاهب العرب كلهم ، وهم قد يُخاطبون الرَّجل بالشيء ويريدون غيره ، ولذلك يقول مُتَمَثَّلُهُم : « إِيَّاكِ أَعنى واسمعى ياجارة (١) » .

ومثله قوله: ﴿ وَهِا أَيُّهَا النَّبَيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِع ِ الْكَافِرِينَ وَلَكُنَا فِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيهًا حَكِيمًا ﴾ (٢) .

الخطاب للنبى ، صلى الله عليه ، والمراد بالوصية والعظة المؤمنون ، يدلك على ذلك أنه قال : ﴿ وَاتَّبِسِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ (٣) . ولم يقل بما تعمل خبيراً .

ومثل هده الآية / قوله: ﴿ وَاسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا الله من أَرسَلنا إليه من قبلك رُسلا من رسلنا ، يعنى أهل الـكتاب ، فالخطاب للنبي صلى الله عليه والمراد المشركون .

من أهل التوراة والإنجيل ، كعبد الله بن سلام ونحوه من أهل الصدق والإيمان بك منهم ، دون أهل السكذب والكفر بك منهم » وقال فى ص ٢١١٦: « لم يكن صلى الله عليه وسلم شاكا فى حقيقة خبر الله وصحته ، والله بذلك من أمره كان عالما ، ولكنه خاطبه خطاب قومه بعضهم بعضاً ؛ إذ كان القرآن بلسانهم نزل » .

<sup>(</sup>١) مثل يضرُّبُ لمن ميتكلم بكلام ويقصد به شيئاً غيره ؛ وَهُو في مجمَّع الأمثال ١/٠٥ ــ ١٥ وجهرة الأمثال ص ٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ١ -

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف ٥٤ وتفسير الطبرى ٥ ٢/٣٤ ــ ٤٧ وانظر أمالى المرتضى ٣/١٦٥ ــ ١٦٨ فقد أذار المجلس السادس والخسين منها على تأويل هذه الآية بعد أن تملأ من كلام ابن قتيبة هنا ،ثم انتقده .

ومثل هذا قول « الكُمَيْت » فى مدح رسول الله ، صلى الله عليه :
إلى السراج المُنسير أحمد لا يَعْدِلُنى رَغْبِهُ ولا رَهَبُ(١)
عنه إلى غيره ولو رفع النه نأس إلى العيون وارْ تَقَبُوا
وقيل : أفرطت ، بل قصدت ولو عَنْفى القائلون أوْ كَلَبُوا(٢)
لَجَ يِتَفْضِيلِكَ اللِّسانُ ولو أَكْثِرَ فيك اللَّجاَجُ واللَّجبُ
أَرتالُصْنَى النَّحْصُ اللَّهذَبُ فى النَّهُ عَنْ النَّسَبُ(٣)

فالخطاب للنبي صلى الله عليه ، والمراد أهل بيته ؛ فورّى عن ذكرهم به ؛ وأزاد بالعائبين واللائمين بني أميه .

وليس يجوز أن يكونهذا للنبي، صلى الله عليه؛ لأنه ليس أحد من المسلمين يَسوءه مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يُعَنَّفُ قائلًا عليه، ومن ١٠

<sup>(</sup>۱) قال الرتفى ۱۹۷/۳ « وقد رد على ابن قتيبة هذا الجواب ، وقيل : إنه أخطأ في الإعراب ؛ لأن لفظة « إليه » لا يصح إضارها في مثل هذا الموضم ، لأنهم لا يجوزون : « الذي جلست عبد الله ؛ لأن « إليه » حرف منفصل عن الفعل ، والمنفصل لا يضمر ، فلما كان القائل إذا قال : « الذي أكرمت إياه عبد الله » ولم يجز أن يضمر إياه لا نفصاله من الفعل — كانت لفظة إليه بمتراته ، وكذلك لا يجوز : « الذي رغبت عمد » بمعنى الذي رغبت فيه محمد ؛ لأن الإضهار إنما يحسن في الهاء المتعلقة بالفعل ، كقولهم : « الذي أكات طعامك ، والذي صديقك » معناها : الذي أكاته ولفيته ، وقال الفراء : إنما حذفت الهاء لدلالة الذي عليها ، وقال غيره في حذفها غير ذلك ، وكل هذا ليس بما تقدم في شيء ، فصح أن جواب ابن قتيبة مستضعف ، والمعتمد ما تقدم » .

<sup>(</sup>۲) الهاشمیات ص ۵۸ — ۹۰ وأمالی المرتفی ۱۹۹۳ وشرح شـــواهد الشافیة ص ۳۱۱ وتفسیر الطبری ۳۸۳/۱ – ۳۸۶ والعمدة ۲/۱۳۵ – ۱۳۳ و بجم البیان ۱۸۲/۱ والموازنة ص ۶۰ ۰

<sup>(</sup>٣) بعد هذا البيت في الهاشميات والعمدة :

إليك ياخــــير من تضمنت ال أرض وإن عاب قولى العيب وهذا البيت في الموضح ص ١٩٨ بما أنـكر على الـكميت « فلا يعيب قوله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم إلا كافر بالله أو مشترك ».

ذَا يُساوَى به ، ويُفضَّل عليه ؛ حتى يكثر في مدحه الضَّجاج واللَّجَب (١) ؟

و إن الشعراء ليمدحون الرجل من أوساط الناس فيُفْرِطون ويفرِّطون. فيفلون وما يرفع الناسُ إليهم العُيون ولا يرتقبون ، فكيف ُ بلامُ هذا على الاقتصاد في مدح مَنِ الإفراطُ في مدحه غير تفريط، ولكنه أراد. مُل يبته .

#### \* \* \*

# • والتأويل الآخر: أنّ النياس كانوا في عصر النبي ، صلى الله عليه أصنيا فا :

منهم «كافر مه » » مُكذِّب ، لا يرى إلا أن ما جاء به الباطل.

وآخر: « مؤمن به » مُصَدِّقٌ يعلمُ أن ما جاء به الحق.

و « شالتُه في الأمر » لا يدرى كيف هو ، فهو يقدرُّم رجلا ويؤخَّر أخرى .

غاطَبَ الله سبحانه « هذا الصِّنف من الناس » فقال : فإن كنت أيها [ ١٦٦] الإنسان في شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمد صلى الله عليه / فسل الأكابر من أهل الكتاب والعلماء الذين يقرءون الكتاب من قَبْلك ، مثل : عبد الله بن سلّام ، وسَلْمانَ الفارسي ، وتبيم الدَّارِي وأشباههم (٢) ، ولم يرد الماندين منهم فيشهدون على صدقه ، ويُخبرونكَ بنبوَّ ته ، وما قدّمه الله ولم يرد الماندين منهم فيشهدون على صدقه ، ويُخبرونكَ بنبوَّ ته ، وما قدّمه الله أ

<sup>(</sup>١) قارن تعليق المؤلف على الأبيات بتعليق الرنضي عليها ١٦٦/٣ -

<sup>(</sup>٢) انظر أمالي المرتضى ٢٦٦/٣ .

فى الكتب من ذكره فقال: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾ ، وهو يريد غير النبى ، صلى الله عليه .

كَمَا قَالَ فَى مُوضَعَ آخَوَ : ﴿ لَقَسَدُ أَنْزَلُنَا إِلَيْكُمُ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُ كُمْ ﴾ (١).

وَحَد وهو يريد الجمع ، كما قال : ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ هُ السَّالِ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ هُ السَّرِيمِ ﴾ (٢).

و (بَا أَيُّهَا الإنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْمًا فَمُلَاقِيهِ ﴾ (٣).

وقال: ﴿ وَ إِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ ﴾ (٤).

ولم يُرِدف جميع هذا إنسانًا بعينه ، إنما هو لجاعة الناس .

ومثلُه قول « الشاعر » :

إذا كنتَ مُتَّخِذًا صَاحِبًا فلا تَصْحَبنَّ فَـتَّى دَارِميًّا

لم يرد بالخطاب رجلا بسينه ؛ إنما أراد: من كان مُتَّخِذاً صاحباً فلا يجعله . من دارم .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الانفطار ٦ وتفسير الطبرى ٣٠/٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الانشقاق ٦ وتفسير الطيرى ٧٣/٣٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر ٨ وتفسير الطبري ٢٣/٢٣.

وهذا ، وإن كان جائزاً حسناً، فإنّ المذهب الأول أعجب إلى ؟ لأنّ الكلام اتصل حتى قال : ﴿ أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (١)

وهذا لايجوز أن يكمون إلا لرسول الله، صلى الله عليه.

<sup>(</sup>١) سورة يونس ٩٩ وقال الطبرى فى تفسيره ١١٦/١١ : « يقول : فلا تكون من الشاكين فى صحة ذلك وحقيقته . ولو قال قائل : إن هــذه الآية خوطب بها النبى ، صلى الله عليه وسلم ، والمراد بها بعض من لم يكن صحت بصيرته بنبوته ، بمن كان قد أظهر الإيمان بلسانه ، تنبيها له على موضع تعرف حقيقة أمره الذى يزيل اللبس عن قلبه ، كما قال جل ثناؤه : ﴿ يَأْيِهَا النبى اتق الله ولا تطع الـكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما ﴾ —كان قولا غير مدفوعة صحته » .

# باب مخالفة ظاهراللفظ معناه

#### من ذلك الدعاء على جهة الذم لا يراد به الوقوع:

كَمْوِلُ اللهُ عَزُوجِلُ : ﴿ تُقِيلُ الْخُرَّاصُونَ ﴾ ( ) ، و ﴿ تُقِيلُ الْإِنْسَانُ مَا أَكُمْرَهُ ﴾ ( ) ، و ﴿ تُقِيلُ الْإِنْسَانُ مَا أَكُمْرَهُ ﴾ ( ) ، و ﴿ قَالَمُهُمُ اللهُ أَنَّى رُيُؤْفَكُونَ ﴾ ( ) وأشباه ذلك ( ) .

(۲) سورة عبس ۱۷ وفى الطبرى ۳۰/۳۰ « وفى قوله : « أكفره » وجهان : أحدها : التعجب من كفره مع إحسان الله إليه وأياديه عنده. والآخر ما الذى أكفره ؟ أى أى شىء أكفره ؟ » .

(٣) سورة التوبة ٣٠ وق الطبرى ١٠ / ٨٠ « عن ابن عباس : يقول : لعنهم إلله . وكل شيء قتل في القرآن فهو لعن ، وقال ابن جريج : قاتلهم الله ، يعنى النصارى . كلة من كلام العرب . وأما أهل المعرفة بكلام العرب فإنهم يقولون : معناه : قتلهم الله ... قالوا : ومعنى قوله : قاتلهم الله ، كقوله : قتل الخراصون ، وقتل أصحاب الأخدود — واحد ، وهو بمعنى التمجب . فإن كان الذي قالوا كما قالوا ، فهو من نادر الكلام الذي جاء على غير النياس ... » .

(٤) نقل هذا الكلام أحمد بن فارس فى كتاب الصاحبى ص ١٦٩ ثم قال : « لا يجوز لأحد أن يطلق فيا ذكره الله ، أنه دعاء لا يراد به الوقوع ، بل هو دعاء عليهم أراد الله وقوعه بهم فكان كما أراد ؛ لأنهم قتلوا وأهلكوا وقوتلوا ولعنوا ، وما كان الله ليدعو على أحد فتحيد الدعوة عنه ، قال : « وتب » أى وقد تب وحاق به التباب . وابن قديبة يطلق إطلاقات منكرة ، ويروى أشياء شنعة ، كالذى رواه عن الشعبى: أن أبا بكر وعمر وعليا توفوا ولم يجمعوا القرآن. قال: وروى شريك عن إسماعيل بن أبى خالد قال : سمعت الشعبى يقول ويحلف بالله : لقد دخل « على » حفرته وما حفظ القرآن . وهذا كلام شنع جداً فيمن يقول : سلونى قبل أن تفقدونى ، سلونى فما من آية إلا أعلم أبليل نرات أم بنهار، أم في سهل أم في جبل؟ ، وروى «السدى » عن عبد خير، عن « على » رضى الله تعالى

<sup>(</sup>۱) سورة الذاريات ۱۰ وفي الطبرى ۱۹/۲۹ « وقال ابن زيد في قــوله : ﴿ قتل الحراصون ﴾ قال : القوم الذين كانوا يتخرصون الكذب على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم قالت طائفة : إنما هو ساحر والذي جاء به السحر . وقالت طائفة : إنما هو شاعر والذي جاء به كهانة . وقالت طائفة : أساطير الأولين به شعر . وقالت طائفة : أساطير الأولين اكتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ؛ يتخرصون على رسول الله » .

ومنه «قول رسول الله» صلى الله عليه ، للمرأة : « عَقْرَى حَلْقَى » (١) ، أى عقرها الله ، وأصابها بوجع فى حلقها .

وقد يراد بهذا أيضا التعجب من إصابة الرجل في منطقة ، أو في

١١٩] شعره ، أو رميه ، فيقال : قاتله الله ماأحسن ماقال / ، وأخزاه الله ما أشغره ، ولله درّه مناأحسن مااحتج به .

ومن هذا قول « امرى ُ القيس » فى وصف رامٍ أصاب: فهو لا تَنْعِى رَمِيَّتُهُ مَالَهُ لاعُدَّ مِنْ نَفَرَهِ (٢٥)

عنه: أنه رأى من الناس طيرة عند وفاة رسول الله ، صلى الله تعالى عليه وسلم ، فأقسم ألا يضم على ظهره رداء حتى يجمع القرآن ، قال : فجلس فى بيته حتى جمع القرآن ، فهو أول مصحف جمع فيه القرآن، جمه من قلبه ، وكان عندآل جعفر. وحدثناعلى بنا براهيم ، عن على بن عبدالعزيز ، قال : قال أبو عبيد : حدثنى نصر بن باب ، عن الحجاج ، عن الحجم ، عن أبى عبد الرحمن السلمى، أنه قال : ما رأيت أحداً أقرأ من «على» صلوات الله عليه ، صلينا خلفه فأسوأ برزخا ثم رجع فقرأه ، ثم عاد إلى مكانه ، قال أبو عبيد : البرزخ ما بين كل شيئين ، ومنه قيل للميت هو في البرزخ ؛ لأنه بين الدنيا والآخرة ، فأراد أبو عبدالرحمن بالبرزخ:ما بين الموضع الذي أسقط على ، صلوات الله عليه ، منه ذلك الحرف ، إلى الموضع الذي كان انتهى الميه » ! .

(١) روى البخارى ، فى كتاب الحج ، باب الإدلاج من المحصب ٣/٤٧٤ : « عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لا نذكر إلا الحج ، فلما قدمنا أمرنا أن نحل . فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حي ، فقال النبى ، صلى الله عليه وسلم : « عقرى حلق ، ما أراها إلا حابستكم .... » وفي اللمان ١١/٥٤٣ « عقرى حلق : معناه : عقر الله جمدها . وحلقها ، أى أصابها بوجع في حلقها ، كما يقال : رأسه وعضده وصدره : إذا أصاب رأسه وعضده وصدره . قال الأزهرى: وأصله عقرا حلقا، وأصحاب الحديث يقولون : عقرى حلق بوزن غضبى ، حيث هو جار على المؤنث ، والمعروف في اللغة !لتنوين على أنه مصدر فعل متروك بوزن غضبى ، حيث هو جار على المؤنث ، والمعروف في اللغة !لتنوين على أنه مصدر فعل متروك .

(۲) ديوانه ص ٦٦ والتاج ٢٧٨/١٠ واللسان ٤٨/٧ وفى ٢١٧/٢٠ « وأنميت الصيد فنمى ينمى ، وذلك أن ترميه فتصيبه ويذهب عنك فيموت بسد ما ينيب ، وعى هو ، قال امرؤ التيس : فهو : الح وقد ذكره ابن تتيبة فى المعانى الكبير ٢٨٦/٢ ، ٣٦٦ وقال فى الموضع الأول : « يقول : لا تجوز الموضع الذي رماها فيه حتى تموت . وقوله : « لا عد من نفره » يدعو عليه بالموت ، يقول : إذا عد أهله لم يعد معهم . ولم يرد وقوع الفعل ، ولكنه كما يقال : قاتله الله » .

يقول: إذا عُدَّ نفرُه — أى قومه — لم يُمدَّ معهم ، كأنه قال: قاتله الله، أماته الله .

وَكَذَلَكَ قُولُمْ: هَوَتْ أُمَّه ، وَهَبِلَتْهُ ، وَتُسِكِلَتُهُ.

قال « كعب بن سعد العَنَوى »:

هَـوَتْ أَمُّهُ مَا يَبْعَثُ الصُّبْحُ عَادِيا وماذا يُؤدِّى اللَّيلُ حِينَ يَؤُوبُ<sup>(١)</sup> ه

• ومن ذلك الجزاء عن الفعل بمثل لفظه والمعنيان مختلفان:

نحو قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُزِّ ثُونَ ، اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ (٢) ، أي بجازيهم جزاء الاستهزاء .

وكفاك : ﴿ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ ﴾ (٣) ، ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ ﴾ (١٠ ) ﴿ وَمَكَرَ وا وَمَكَرَ اللهُ ﴾ (١٠ ﴿ وَجَزَاهِ سَيِّنَةٍ سَيِّنَةٍ سَيِّنَةٍ مِثْلُهَا ﴾ (٥) ، هي من المبتدئ سيئة ، ومن الله ، جل وعز ، جزاء .

وقوله: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَـدُوا عَلَيْهِ بِمِـثْلِ مَا اعْتَـدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَـدُوا عَلَيْهِ بِمِـثْلِ مَا اعْتَـدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَـدُوا عَلَيْهِ وَالثَانِينَ وَالْجَرَاءُ وَالْجَرَاءُ لَا يَكُونَ ظَلَمًا، وَالثَانِينَ الْفَطْهُ كَافِظُ الأُولَ. وَإِنْ كَانَ لَفَظْهُ كَافِظُ الأُولَ.

ومنه « قول النبي » صلى الله عليه :

10

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٤، ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ٤٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الثوري ٤٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ١٩٤.

« اللهم إِنَّ أُفلاناً هَجَانى ، وهو يعلم أنى لست بشاعر ، اللهم والْعُنهُ عَدَدَ ماهجانى ، أو مكان ماهجانى » (١) ؛ أى جازه جزاء الهجاء.

(۱) روى هذا الحديث عن «حذيفة بن اليمان » و « البراء بن عازب » :

وأ.االرواية عن « البراء » فتد رواها الطحاوى فى مشكل الآثار ٤ / ٣٠٠ « حدثنا أبوأمية ، حدثنا أبوأمية ، حدثنا أجد بن انفضل الحفرى » ، حدثنا « عيسى بن عبد الرحن » عن « عدى بن ثابت » عن « البراء بن عازب » قال: قال رسول الله « ثم ذكره بتئل الرواية السابقة » غير أنه جاء فى آخرها : عدد ما هجائى ، أو ماكان هجائى » .

وروى حديث « البراء » برواية أخرى فيها التصريح باسم عمرو بن العاس ، رواها الروياني في مسنده « عن محمد بن المثنى ، عن أبي عتاب الدلال ، عن « عيسى بن الرحمن بن فروة الزرق » عن عدى بن ثابت » عن « البراء » مرفوعا : « اللهم إن عمرو بن العاص هجانى ، وهو يعلم أنى لست بشاءر ، فاهجه والعنه ».

ولقد سأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أباه : أبا حاتم الرازى ، عن هذا الحديث ، فقال : هذا حديث خطأ ، إنما يروونه عن «عدى » عن « النبي » مرسلا ، بلا « براء » .

ولست أرى الشكلة في إرسال هذا الحديث أو اتصاله ، إذا هي في صحته أو عدمها ، ولست أراه صحيحاً . فنحن إذا نظرنا في « سنده » ألفينا مداره على « عدى بن ثابت » في « الروايات الثلاث » وهو ثقة عند أحمد والنسائي والمجلى والدارتطني وابن حباث . وقال أبو حام : صدوق ، وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم . وقال ابن معين : شيعي مفرط . وقال الدارقطني : كان غالياً في التثبيت في نقله .

والراوى لحديث «حذيفة » عن «عدى » هو : « جابرالجعني » وهو رافضى ، سبئى ، يقول برجمة «على» إلى الدنيا ! ويشتم الصحابة ! وهو فوق ذلك كله كذاب ، قال عنه « أبو حنيفة » : ما رأيت أكذب من جابر الجعني ، ما أتيته بشيء إلا جاءني فيه بحديث ، وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث ، لم يظهرها .

والراوى لحديث « البراء » فى روايته عن « عدى » هو : « عيسى بن الرحمن بن فروة الزرق ، المدنى » وقد قال عنه « البخارى » : « إنه منكر الحمديث » وكذلك قال النسائى وأبو حاتم . وقال عنه « ابن حبان » : « يروى المناكير عن المناهير ، فاستحق النرك » ومن أجل ذلك كله وجب القول بعدم صحة هذا الحديث.

راجع مشكل الآثار للطحاوى ٢٠٠/٤ ، ٣٠٤ ، وعلل الحديث لابن أبى عاتم ٢٦٢/٢ ــ (الجم مشكل الآثار للطحاوى ٢٦٢/٢ ، ٣٠١ ، والتاريخ الكبير ١/٤٤ ، ٣٠٢/ / ٢٦٣ ، والضعفاء للمقبل ل ٥٥٠٠ ، وتاريخ الإسلام للذهبي ٢٧٧/٤ ، وتهذيب الكمال =

وكذلك قوله: ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ (١).

\* \* \*

#### • ومنه أن يأتى الكلام على مذهب الاستفهام وهو تقرير:

كَفُولُهُ سَبِعَانُهُ : ﴿ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِـذُونِي وَأَمِّى إِلْمَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ (٢) ، ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى ﴾ (٣) ، و ﴿ مَاذَ أَجَبْتُمُ ٥ لُوسَى ﴾ (٣) ، ﴿ قُلْ مَنْ يَكْلُو كُمْ بِاللَّيْلِ وَالنّهارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ﴾ (٥) . للرُسَلِينَ ﴾ (٥) .

• ومنه أن يأتى على مذهب الاستفهام وهو تعجب:

كَقُولُه : ﴿ عَمَّ كَيْسَاءَلُونَ ۚ ، عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ﴾ (٦) ، كأنه قال : عمَّ يتساءلون يا محمد ؟ ثم قال : عن النبإ العظيم يتساءلون .

وقوله : ﴿ لِأَى ّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ﴾ على التعجب ، ثم قال : ﴿ لِيَوْمِ ١٠ الفَصْلِ ﴾ (٧) أُجِّلت .

\* \* \*

#### • وأن بأتى على مذهب الاستفهام وهو توبيخ:

وانظر الحديث في اللسان ٢٠/٢٠ والنهاية لابن الأثير ٤/٢٤٠ .

- (١) سورة التوبة ٦٧ .
- (٢) سورة المائدة ١١٦.
  - (٣) سورة طه ١٧ .
- (٤) سورة القصص ٥٥.
- (٥) سورة الأنبياء ٢٤.
  - (٦) سورة النبأ ١
- (٧) سورة المرسلات ١٢، ١٣٠.

كقوله: ﴿ أَ تَأْتُونَ الذُّكُرَانَ مِنَ المَاكِمِينَ ﴾ (١).

\* \* \*

ومنه أن يأتى الكلام على لفظ الأمر وهو تهديد:

كقوله: (اغمَلُوا مَاشِنْتُمُ )(٢).

\* \* \*

١٢٠] • وأن يأتى على لفظ الأمر وهو تأديب: /

كَوْلِهُ: ﴿ وَأَشْبِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِنْكُمْ ﴾ (") ، ﴿ وَاهْجُرُ وَهُنَّ فِي اللَّصَاحِعِ وَاضْرِ بُوهُنَّ ﴾ (.)

\* \* \*

١٠ • وعلى لفظ الأمر وهو إباحة :

كقوله : ﴿ فَكَانِبُوهُمْ إِنْ عَلَيْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ ( ) ﴿ فَإِذَا تَضِيَتُ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ (٢) ﴾.

\* \* \*

#### وعلى لفظ الأمر وهو فرض:

- (١) سورة الثعراء ١٦٥.
  - (٢) سورة فصلت ٤٠ .
  - (٣) سورة الطلاق ٢ .
  - (٤) سورة النساء ٣٤٠
  - (٥) سورة النور ٣٣.
  - (٦) سورة الجمعة ١٠٠

كقوله : ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ ﴾ ( ) ، و ﴿ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ ، و ﴿ آثُوا النَّكَاةَ ﴾ ، و ﴿ آثُوا النَّاكَاةَ ﴾ .

\* \* \*

#### • ومنه عامٌ يُرادُ به خاص:

كقوله سبحانه حكاية عن النبى، صلى الله عليه: ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٣) و وحكاية عن موسى : ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٤) ، ولم يردكل المسلمين والمؤمنين ومسلمين ؛ وإنما أراد مؤمنى والمؤمنين ومسلمين ؛ وإنما أراد مؤمنى زمانه ومسلميه .

وكفوله سبحانه: ﴿ إِنَّ اللهَ اصْطَنَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عَلَى اللهَ عَلَيه ، ولا أَتَمَهُمُ ١٠ عَمْرَانَ عَلَى الله عليه ، ولا أَتَمَهُمُ ١٠ عَمْرَانَ عَلَى الله عليه ، ولا أَتَمَهُمُ عَلَى أُمَّة مُ أُمَّة ، ألا تراه يقول: ﴿ كُنْتُمُ ۚ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (٥) ، وإنما أَرَاد عالَى أَزْمِنَتُهِم .

وكقوله سبحانه: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابِ : آمَنَّا، قُلْ: لَمْ تُتُومِنُوا ﴾ (٧) ؛ وإنما قاله فريق من الأعراب.

وقوله: ﴿ وَالشُّعَرَاءِ كَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ (٨) ، ولم يردكل الشعراء. . • ١٥

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٤٣ . وغيرها .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ١٦٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ٣٣.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران ١١٠ .

<sup>(</sup>٧) سورة الحجرات ١٤.

<sup>(</sup>٨) سورة الثعراء ٢١٤.

ومنه قوله سبحانه: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْ هُمْ ﴾ (١) ، و إنما قاله ﴿ يُعَنِيمُ بنُ مسعودٍ (٢) » لأصحاب محمد ، صلى الله عليه ﴿ إِنَّ الناسَ قد جَمَعُوا لَكُم ﴾ ، يعنى : أبا سفيان ، وعُيَدْيَنَة بن حِصْن ، ومالك بن عوف .

وقوله: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الِجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ ( ) ، يريد المؤمنين منهم . يدلك على ذلك قوله في موضع آخر: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَلَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ﴾ ( ) ، أى خلقنا .

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّلِّيبَاتِ وَاعْمَالُوا صَالِحاً ﴾ (٦)، يريد النبي ، صلى الله عليه، وُحدَه .

\* \* \*

### • ومنه جمع يُرَادُ به واحدُ واثنان:

كَقُولُه:﴿ وَلْيَشْهَدُ عَذَا بَهُمَا طَارِئَفَةٌ مِنَ الْمُؤْ مِنِينَ ﴾ (٧): واحد واثنان ا

<sup>(</sup>۱) سؤرة آل عمران ۱۷۳ وانظر تفسير الطبرى ۱۱۸/٤ ــ ۱۲۱، وأسباب نزول المرآن للواحدى ۱۲۶ .

<sup>(</sup>٢) وقد أسلم ليالى الخندق، وهو الذى أوقع الخلف بين الحين: قريظة وغطفان، في وقعة الخندق، فرحلوا عن المدينة، وترجمته في الإصابة ٣٤٩/٦، وتهذيب التهذيب 17/١٠.

<sup>(</sup>٣) نقله ابن فارس في الصاحبي ٣٤٥ من طبعتي .

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ١٧٩.

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون ٥١.

<sup>(</sup>٧) سورة النور ٢ .

وقال « قتادة » فى قوله تعالى : ﴿إِنْ نَعْفُ عَنْ طَا ئِفَةٍ مِنْكُمْ مُنعَذِّبِ طَائِفَةٍ ﴾ عن طَائِفَةً ﴾ (١٠ ـ : كان رجل من القوم لايمالة، م على أقاوياء م فى النبى ، صلى الله عليه ، ويسير نُجَا نِبًا لهم ، فدماه الله طائفة وهو واحد / (٢٠).

وكان « قتادة » بتول فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مُينَادُونَكَ مِنْ وَرَاء الْحَجُرَ اللهِ عَلَى اللهُ عليه ، فقال : « ويلك، ذاك الله وإن شتمى شَيْنٌ ، فخرج إليه النبى ، صلى الله عليه ، فقال : « ويلك، ذاك الله جل وعز » ونزلت الآية ( ) .

وقوله سبحانه : ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّـدُسُ ﴾ (`` ، أى أَخُوان فصاعداً .

وقوله سبحانه : ﴿ وَأَ لَقَى الأَنْوَ احَ ﴾ (٧) ، جاء فى التفسيز: أنهما لوحان . وقوله : ﴿ إِنْ تَتُو بَا إِلَى الله فَقَدْ صَغَتْ تَكُو بُكُمَا ﴾ (٨) ، وهما قلبان (٩) .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٦٦.

<sup>(</sup>٢) فى تفسير القرطبى ١٩٩/٨ : « واختلف فى اسم هذا الرجل الذى عبى عنه على أقوال : فقيل مخشى بن حمير ، وقيل : مخاش بن حمير ... وذكر جميعهم أنه استشهد بالىمامة » .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات ٤.

<sup>(</sup>٤) قيل هو الأقرع بن حابس . وقيل غيره ، راجع تفصيل ذلك في أسباب نزول القرآن ٤٠٨ — ٤٠٩ وتفسير الطبري ٢٦ — ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) نقله ابن فارس من غير نسبه في الصاحبي ٣٤٩/٨١ من طبعتي .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ١١.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف ١٥٠.

<sup>(</sup>٨) سورة التحريم ٤ .

<sup>(</sup>٩) روى الواحدى فى أسباب نزول الفرآن ٤٦٩ بسنده إلى « ابن عباس » قال : « وجدت حفصة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مع أم إبراهم ، فى يوم عائشة ، فقالت : لأخبرنها ، فقال رسول الله : هى على حرام إن قربتها · فأخبرت عائشة بذلك ، فأعلم الله رسوله ذلك فعرف حفصة بعض ما قالت فقالت له : من أخبرك ؟ فقال : ( نبأنى العليم الخبير ) فآلى رسول الله على نفسه من نسائه شهراً ، فأنزل الله : ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) ·

وقوله : ﴿ أُولَائِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُون ﴾ (١) ، يعنى عائشة وصَفْوَان ابن الْمُعَطَّل .

وقال: ﴿ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ ، وهو واحد ، يدلك على ذلك قوله: ﴿ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ ﴾ (٢) .

\* \* \*

#### ومنه واحد یراد به جمیع :

كَتُولُه : ﴿ هَوُ لَاء ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ ﴾ (٣) ، وقوله : ﴿ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْمَا لَمِينَ ﴾ (٤) . وقوله : ﴿ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْمَا لَمِينَ ﴾ (٤) .

وقوله: ﴿ لانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴾ (٦) والتفريق لايكون إلا بين ١٠ اثنين فصاعداً.

وقوله: ﴿ فَمَا مِنْكُمُ \* مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ } (٧).

والعرب تقول: فلان كثير الدرهم والدينار، يريدون الدراهم والدنانير.

وقال « الشاعر »:

هُمُ اللَّوْ لَى وإِن جَنَّفُوا عَلَينا وَإِنَّا مِنْ لِقَائِمِهِمُ لَزُورُ<sup>(۸)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة النور ٢٦ . وقد نقل ذلك ابن فارس أيضاً .

 <sup>(</sup>۲) سورة النمل ۳۵، ۳۷ . وقد نقسل ذلك ابن فارس فى الصاحبى ۱۸۱ ، ۳۰۰
 من طبعتى .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر ٦٨..

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ١٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج ٥. ومجاز الفرآن ١/٢،٦٦/٤

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ٢٨٥.

<sup>(</sup>٧) سورة الحاقة ٧٤.

 <sup>(</sup>۸) البیت لعامر الخصنی فی مجاز القرآن لأبی عبیدة ۱/۲۲،۲۲، وفی اللسان ۲۷۷/۱۰
 « وقول عامر الحصنی : هم المولی ــ البیت ــ قال أبو عبیدة :

وقال الله عز وجل: ﴿هُمُ الْمَدُوُ فَاحْذَرَهُمْ فَاتَلَهُمُ اللهُ ﴾ (١)، أى الأعداء، ﴿ وَحَسُنَ أُو لَيْكَ رَفِيقاً ﴾ (٢) ، أى رفقاء .

وقال « الشاعر » :

فقلنا: أَسْلِمُوا إِنَّا أَخُوكُمْ وقد بَرِ تَتَمن الإِحَنِ الصُّدُورُ (٣)

\* \* \*

• ومنه أن تصف الجيع صفة الواحد (٤):

نحو قوله : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا ﴾ ( ) . وقوله : ﴿ وَالْمَلَاثِكَةُ مِنْهُ فَاطَّهَرُوا ﴾ ( ) . وقوله : ﴿ وَالْمَلَاثِكَةُ مِنْهُ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴾ ( ) .

و تقول : قومْ عَدْل . قال « زهير » :

منى يَشْتَجِرْ قُومْ يَقُلُ سَرَوَاتُهُم: هُمُ بَيْنَنَا فَهُم رِضاً وُهُمُ عَدْلُ(٧)

وقال « الشاعر »:

\* إِنَّ العواذِلَ لَيْسَ لَى بِأُمير (^) \*

<sup>=</sup> المولى هنا: في موضع الموالى ، أى بنى العم ، كقوله تمالى : (ثم يخرجكم طفلا ) والجنف : الميل والجور » .

<sup>(</sup>١) سورة المافقون ٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النباء ٦٩.

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان ٢١/١٨ للعباس بن مرداس ، وبحاز القرآت ٧٩/١ ، ١٣١، ٢٨/١ . ٢٤/٢ . ١٣١٠ . ٤٤/٢

<sup>(</sup>٤) نقله ابن فارس في الصاحبي ٣٥١ من غير نسبة !

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ٦.

<sup>(</sup>٦) سورة التحرم ٤ .

<sup>(</sup>۷)ديوانه ص ۱۰۷ « يشتجر : من المثاجرة ، وهى الخصومة ، وسرواتهم : أشرافهم ، وهم بيننا: أى الحاكمون بيننا . ومعنى البيت : أنه إذّا اختلف قوم في أمر رضوا بحكم هؤلاء ؛ لما عرف من عدلهم وصحة حكمهم » والبيت في الصائحبي ۱۸۱ والأضداد للسجستاني ص ۷۰ .

<sup>(</sup>٨) البيت غير منسوب في اللسان ١٩٨/٦ والطبري ١٩٤/١٩ وصدره :

وقال « آخر » :

\* المالُ هَدَّىٰ والنِّسَاء طَوَالِقُ \*

\* \* \*

### • ومنه (١) أن يوصف الواحد بالجمع:

المعلى ا

قال « الشاعر »:

\* جاءَ الشَّتاءِ وَقَمِيصِي أُخْلاقُ (٦) \*

杂 杂 杂

## • ١٠ • ومنه أن مجتمع شيئان والأحدهما فِعْلُ فيجعل الفعل لها:

\* يا عاذلاتي لا تزدت ملامني \*

وفيهما : « إن العواذل لسن لى » وفي الطبرى « لا تردن ملامتي » وصدره في مجاز القرآن / ٢٤ من غير نسة .

- (١) نقله أحمد بن فارس في الصاحبي ص ١٨١ ، ٣٥١ من طبعتي ولم ينسبه إلى صاحبه !
  - (٢) في اللسان ٩/٩ ٢ « أعشار : مكسرة على عشر قطع » .
- (٣) في اللسان ٨٦/١٦ « الأهدام : الأخلاق من الثياب ، والهسدم بالكسع الثوب الحلق » .
- (٤) فى اللَّــان ٣٦٧/١٣ « قال ابو عبيدة : الأسمال : الأخــــلاق ، الواحد منه سمل ، وثوب أخلاق : إذا أخلق ، وثوب أسمال ، كما يقال : رمح أقصاد ، وبرمة أعشار »
- (٥) فى اللسان ١٩٦/٩ « ونعل سميط وأسماط : لارقعة فيها ، وقيل : ليست بمخصوفة، والسميط من النعل : الطاق الواحد ولا رقعة فيها » .
- (٦) غير منسوب في اللسان ٢١٠/١١ وبعسده: « \* شيرادُم يَضحك مني التواق \* قيل التواق: اسم ابنه ، ويروى: « النواق » بالنون ؛ وفيه ٢٧٦/١١ ، ٥/١٥/١ والاقتضاب ص ١٢ وتفسير الطسيرى ١٤/١٤ ، ٩/١٥/١ ، والجمهرة ٢٤٠/٢ ، ومعانى القرآت للقراء ٢٢٧/١ .

كَقُولُهُ سَبِحًانُهُ: ﴿ فَامَّا رَبَّلُغَا تَجْمَعَ رَبِّينِهِمَا نَسِيَا حُونَهُما ﴾ (١).

رُوى فى التفسير: أنَّ النَّاسِي كان «يُوشَعَ بن نُون» ويدللَّ قوله لموسى، صلى الله عليه: ﴿إِنِّى نَسِبِتُ الْخُوتَ ﴾ (٢).

وقوله: ﴿ يَامَعُشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ ۚ يَأْتِكُمُ ۚ رُسُلَ ۚ مِنْكُمُ ۚ ؟ ﴾ (٣) والرسل من الإنس دون الجن.

وقوله: ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمُ اَ بَرْزَخُ لاَ يَبْغِيَانِ ﴾ (\*) ثم قال: ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْ لُو وَالْمَرْجَانِ ﴾ (\*) . واللؤلؤ والمرجان إنما يخرجان من الماء الملح لامن العذب (\*).

وكذلك قوله: ﴿ وَمِنْ كُلِ ۗ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًا وَنَسْتَخْرِجُونَ حِلْمَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ (٧).

وقد غلط فى هذا المعنى « أبو ذُوَّ يْب الْهَدَلَى ّ » ولا أدرى أمن جهة هذه الآيات غَلِط أم من غيرها ؟ قال يذكر الدّرّة :

غَاء بها مَاشِئْتَ مِنْ لَطَمِيَّةٍ يَدُومُ الفُرَاتُ فُوقَهَا وَيموجُ (١)

<sup>(</sup>١) الصاحي ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الكين ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الكبهف ٦٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الرحمن ١٩ ، ٢٠ ، ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) نقله ابن فارس في الصاحبي ٣٦١ من طبعتي .

<sup>(</sup>٧) سورة فاطر ١٢.

<sup>(</sup>۸) ديوانه س ٥٧ واللسان ١٠٤/١ وفيه: « تدوم البحار » ، ١٧/١٦ والوساطة ص ١٣ ومقاييس اللغة ٢٥٦/٢ « يقسول : كأت فيها ماء يتوج فيها لصفائها وحسنها » والصناعتين ص ٧١ .

#### والفُرات لايدوم فوقها و إنما يدوم الأجاجُ .

\* \* \*

## • ومنه (١) أن يجتمع شيئان فيجمل الفعل لأحدها، أو تنسبه إلى أحدها

وهو لهما :

• كقوله: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا ﴾ (٢) . وقوله: ﴿ وَاللهُ وَرَسُولُه أَحَقُ أَنْ مُرْضُوهُ ﴾ (٣) .

وقوله : ﴿ اسْتَعِينُوا بالصَّـبْرِ وَالصَّـلَاةِ وَإِنَّهَـاَ لَكَبَيِرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِين ﴾ (٤) .

وقال: ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَمِيدٌ ﴾ (٥) أراد: عن الممين قعيد. ١٠ وعن الشمال قعيد .

وقال « الشاعر »:

إِنَّ شَرْخَ الشَّبابِ والشَّمَرَ الأَسْدِودَ مالم يُعَاصَ كَان جُنُونا(١)

(٦) البيت لحسان بن ثابت ، كما في ديوانه ص ٤١٣ واللسان ٢٧٧، وأماني ابن الشجري المبدر والسكامل ٢٩/٧ ولحسان، أو لابنه عبد الرحمن، في الحيوان ٢٠٨/٣ وفيه ٢٤٤٦ غير منسوب ، وكذلك في الصناعتين له ص ١٥٦ وغير منسوب في ص ١٤٥ وكذلك في مجاز القرآن ١٠٠/١ (٢،١٦١/٢،٢٦ من غيرنسبة. والبيت غير منسوب في الصاحبي ٢٦٥/١ وبمع البيان ١٠٠/١ ومقاييس اللغة ٣٨/١ والبحر المحيط ١/٥٨١ والمخصص ١٨٦١ ومعاني القرآن ١/٨٦١ ووقال ابن الشجري : « قال : ما لم يعاس ، فأفرد الضمير وإن كان الاثنين ، وذلك لأن كل واحد منهما عمرلة الآخر ، فجريا مجرى الواحد ، ألا ترى أن شرخ الشباب هو اسوداد الشعر ؟ ولولا أنهما الاصطحابهما صاراً بممرلة المفرد ، كان حق الكلام أن يقال : يعاصيا » .

<sup>(</sup>١) نقله أحمد بن فارس في الصاحبي ١٨٥ ، ٣٦٢ من صعتي .

<sup>(</sup>٢) سورة الجعة ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٥٤.

<sup>(</sup>a) سورة ق ۱۷ ·

وقال « آخر »:

بحن بما عند منا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف (١)

• ومنه أن تخاطب الشاهد بشيء ثم تجعل الخطاب له على لفظ الغائب (٢):

كَفُولُهُ عَرْ وَجَلَ : ﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُمُ ۚ فِى الْفُلْكِ وَجَرَ بْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بَهَا ﴾ (٣) .

وقوله : ﴿ وَمَا آ تَنْيَتُمْ مِن ۚ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْـهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْوِنُهُونَ ﴾ ﴿ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْوِنُهُونَ ﴾ ﴿ ) .

وقوله: ﴿ وَلَكِنَ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي ثُلُوبِكُمُ ﴾ (٥٠). ثم قال : ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الرَّ اشِدُونَ ﴾ (٥٠).

قال « الشاعر »:

يا دارَ . مَيَّ ــ قَ بِالعلياء فالسَّنَدِ أَقُورَتْ وطالَ عليها سَالِفُ الْأَبَدِ (٢)

茶 茶 茶

يامال ، والسيد المعمم قـــد يبطـــره بعض رأيه السرف ونسبه سيبويه ١٣٧/ - ٣٨ الهيس بن الخطيم ، وهو غير منسوب في أمالي ابن الشجرى ١/٥٠ ، ٢٦٥ والصاحبي ٢/٥٠ ، ١٠٠ والصاحبي ص ٢٨٦ . و وماني الله آن لله اء ٤٤٠١ ، ٤٤٥.

(م ۱۹ مشكل القرآن)

<sup>(</sup>۱) البيت من قصيدة لعمرو بن امرىء القيس الأنصارى يخاطب بها مالك بن العجلان ، كما في جهرة أشِعار العرب ۱۲۷ ، واللسان ۱/۱۳ وقبله :

<sup>(</sup>٢) نقله ابن فارس في الصاحبي ٣٥٦ من طبعتي .

<sup>(</sup>٣) سورة يونس ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الروم ٣٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات ٧.

 <sup>(</sup>٦) البيت للنابغة . كما فى ديوائه ص ٢٣ والصاحبى ص ١٨٣ وشرح القصائد العشمر
 ص ٢٩٠ « وأقوت : خات من أهابها ، والسالف : الماضى . والأبد : الدهر » .

### • وكذلك أيضاً تجعل خطاب الغائب للشاهد(١):

كَقُول « اُلْهَذَالِيّ » :

ياوَيْحَ اَنْفِينَ كَانَ جِلَّةُ خَالِدٍ وبِياضُ وَجْرِكَ للتَّرَابِ الْأَعْفَرِ (٢)

\* \* \*

#### • ومنه (۳) أن يخاطب الرجل بشيء ثم يجعل الخطاب لغيره:

كَنُولُه : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ﴾ ، الخطاب للنبي ، صلى الله عليه . ثم قال للكفار : ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَنْ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ . يدلك على ذلك قوله : ﴿ وَمَهَلُ أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَنْ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ . يدلك على ذلك قوله : ﴿ وَمَهَلُ أَنْ نَتُمْ مُسْلِمُونَ ؟ ﴾ (١) . وقال : ﴿ فَمَنْ رَبُّكُمُ كَا يَامُوسَى ؟ ﴾ (٥) .

وقال: ﴿ فَلَا يُخْرِجَنَّـكُمُا مِنَ الْجُنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ (٦).

وقال : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْمَاكَ شَاهِداً وَمُنَاتِهِ أَ وَنَذِيراً ﴾ ، ثم قال : ﴿ لِلْتُؤْمِنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ وَنُمُزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) نقله ابن فارس في الصاحبي ٥ ٣ ٠

<sup>(</sup>۲) البيت لأبى كبير الهذلى ، كما في ديوان الهذليين ص ١٠١ من القسم الشانى ، وفيه : « يالهف نفسى ... يقسبول : دفن في أرض ترابها أعفر إلى الحمرة ماهو » وأمالى ابن الشجرى ١٠٢/ والبحر المحيط ٢٤/١ و وجمسع البيان ٢٧/١ والصاحبي ص ١٨٣ وأمالى المرتضى ١٣٩/٤ وفي تفسير الطبرى ٢/١٥ : « فرجع إلى الخطاب بقوله : « وبياض وجهك » بعد ماقد مضى الخبر عن خالد ، على معني الخبر عن العائب .

<sup>(</sup>٣) نقله أحمد بن فارس في الصاحبي ص ١٨٤ ، ٣٥٨ من طبعتي .

<sup>(</sup>٤) سورة هود ١٤.

<sup>(</sup>٥) سورة طه ٤٩.

<sup>(</sup>٦) سورة طه ١١٧.

<sup>(</sup>٧) سورة الفتح ٨ ، ٩ .

وقال: ﴿إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ "، يريد أباكم آدم ، صلى الله عليه .

• ومنه (٢) أن تأمن الواحـد والاثنين والثلاثة فمـا فوقُ أَمْرَكَ الاثنين:

فتقول : آفعلا .

قال الله تعالى : ﴿ أَلْقِيَا فَى حَجَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ (٣) ، الخطاب لخزنة • جهنم ، أو زَبانِيتها .

قال « الفراء » : والعرب تقول : ويلَكُ ارْحَــَلَاها وازْمُجِرَ اها ، وأنشد « لبعضهم » :

فقلتُ لصاحبي لا تحباً نَا بَنَزْعِ أَصُولِهِ واجْتَزَ شِيعاً (٤) قال « الشاء. » :

فإنْ تَزْ جُرًا نِي يَا أَنْ عَقَانَ أَنْزَجِرْ وإنْ تَدَعَانِي أَحْمِ عِرْضًا مُمَنَّعًا (٥)

(١) سوره النجم ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) نقله ابن فارس في الصاحى ١٨٦ ( السلفية ) ٣٦٣ ( طبعتي ) .

<sup>(</sup>٣) سورة ق ٢٤ وتفسير الطبري ٢٦/٢٦.

<sup>(</sup>٤) البيت لمضرس بن ربعى الأسدى ، كما فى اللسان ١٨٤/٧ ، وشرح شواهد الشافية ما ١٨٤ وشرح شيواهد الفنى للسيوطى ص ٢٠٤ ونسبه الجوهرى ١٨٦٥ ليزيد ابن الطثرية ، وروى : « وقلت لجاطبى » و « لا تعبسنا » بنون التوكيد الشديدة ، و « لنزع » و « اجدز » والبيت غير منسوب فى اللسان ٥/٤/١ والصاحبى ص ٨٠ ، ١٨٦٨ والطبرى ١٠٣/٢٦ .

وقوله: « فقلت: لصاحبي » أراد بالصاحب من يحتطب له بدليل رواية: « وقلت لحاطبي » وقوله: « لا تحبسانا » خاطب الواحد بالهظ الاثنين ، والباء في قوله: « بنزع » للسببية والضمير في قوله: « أصوله » راجع إلى الحطب. والجز: القطع وأصله في الصوف. يقول لصاحبه: لا تحبسنا عن شي اللحم بأن تقلع أصول الحطب وعروقه ، بل اكتف بقطع الشيح فهو أسهل وأسرع.

<sup>(</sup>ه) البيت لسويد بن كراع العكاى ، كما في اللسان ١٨٤/٧ وشرح شواهد الشافية ص ١٨٤/٠ وقال ابن برى كا = ٤٨٤ وهو غير منسوب في الصاحبي ص ١٨٦ وتفسير الطبرى ١٠٣/٢٦ وقال ابن برى كا =

قال «الفراء»: ونرىأصل ذلك أنّ الرُّفقة أدْنى ماتكون: ثلاثة عَفَرٍ، فجرى كلام الواحد على صاحبيه ؛ ألا ترى أنّ الشعراء أكثرُ شيءٍ قِيلًا: يا صاحبي ، ويا خليليّ<sup>(۱)</sup>.

وقال «غير الفراء»: قال النبي، صلى الله عليه وسلم: « الواحد شيطان والاثنان شيطانان، والثلاثة رَكِ<sup>(۲)</sup>».

= فى اللسان وشرح شواهد الشافية: «كان سويد قد هجا بنى عبد الله بن دارم ، فاستعدوا عليه سعيد بن عثمان بن عفان ، فأراد ضربه ، فقال سويد قصيدة أولها:

تقول ابنة العوقى ليلى : ألا ترى إلى ابن كراع لا يزال مفزعا عنافة هذين الأميرين ، سهدت رقادى وغشتني بياضاً مقزعا فإب أنها أحكمتاني فازجرا أراهط تؤذيني من الناس رضعا

و إن تزجر آنی \_ البیت \_ قال : و هذا یدل علی أنه خاطب اثنین : سعید بن عثمان ، و من ینوب عنه أو یحضر معه . و قوله: « و إن تدعانی أحم عرضاً ممنعاً» أی إن ترکتمانی حمیت عرضی ممن یؤذینی ، و إن زجر تمانی انزجرت و صبرت .

- (٢) أخرجه مالك فى الموطأ ٩٧٨/٢ باب ما جاء فى الوحدة فى الـفر لارجال والنساء ، عن. عبد الرحمن بن حرملة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم قال : « الراكب شيطان ، والراكبان شيطانان ، والثلاثة ركب » .

وأحمد في المسند ١١/٣٥ - ٣٦ ، ٢٠٧ (المعارف) .

وأبو داود في كتاب الجهاد ، باب في الرجل يسافر وحده ٣/٠٠ .

والنرمذي في أيواب الجهاد ، باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده ٣١٤/٣ .

والحاكم في المستدرك ٢/٢٠ وقال : صحيح على شرط مسلم .

ثم روى بعقبه: « عن أبى الزناد ، عن الأَعـــرج ، عن أَبى هريرة ، عن النبى : الرجل. شـطان و الرحلان ... » .

(٣) ولى معاوية روح بن زنباع ، فعتب عليه فى جناية فكتب إليه بالقدوم ، فلما قدم أمر بضربه بالسياط ، فلما أقيم ليضرب ، قال : نشدتك الله يا أمير المؤمنين ، أن تهدم ، فى ركناً أنت بنيته، أو أن تضع منى خسيسة أنت رفعتها ، أو تشمت بى عدواً أنت وقمته، وأسألك بالله إلا

فقال « معاولة » خَلّيا عنه :

\* إذا الله سَنَّى عَقْدَ شَيْءٍ تَيَسَّرَا(١) \*

وقوله : سَنَّى : أَى فتح .

قالوا: وأدنى مايكون الآمر والنّاهى بين الأعوان اثنــان ، فجرى كلامُهم على ذلك ، ووكّل اللهُ ، عز وجل ، بكل عبدٍ مَلَـكَمين ، وأمر ف الشهادة بشاهدين .

#### \* \* \*

#### • ومنه أن يخاطب الواحد بلفظ الجميع :

كَمْولُهُ سَبَحَانُهُ : ﴿ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ ﴾ (٢) ، وأكثر من يخاطب بهذا الملوك ؛ لأن من مذاهبهم أن يقولوا : نحن فعلنا . يقوله الواحد منهم يعنى ١٠ نفسه ، فَخُوطِبُوا بمثل ألفاظهم . يقول الله عز وجل : ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَخْسَنَ القَصَصِ ﴾ (٣) ، و ﴿ إِنَّا كُل َ شَيْءٍ خَلَمْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ (١٠) .

أَتَى حلمك وعفوتُ دون إفساد صنائعك ، فقال معاوية : خليا عنه ، ثم أنشد : إذا الله الخ راجـــم الأمالى ٢/٥٥/٢ وعيـــون الأخبار ١٠٢/١ وزهر الآداب ٢٧٧/٢ وأمالى الزجاج ص ٧ .

<sup>(</sup>١) الممانى الكبير غير منسوب ٢/٤٧٤ وقد اختلف فى صدره فقيل : هو : « \* وأعلم علماً ليس بالطن أنه \* » وقيل : هو : « \* فلا تيأسا واستغورا الله إنه \* » أى اطلبا من الله الغيرة ، وهى الميرة ، وأنشده ثعلب : « فلا تعجلا واستغورا » قال ان سيده : « وعندى أن معناه : اسألوه الخصب ؟ إذ هو مير الله خلقه » والبيت فى الأمالى ٢/٥٧١ وأساس البلاغة / ١٤٤ ، ٢٧٧/٢ ، وتهذيب الألفاظ ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون ٩٩ والصاحبي ١٨٢ ( السلفية ) ٣٥٣ طبعتي .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٣٠

<sup>(</sup>٤) سورة القمر ٩٤.

أَنْ ۚ يَفْتِنَهُمُ ۚ ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَكُمْ ﴾ (٢) ، وقوله : ﴿ فَأَنُوا بِآبَائِناً ﴾ (٣) .

\* \* \*

### • ومنه أن يتصل الـكلام بمـا قبـــله حتى بكون كأنه قول واحد

#### ه وهو قولان :

نحو قوله : ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْ يَةً أَنْسَدُوهَا وَجَمَلُوا أَعِزَّةَ أَنْسَدُوهَا وَجَمَلُوا أَعِزَّةَ أَمْلِمِا أَذِلَّةً ﴾ ، ثم قال: ﴿ وكَذَلِكَ يَنْمَلُونَ ﴾ (٤) ، وليس هذا من قولها (٥) ، والمالام عند قوله : ﴿ أَذِلَةً ﴾ ، ثم قال الله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ يَفْمَلُونَ ﴾ .

وقوله: ﴿ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ، أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ كَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الْصَادِقِينَ ﴾ ( الصَّادِقِينَ ﴾ ( ) هذا قول المرأة ، ثم قال يوسف : ﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ﴾ (٧) ، أى ليعلم الملك أنى لم أُخُن العزيز بالغيب •

وقوله: ﴿ يَا وَ \* يَلَنَا مَنْ كَعَثَنَا مِنْ مَرْ قَدِنَا ﴾ ، انقطع الكلام ؛ ثم قالت اللائكة : ﴿ هَذَا مَاوَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْرُ سَالُونَ ﴾ (٨) .

وقوله حكايةً عن ملاً فرعون: ﴿ بُويدُ أَنْ يُخْرِجَكُمُ \* مِنْ أَرْضِكُمْ \* ﴾ ٤٠

<sup>(</sup>۱) سورة يونس ۸۳ .

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۱٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الدخان ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل ٣٤ .

<sup>(</sup>٥) أى بلقيس الحكة سبأ ، راجع تفسير الطبرى ٩٦/١٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف ٥١ .

<sup>(</sup>٧) سورة يوسف ٥٢٠.

<sup>(</sup>۸) سورة يس ۲۰۰

هذا قول الملائ ؛ ثم قال فرعون : ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُ وَن ؟ ﴿ (١) .

杂杂杂

• ومنه أن يأتى النعل على بِنْيَةِ الماضي وهو دائم ، أو مستقبل (٢):

كَهُولُه : ﴿ كُنْتُمُ ۚ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (٣) ، أَى أَنَّم خير أَمَّة .

وقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَاعِيسَى بْنَ مَرْ يَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ: اتَّخِذُونِي ٥ وَأُمِّىَ إِلْأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ: اتَّخِذُونِي ٥ وَأُمِّى إِلْهِ مِنْ دُونِ اللهِ ٢٠ أَى وإذ يتول الله يوم القيامة. يدلك على ذلك قوله سبحانه: ﴿ هَذَا يَوْمُ كَيْنَفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْ قُهُمْ ﴾ (٥٠).

وقوله : ﴿ أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَهْجِلُوه ﴾ (٢٠)، يريد يوم القيامة . أىسيأتى قريباً فلا تستعجلوه .

وقوله : ﴿ قَالُوا : كَمْيْفَ 'نَكَلَّمُ مَنْ كَانَ فِى الَهْدِ صَبَيًّا ؟ ﴾ (٧) ، أى من هو صبى في المهد .

وكذلك قوله : ﴿ وَكَانَ اللهُ سَمِيماً بِصِيراً ﴾ (^^) ، وكذلك قوله : ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيراً ﴾ (^) .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١١٠.

<sup>(</sup>٢) الصاحي ١٨٦ ( السلفية ) ، ٤٣٤ طبعتي .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ١١٦.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ١١٩.

<sup>(</sup>٦)سورة النحل ١.

<sup>(</sup>۷) سورة مريم ۲۹.

<sup>(</sup>٨) سورة النساء ١٣٤.

<sup>(</sup>٩) سورة الأحزاب ٢٧ .

إِمَا هُو : الله سميع بصير ، والله على كل شيء قدير . وقوله : ﴿ وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُتْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ﴾ (١) ، أى فنسوقه .

فى أشباهِ لهذا كثيرة فى القرآن .

\* \* \*

• ومنه أن يجيء المفعول به على لفظ الفاعل(٢):

كقوله سبحانه : ﴿ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمٍ ﴾ (٣) ، أى لامعصوم من أمره .

وقوله: (مِنْ مَا دَا فِقٍ) (١٤) ، أَى مَدُ فُوق.

وقوله: ﴿ فِيءِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ ( ) ، أَى مَرْضَى بها .

وقوله: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنَا ﴾ (٢) ، أي مأمونًا فيه .

وقوله: ﴿ وَكَجَمَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ (٧) ، أي مُبْصَراً بها .

والرب تقول : ليل نائم ، وسر كاتم ، قال « وَعْلَةُ الْجُرْمِيّ » :

ولما رأيتُ الخَيْلَ تَتْرَى أَثَابِجاً ﴿ عَلَمْتُ بِأَنَّ اليومَ أَسْمَسُ فَاجِرُ (٨)

<sup>(</sup>١) سورة فاطر ٩ وتفسير الطبرى ٢٢/٧٩ .

<sup>﴿</sup>٢) الصاحبي ص ١٨٧ ( السلفية ) ٢٦٦ طبعتي .

<sup>(</sup>٣) سورة هود ٤٣.

<sup>(</sup>١) سورة الطارق ٦.

 <sup>(</sup>٥) سورة الحاقة ٢١ والقارعة ٧ . وانظر مجاز القرآن ٢٦٨/٢

<sup>(</sup>٦) شورة المنكبوت ٦٧.

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء ١٢.

أى يوم صعب مَفْجُورٌ فيه.

\* \* \*

• وأن يأتى فعيلَ معنى مُفْعِل :

نحو قوله: ﴿ بِلَدِيعُ السَّمَوَ اتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (١) ، أي مبدعها .

وكذلك: ﴿ عَذَابْ أَلِيمٌ ﴾ أَي مؤلم.

وقال « عمرو بن مَعْدَيكُرِ ب » :

أَمِنْ رَيْحَانَةَ الدَّاعِي السَّميعُ يُؤرِّقُني وَأَصْحابي هُجُوعُ؟ (٣) يَرِيد الداعي اللَّميع.

\* \* \*

### • وَفَعِيلٌ ، يُراد به فاعِل:

نحو : حفيظ ، وقدير ، وسميع ، وبصير ، وعليم ، وتجيد ، وبَدِى. الخلق ، أى بادِئُه ، من قولك : بَدأ الله الخلق .

وبصير في هـذا المعنى من بَصُرَ ، وإن لم يُستعمل منـه فاعل إلا

الهجور ، ولا يبق فيه محرم ، أراد مفجور فيه » وهو لوعلة أيضاً فى العقد الفريد ٥/٣٦/ والأغانى ٥ /٧٧/ والنقائض ١/٥٥/ والحزانة ١٩٩/ . وهو للحارث بن وعلمة الجرمى فى المفضليات ص ١٦٦ وفى الأزمنة والأمكنة ٣٠٨/٢ ، ٣٠١/٣ « أحمس جاذر » قالوا : أراد بالجاذر : المجذور ، وروى « فاجر » أى شديد ذو فجور .

- (١) سورة البقرة ١١٧ والأنعام ١٠١.
  - (٢) سورة البقرة ١٠وغيرها كثير .
- (٣) فى الأغانى ٤ ٣٣/١ من أبيات « يقولها فى أخته ريحانة بنت معد يكرب ، لما سباها الصمة بن بكر ... » والبيت له فى اللمان ٢٨/١ والأضداد للمجتانى ص ١٣٣ وتفسير الطبرى ١/٥٩ والبحر المحيط ١/٤٢٦ والشعر والشعراء ٢٣٢/١ وصدره فى الصاحبي ٢٠١ وبجاز القرآن ٢٨٢/١ .

فى موضع واحدٍ ، وهو قولهم : أَرَيْتُهُ لَمْحًا بَاصِراً . أَى نظراً شديداً باستقصاء وتَحْدِيق .

\* \* \*

• ومنه أن يأتى الفاعل على لفظ المنعول به (۱) ، وهو قليل : كقوله : ﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْ تِيًّا ﴾ (٢) ، أى آتيا .

<sup>(</sup>١) الصاحبي ص ١٨٨ ( السلفية ) ، ٣٦٧ طبعتي -

<sup>(</sup>٢) سورة مريم ٦١ .

# باب تأوبال محروف تني دّعى على لقرآن بها الاستِحالة وفساد النطب

177]

• من ذلك « الحروف الْلَقَطَّعة » / (١)

قـد اختلف المفسرون في الحروف الْمُقَطَّعة :

- \* فكان بعضهم يجعلها أسماء للسور، تُعْرَفكل سورة بما افتتحت به منها .
  - \* وكان بعضهم يجعلها أقساما.
- \* وكان «بعضهم» يجعلها حروفا مأخوذة من صفات الله تعالى، يجتمع بها ف المُفْتَتَح الواحد صفاتُ كثيرة ، كقول « ابن عباس »: في ﴿ كهيعص ﴾: إنَّ «الكاف» من كافٍ، و «الهاء» من هادٍ ، و «الياء» من حكيم، و «العين» من عليم ، و «الصاد» من صادق (٢).
  - \* وقال « الكُنْبِيُّ » هو: كتابُ كافٍ ، هادٍ ، حكيمُ ، عالم ، مصادق.
- \* ولكل مذهب من هـذه المـذاهب وجه حسن ، ونرجو ألا يكون ١٠

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير الطــــبرى ٧/١ ــ ٧٤ واللسان ٧١٤ ــ ٦ والبحر المحيط ٧/١٣ والقرطبي ١/٤ - ٣٠ والكثاف ١/٢١ ــ ١٩ وكبم البيان ٣٢/١ ــ ٣٣ والإنقان ٢/٢١ ــ ١٩ والصاحبي ٩٣ ــ ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم ١ وتفسير الطبرى ٣٢/١٦ وفي اللسان ١٩٠/٥٥ « وروى عن سعيد ابن جبير في تفسيره عن ابن عباس ، أنه قال : في «كهيمس » : هو كاف ، هاد ، يمين ، عزيز . صادق . قال أبو الهيثم : فجعل قوله: «كاف » أول اسم الله كاف ، وجعل « الهاء » أول اسمه : يمين ، من قولك : يمن الله الإنسان بيمنه يَمناً و يُمناً فهو ميمون ... قال: فجعل اسم اليمين مشتقاً من اليمن ، وجعل «العين» عزيزاً ، و « الصاد » صادقاً ، و الله أعلم » .

ما أريد بالحروف خارجا منها ، إن شاء الله

\* \* \*

• فإن كانت أسماء للسور ، فهى أعلام تدل على ما تدل عليه الأسماء من أعيان الأشياء و تفرق بينها ، فإذا قال القائل : قرأت (المص) أو قرأت (ص) و أو (ن) حدل بذاك على ماقرأ ، كما تقول : لقيت محمداً وكات عبد الله ، فهى تدل بالاسمين على العينين ، وإن كان قد يقع بعضها مثل «حم » و « الم » لعدة سُور \_ فإن الفصل قد يقع بأن تقول : حم السّجدة ، والم البقرة ، كما يتع الوفاق في الأسماء ، فتدل بالإضافات وأسماء الآباء والكني .

\* \* \*

المنافق المن

<sup>(</sup>۱) في معانى القرآن ۲۹۹/۱ والرجز لأبي النمقام الأسدى ، كما في تهذيب الألفاظ ص ٤٤٧ و تهذيب الألفاظ ص ٤٤٧ و المبان ٢٣/١ و مجم البيان ٣٣/١ و محم البيان ٣٣/١ و تفسير الطبرى ٦٨/١ « بعض الرجاز من بني أسد :

لما رَأَيْتُ أَنَّهَا فِي حُطِّى أَخَدْتُ مِنْهَا بِقُرُونِ مُثْمُطِ (١) يربد « فِي أَنِي جَادٍ » فَدَلَّ بحُـطِّى كَا دَلَّ غيره بأبي جادٍ .

• وإيما أقسم الله بحروف المعجم ، لشرفها وفضلها ، ولأنها مبانى كتبه المنزلة بالألسنة المختلفة ، ومبانى أسمائه الحشنى وصفاته العُلى ، وأصولُ كلام

الأمم (۲) ، بها يتعارفون ، ويذكرون الله ويوحِّدون .

وقد أقسم الله فى كتابه بالفَجْر ، والطُّور ، وبالفَصْر ، وبالتِّين ، والزَّيْتُون \_ وها جبلان ينبتان التين والزيتون ، يقال لأحدها : طُورُ زيْتًا وللآخر : طور تَيْنا ، بالسريانية ، من الأرض المقدسة ؛ فسماها بما يُنْبتان \_ وأقسم بالقلم ؛ إعظاما لما يسطرون .

• ووقع القسم بها فى أكثر السور على القرآن فقال: ﴿ الَّم ذَلِكَ الْكِتَابُ لاريب فيه . لارَيْبَ فِيهِ ﴾ (٣) ؛ كأنه قال : وحروف الماجم ، لهو الكتاب لاريب فيه .

و ﴿ الله اللهُ كَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾ ، أى وحروفِ المعجم لهو الله لا إله إلا هو ﴿ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ إلا هو ﴿ اللَّهِ مُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّاللَّاللَّاللَّلَّ اللَّاللَّهُ اللَّل

الم رأیت أمرها فی حطی وفنکت فی کذب ولط أخدت منها بقروت شمط فسلم یزل ضربی لها ومعطی حتی عسلا الرأس دم یغطی

فزعم أنه أراد بذلك ، الخبر عن المرأة أنها في « أبي جاد » فأقام قوله : « لما رأيت أمرها في حطى » مقام خبره عنها أنها في « أبي جاد » إذ كان ذاك من قوله ، يدل سامعه ما يدل عليه قوله : « لما رأيت أمرها في أبي جاد » .

<sup>(</sup>١) في معاني القرآن : « أمرها في حطى » .

<sup>(</sup>٢) فى البحر المحيط ٣٤/١ « وقال الأخفش : هى مبادىء كتب الله المنزلة بالألسنة المختلفة. ومبان من أسماء الله الحسنى ، وصفاته العلى ، وأصول كلام الأمم » .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١ ، ٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ١ ـ ٣ .

و ﴿ اَلْمُصَ كِتَابُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ ، أى وحروف المعجم ، لهو كتاب أنزل إليك ﴿ وَ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ (١) ، و ﴿ يَسَ وَالْقُوْ آنَ الْتَحَكِيمِ ﴾ (٢) .

و ﴿ صَ وَالْقُرْ آنِ ذِى اللَّهِ كُرِ ﴾ (٢) ، و ﴿ قَ وَالْقُرْ آنِ الْمَجِيدِ ﴾ (٤) ، عَلَّهُ أَقْسَام .

#### \* \* \*

• وإن كانت حروفاً مأخوذةً من صفات الله ؛ فهـذا فَنُ من اختصار العرب ؛ وقلما تفعل العرب شيئاً في الـكلام المتصل الكثير إلا فَعَلَت مثله في الحرف الواحد المنقطع .

فكا يستعيرون الكلمة فيضعونها مكان الكلمة لتقارب ما بينهما ؟ أَوْ لأَنَّ إِحداها سبب الأُخرى ؛ فيقولون للمطر : سماء ؛ لأنه من السماء ينزل ويتولون للنبات : نَدَّى ؛ لأنه بالندى يَنبت ؛ ويتولون : ما يِه طِرْقُ ؛ أَى ما به قوّة ؛ وأصل الطَّرق : الشحم ؛ فيستعيرونه مكان القوّة ؛ لأن القوّة تكون عنه .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٢،١.

<sup>(</sup>Y) mecs يس ١ ، ٢

<sup>(</sup>۲) سورة س ۱

<sup>(</sup>٤) سورة ق ١ .

ويقولون القبر: جَدَثُ وجَدَفُ ، ويقولون : ثُرُمُ وَفُومٌ ومَغَاثير ومَغَافير (١) ، لقرب مخرج «الفاء» من «الثاء».

ويتولون: هَرَقْتُ الماء وأرقته، ولصِق ولسِق، وسَحَةْتُ الزعمُران وسَهَـَـكُنَّهُ ؛ ونُحار الناس ونُحارهم .

فى أشباهٍ لهذا كثيرة يبدلون فيها الحرف من الحرف؛ لتقارب ما بينهما .

• وكما يتلبون الـكلام ويتُدِّمون ما سبيله أن يؤخُّر ، ويؤخرون ما سبيله أَن ُيمَدَّم ؛ فيقولون :

\* كان الزناء فريضة الرجم \* (٢)

أى كان الرجم فريضة الزنا .

ويتمولون :

\* كَأْنَّ لَوْنَ أَرْضِهِ سَمَاوُه \* <sup>(٣)</sup>

يريدون : كأن لون سمائه من غبرتها لون أرضه ٠

ويقولون : اعرض الناقة على الحوض ؛ يريدون اعرض الحوض على الناقة.

10

<sup>(</sup>١) في اللسان ٣١٠/٦ « والمغاثير لغة في المفافير » وفي ص ٣٣٢ « والمغافير صمغ : يسيل من شجر العرفط ، غير أن رائحته ليست بطسة » .

<sup>(</sup>٢) الشطر للنابغة الجمدى ، كما في اللسان ٩٩/١٩ وقبله :

<sup>\*</sup> كانت فريضة ما تقول كما \*

وهو غير منسوب في الأضداد للسجستاني ص٢٥ والبحر الحيط٦/٣٣ وبجم البيان ١/٥٥١ وأمالى المرتضى ١/٥٥١ .

<sup>(</sup>٣) لرؤبة كما في ديوانه ص ١ وصدره : \* وبلدة عامية أعماؤه \* ويروى : \* ومهمه مغيرة أرجاؤه \* وهو غير منسوب في أمالي المرتضى ١/٥٥١ .

و كذلك يقدمون الحرف في الكلمة وسبيله التأخير ؛ ويؤخرون الحرف وسبيله التقديم ، فيقولون : جَذَبَ وجَبَذَ ، وبئر عميقة ومَعيقة ، وأَخْتَتُ عن الأمر وأجْحَمْتُ ، وبتَلْتُ الثّيء أي قطعته وبكته ، وما أطيبهُ وما أيطبَهُ. ورجل أغرَل وأرغل(١) ؛ واعتاقه الأمر واعتقاه ، واعتام واعتى ، في أشباه لهذا كثيرة .

\* \* \*

• وكما يزيدون فى الكلام الكلمة والمدنى طرحُها ، كقول « الشاعر » :

\* فما أَلُومُ البِيضَ أَلَّا تَسْخَرَا \* (٢)

ريد: أن تسخر .

٧ • ويزيدون إذْ ؛ واللام، والكاف، والباء، وأشباه لهذا مما ذكرناه

• في باب الجاز – كذلك يزيدون في الكلمة الحرف ، كما قال

« الْمُفَضَّلُ الْعَبْدِي »:

\* وبهُضُهُمُ على بَعْضٍ حنيقُ (٢) \*

أى حَمَٰقٍ .

وقال الآخر :

\* أَقُولُ إِذْ خَرَّتُ عَلَى الكَلْكَالِ ('' \*

(١) في السان ٢/١٤ « رجل أرغل وأغرل ، وهو الأقلف » .

(٢) لأبي النجم ، كما فرمجازالقرآن ٢/١ و عجزه : \* لما رأين الشمطالقفندرا \* الففندر : القبيح الفاحش أى فنا ألوم البيض أن يستخرن » وهو فى سيبويه ٣٣/٢ وتفسير الطبرى ٢٢/١ واللسان ٢/٥ . والأضداد لابن الأنبارى صه ١٨ . وانظر ص ٢٤٥ .

(٣) في اللسان ٢ / ٢ / ٣٥ لله فضل النــكري . وَصدره : \* تلاقينا بفنية ذي طريف \* .

(٤) فىتفسىرالطبرى ١/٠٧ وبعده \* ياناقتى ماجلت عن مجالى \* وهو فىالصاحبى ١٩٣ ==

أراد: الكَلْكُل .

وأنشد الفرّاء:

إن شَكْل وَ إِنَّ شَكْلَكِ شَتَى ﴿ وَالْرَ مِي الْخُصَّ وَاخْفِضِي تَبْيَضِفِّي (') فَيْ أَسْبَاهِ لَمُذَا كثيرة .

\* \* \*

• وكما يحذفون من السكلام البعض/ إذا كان فيما أبقوا دليل على ما ألقوا، [١٣٩] فيتمولون: والله أفعل ذاك ، يريدون: لا أفعل. ويقولون: أتانا فلان عند مغيب الشمس ، أو حين . أى حين كادت تغيب .

وقال « ذو الرمة » يذكر حميراً :

فَلَمَّا لَبِينَ اللَّيلَ أُو حِينَ نَصَّبَتْ لَهُ مَنْ خَذَا آذَانِهَا وَهُو جَازِيحُ (٢) فَلَمَّا لَبِينَ اللَّيلَ .

وقال الله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْ آنَا سُيِّرَتْ بِهِ الجِبَالُ أَوْ تُعَلِّمَتْ بِهِ الْجَبَالُ أَوْ تُعَلِّمَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى ﴾ (٣) ، أراد لـكان هذا القرآن ، فحذف .

10 \* \* :

• وكذلك يحذفون من الكلمة الحرف والشَّعار والأكثر ، ويبقون البعض

<sup>=</sup> غير منسوب ، وكذلك في الموشح ص ٩٤ وتفسير الطبرى ٧٠/١ والبحر المحيط ٣٠٠٥ واللسان ١٥٠/١ والبحر المحيط ٣٠٠٥٠ واللسان ١٥٠/١ ، ٢٠/٢٠ « قلت وقد خرت الخ».

<sup>(</sup>۱) تفسيرالطبری ۱/۰ ۷غيرمنسوب، واللسان ۱/۸، ۲٤۸ ، ۹۱/۳ والشطرالثاتی فی ۲۲٦/۱۸ و واشطرالثاتی فی ۲۲٦/۱۸ و أمالي ابن الشجری ۷۱/۷ ۱ .

<sup>(</sup>٢) سبق الكلام عليه و س ٢١٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد ٣١ .

والشطر والحرف ، يُوحُون به ويُومِئُون . يقولون : « لم يك » ، فيحذفون النون مع حذفهم الواو لاجتماع الساكنين . ويقولون : « لم أبل » يريدون : لم أبال ِ. ويقولون : و لاك ِ افعل كذا ، يريدون : ولكن ، قال « الشاعر »:

\* وَلَاكِ اسْقِنِي إِنْ كَانَ مَاؤُكَ ذَا فَضْلِ (١) \*

ه ويحذفون فىالترخيم ، فيقولون : ياصاح ، يريدون : ياصاحب ، وياحار ، يريدون : ياحارث .

وقرأ « بعض المتقدمين » : ﴿ وَنَادَوْا يَامَالِ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكِ ﴾ (٢) ، أى يا مالك .

ويقولون : عِمْ صَبَاحًا ، أَى أَنْعِمْ .

<sup>(</sup>۱) نسبه سيبويه للنجاشى ۱/۱ وصدره: \* ولست بآتيه ولا أستطيعه \* و قال الأعلم في شرحه: «حذف النون من «لكن» لاجتماع الساكنين ضرورة لإقامة الوزن ... وصف أنه اصطحب ذئباً في فلاة مضلة لا ماء بها ، وزعم أن الذئب رد عليه فقال: لست بآت مادعوتنى ليه من الصحبة ، ولاأستطيعه ؛ لأننى وحشى وأنت لمنسى ، ولكن اسقنى إن كان ماؤك فاضلا عن ريك . وأشار بهذا إلى تصفه للقلوات التي لا ماء فيها فيهتدى الذئب إلى مظانه فيها، لاعتياده لها » والبيت للنجاشى في سر الفصاحة ص ٧٤ والموشح ص ٩٣ وهو غير منسوب في العمدة ٢/٥٠٢ واللسان ٢٧٦/١٧٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف ٧٧ والصاحبي ص ١٩٤ وجاء في البحر المحيط ٢٨/٨ : « وقرأ الجمهوز : « ياماك » وقرأ عبد الله وعلى وابن وثاب والأعمش : « يامال » بالترخيم ، على لغة من ينتظر الحرف . وقرأ أبو السرار الغنوى : « يامال » بالبناء على الضم ، جمله اسماً على حياله » .

<sup>(</sup>٣) سورة النمــل ٣٠ وقرأ قراء المدينة « ألا يسجدوا » بتشديد ألا .

وقال « الفَرَّاء » فى قولهم : ستَرَى : إنما أرادوا : سوف ترى ، فحذفوا الواو والفاء . وكذلك أمثالها .

كقولك: سيكون كذا، وسيفعل كذا، تأويكها عنده: سوف يكون، وسوف يفعل. وفي قوله: بينا، إنما هو بينها.

و « قال » فى الآن : إنما هو أصله الأوانُ ، كما قالوا : الراحُ والرِّباح ، للخمر ، قال كبيد :

\* دَرَسَ المِّنا عِمْتَالَعِ فَأَبَّانِ (١) \*

أراد: المنازل، فقطع.

وقال « الطِّر مَّاح » يذكر بقرا :

تَتَّقِى الشُّمْسَ بِمَـدْرِ أَيْةٍ كَالْحَمَا لِيجِ بِأَيْدِي التَّلامُ (٢)

اَلَدُريَّة : القرون ههنا .

والحماليج: مَنَا فِيخُ الصَّاعَة / شبَّه قرونها بها إذا ُنفخ فيها ٠٠

والتُّلَامُ : أراد التَّلاميذ ، يعنى غلمان الصاغة فقطع .

وقال « أبو دؤاد » :

\* فَكَأَنَّمَا تُذْكِي سَنَا بِكُمِا الْلَبَا<sup>(٣)</sup>

10

أراد الخباحِب.

(١) عجزه: \* فتقادمت بالحبس فالسوبان \* كما في اللسان ١٤٣/١٦ وشرح شواهد الشافية من ٣٩٧ .

يذرين جندل حائر لجنوبها فكأنها تذك سنابكها الحبا إنما أراد: الحباحب، أى نار الحباحب. يقول: تصيب بالحصا في جربها جنوبها ، .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ١٠٠ وانظر اللمان ٢ /٣٣٧ والمعاني الكبير ٢٩١، ٧٦٤ .

<sup>(</sup>٣) الصاحبي ١٩٤ وفي النسان ١/٨٨ ﴿ وقوله :

وقال « الآخر » :

أَنَاسُ كِنَالُ المَاءَ قَبْلَ شِفَاهِمٍم فَ وَارِدَاتُ النُونِ ثُمُ الْأَرَانِبِ (١) أَناسُ كِنَالُ المَاءَ قَبْلَ شِفاهِمٍم فَمُ وَارِدَاتُ النُونِ فَف

وقال « الآخر » :

\* في لَجَّةٍ أُمْسِكُ فلاناً عَنْ كُلِل (٢) \*

أراد: عن فلان

وقال:

\* قَواطِناً مَكَّةَ مِن وُرْقِ الْحِيْنِ \*

أراد: اكحمَام •

وأنشد « الفَرَّاء » :

\* قلت لها : قِسِني ، فقالت لي : قَافُ ( عُ الله عَافُ ( عُ الله عَافُ الله عَالَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَّ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَل

(١) البيت غير منسوب في اللسان ٩/٩ه وأساس البلاغة ٢/٠٠٥ وفيهما : «كرام ينال الماء » وفي اللسان : « قيل : إنه أراد الفرضوف الذي في قصبة الأنف ، فحذف الواو والفاء ، ورواه بعضهم : « لهم عارضات الورد » ٠

فإنما أراد الجمام ، فحذف الميم وقلب الألف ياء . قال أبو إستحاق : هـذا الحذف شاذ ، لا يجوز أن يقال في الحمار : الحمى ، فأما الحمام هنا ، فإنما حـذف منها الألف فبتيت الحم ، فاجتمع حرفان من جنس واحد ، فلزمه التضعيف ، فأبدل من الميم ياء » وانظر ديوان العجاج ص ٥٨ -- ٦٣ واللهان ١٩٤/٠ و ٣٥٤/١ وسيبويه ١٨٨ ، ٢٢/٢ ومقاييس اللغة ١٩٤١ وشرح ابن النهاظم ص ٢٤٢ والأمالي ١٩٩/٢ وسر الفصاحة ٤٤ والعمدة ٢٤٢/ ٢٥١ والموشح ص ٩٤ ، وتهذيب الألفاظ ٥٤٥ .

(٤) هذا أول رَجْز للوليد بن عقبة ، وسبب قوله أنه لما شهد عليه عند عثمان بن عفان،

<sup>(</sup>۲) سبق تخريجه في ص ۲۰۳

<sup>(</sup>٣) فى اللسان ٥ ١/٨٤ « وأما قول العجاج :

أراد فقالت : قد و تَفْتُ ، فأومأت بالقاف إلى معنى الوقوف .

\* \* \*

ولم نزل نسمع على ألسنة الناس: الألف: آلاء الله، والباء: بهاء الله، والجيم: جمال الله، والميم: مجد الله. فكأنّا إذا قلنا: «حم » دللنا بالحاء على حليم، ودللنا بالميم على مجيد.

وهذا تمثيل أردت أن أر بك به مكان الإمكان .

وعلى هذا سائر الحروف •

ومن ذهب إلى هذا المذهب فلا أراه أراد أيضاً إلا القسم بصفات الله ، فجمع بالحروف المقطعة معانى كثيرة من صفاته ، لا إله إلا هو ·

وروِی أن بعض السلف وأحسبه « علیا » رحمة الله علیه ، قال : الرَّحِمُ ١٠ هـ من الرَّحْمَ .

\* \* \*

• وقد كان « قوم من المفسرين » يفسرون بعض هذه الحروف فيقولون : « طه » يارجل ، و « يس » يا إنسان ، و « نون » الدَّواة ٠

وقال « آخر » : « الحوت » و « حم » : تُقِضِى والله ماهو كائن ، ١٥

قلت لهـ قنى فقالت قاف لاتحسبينا قـ د نسينا الإيجاف والنشوات من عتيق أوصاف وعزف قينات علينا عزاف

فقال له عدى : ﴿ إِلَى أَيْنَ تَذَهِبَ بِنَا ؟ أَقَمَ ﴾ راجع الأغانى ٥/١٨١ وشرح شواهد الثافية ص٢٧١ وهو فى الصاحبي ٩٤ غير منسوب وكذلك في بجمع البيان ١/٣٤ والبحر المحيط١/٥٣ والعمدة ١/٧٠/١ واللسان ٢٧٥/١١.

<sup>=</sup> بشرب الخر، كتب إليه يأمره بالشخوص فخرج وخرج معه قوم يعذرونه، فيهم عدى بن حام، فنزل الوليد يومًا يسوق بهم فقال يرتجز:

و «قاف» : جبل محيط بالأرض.

و « صادي \_ بكسر الدال \_ من المُصَادَاةِ وهي المعارضة (١) .

وهذا مالا نَمرِ ض فيه ؛ لأنا لاندرى كيف هو ولا من أى شيء أُخِذَ ، خلا « صادِ » وما ذُهِب إليه فيها ·

<sup>(</sup>۱) فى تفسير الطبرى ٧٤/٢٣ « اختاف أهل التأويل فى معنى قوله: « ص » فقال بعضهم: هو من المصاداة ، من صاديت فلاناً ، وهو أحم من ذلك ، كأن معناه عندهم: صاد بعملك القرآن ، أى عارضه به ، ومن قال هذا تأويله فإنه يقرؤه بكسر الدال ؛ لأنه أمر . وكذلك روى عن الحسن ... وقال آخرون: هى حرف هجاء ... وقال آخرون: هو اسم من أسماء القرآن أقسم الله به ٠٠٠ وقال آخرون: معنى ذلك : صدق الله ... ».

# ﴿ فِي سورة سبأ ﴾

﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إَ بِلِيسٍ ظَنَّهُ فَا تَبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ مُوفْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِ ﴾ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ مُوفْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِ ﴾ (١) .

تأويله : أن إبليس لما سأل الله تبارك وتعالى النّظرَة / فأنظَره قال : [١٣١ لَأُغُو يَنّهُمُ وَلَأُضِلَنّهُمْ وَلَا مُرَنّهُمْ فَلْمُنبَتّ كُنّ (٢) آذَانَ الْأَنعَامِ وَلَا مُرنّهُمْ فَلْمُنبَتْهُمْ وَلَا صُوبَهُمْ فَلْمُنبَتْهُمْ نَصِيبًا مَفْرُ وضًا (٣) وليس هو في وقت هذه المقالة مستيقناً أنّ ماقدّره الله فيهم يتم ، وإنما قاله ظاناً ، فلما اتبعوه وأطاعوه ، صدق ماظنّه عليهم أي فيهم ، ثم قال الله : وما كان تسليطنا إيّاه إلا لنعلم من يؤمن ، أي المؤمنين من الشاكين .

### • وعِلْم الله تعالى نوعان:

أحدها عـلم مايكون من إيمان المؤمنين ، وكفر الكافرين ، وذنوب العاصين ، وطاعات المطيعين قبل أن تكون .

وهذا علم لاتجب به حجة ولا تقع عليه مَثُوبةٌ ولا عقوبة .

<sup>(</sup>۱) الآية ۲۱،۲۰ وانظر تفسير الطبری ۲۲/۲۰ ــ ۲۱ .

 <sup>(</sup>۲) فى السان ۲۷۵/۱۳ « البتك : القطع ... قال أبو منصور : كأنه أراد \_والله أعلم\_
 تبحير أهل الجاهلية آذان أنعامهم وشقهم إياها » .

<sup>(</sup>٣) قال تعالى فى سورة النساء ١١٧ — ١١٩ : ( إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا يناثا وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً ، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ، ولأضلتهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليفيرن خلق الله ، ومن يتخذ الشيطار ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً ﴾ .

والآخر: علم هذه الأمور ظاهرة موجودة فَيَحِق القَوْلُ ويتع بوقوعها اللهِ اللهُ اللهِ المِلمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُوالمِلمُ المِلمُوالم

فأراد جل وعز: مأسلطناه عليهم إلا لنعلم إيمان المؤمنين ظاهراً موجوداً ، وكفر الكافرين ظاهراً موجودا .

وكذلك قوله سبحانه : ﴿ أَمْ حَسِنْتُمْ ۚ أَنْ تَدْخُلُوا الْجُنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَنْ عَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمَ عَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمَ عَلَمَ الطَّا بِرِينَ ﴾ (١) ، أى يعلم جهاده وصَبْرَه موجوداً يجب له به الثواب .

وقوله سبحانه : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمُ ۚ تَتَفَكَّرُ وَا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ ۖ لَـكُمُ وَفُرَادَى ثُمُ ۗ تَتَفَكَّرُ وَا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ ۖ لَـكُمُ ۚ وَفُرَادَى ثُمُ ّ تَتَفَكَّرُ وَا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ ۖ لَـكُمُ أَنِي يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ (٢)

ا تأويله أن المشركين قالوا: إن محمداً مجنون وساحر ، وأشباه هذا من خَرْصِهِم (٣) ، فقال الله جل وعز لنبيه صلى الله عليه: قل لهم: اعتبروا أمرى بواحدة ، وهي أن تنصحوا لأنفسكم ، ولا يميل بكم هو يعن حق ، فتتوموا لله وفي ذاته ، مقاماً يخلو فيه الرجل منكم بصاحبه فيتمول له: هام فلمنتصادق ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٤٢.

<sup>(</sup>۲) سورة سبأ ٤٦ وانظر تفسير الطبرى ٢٢/٢٠ \_ ٧١ .

<sup>(</sup>٣) في اللَّمان ١٨٦/٨ « خرص يخرص ، بالضم ، خرصا وتخرص أي كذب ، ورجل خراص كذاب ، وفي التنزيل « قتل الحراصون » ... قال الفراء : معناه : لمن الكذابون الذين قالوا : محمد شاعر ، وأشباه ذلك ، خرصوا عا لا علم لهم به . وأصل الحرس : التظني فيا لا تستيقنه ، ومنه خرص التخل والكرم : إذا حزرت التمر ؛ لأن الحرز إنا هو تقدير بظن لا إحاطة ، والاسم : الحرص — بالكسر — ثم قيل للكذب : خرص لما يدخله من الظنون الكاذبة » .

هـل رأينا بهذا الرجل جنّة قط أو جربنا عليه كذبا ؟ فهــذا موضع قيامهم مثني .

ثم ينفردكل واحد عن صاحبه فيُفكِّر وينظر ويعتبر . فهذا موضع قيامهم ُفرَادى . فإنَّ فى ذلك مادلهم على أنه نذير .

وكل من تحير / فى أمر قد اشتبه عليه واسْتَبْهم ، أخرجه من الحيرة فيه : [١٣٢] أن يسأل ويناظِر ، ثم ُ بِفَكِّر ويعتبر ·

# ﴿ في سورة الفرقان ﴾

﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلَّ وَلَوْ شَاءَ كَجُعَلَهُ سَاكِناً ثُمَّ جَعَلْناً الشَّهْ سَ عَلَيْهِ وَ إِلِيَّا ، ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنا قَبْضًا يَسِيرً ﴾ (١) .

امتداد الظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. كذلك قال المفسرون، ويدلك عليه أيضا قوله فى وصف الجنة : ﴿ وَظِلِّ مَدُودٍ ﴾ (٢) أى لا شمس فيه ، كأنه ما بين هذين الوقتين .

﴿ وَ لَوْ شَاءَ لَجَمَلَهُ سَا كِناً ﴾ أى : مُسْتَقِراً دائمًا حتى يكون كظل الجنة الذي لاتَنْسَخُه الشمس.

﴿ ثُمَّ جَمَلْنَا الشَّمْسَ عَكَيْهِ دَلِيلًا ﴾ يقول: لما طالعت الشمس دلت عليه وعلى معناه . وكل الأشياء تعرف بأضدادها ، فلولا الشمس ما عُرِفَ الظل ، ولولا النور ما عرفت الظلمة ، ولولا الحق ما عرف الباطل . وهكذا سائر الألوان والطُّعُوم ، قال الله عز وجل : ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْء خَكَمْنَا وَوْجَدَيْنِ لَهُ لَكُمْ تَذَكُرُونَ ﴾ " يريدبه ضدين : ذكراً وأنتى ، وأسود وأبيض ، وحلواً وحامضا ، وأشباه ذلك .

﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴾ يعنى الظّل المدود بعد غروب الشمس، وذلك أنّ الشمس إذا غربت عاد الظــــل المدود، وذلك وقت قَبْضه.

<sup>(</sup>۱) سورة لملفرتان ٤٥ ــ ٤٦ وانظر تغسير الطبرى ١٢/١٩ ــ ١٤ . "

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات ٤٩.

وقوله: ﴿ قَبِضًا يَسِيراً ﴾ أى: خفياً ؛ لأن الظل بعد غروب الشمس لا يذهب كلَّه دفعةً واحدةً ، ولا يُقبِل الظلام كلّه مجلة ، وإنما يَقبِضُ اللهُ جلّ وعز ذلك الظل قبضاً خفيًا شيئاً بعد شيء ، ويُعقِب كلّ جزء منه يَقبِضُه بجزء من سواد الليل حتى يذهب كلّه .

فدَل الله عز وجل بهذا الوصف على قدرته ولطفه في مُعَاقبَتِهِ بين هُ الشمس والظل والليل؛ لمصالح عباده و بلاده .

و « بعضهم » يجعل قبض الظل عند نسخ الشمس إياه ، ويجعل قوله ﴿ قَبْضًا يَسِيرًا ﴾ أى : سهلا خفيفاً عليه

وهو وجه ، غير أن التفسير الأول أجمع المعانى / وأشبه بما أراد . ١٣٣ ]

## ﴿ في سورة يس ﴾

( وَالشَّمْسِ ُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِ ۚ لَهَا ذَلِكَ ۚ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلَمِ ، وَالْقَمَرَ وَالْقَمَرَ ، وَالْقَمَرَ ، وَلَا اللَّمْسُ عَلَمَ عَادَ كَالْعُرْ جُونِ الْقَدِيمِ ، لَالشَّمْسُ عَنْبَغَى لَمَا أَنْ تَدْرِكَ القَمَرَ ، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ، وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ) (١٠ . وَكُلُ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ) (١٠ . وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ، وَكُلُ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ) (١٠ . وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ، وَكُلُ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ) (١٠ . ووله : ( تَجْرِى لِمُسْتَقَرِ كَلَا ) أَي : إلى مستقر لها ، كما تقول : هو في يُجرى لغايته وإلى غايته .

ومُسْتَقَرُّها: أقصى منازلها فى الغروب ، وذلك لأنها لاتزال تتقدم فى كل ليــــــلة حتى تنتهى إلى أبعد مَغَاربها ثم ترجع (٢) أكم فذلك مستترها لأنها لاتُجَاوزه.

وقرأ « بعض السلف»: ﴿ والشَّمْسُ تَجْرِى لَامُسْتَقَرَّ لَمَا ﴾ (٣) والمعنى : ١٠ أنها لاتقف ، ولا تستفر ، ولكنها جارية أبداً .

وقوله : ﴿ وَالقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ ﴾ يريد : أنه ينزل كل ليلة منزلا ، ومنازله ثمانية وعشرون منزلا عندهم ، من أول الشهر إلى ثمان وعشرين ليلة منه ثم يَسْتَسِرُ .

١) سورة يس ٣٨ \_ ٤٠ و إنظر تفسير الطبرى ٣٣/٥ \_ ٧ .

<sup>(</sup>۲) قارن هذا بما في الطبرى ۲۳/٥

<sup>(</sup>٣) في البحر المحيط ٣٣٦/٧ « وقرأ عبد الله وابن عباس وعكرمة وعطاء بن أبىرباح ، وزين العابدين والباقر وابنه الصادق وابن أبي [ عبلة ] : « لامستقر لها » نفياً مبنياً على الفتح، فيقتضى انتفاء كل مستقر ، وذلك في الدنيا ، أي مي تجرى دائماً فيها لا تستقر ، إلا ابن أبي عبلة فإنه قرأ برفع « مستقر » وتنوينه على إعمالها إعمال ليس » .

وأسماؤها عندهم (١) الشَّرَطَان والبَطِين ، والنُّرَيَّا (٢) ، والدَّبَرَان ، والَهُقَعَة ، والَهُنعَة ، والذِّبرَة والنَّرْة ، والطَّرْف ، والجُبْهة ، والزُّبرَة والصَّرْفة ، والعَوَّاء ، والنَّماك ، والغَفْر ، والزُّبانى ، والإكْلِيل ، والقَلْبُ ، والشَّوْلة ، والنَّعارُم ، والبَلْدَة ، وسَعْدُ الذَّا بِح ، وسَعْدُ بُلِم ، وسَعْدُ الشَّعُود ، وسَعْدُ الأَّو المُحْود ، وسَعْدُ الأَوْ المُؤخَّر ، والرِّشا ه وسَعْدُ الأَوْ المُؤخَّر ، والرِّشا ه وهو الحوت .

وإذا صار القمر في آخر منازله دَقَّ حتى يعود كالعُرْجُون القديم وهو العِذْقُ اليابس. والعرجون إذا يبس دَقَّ واسْتَقْوَس-تيصار كالقوس انحناء؛ فُشْبّه القمر به ليلة ثمانية وعشرين<sup>(2)</sup>.

مُم قال سبحانه : ﴿ لَا الشَّمْسُ ءَيْنَبَنِي لَمَا أَنْ تُدْرِكَ القَمَرَ ﴾ يريد : ١٠ أنهما يسيران الدّهر دَارِثْبَين ولا يجتمعان ، فَسَلْطان القمر بالليل ، وسلطان الشمس بالنهار ، ولو / أدركت الشمس القمر لذهب ضوؤه ، وبطل سلطانه ، [ ١٣٤ ودخل النهار على الليل .

<sup>(</sup>١) راجع أسماء المنازل في كتاب الأنواء للمؤلف من س ١٦ ، واللسان ١٧١/١.

<sup>(</sup>٢) في اللسان بدل « الثريا » « النجم » .

<sup>(</sup>٣) في اللسان « الخراتان » مكان « الزبرة » . .

<sup>(</sup>٤) قال الطبرى في تفسيره ٢٣/٥ « فتأويل الـكلام: وآية لهم تقـــديرنا القمر منازل النقصان بعد تناهيه و عامه واستوائه ، حتى عاد كالعرجون القديم . والعرجون من العذق: من الموضع النابت في النخلة إلى موضع الشماريخ . وإنما شبهه جل ثناؤه بالعرجون القديم \_ والقديم هواليابس ، لأن ذلك من العذف لا يكاد يوجد إلا متقوساً منعنياً إذا قدم ويبس ، ولا يكاد أن يصاب مستوياً معتدلا كأغصان سائر الأشجار وفروعها ، فكذلك القمر إذا كان في آخر الشهر قبل استسراره صار في انحنائه وتقوسه نظير ذلك العرجون » .

يقول الله جل وعز حين ذكر يوم القيامة : ﴿وَهُجِمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ ﴾ (١) وذلك عند إبطال هذا التدبير ، ونقْض هذا التأليف .

﴿ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ يقول : هما يتعاقبان ، ولا يَسْبِق أحدُها الآخر : فَيْفُونه ويذهب قبل مجيء صاحبه .

ه ﴿ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَعُدُونَ ﴾ أى : يَجِرُون ، يعنى الشمس والقمر والنجوم .

<sup>(</sup>١) سورة القيامة ٩ .

# ﴿ فَى سورة المرسلات ﴾

﴿ انْطَلِمْنُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ . انْطَلِمْتُوا إِلَى ظِلِ ذِى ثَلَاثِ شَعَبٍ . لَاظَلِمْتُوا إِلَى ظِلِ ذِى ثَلَاثُ شُعَبٍ . لَاظَلِمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللّهَبِ . إِنَّهَا تَرَمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ . كَأَنَّهُ مِثَالَةً صُفْرٍ ﴾ (١) .

هذا يقال فى يوم القيامة للمكذبين ، وذلك أن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق ، وليس عليهم يومئذ لباس ، ولا لهم كِنان ، فتلْفَحُهم الشمس وَتَسْفَعُهُمْ وتأخذ بأنفاسهم ، ومَد ذلك اليوم عليهم وكر به ، ثم ينجى الله برحمته من يشاء إلى ظل من ظلة ، فهناك يقولون : ﴿ فَمَنَّ الله عَلَيْنَا الله عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ (٢) ويقال للمكذبين ﴿ انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذَّبُون ﴾ (٣) من عذاب الله سبحانه وعقابه ، انطلقوا من ذلك به تُكذّ بُون ﴾ (٣) من عذاب الله سبحانه وعقابه ، انطلقوا من ذلك إلى ظل من دخان نار جهنم قد سطع ثم افترق ثلاث فرق ، وكذلك الله ظل من دخان نار جهنم قد سطع ثم افترق ثلاث فرق ، وكذلك من الحاب ، كا يكون أولياء الله فى ظل عرشه أو حيث شاء من الخل إلى أن يفرغ من الحساب ، ثم يؤمّر بكل فريق إلى مُسْتَقَرِّهِ من الجنة أو النار .

ثم وصف الظل فقال : ﴿ لَا ظَلِيلٍ ﴾ أى : لا يَظُلُّكُمُ من حَرَّ هذا اليوم ١٥

<sup>(</sup>١) سورة المرسلات ٢٩ ــ ٣٣ . وانظر تفسير الطبرى ٢٩/٢٩ ــ ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطور ٢٧

<sup>(</sup>٣) سورة المرسلات ٢٩.

بل يدنيكم من لهب النار إلى ماهو أشد عليكم من حر الشمس ، ولا يغنى عنكم من اللهب .

وهذا مثل قوله سبحانه :﴿ وَظِلِّ مِنْ يَحْمُومٍ . لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴾ (١) التحْمُوم : الدّخان ، وهو سُرَادِقُ أهل النار / فيما ذكر المفسرون (٢) .

ه ثم وصف النار فقال : ﴿إِنَّهَا تَرْ مِي بِشَرَرِ كَالْقَصْرِ ﴾ فمن قرأه بتسكين الصاد ' أراد القَصْر من قُصُور مياه الأعراب (٣) .

ومن قرأه القَصَر شَبُّهُ بأعناق النخل، ويقال: بأصوله إذا ُقطع.

ووقع تشبيه الشَّرر بالقصر في مقاديره ، ثم شَبَّهُ في لونه بالجمالات الصُّفْر وهي السود ، والمرب تسمى السُّود من الإبل صُفْراً ؛ قال الشاعر :

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة ٤٤،٤٣ .

<sup>(</sup>۲) راجم تفسير الطبرى ۲۷/۱۱۰ ـ ۱۱۱.

<sup>(</sup>٣) في تفسير الطبرى ٢٩ / ٢٤ ٣ « فقرأ ذلك قراء الأمصار « كالفصر » بجزم الصاد ، واختلف الذين قرأوا ذلك كذلك في معناه فقال بعضهم : هو واحسد الفصور ... وقال آخرون : بل هو الغايظ من الخشب كأصول النخل وما أشبه ذلك ... وذكر عن ابن عباس أنه قرأها ... كالقصر « يفتح القاف والصاد ... وأولى القراءتين بالصواب في دلك عندنا : ماعليه قراء الأمصار ، وهو سكون الصاد ، وأولى التأويلات به : أنه القصر من القصور ، ماعليه قراء الأمصار ، وهو سكون الصاد ، وأولى التأويلات به : أنه القصر من القصور البنية .. وذلك لدلالة قوله : « كأنه جالات صفر » على صحته . والدرب تشبه الإبل بالقصور البنية .. وفيل : « بشرر كالقصر » ولم يقل : الأدبار ؛ لأن الدبر بمنى الأدبار ، وفعل ذلك توفيقاً بين رءوس ويولون الدبر » ولم يقل : الأدبار ؛ لأن الدبر بمنى الأدبار ، وبلسانها نزلي القرآن ، وقبل : الآيات ومقاطم الكلام ؛ لأن العرب تفعل ذلك كذلك ، وبلسانها نزلي القرآن ، وقبل : هكالقصر » ومنى الكلام : كعظم القصر ، كاقيل : « تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت » ولم يقل : كيون الذي يغشى عليه ؛ لأن المراد في القشبيه الفعل لا الدين عن » وانظر اللسان ٢٠/١٤ .

رِنْكُ خَيْلِي مِنهَا وِرِنْكَ رِكَابِي هُنَّ صُفْرُ أُولادُهَا كَالزَّ بِيبِ(١) أَى : هَنَّ سُود .

و إنما سُمِّيت الشُّود من الإبل : صُفْراً ؛ لأنه يَشُوبُ سوادَها شيء من صفرة ، كما قيل لبيض الظباء : أَدْم ؛ لأن بياضها تعلوه كُدْرَة .

والشَّرَرُ إِذَا تَطَايِرِ فَسَقَطَ وَفَيْهِ بَقَيْةً مِنْ لُونَ النَّارِ ، أَشْبُتُهُ شَيْءً بَالْإِبْلِ هُ السَّود ؛ لما يَشُورُبُهَا مِن الصَّفَرة .

<sup>(</sup>۱) البيت للأعشى ،كما في ديوانه ص ٢١٩ ، واللسان ١٣٠/٦ والخزانة ٢/٤٦٤ ، وغير منسوب في المخصص ٢/٥٠١ .

## ﴿ في سورة الآنعام ﴾

﴿ قَدْ نَعْلَمْ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكَ اللَّذِي وَلَكَ وَلَكَ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (١).

يريد: أبهم كانوا لا يَنْسِبُوَنَكَ إلى الكذب ولا يعرفونك به ، فلما حِنْتَهُمْ بَآيات الله ، جَحَدُوها ، وهم يعلمون أنك صادق .

واَلَجْحُدُ يَكُونَ مِمَنَ عَلَمَ الشَّىءَ فَأَنْكُرهَ ، يَقُولَ اللهُ عَزْ وَجَلَ : ﴿ وَجَحَدُوا بِهِ وَاسْتَنْيَقَنَامُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَعُلُوًا ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) سورة الأنعام ٣٣ وانظر تفسير الطبرى ١١٥/٧ \_ ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ١٤ وفي تفسير الطبرى ٨٦/١٩ ـ ٨٧ « وقوله : وجعدوا بها » يقول : وكذبوا [ أى فرعون وقومه ] بالآيات التسع أن تكون من عندالله ... وقوله : « واستيقنتها أنفسهم » يقول : وأيقنتها قلوبهم ، وعلموا يقيناً أنها من عند الله ، فعاندوا بعد تبينهم الحق ومعرفتهم به ... وقوله : « ظلما وعلواً » يعنى بالظلم : الاعتداء ، والعلو : الكبر ، كأنه قيل : اعتداء و تكبرا » .

### ﴿ في سورة النساء ﴾

﴿ وَ إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى واليَتَاكَى وَالْمَسَاكِينُ ، فَارْزُقُوكُم مِينَهُ وَقُولُوا : كُلَمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا . وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِّيَةً ضِعَافًا ، خَافُوا عَلَيْهِمْ ، فَلْيَتَقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ (١) . فيه قولان :

أحدها أن تكون التسمة : الوصية . يقول : إذا حضرها أقرباؤكم الذين لا يرثونكم ، والمساكين ، والميتامى \_ فاجعلوا لهم فيها حظاً ، وألينوا لهم القول . وليخش من حضر الوصية ، وهو لو كان له ولد صفار خاف عليهم بعده الصيّعة \_ أن يأمر الموسى بالإسراف فيما يعطيه اليتامى والساكين وأقاربه الذين لا يرثون / فيكون قد أمرَه بما لم يكن يفعله لو كان هو [١٣٦] الميت . وهو معنى قول « سعيد بن جُبُـيْر » و « قَتَادَة » .

قال «قتادة» : إذا حضرتَ وصية ميت فمُرُه بما كنت آمراً به نفسك ، وخَفْ على ورثته ماكنت خاثفاً على ضَعَفَةِ أولادك لو تركتهم بعدك (٢)

والقول الآخر: أن تكون القسمة: قسمة الورثة الميرات بعد وفاة الرجل. يقول: فإذا حضرها الأقارب واليتامى والمساكين، فارضَخُوا (٢) لهم وعدُوهم. ثم استأنف معنى آخر فقال: وليخش من لو ترك ولداً صغاراً خاف عليهم الضيْعَة، فليحُسن إلى من كَفَله من اليتامى، وليفعل بهم ما يحب أن يفعل بولده من بعده. وهو معنى قول « ابن عباس » في رواية أبي صالح عنه.

اسورة النساء ٨ ، ٩ وتفسير الطبرى ٤/٦٧١ \_ ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) راجع قول قتادة في الطيري ١٨٢/٤.

<sup>(</sup>٣) في اللسان ٣/٣ ٤٩ « الرضخ : العطية القليلة » .

# ﴿ فَي سُورَةُ البَقْرَةُ ﴾

﴿ أَيُوَدُّ أَحَدُ كُمُ ۚ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّهُ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْدِى مِنْ تَحْيِمُ الْأَنْهَارُ ، وَأَمَّابُهُ الْكِبَرُ ، وَلَهُ ذُرِّبَةٌ تَعْمَا الأَنْهَارُ ، لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ ، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ ، وَلَهُ ذُرِّبَةٌ ضُعْفَاء ، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ) (١) .

هذا مثل ضربه الله ، تبارك وتعالى ، للمنافقين والمُرائين بأعمـــالهم • لايريدونه بشيء منها .

يقول: يَرِدُون يوم القيامة على أعمال قد مَحَقَهَا الله وأبطلها ، وَوَكَاهَم فَ مُواجِها إلى من عَلوا له ، أحوجَ ما كانوا إلى أعمالهم ، فمثلهم كمثل رجل كانت له جُنَّة فيها من كل الثمرات ، وأصابه الكَبَرُ فضعُفَ عن الكسب ، وله أطفال لا يُجِدُون عليه ولا ينفعونه ، فأصابها إعْصار فيه نار فاحترقت ، ففقد ها أحْوَجَ ما كان إليها ، عند كبرالسن، وضعف الجيلة ، وكثرة العيال ، وطُفُولة الوكد . وهو معنى قول « ابن عباس » وغيره .

وقد ضرب الله لهم قبل هذا مثلا فيه هذا المعنى بعينه ، فقال : ﴿ كَالَّذِي اللهِ عَنْ اللهِ عَالَ اللهُ عَنْ اللهِ عَالَهُ وَأَنَّهُ كَمَثُلِ اللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثُلُهُ كَمَثُلِ اللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثُلُهُ كَمَثُلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلِ فَتَرَكُهُ صَلْدًا ، لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْء صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلِ فَتَرَكُهُ صَلْدًا ، لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْء مَنَّا كَسَبُوا ﴾ (١٣ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلِ مَا يَشَوْلُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

يريد سبحانه : أنه مَحَقَ كَسْبَهُم ، فلم يقدروا عليه حين حاجتهم إليه ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٦٦ وتفسير الطبرى ٣/٤٩ ـ ٣٠

 <sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٦٤ وتفسير الطبرى ٣/٣٤ \_ ٤٦.

كما أذهب المطر التراب عن الصَّفا ، ولم يوافق في الصَّفا مَنْ بِمَا .

ثم ضرب مثلا للمخلصين ، فقال : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ اللهِ عَلَى الْمُوا لَهُمْ النَّذِينَ اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ۲٦٥ وتفسيرالطبرى ٢٦/٣٤ ــ ٤٩ وفي ٤٩ د الربوة : من الارض : مانشز منها فارتفع عن السيل ٠٠ وإنما سميت الربوة لأنها ربت فغلظت وعلت ، من قول القائل : ربا هذا الشيء يربو : إذا انتفخ فعظم ٠٠ وإنما وصفها بذلك جل ثناؤه لأن ما ارتفع عن المسايل والأودية أغلظ ، وجنان ماغلظ من الأرض أحسن وأزكى ثمراً وغرساً وزرعاً ، مما رق منها ، ولذلك قال أعشى بني ثعلبة في وصف روضة :

ماروضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل فوصفها بأنها من رياض الحزن ؛ لأن الحزون غرسها ونباتها أحسن وأقوى من غروس الأودية والتلال وزروعها » .

#### ﴿ في سورة الرعد ﴾

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ، فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النّارِ آبْتِيغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدُ مِثْلُهُ . كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحُقَّ وَالْبَاطِلَ ، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ بُخِفَاءً ، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ . كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ (١) . مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ . كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ (١) . هذا مثل ضرّبه الله لله للحق والباطل . يقول : الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال وعلاه ، فإن الله سيَمْتَحَقه ويُبطله ، ويجعل العاقبة للحق وأهله ، ومثلُ ذلك مَطَر جَوْدٍ، أسال الأودية بَمَدَرِها : الكبير على قدره ، والصغير على قدره .

﴿ فَأَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِياً ﴾ أى : عالياً على الماء كما يعلو الباطل ١ تارةً على الحق ، ومن جو اهر الأرض التى تُدْخَلُ الكِيْرَ وَيُوقَدُ عليها . يعنى الذهب والفضة للحلية ، والشَّبَه والحديد للآلة ، حيث يعلوها مِثْل زبد الماء .

الشَّجر ونجنَبات الوادى ، وكذلك خَبث الفِيلِزِ ّ يَقْذُو له الحَكِير . فهذا الشَّجر ونجنَبات الوادى ، وكذلك خَبث الفِيلِزِ ّ يَقْذُو له الحَكِير . فهذا مثل الراطل .

﴿ وَأَمَّا مَا ﴾ الماء الذي ﴿ يَنْفَعُ النَّاسَ ﴾ وُينْبِتُ المرعى ﴿ فَيَمْكُثُ اللَّهِ وَلَيْبَتُ المرعى ﴿ فَيَمْكُثُ اللَّهُ وَ لَذَكَ الصَّفَوُ مِن الفِلزِّ يبقى خالصاً لا شَوْبَ فيه . فهو مَثلُ الحق .

۱۱) سورة الرعد ۱۷ وتفسير الطبري ۹۰/۱۳ ـ ۹۳.

### ﴿ فَى سورة النور ﴾

قول الله عز وجل : ﴿ اللهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضُ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةً فِيهَا مِصْبَاحٌ ، المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ، الزُّجَاحَةُ كَأَنَّهَا كُو كُبْ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مَبَارَكَةٍ زَ ْيُتُونةٍ لَا شَرْقِيَّـة وَلَا غَرْ بيَّـةٍ ، كَيْكَادُ زَ ْيُتُهَا كَيْضِيءَ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ ۚ ، نُورُ عَلَى نُورٍ ، يَهْدِى اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءِ، وَيَضْرِبُ اللهُ الأَّمْثَالَ لِلنَّـاسِ، وَاللهُ بَكُلِّ مَىْء 🌎 عَلَيْمٌ ، فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اللهُ، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ، رَجَالُ لا تُلْهِيهِمْ فِيجَارَةٌ وَلا بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيسًاءِ الزَّكاةِ ، يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ القُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ . لِيَجْزَيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُوا وَيَزيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ، وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءَ بِغَـيْرِ حِسَـابِ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظُّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَقَاهُ حِسَابَهُ ، وَاللهُ سَيرِ يُعُ الْحِسَابِ. أَوْ كَنُظُلُمَاتٍ فِي بَحْر لُجِّتِي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابُ ، ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ أَجْمِض ، إِذَا أُخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدُ يَرَاها ، وَمَنْ لَمْ يَجْعَل اللهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ (١)

هذا مثل ضربه الله لقاب المؤمن ، وما أودعه بالإيمان والقرآن من نوره فيه . فبدأ فقال :

<sup>(</sup>١) سورة النور ٣٥ — ٤٠ وتفسير الطبرى ١٨٤/١٨\_ ١١٧.

﴿ أَللَّهُ نُورُ السَّمواتِ وَالأَرْضِ ﴾ ، أى بنوره يهتدى مَنْ فى السموات والأرض .

ثم قال : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ ﴾ ، يعنى فى قلب المؤمن . كذلك قال المُفسِّرون . وكان «أَبَىُ » يقرأ : ﴿ الله نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِ اللُوثِ مِنِ ﴾ ، وكان «أَبَى » يقرأ : ﴿ الله نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِ اللُوثِ مِنِ ﴾ ، وكى ذلك عُبَيْدُ الله بن موسى ، عن أبى جعفر الرازى ، عن الربيع بن أنس ، عن أبى العالية (١٠).

﴿ كَمِشْكَاةٍ ﴾ ، وهي: الكُوَّة غيرالنافذة .

﴿ فِيها مِصْبَاحُ ﴾ أى سراج . ﴿ الصِّبَاحُ ﴾ في قنديل ، القنديل كأنّه من شدة بباضه و تَلأُليْهِ ، كوكب دُرِّى ، يَتَوَقَّدُ ذلك المصباح بريت من شجرة ﴿ لا شَرْقِيَّةٍ ﴾ ، أى لا بارزة للشمس كل النهار ولا غَرْبيّةٍ ﴾ لا مُسْتَتِرة في الظل كل النهار . ولكنها شرقية غربية تُصيبُها الشمس في بعض النهار ، والظل في بعض النهار . وإذا كان كذلك فهو أَنْضَرُ لها ، وأجود لحلها ، وأكثر لِنُزاها (") ، وأصني لدُهنها . فهو أَنْضَرُ لها ، وأجود لحلها ، وأكثر لِنُزاها (") ، وأصني لدُهنها . ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ كَمْ ﴾ يُسْرَج به من شدة صفائه . وتم الكلام ثم ابتدأ فقال :

﴿ نُورٌ عَلَى نُورٍ ﴾ ، يعنى نُورَ المصباح على نور الزَّجاجة والدُّهُن ، [١٣٩] ﴿ يَهْدِى اللهُ ِ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاء ﴾ ثم قال / :

<sup>(</sup>١) تفسيرالطيري ١٨٥/١٥٠ والبحر المحيطة / ٥٥٥.

<sup>(</sup>۲) فى اللسان ۱۸۲/۱٤ » النزل والنزل \_ بالتحريك \_ ربح ما يزرع ، أى زكاؤ. وبركته والجم أنزال ... وأرض نزلة : زاكية الزرع والكلا ً » .

هذا المصباح (فى بُيُوت) (١) ، يعنى المساجد. وذكر أهلها فقال: (يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ) (٢) ، يريد أن القلوب يوم القيامة تعرف أمْرَهُ يقيناً فَتَتَقَلَّبُ عما كانت عليه من الشك والكفر ، وأن الأبصار يومثذ ترى ما كانت مُغطَّاة عنه فتتقلّب عمّا كانت عليه . ونحوه قوله تعالى : ﴿ لقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةً مِنْ هَذَا فَكَشَفْناً عَنْكَ هُ غَطَاءَكَ فَبَصَرُكَ النّيوْمَ حَدِيدٌ ﴾ (٣) .

ثم ضرب مثلًا للكافرين ، فقال : ﴿ وَالَّذِينَ كَنْهُ وَا أَعْمَا لُهُمْ كَسَرَابِ
 ِبِقِيعَةً يَحْسَبُهُ الظمآنُ مَاءً ﴾ ، أى كالسراب يحسبه العطشان من البُعْد ماءً يرويه ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ﴾ .

كذلك الكافر يحسب ما قدّم من عمله نَا فِعَهُ ، حتى إذا جاءَهُ ، ١٠ أى مات ، لم يجد عمله شيئًا ؛ لأنّ الله ، عزّ وجلّ ، قد أبطله بالكفر ومَحَقَه ، ﴿ وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ ﴾ ، أى عند عمله ﴿ فَوَقَاهُ حِسَابَهُ ﴾ (٤) .

ثم ضرب مثلا آخر، فقال: ﴿ أَوْ كَظُلْمَاتٍ فَى بَحْرٍ لُجِّيِّ يَفْشَاهُ مَوْجُ مِنْ فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ ، مَوْجُ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابُ ، ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ ، يريد: أنه فى حيرة من كُفْره كهذه الظلمات .

10

﴿ وَمَنْ لَمْ يَجُمْلِ اللهُ لَهُ نُورًا ﴾ فى قلب ، ﴿ فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ فى قلب ، ﴿ فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة النور ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور ٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة ق ٢٢ .

<sup>. (</sup>٤) سورة النور ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة النور ٤٠ .

# ﴿ فی سورۃ سبأ ﴾

﴿ وَالَوْ تَرَى إِذْ فَزَعُوا فَلاَ فَوْتَ وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانِ قَرِيبٍ.
وَقَالُوا: آمَنَا بِهِ ، وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ . وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ . وَحِيلَ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ . وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ ، إِنَّهُمْ وَكَانُوا فِي شَكِ مُويبٍ (١) .

كان الحسن \_ رضى الله عنه \_ يجعل الفزع يوم القيامة إذا بعثوا من القبور (٢). يقول : ولو ترى يامحمد فزعهم حين لافو ت ، أى لامهرب ولا ملجأ يفُو تُون به ويلجأون إليه . وهذا نحو قوله : ﴿ فَنَادَوْ ا وَلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ (٣) ؛ أى نادَوْ ا حين لامهرب .

﴿ وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرَيبٍ ﴾، يعنى القبور (٤).

﴿ وَقَالُوا : آمَنَّا بِهِ ﴾ ، أي بمحمد ، صلى الله عليه .

﴿ وَأَنَّى لَهُمْ مُ التَّنَاوُشُ ﴾ والتناوش: التّناول ، أي كيف لهم بنيل

 <sup>(</sup>١) سورة سبأ ١٥ - ٤٥ وتفسير الطبرى ٢٢/٢٢ - ٧٦

<sup>(</sup>٢) الطبرى ٢٢/٧٢.

<sup>(</sup>٣) سورة ص ٣ .

<sup>(</sup>٤) هذا على تفسير الحسن ، وذهب غيره إلى أن الله عنى بهذه الآية المشركين الذين وصفهم بقوله : وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هـذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم » وقالوا : وعنى بقوله : « إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب » عند نزول نقمة الله بهم في الدنيا ، وهـو الرأى الذي ارتضاه الطبرى في ص ٧٣ وأنا إلى رأى الحسن أميل .

ما يطلبون من الإيمان في هــذا الوقت الذي لا يُقَالُ فيه كافر ُ ولا تقبل توبته ؟

وقوله : ﴿ مِنْ مَـكَانَ الْعِيدِ ﴾ يريد بعـْـدَ ما بين مكانهم يوم القيامة ، وبين المـكان الذي تُتقبّل فيه الأعمال .

﴿ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ. قَبْـلُ ﴾ ، أى بمحمد ، صلى الله عليه . ه يقول : كيف ينفعهم الإيمان به فى الآخرة وقد كفروا به فى الدنيا ؟ و﴿ وَيَقْذِفُونَ بِالغَيْبِ ﴾ ؛ أى بالظنّ أن التوبة تنفعهم .

﴿ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ ﴾ ؟ أي بعيد من موضع تَقَبُّلِ التوبة .

﴿ وَحِيسُلَ بَيْنَهُم ْ وَبَيْنَ مَايَشْتَهُونَ ﴾ من الإيمان . ﴿ كَمَا نُعمِلَ الْمُعَانِينَ مَا يُعْمِلُ الْمُ

١.

\* \* \*

وكان «غيرالحسن» يجعل الفزع عند نُزُول بَأْسِ الله من الموت أو غيره ؛ ويعتبره بقوله في موضع آخر : ﴿ فَلَمَا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا : آَمَنّا باللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِهِ مُشْرِكِينَ . فَلَمَا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا : آَمَنّا باللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ . فَلَمَا يَكُ يَنْفَعُهُم إِيمَانُهُم لَنّا رَأُوا بَأْسَنَا ؛ سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فَي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ١٥ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فَي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ١٥ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) سورة غافر ٨٤ ـ ٥٥ وتفسير الطبري ٨٤ ـ ٥ .

### ﴿ في سورة النور ﴾

﴿ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ ، وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ ، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ، وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُوا مِنْ بَيُوتِكُمْ ، أَوْ بَيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بَيُوتِ أَمَّهَا يَكُمْ ، أَوْ بَيُوتِ إِخْوَانِكُمْ ، أَوْ بَيُوتِ أَخْوَانِكُمْ أَوْ بَيُوتِ أَعْرَامِكُمْ ، أَوْبَيُوتِ عَمَّانِكُمْ ، أَوْ بَيُوتِ أَخْوَالِكُمْ ، أَوْ بَيُوتِ أَوْ بَيُوتِ أَعْرَامِكُمْ ، أَوْ بَيُوتِ عَمَّانِكُمْ ، أَوْ بَيُوتِ أَخْوَالِكُمْ ، أَوْ بَيُوتِ أَوْ بَيُوتِ أَخْوَالِكُمْ ، أَوْ بَيُوتِ عَمَّانِكُمْ ، أَوْ صَدِيقِكُمْ ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَانًا ﴾ (١) .

كان المسلمون فى صدر الإسلام حين أمروا بالنصيحة ونُهُوا عن الخيانة وأُنول عليهم : ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ ۚ بَلْيَنَكُمْ ۚ بِالْبَاطِلِ ﴾ (٢) . أى : لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق \_ أَدَقُوا النظر وأَفرَطُوا فى التوقى ، وترك لا يعضهُم مُؤاكلة بعض :

فكان الأعمى لايؤاكل الناس ؛ لأنه لايبصر الطعام فيخاف أن يستأثِر ، ولا يؤاكله الناس يخافون لضرره أن يقصر.

ا الله على الأعرج كَتَوَقَى ذلك ؛ لأنه يحتاج لِزَ مَانَتِهِ إِلَى / أَن يَتَفَسَّح فَ مُجَلِّسَه ، ويُخلف الناس أَن يَسْبَقُوه لَضْعَف .

وكان المريض يخاف أن يفسد على الناس طعامهم بأمور قــد َتَعْتَرِي مع

<sup>(</sup>١) سورة النور ٦٦ وتقسير الطبرى ١٢٨/١٨ ـ ١٣٣٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٨٨.

للرض: من رائحة تتغـــيّر، أو جرح كيبِض (١)، أو أنف كيذِن (٢)، أو بول يَسْلَس (٣)؛ وأشباه ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس على هؤلاء جناح في مؤاكلة الناس، وهو معنى قول « ابن عباس » في رواية أبي صالح.

وأما «عائشة » رضى الله عنها ، فإنها قالت: كان المسلمون يُوعِبُون (٤) مع رسول الله ، صلى الله عليه ، فى المَغازى ؛ ويدفعون مفانيحهم إلى الضَّمْنَى ، وهم والزَّمْنى ، ويقولون لهم : قد أحلَنا لـكم أن تأكلوا نما فى منازلنا . فكانوا يتوقَّوْن أن يأكلوا من منازلهم حتى نزلت هذه الآية .

وإلى هذا يذهب قوم ، منهم « الزُّهْرِي »(٥).

ثم قال الله عز وجل: ﴿ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ﴾ أراد: ولا عليكم أنفسكم أن تأكلوا من أموال عيالكم وأزْوَاجِكم .

وقال «بعضهم»: أراد: أن تأكلوا من بيوت أولادكم، فنسب بيوت الأولاد إلى الآباء؛ لأن الأولاد كَشْبُهم، وأموالهم كأموالهم. يدلك على هذا:

<sup>(</sup>١) يبض: يسيل ٠

 <sup>(</sup>۲) فى اللسان ۳۲/۱۷ « ذت أنفه يذن: إذا سال. والذنين والذنان: المخاط الرقيق الذي يسيل من الأنف » .

<sup>(</sup>٣) في اللسان ١١/٧ « وسلس بول الرجل : إذا لم يتهيأ له أن عمك ».

<sup>(</sup>٤) فى اللسان ٣٠٠/٢ « وأوعب الفوم : إذا خرجوا كامهم إلى الغزو ، وفى حديث عائشة : كان السلمون يوعبون فى النفير مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أى يخرجون بأجمعهم فى الغزو » .

<sup>(</sup>٥) في تفسير الطبرى ١٢٩/١٧ «عن معمر قال: قلت للزهرى في قوله: « ايس على الأعمى حرج » : مابال الأعمى ذكر هنا والأعرج والمريش ؟ فتال : أخبرنى عبد الله بن عبد الله ، أن السلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم، وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم ، يقولون : قد أحللنا لحم أن تأكلوا بما في بيوتنا . وكانون يتحرجون من ذلك ، يقولون: لا ندخلها وهم غيب . فأنزلت هذه الآية رخصة لهم » .

أن الناس لايتَوَقُون أن يأكلوا من بيوتهم ، وأن الله سبحانه عدَّد القرابات وهم أبعد نسبًا من الولد ، ولم يذكر الولد .

وقال « المفسرون » فى قوله تعالى : ﴿ تَدَبَّ يَدَا أَبِي لَمَبِ وَنَبَّ ، مَاأَ عْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ ( ) . أراد : ماأغنى عنه ماله وولده ، فجعل الولد كَسْباً . ثم قال : ﴿ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ ) يريد إِخوت كم ﴿ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَانِكُمْ ) مَا وَ بُيُوتِ عَمَّانِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ عَمَامِكُمْ ، أَوْ مَامَلَكُمْ مُ مَفَانِحَهُ ) ، أَوْ بُيُوتِ أَخُوالِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ ، أَوْ مَامَلَكُمْ مَفَانِحَهُ ) ، أَوْ بُيُوتِ أَخُوالِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ ، أَوْ مَامَلَكُمْ مَفَانِحَهُ ) ، يَوْ بُيُوتِ أَخُوالِكُمْ ، مَفَانِحَهُ ) ، يَوْ مَامَلَكُمْ مَانِلُ عبده . هذا على تأويل « ابن عباس » . يعنى العبيد ؛ لأن السيد يملك منزل عبده . هذا على تأويل « ابن عباس » .

الغزاة ﴿ أَوْ صَدِيةِ كُمُ . لَيْسَ عَلَيْكُم . يريد الزَّمْنَى الذين كانوا يخزنون / الغزاة ﴿ أَوْ صَدِيةِ كُمُ . لَيْسَ عَلَيْكُم وَ جُنَاحُ أَنْ تَأْكُلُوا جَيعاً ﴾ من منازل هؤلاء إذا دخاتموها، وإن لم يحضروا ولم يعلموا ، من غير أن تتزوَّدوا وتحملوا ؛ ولاجُناح عليكم أن تأكُلوا جميعاً أو فُرَادَى ، وإن اختلفتم : فكان فيكم الزَّهيد ، والرَّغيب (٢) ، والصحيح ، والعليل . وهذا من رخصته للقرَابات وذوى الأواصِر - كرخصته في الغرباء والأباعد لمن دخل حائطاً وهوجائع : أن يُصِيب من عمره ، أو مرَّ في سفر بغنم وهو عطشان : أن يشرب من رسْلمها (٣) ؛ وكما أو جَب لا مسافر على من مَرَّ به ، الضيافة ؛ تَوسيعةً منه ولطفاً بعباده ، ورغبة بهم عن دناءة الأخلاق ، وضيق النظر .

 <sup>(</sup>١) سورة السد ١ ـ ٢ وتفسير الطبرى ٣٠ ٢١٨/٣٠.

<sup>(</sup>٢) في اللسان ٤ / ١٨٠ عن الأرهري : « رجل زهيدالمين : إذا كان يقتمه القليل، ورغيب المين : إذا كان لا يقتمه إلا الكثير »

<sup>(</sup>٣) الرسل: اللبن، كما في السان ٣٠٣/١٣ .

# ﴿ فَي سُورَةُ الْأَنْعَامُ ﴾

﴿ وَلَمَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كُوكِبًا قَالَ هَذَا رَبِّى ، فَلَمَا أَفَلَ قَالَ: هَذَا رَبِّى ، قَلَمَا أَفَلَ قَالَ: هَذَا رَبِّى ، قَلَمَا رَأَى الْهَمَرَ بَازِغًا قَالَ: هَذَا رَبِّى ، فَلَمَا أَفَلَ قَالَ: هَذَا رَبِّى ، فَلَمَا أَفَلَ قَالَ: لَيْنُ لَمْ يَهُدِنِي رَبِّى لَا كُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ . فَلَمَّا أَفَلَتْ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ: هَذَ رَبِّى ، هَذَا أَكُبَرُ ؛ فَلَمَّا أَفَلَتْ فَلَمَّ رَبِّى اللَّهُ مَنَ الْمُشْرِكِينَ ؛ فَلَمَّا أَفَلَتْ فَطَرَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١)

كان العصر الذي بَعَثَ الله ، عز وجل ، فيه إبراهيم ، صلى الله عليه ، عصر نُجُوم وكَهَانة ، وَإِمَا أَمَر « مُمْرُوذُ » بَتَتَلِ الولدان في السنة التي ولد فيها إبراهيم ، صلى الله عليه ؛ لأن المنجمين والكهّان قالوا : إنه يولد في تلك السنة من يدعو إلى غير دينه ، وير ْغَبُ عن سُنّتِه (٢).

وكان القوم يعظّمون النجوم، ويقضُون بها على غائب الأمور، ولذلك نظر « إبراهيم » نظرة في النجوم فقال : ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ ولذلك نظر « إبراهيم » نظرة في النجوم إلى مَجْمع لهم ، فأرادوه على أن يغدُو معهم، وأراد كَيْدَ أصنامهم خَلَافَ عُورَجهم ؛ فنظر نظرة في النجوم، يعدُو معهم، وأراد كَيْدَ أصنامهم خَلَافَ عُورَجهم ؛ فنظر نظرة في النجوم، يويد علم النجوم، أي في مقياس من مقاييسها، أو سبب من أسبابها، ولم ينظر إلى النجوم أنفسها . يدلك على ذلك قوله : ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَ اَ نَظْرَ اَ فَلَا اللهِ وَاللهِ النَّالِي النَّالِي

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٧٦ \_ ٧٩ وتفسير الطبرى ٧/١٦٢ \_ ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) رِاجِم تفصيل ذلك في الطبري ١٦٣/٧.

النَّهُ وَمِ ﴾ / ولم يقل : إلى النجوم . وهذا كما يقال : فلان ينظر في النقه في النجوم ، إذا كان يعسرف حسابها ، وفلان ينظر في الفقه والحساب والنحو .

وإيما أراد بالنظر فيها: أن يوهمهم أنه يعلم منها ما يعلمون ، ويتعرف في الأمور من حيث يتعرفون ؛ وذلك أبلغ في الميحال ، وألطف في اللّكيدة في الأمور من حيث يتعرفون ؛ وذلك أبلغ في الميحال ، وألطف في اللّكيدة في الله وفقال : إنَّى سَقِيمٌ ) (١) أي ستأسقهم فلا أقدر على الغدو معكم . هذا الذي أوهمهم بمعاريض المكلام ، ونيته أنه سقيم غداً لا محالة ؛ لأن من كانت غايته الموت ومصيره إلى الفناء في فيستم . ومثله قوله تعالى : ﴿ إنَّكَ مَيِّتُونَ ﴾ (٢) ولم يكن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مَيِّتاً في ذلك مَيِّت و إنَّهُمْ مَيِّتُون ﴾ (٢) ولم يكن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مَيِّتاً في ذلك متموت وسيموتون .

﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَكَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى ﴾ الزُّهْرَة ﴿ فَقَالَ : هَذَا رَبِّى ﴾ يريد: أن يستدرجَهم بهذا القول ، ويعُرَّ فَهم خطأهم ، وجهكهم في تعظيمهم شأن النجوم ، وقضأتهم على الأمور بدلالتها . فأراهم أنه مُعَظِّمٌ ماعظَّموا ، وماتمس الهدى من حيث التمسوا . وكلُّ من تابعتك على هواك وشابعك على أمرك ، كُنت به من حيث التمسوا . وكلُّ من تابعتك على هواك وشابعك على أمرك ، كُنت به أوثق ، وإليه أسكن وَأر كن . فأنسوا واطعأنوا .

﴿ فَلَمَّا أَفَلَ ﴾ أراهم النقص الداخِل على النجم بالأُفُول ؛ لأنه ليس ينبغى لإله أن يزول ولا أن يغيب ، ف ﴿ قَالَ لَا أُحِبُ الآفِلِينَ ﴾ واعتبر مثل ذلك فى الشمس والقمر ، حتى تبين للقوم ماأراد ، من غير جهة المناد والمبادأة بالتَّنقص والعيب .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ٨٩ وتفسير الطبري ٣٣/٤٥٠

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ٣٠.

ثم قال: (إنّى بَرِى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَهُمْ اللّهُ وَهُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ومن الناس من يذهب إلى أن ﴿ إِبرَاهِيمٍ » صلى الله عليه، كان في تلك الحال على ضلال وحَيرة .

وكيف يتَوَهُّمُ ذلك على من عصمه الله وطَمَّرَه في مُسْتَقرِّه ومُسْتَوْدَعِه ؟

<sup>(</sup>۱) فى اللسان ٤٨/٤ « البد : الصنم الذى يعبد ، لا أصل له فى اللغة · فارسى معرب،، والجم : البددة » بفتح الباء والدال .

 <sup>(</sup>۲) فى اللسان ٣١١/١٣ ( السنرفيل : التسويد والتعظيم ، ورفلت الرجل : إذا عظمته وملكته ، قال ذو الرمة :

إذا نحن رفلنا امرأ ساد قومه وإن لم يكن من قبل ذلك يذكر

<sup>(</sup>٣) فى اللسان ٢١٣/١١ « قال الفراء : استكف القوم حول الشيء : أَى أَحاطوا به ينظرون إليه » .

والله سبحانه يقول : ﴿ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ مِقَلْبِ سَلِّمٍ ﴾ (١) . أى : لم يشرك به قط ، كذلك قال المفسرون ، أو من قال منهم (٢) .

ويقول فى صدر الآية: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ (٣) ثم قال على أثر ذلك: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ (٣) ثم قال على أثر ذلك: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ وَالْأَيْلُ ﴾ .

فَرُوِى : أنه رأى فى الملكوت عبداً على فاحشة فدعا الله عليه ؛ ثم رأى آخر على فاحشة فدعا الله عليه ؛ ثم رأى آخر على فاحشة فدعا الله عليه ؛ فقال له الله : « يا إبراهيم آكُنُف دعوتك عن عبادى ؛ فإن عبدى بين خلال ثلاث : إما أن أخرج منه ذرية طيبة ، أو يتوب فأغفر له ، أو النار من ورائه (٤) » .

أَفَترَى الله أراه الملكوت ليوقن ، فلما أيقن رأى كوكباً فنال : هذا
 ربی علی الحقیقة والاعتقاد / ؟!.

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ٨٤.

<sup>(</sup>۲) راجع تفسير الطبري ۲۳/ ۲۶ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) راجع رواية الطبرى عن عطاء في هذا المعني ٤٧٣/١١ (طبعة شاكر )

# ﴿ فى سورة الأنعام ﴾

﴿ ثَمَا نِيَهَ أَزْوَاجِ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ المَّغْزِ اثْنَيْنِ ، قُلْ:

عَالَمْ كُوَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْكَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْدَيْنِ ؟

تَبْعُونِي بِعِلْمَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . وَمِنَ الإِيلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ الْبَقْرِ الْبَقْرِ الْبَنَيْنِ ، قُلْ : عَالَمْ كُرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْدَيَيْنِ ؟ أَمَّا الشَّتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ اللهُ نَتَيْنِ ، قُلْ : عَالَمْ كُرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْدَيَيْنِ ؟ أَمَّا الشَّتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ اللهُ نَتَيَيْنِ ؟ أَمَّا الشَّتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ اللهُ نَتَمَى اللهُ كَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْدَيَيْنِ ؟ أَمَّا الشَّتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ اللهُ يَهِلَيْهِ أَرْحَامُ اللهُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ اللهُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهِ كَوْدَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ كَوْدَا اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّ

أراد: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَمْرُ وَشَاتٍ وَغَيْرَ مَهْرُ وَشَاتٍ ﴾ أو أراد : ﴿ وَهُوَ اللَّهِ عَمُولَةً وَفَرْشًا ﴾ يعنى : كباراً وصغاراً ﴿ كُلُوا عِنْمَا لَكُمْ وَأَنْشَا ﴾ يعنى : كباراً وصغاراً ﴿ كُلُوا عِنْمًا لَهُ مُعَا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلا تَقْبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ﴾ (٣) ، أي : لاتَمْفُوا أَثَرَهُ فَيَا نُجِرِّمُ عَلَيْكُمُ مَا لَمُ يُحرِّمُهُ اللهُ ، ويحلّه لكم مما حرّمه الله عليكم .

مُم قال : ﴿ ثَمَا نِنَيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾ ، أى : كلوا مما رزقكم الله ثمانية أزواج . وإنْ شئتَ جعلتَه منصوبًا بالرَّدِّ إلى الحُمُولَةِ والفَرْشِ تَبْيينًا لها<sup>(٤)</sup>.

والثمانية الأزواج: الضأن، والمعز، والإبل، والبقر.

 <sup>(</sup>١) سورة الأنعام ١٤٣ ــ ١٤٤ وتفسير الطبرى ٨/٨ ــ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) فى تفسير الطبرى ٤٨/٨ « وإنما نصب الثمانية ؛ لأنها ترجمة عن الحمولة والفرش وبدل منها ، كأن معنى السكلام : ومن الأنعام أنشأ ثمانية أزواج ، فلما قدم قبل الثمانية الحمولة والفرش بين ذلك بعد فقال : ثمانية أزواج ، على ذلك المعنى .. » .

وإنما جعلها نمانية وهي أربعة ؛ لأنه أراد : ذكراً وأنتي من كل صنف » فالذكر زَوْجٌ ، والأنتين (١) . ألا فالذكر زَوْجٌ ، والأنتين (١) . ألا ترى أنك تقول الرجل : زوج ، وهو واحد ، وللمرأة : زوج ، وهي واحدة ؟ قال الله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّ كَرَ وَالأَنْتُ يَى ﴾ (٢) .

وكانوا يقولون: مافى بطون الأنعام حلال لذكورنا ونسائنا ، إن كان. الجنين ذكراً ، ومُحَوَّمُ على إنائنا إن كان أنثى . ومُحرِّمون على الرجال والنساء الوصيلة وأخاها ، ويزعمون أن الله حرَّم ذلك عليهم . فقال الله سبحانه : ﴿ مَاجَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَارِئْبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَـكِنَ اللهِ النّذِينَ كَفرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ السَّلَابَ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) قال أبو بكر : محمد بن القاسم الأنبارى ، في كتاب الأضداد ص ۳۲۷ « وقال قطرب : الزوج من الأضداد ، يقال : روج للاثنين ، وزوج للواحد . وهذا عندى خطأ ، لا يعرف الزوج في كلام العرب لاثنين ، إنما يقال للاثنين : روجان ، بهذا نزل كتاب الله ، وعليه أشعار العرب : قال الله عز وجل : « وأنه خلق الزوجين الذكر والأنى » أراد بالزوجين : الفردين ، إذ ترجم عنهما بذكر وأنثى . وقال عز ذكره : « ثمانية أزواج من الضأن اثنين — الآية — فكأن المعنى : ثمانية أفراد ، أنشأ من الضأن اثنين ، وكذلك ما يعدها ، قالأزواج معناها : الأفراد لاغدير ، والعرب تفرد الزوج في باب الحيوان فيقولون : الرجل روجان ، ولا يقال لأحدها الرجل ... ويقال للأبيض والأسود : روجان ، وللعلو والحامض : روجان ، ولا يقال لأحدها زوج . فن ادعى أن الزوج يقع على الاثنين ، فقد خالف كتاب الله وجميم كلام العرب ؛ إذ لم يوجد فيهما شاهد له ، ولا دليل على صحته وتأويله » وانظر اللسان ٣ / ١١٥ .

وانظر معنى البيت في شرح القصائد العشير ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ١٠٣ وقد جاء في تفسير الطبرى ٧/٥ هـ ٥٠٧ هـ والبحيرة : الفعيلة من قول الفائل : بحرتأذن هذه الناقة : إذا شقها ، أبحرها بحراً ، والناقة مبحورة ، ثم تصرف المفعولة إلى فعيلة ، فيقال هي بحيرة ... عن أبي الأحوص ، عن أبيه قالد : دخلت على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال: أرأيت إبلك ألست تنتجها مسلمة آذانها ، فتأخذ الموسى فتجدعها ، تقول: هذه بحيرة وتشق آذانها ، تقول: هذه حرم ؟ قال : عم، قال : فإن ساعد الله أنشد ، وموسى الله =

وقال ُيقاً يِسُهم في تحريم ماحرَّ موا: ﴿ قُلْ : عَالَدَّ كَرَيْنِ ﴾ من الضأن التعريم من جهة المعز ﴿ حَرَّمَ ﴾ الله عليكم ﴿ أَمِ الْأَنْدَيَيْنِ ؟ ﴾ ، فإن كان التعريم من جهة الذكرين : فكل ذكو حرام عليكم ، وإن كان التعريم من جهة الأُنْدَيَيْنِ : فكل أَتَى حرامُ عليكم ؛ ﴿ أَمْ ﴾ حرَّم عليكم ﴿ ما الشَّتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ اللهُ نَدْيَيْنِ ﴾ من الأجنَّدة ؟ .

فإن كان التحريم من جهة الاشتمال ، فالأرحام تشتمل على الذكور ، وتشتمل على الذكور ، وتشتمل على الذكور والإناث ، فكل جنين حرام . (أمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إذْ وَصَّاكُمُ اللهُ بِهِلْذَا ﴾ / أى حين أمر الله بهذا [١٤٦] قتكونون على يتمين ؟ أم تَفْتَرُونه عليه وتختلقونه ؟ توبيخ ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ (١٠) .

<sup>=</sup> الله أحد ، كل مالك لك حلال ، لايحرم عليك منه شيء ...

وأما السائبة، فإنها : المسيبةالمحلاة ، وكانت الجاهلية يفعل ذلك أحدهم ببعض مواشيه ، فيحرم الانتفاع به على نفسه ، كماكان بعض أهل الإسلام يعتق عبده سائبة فلا ينتفع به ولا بولائه . وأخرجت المسيبة بافظ السائبة ، كما قيل : عيشة راضية ، يمنى مرضية .

وأما الوصيلة ، فإن الأنثى من نعمهم فى الجاهلية كانت إذا أتأمت بطناً بذكر وأنتى قيــل: قد وصلت الأنثى أخاها بدفعها عنه الذبح ، فسموها وصيلة .

وأما الحامى ، فإنه : الفحل من النَّمم ، يحمَّى ظهره من الركوب والانتفاع بسبب تتابع أولاد تحدث من فحلته . وقد اختلف أهـــل التأويل فى صفات المسميات بهذه الأسماء ، وما السبب الذى من أجله كانت تفعل ذلك ... ص ٧ \_ . . . . .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ١٤٤ وتفسير الطــبرى ٨/٠٥ ــ ٥١ .

### ﴿ في سورة التين ﴾

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فَى أَحْسَنِ كَفُومٍ ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفُ لَ سَافِلِينَ ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَمْ مْ أَجْرُ عَيْرُ مَمْنُونِ سَافِلِينَ ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَمْ مْ أَجْرُ عَيْرُ مَمْنُونِ مَا فَلَمْ مُ أَكِيْنَ اللهُ يَأْحُمُ مَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ يَأْحُمُ مَا اللهُ عَلَيْنَ الْعَلْمُ عَلَيْنَ اللهُ عَلِيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ الْعَلْمُ عَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْ

يريد : عدَّلنا خلَّقه ، وقوَّ مناه أحسن تعديل وتَّمويم .

﴿ ثُمُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَا نِلِينَ ﴾ ، والسَّافلون : هم الضعفاء والزَّمْنَى والأطفال ، ومن لايستطيع حيلة ، ولا يجد سبيلا . وتقول : سفَل يسفُل فهو سافِل ، وهم سافِلون . كا تقول : علا يعلو فهو عال وهم عالُون . وهو مثل قوله سبحانه : ﴿ وَمِنْكُمُ مَن \* يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلَ العُمْرِ ﴾ .

وأراد : أنّ الهرم كَخْرَفُ ويُهُ ثَرُ وينقص خَلْقُهُ ، ويضعف بصره وسمعه ، وتقلّ حيلته ، ويعجز عن عمل الصالحات ؛ فيكونُ أسفلَ من هؤلاء جميعاً .

﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحُاتِ ﴾ في وقت القُوَّة والقدرة ، فإنَّهم في حال الكِبَرغيرُ منقوصين (٢)؛ لأنّا نعلم أنا لو لم نسلبهم القدرة والقُوَّة لم يكونوا ينقطعون عن عمل الصّالحات ، فنحن نُجْرى لهم أُجْرَ ذلك ولا نمنتهُ ، أى لانقطعه ولا ننقصه . وهو معنى قول المفسرين . ومثله قوله سبحانه : ﴿ إِنَّ الإِنْسَانَ كَفِي خُسْرٍ ﴾ ، والحسر : النقصان ﴿ إِلَّا اللَّذِينَ

<sup>· (</sup>۱) سورة التين ٣ ــ ٨ وتفسير الطبرى ٣٠/٥٥١ ــ ١٦١ .

<sup>(</sup>۲) مقله منسوبا ابن الجوزى فى زاد المسير ۱۷۳/۹

آَ مُنُوا وَعَمِـلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ (١) فإنهم غير منقوصين . ونحوه قولُ رسول الله ، صلى الله عليه :

« يقول الله للكرام الكاتبين : إذا مرض عبدى فاكتبوا له ماكان يعمل في صحته ، حتى أُعَافِيَهُ أو أَقْبضَهُ » (٢).

ثم قال : ﴿ فَمَا مُرِكَذَ مُبِكَ ﴾ أيها الإنسان ﴿ بِالدِّين ؟ ﴾ أى : بِمُجَازَاتَى ﴿ إِللَّهِ بِن ؟ ﴾ أى : بِمُجَازَاتَى ﴿ إِللَّهِ بِعَمَلُكُ وَأَنا أَحْمَمُ ۖ الحَاكِمِينَ ؟

<sup>(</sup>١) سورة العصر ٢ ـ ٣ ـ

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة في الصنف ، في كتاب الجنائز ، عن سفيان بن عبينة ، عن زيد
 بن أسلم ، عن عطاء بن يساز ، يبلغ به النبي ، صلى الله عليه وسلم ... )

### ﴿ فِي سُورَةُ وَالشَّمْسُ وَضِّحَاهَا ﴾

قوله سبحانه : ﴿ وَ نَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقُو َاهَا . قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ (١) .

العلام النفس وخلقه لها/ثم قال : ﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا ﴾ ، أقسم بالنفس وخلقه لها/ثم قال : ﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا ﴾ ، أى : فَهَرّمًا أعمال البر وأعمال الفجور ، حتى عرف ذلك الجاهلُ والعاقل ،

ثم قال : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ يريد أفلح من زكى نفسه ، أى :
 أنماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقه واصطناع المعروف .

وأصل التزكية: الزِّيادة، ومنه يقال: زكا الزرع يَزْكُو: إذا كثر رَيْعُهُ، وزكتِ النَّفقة: إذا ُبورِكِ فيها، ومنه زكاة الرَّجل عن ماله؛ لأنها تُتَمَّرُ مالَه و تُنَمِّيه. وتَزْكِيّة القاضى للشّاهد منه؛ لأنه يرفعه بالتَّمْديل ١٠ والذّكر الجميل.

﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ ، أى : نقصها وأخْفَاها بترك عمل البرّ ، وبركوب المعاصى (٢) . والفاجرُ أبداً خَفِيُّ المسكان ، زَمِرُ الْمُرُوءَة ، غامص الشّخص ، نا كِسُ الرأس .

ودَسَّاها : من دَسَّسَت ، فَقُلِبَتْ إحدى السِّينات ياء ، كما يقال : كَبَّيتُ ، الله وَسَسْت . ومثله كثير . والأصل لبَّبتُ (٣) ؛ و : قَصَّ يْتُ أَظفارى ، وأصله قَصَصْت . ومثله كثير .

<sup>(</sup>۱) سورة الشمس ۷ ـ ۱۰ و وقسير الطبرى ۳۰ / ۱۳۲ ـ ۱۳۲ .

<sup>(</sup>۲) قال الطبرى ۱۳۰/۳۰ « يقــول تعالى ذكره : وقد خاب فى طلبته فلم يدرك ماطلب والتمس لنفسه من الصلاح ــمن دساها ، يعنى من دسس الله نفسه ، فأخلها ووضع منها بخذلانه إياها من الهدى ، حتى ركب المعاصى وترك طاعة الله » .

<sup>(</sup>٣) راجع اللــان ٢٢٦/٢ . وقد نقل ذلك منسوبا في زاد المسير ١٤١/٩ ــ ١٤٢

فكأنّ النَّطِف<sup>(۱)</sup> بارتكاب الفواحش دَس نفسه وقَمَعَها ، ومُصْطَنِع فللمروفِ شهَر نفسه ورفعها .

وكانت أجواد العرب تنزل الرُّبا وأَيْفَاعَ (٢) الأرض؛ لتشْهَر أما كنها المُعْتَفِين ، وتُوقِد النِّيران في الليل للطّارقين .

وكانت اللئام تنزل الأولاج (٢) والأطراف والأهضام (١): لتُخفى أماكنها • على الطّالبين.

فأولئك أُعلَوا أنفسهم وزكّوها ، وهؤلاء أَخَفَوا أنفسهم ودسوها ؟ خقال « الشاعر » :

وَبُو أَتَ بَيْتَكَ فَى مَعْلَمَ رَحِيبِ الْبَاءَةِ والْمُسْرَحِ (°)

كَفَيْتَ الْعُفَاةَ طِلْإِبَ الْقِرَى وَنَبْحَ الْكِلَابِ لِمُسْتَنْبِحِ

تَرَى دَعْسَ آثَارِ تِلْكَ الْطِيِّ مَ أَخَادِيدَ كَاللَّهَمِ الْأُفْيَحِ (۲)

ولو كنتَ فَى نَفَقٍ زَائْغٍ لَكُنْتَ عَلَى الشَّرَكِ الْأُوضَحِ (۷)
ومثل هذا كثير .

<sup>(</sup>١) النطف: المتهم ، كما في السان ٢٤٨/١١ .

<sup>(</sup>٢) اليفاع : المشعرف من الأرض .

<sup>(</sup>٣) الأولاج: جم ولجة - بالتحريك - وهى موضع أو كهف يستتر فيه المارة من مطر أو غيره ، كما فىاللسان ٣/٣٣٣ .

<sup>(</sup>٤) في اللسان ٩٨/١٦ « الهضم : ما تطامن من الأرض وجمعه أهضام » .

<sup>(</sup>٦) فى اللسان ٣٨٧/٧ « دعست الإبل الطريق تدعسه دعساً : وطئته وطئاً شديداً : والدعس : الأثر ، وقيل : هو الأثر البين » وفيه ١٣٩/٤ « الأخاديد : شرك الطريق وكذلك أخاديد السياط فى الظهر : ماشقت منه » وفى ٢٠/١٦ « واللقم \_ بالتحريك \_ وسط الطريق والأفيح : الواسم » .

<sup>(</sup>٧) زائغ مائل ، ، والشرك : الطريق الواسع .

# ﴿ فَى لا أَقْسَمُ بِيُومُ الْقَيَامَةُ ﴾

١٤٨] / ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ؟ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ؟ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نَجْمَع عِظَامَهُ ؟ بَلَى يَرِيد الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾ (١).

هذا ردّ من الله عليهم ، وذلك أنهم ظنوا أن الله لا ينشرُ الموتى ، ولا يَقْدُرُ على جَمْعِ العِظام البالية ، فقال : بلي ، فاعلموا أنّا نقدر على رد السُّلاميّات (٢) على صغرها ، ونؤلف بينها حتى يَسْتوى البّنان . ومَنْ قدر على هذا فهو على جمع كبار العظام أقدر (٣) .

ومثلُ هذا رجل قلت له : أَتُرَاكَ تقدِر على أَن تَوْلَفَ هذا الحُنْظَلَ في خيط؟ فيقول لك: نعم وكَيْنَ الْخُرْدَل .

ه وأما قوله سبحانه: ﴿ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَهْجُرَ أَمَامَهُ ﴾ فقد كثرت فيه التفاسير (٤): فقال «سعيد بن جُبَيْر»: يقول: سوف أتوب، سوف أتوب.
 وقال «الكلبي»: يُكثِرُ الذنوب، ويؤخّرُ التوبة.

وقال « آخرون» : يَتمنَّى الخطيئةَ .

<sup>(</sup>۱) سورة القيامة ٣ ــ ٥ وتفسير الطبرى ٢٩/٠١١ ـ ١١١ . وزاد المسير ١١٨/٨ (٢) في اللسان ١١٠/٥ « قال ابن الأعرابي : السلامي : عظام صغار على طول الإصبح أو قريب منها ، في كل يد ورجل أربع سلاميات أو ثلاث » .

<sup>(</sup>٣) قال الطبرى: «يقول تعالى ذكره: أيظن ابن آدم أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرقها؟ بلى قادرين على أعظم من ذلك: أن نسوى بنانه، وهى أصابع يديه ورجليه فنجعلها شيئاً واحداً كغف البعير، أو حافر الحمار، فكان لا يأخذ ماياً كل إلا بفيه كسائر البهائم، ولكنه فرق أصابع يديه، يأخذ بها، ويتناول ويقبض إذا شاء ويبسط، فحسن خلقه ...». وتفسير ابن قتيبة أحب إلى .

<sup>(</sup>٤) راجع تفسير الطبرى ٢٩/١١١ – ١١٢٠.

وفيه « قول آخر » : على طريق الإمكان \_ إن كان الله تعالى أراده \_ وهو : أن يكون الفجور بممنى : التكذيب بيوم الفيامة ، ومن كذَّب بحق فقد فجر .

وأصل الفجور: الميل، فقيل للكاذب والمكذِّب والفاسق: فاجرَّ، ؛ لأنه مال عن الحق.

وقال بعض الأعراب لعمر بن الخطاب رحمه الله \_ وكان أتاه فشكى إليه نَقَبَ إبله ودَبَرَها ، وَاسْتَحْمَله فلم يَحمله \_:

أَقْسَمَ بِاللهِ أَبُو جَفْسٍ عُمْرُ مَا مَسَّمَهَا مِنْ نَقَبٍ وَلَا دَبَرُ (١) فَحَرُ فَاعْفُر له أللهم إن كان فَحَرُ

أى : كذب .

وهذا وجُه حسن ؛ لأن الفجور اعتراض بين كلامين من أسباب يوم القيامة ؛ أولها : ﴿ أَ يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَه ؟ ﴾ والآخر : ﴿ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ؟ ﴾ فكأنه قال : أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه في الآخرة ؟ بلى نقدر على أن نجمع ما صغر منها ونؤلف بينه . ﴿ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾ أى : ليكذّب بيوم ١٥ القيامة وهو أمامه ، فهو يسأل ﴿ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴾ أى متى يكون ؟

<sup>(</sup>١) فى اللسان ٢٦٢/٢ ، ٤/٦ ، ٣٥ والصاحبي ص ١٥٥ أراد بالنتب ههنا: رقة الأخفاف. والدبر \_ بالتحريك \_: الجرح الذي يكون في ظهر الدابة: وقيل: هو أن يقرح خف البعير. وفحر أي: كذب ومال عن الصدق.

# ﴿ في والصافات ﴾

﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُم ۚ عَلَى بَغْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ، قَالُوا : إِنَّكُم ۗ كُنْتُم ۗ ۗ كُنْتُمُ ۗ كُنْتُمُ ۗ مَأْتُونَنَا عَنِ اليَمِينِ ﴾ (١) .

يَمُولَ هذا المشركون يوم القيامة لقُر نائهم من الشياطين : إِنكُم كنتم تأتوننا عن أيماننا ؛ لأن إبليس قال : ﴿ لَآتِيَنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَا يُلْهِمْ ﴾ (٢) فشياطينهم تأتيهم من كل جهة من هذه الجهات بمعنى من الكيد والإضلال .

وقال « المفسرون » : فمن أتاه الشيطان من جهة اليمين : أتاه من قِبَل اللهِ مِن قَبَل اللهِ مِن عَبَل اللهِ مِن عَبَل اللهِ مِن عَلَيه الحق .

ومن أتاه من جهة الشمال : أتاه من قِبَل الشَّهوات .

ومن أتاه من بين يديه : أتاه من قبيل التَّكذيب بيوم القيامة والثواب والعتاب.

ومن أتاه من خَلْفِه : خو فه الفقر على نفسه وعلى من يُحَلِّف بعده ، فلم يصل رخاً ، ولم يُؤدِّد ركاةً . فقال المشركون لقرنائهم : إنكم كنتم تأتوننا في الدنيا من جهة الدِّين ، فتشبهون علينا فيه حتى أُضْللتمونا . فقال لهم قرناؤهم: (كُلُ كُمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ أى : لم تكونوا على حق فُلْشَبِّهَه عليكم

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ٢٧ \_ ٢٨ وتفسير الطبري ٣٢/٢٣ \_ ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١٧

ونُزِيلَكُمُ عنه إلى باطل. ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمُ ۚ مِنْ سُلْطَانِ ﴾ ، أى : قدرة فنقُهركم ونجبركم ﴿ اَبِلْ كُنْتُمُ ۚ قَوْمًا طَاغِينَ ، فَحَقَّ عَلَيْنَا قول رَبِّنَا إِنَّا لَمُ الْمَائِقُونَ ﴾ فنحن وأنتم العذاب ﴿ فَأَغُو َيْنَاكُمُ ۚ إِنَّا كُنَّا عَاوِينَ ﴾ (١) يعنى بالدعاء والوَسُوسة .

ومثل هذا قوله سبحانه : ﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم ۚ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا أَنْ دَعَو ْ تُكُم ۗ فَاسْتَحَبْتُم ۚ لِي ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ٢٩ \_ ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم ٢٢ .

### ﴿ في سورة ص ﴾

﴿ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَارِّنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الوَهَّابِ ؟ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَ اَتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْ تَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ؟ جُنْدٌ مَّاهُنَالِكَ مَهُزُومْ مِنَ الْأَحْزابِ ﴾ (١) .

أخبرالله ، سبحانه ، عن عنادهم و تكبّرهم و تمسّكهم بآلهتهم في أول السورة ، فقال : ﴿ بَلِ اللّذِينَ كَفَرُ وا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴾ (٢) ، وحكى قولهم : ﴿ أَنِ الْمُشُوا وَاصْبِرُ وا / عَلَى آلِهُ يَكُ وَ ﴾ (٢) ، أى اذهبوا ودعوه و تمسّكوا بآلهت كم فقال الله عز وجل : أعندهم بآلهتهم هذه خزائن الرحمة ؟ ا ﴿ أَمْ هُمُ مُلْكُ السّمَو اللّه عَوْ وجل : أعندهم بآلهتهم هذه خزائن الرحمة ؟ ا ﴿ أَمْ هُمُ مُلْكُ السّمَو اللّه عَوْ وجل : أعندهم بآلهتهم هذه خزائن الرحمة ؟ ا ﴿ أَمْ هُمُ مُلْكُ السّمَو اللّه عَوْ وجل : أسبابها ؛ قال « الشاعر » :

#### \* ولو نال أسباب السَّماء بسُلِّم (١)

ويكون أيضًا ﴿ فَاسْيَرْ تَقُوا فَى الْأَسْبَابِ ﴾ ، أى : فى الحبال إلى السماء ، كا سألُوك أن تَرْقَى فى السماء وتأنيهم بكتاب . ويقال للرجل إذا تقدم فى العلم وغيره وبرع : قد ارتقى فى الأسباب ، كما يقال : قد بلغ السماء .

۱۱ سورة ص ۹ \_ ۱۱ و تفسير الطبرى ۲۳ / ۸۱ \_ ۸۳ .

<sup>(</sup>٢) سورة ص ١ .

<sup>(</sup>٣) سورة ص ٦ .

<sup>(</sup>٤) الشطر لزهير من معلقته ، وصدره ﴿ ومن هاب أسباب النايا ينلنه ﴿ كَمَا فَ دَيُوانُهُ صَلَّمَ لَا اللَّهُ اللّ ص ٣٠ وشوح القصائد العشر ص ١٢٠ واللَّمان ٤٤١/١ .

ونحو هـذا قوله في موضع آخر : ﴿ أَمْ لَمُمْ سُلَمْ ۖ بَيْسَتَمِعُونَ فِيهِ عَلْمَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ فِسُلْطَانِ مُمِينٍ ﴾ (١) .

وهذا كله توبيخ ، وتقرير بالعجز .

ثم قال بعدُ: ﴿ جُنْدُ مَاهُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴾ .

وجُنْدُ بَمِعْنَى : حزب لهذه الآلهة . و « ما » زائدة . ومهزوم : كَمَتْمُوع • خليل . وأصل الهزْم: الكسر، ومنه قبل النُّتْرَة في الأرض: كَمْزَمَةُ ، أَى كَسرَة ، وهزَمَتُ الجِيش: أَى كَسرَة بُهُم ، وتهزَّمَت التِّرْبَةُ : أَى انكسرت (٢).

يقول: هم حزب عند ذلك مَقْمُوعُ ذليل من الأحزاب، أى عنــد هذه المحن، وعند هذا ، الحن، وعند هذا ، وعند هذا القول؛ لأنهم لا يقدرون أن يدَّعوا لآلهم شيئاً من هذا، ولا لأنفسهم.

والأحزاب: سائر من تقدّمهم من الكفار، سُمُّوا أحزاباً لأنهم تحزّ بوا على أنبيائهم.

يقول الله سبحانه على إثر هذا الـكلام: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلُهُمْ قُومُ أُنوحٍ

<sup>(</sup>۱) سورة الطور ۳۸ وقال الطبرى فى تفسيره ۲۰/۲۷ « يقول : أم لهم سلم يرتقون فيه لما السماء يستمعون عليه الوحى ، فبدعون أنهم سمعوا هنالك من الله : أن الذى هم عليه حق ، فهم بذلك متمسكون بما هم عليه ؟ وقوله : ﴿ فليأت مستمعهم بسلطان مبين ﴾ يقول : فإن كانوا يدعون ذلك فليأت من يزعم أنه استمع ذلك فسمعه - بسلطان مبين ، يسنى بحجة تبين أنها حق ، كما أتى محد ، صلى الله عليه وسلم ، بها على حقيقة قوله وصدقه فيما جاءهم به من عند الله . والسلم فى كلام العرب : السبب والمرقاة . . » .

<sup>(</sup>٢) فى اللسان ٩٢/١٦ « وتهزمت الفربة : يبست وتكسرت فمموتت ، والهزوم : المكسور فى القربة وغيرها ، واحدها هزم وهزمة . والهزيمة فى النتال : الكسر والفل » .

وَعَادُ ۚ وَ فِرْ عَوْنُ ﴾ (١) وكذا وكذا.

ثم قال : ﴿ أُولَيْكَ الأَّحْزَابُ ﴾ فأعلمنا أن مشركى قريش حزب من هؤلاء الأحزاب.

وكان «ابن عباس» في رواية أبي صالح \_ يذهب إلى أن الله تعالى أخبر . رسوله أنه سيهزم المشركين يوم بَدْر .

<sup>(</sup>١) سورة ص ١٢ وبقية الكلام: « ذو الأوتاد \* وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب » .

### ﴿ في سورة السجدة ﴾

« يُدَّبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي بَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةً مِمَّا تَعُدُّونَ» / (١).

يريد سبحانه: أنه يَقضى الأمر َ فى السماء ويُنزله مع الملائكة إلى الأرض فتُوقعه ، ثم تعرج إلى السماء ، أى تصعد، بما أوقعته منذلك الأمر ، فيكون نزُ ولُها به ورجوعُها فى يوم واحد مقداره ألف سنة بما تعدُّون . يريد مقدار ه السير فيه على قدر مسيرنا وعدد نا ألف سنة ؛ لأن بُعد ما بين السماء والأرض مسيرة خسمائة عام لان آدم ، فإذا قطعته الملائكة ، بادئة وعائدة فى يوم واحد ، فقد قطعت مسيرة ألف سنة فى يوم واحد .

<sup>(</sup>۱) سورة السجدة ٥ وتفسير الطبرى ۲۱/۸۰ ـ ٥٩ . وزاد المسير ٣٣٣/٦ ( م ٢٣ — مشكل القرآن )

### ﴿ فِي سُورَةُ النَّمَلُ ﴾

أصل ادَّارَكَ : بَدَارَكَ ، فأدغمت التاء فى الدال ، وأدخلت ألف الوصل ليسلم للدَّالِ الأولى الكون ؛ ومثله : ﴿ حَقَى إِذَا آدَّارَ كُوا فِيهَا بَجِيماً ﴾ (٢) و ﴿ اثَّاقَلْنُمُ ۚ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ (٣) و ﴿ قَالُوا : آطَّيَرْنَا بِكَ ﴾ (٤) ، إنما هو : تداركوا ، وتفاقلتم ، وتطيّرنا .

ومعنى تدارك: تتابع، و ﴿ عِلْهُمُمْ ﴾ : حكمهم على الآخرة، وحَدْسُهُمُ الظّنون. وأراد وما يشعرون متى يُبعثون إلّا بِنَتَابُع الظّنون في علم الآخرة، وأراد وما يشعرون، وتارة: إنها لا تكون، وإلى كذا تكون، وما يعلم غَيْبَ ذلك إلا الله تعالى.

ثُم قال : ﴿ رَبِلْ هُمْ فَى شَكَ مِنْهَا ﴾ بل هم من علمها ﴿ عَمُونَ ﴾ . وكان ابن عباس بقرؤها ﴿ رَبِّلَى أَدَّارَكَ عِلْمُهُم ؟ ﴾ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) سورة التمل ٦٥ ـ ٦٦ وتفسير الطبرى ٢٠/٥ ـ ٧ . وزاد المسير ٦/٨٨

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٣٨.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ٣٨.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل ٤٧.

<sup>(</sup>ه) فى تفسير الطبرى ٧٠/٥ « وكان ابْعباس ، فيما ذكر عنه ، يقرأ بإثبات «ياء» =

وهـذه القراءة أشد إيضاحاً للمعنى ؛ لأنه قال : وما يشعرون متى يبعثون ، ثم قال : بل تداركت ظنونهم فى علم الآخرة ؛ فهم يَحْدِسُون ولا يدرون .

<sup>=</sup> ف « بل» ثم يبتدى : «أدارك » بفتح ألفها على وجه الاستفهام ، وتشديد الدال ... عن أبي حزة قال : سمعت ابن عباس يقرأ «بلى أدارك علمهم فى الآخرة» إنما هو استفهام أنه لم يدرك. وكأن ابن عباس وجه ذلك إلى أن مخرجه مخرج الاستهزاء بالمكذبين بالبعث » ثم قال الطبرى فى ص ٦ « فأما القراءة التى ذكرت عن ابن عباس فإنها قرإن كانت صحيحة المعنى والإعراب ، فلاف لما عليه مصاحف المسلمين ؛ وذلك أن فى « بلى » زيادة ياء فى قراءته ليست فى المصاحف، وهى مع ذلك قراءة لا تعلمها قرأ بها أحد من قواء الأمصار » .

وأنظر القراءات الشاذة لابن خالوبه ص ١١٠ .

#### ﴿ في سورة الامتحان ﴾

١٥٢] / ﴿ يَمَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوَّى وَعَدُوَّكُمْ أُوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إَا يُهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الحُقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِنَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جَهَاداً في سَبِيلِي وَا بَيْنَاءَ مَرْ ضَاتِي نُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ﴾ (١).

ذكر المفسرون: أنّها أنزات في « تحاطِب من أبي بَلْتَعَة » وكان كتب إلى المشركين بمكة يخبرهم بمسير الرسول ، صلى الله عليه إليهم ؛ لأنّ عياله كانوا بمكة ، ولم يكن له بها عشيره تمنع منهم ، فأراد أن يتقرب إليهم ليكفُّوا عن عياله (٢) فأنزل الله : ﴿ يَأْيُهَا اللَّهِ يَنَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّ كُمْ مُ

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة ١ وتفسير الطبرى ٢٨/٣٧ ـ ٣٨ .

<sup>(</sup>۲) في تفسير الطبرى ۲۸ / ۳۸ ـ ۳۹ عن على رضى الله عنه ، قال اأراد النبى ، صلى الله عليه وسلم أن يأتى مكذ ، أسر إلى ناس من أصحابه أنه يريد مكذ ، فيهم حاطب بن أبى بلتعة ال أهل مكذ أن النبى يريدكم . وأفشى في الناس أنه يريد خبير ، فكتب حاطب بن أبى بلتعة إلى أهل مكذ أن النبى يريدكم . فبعثنى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنا والزبير بن العوام والمقداد وأبا مرثد ، فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ، فإن بها ظهينة معها كتاب فخذوه منها ، فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا خوصتنا متاعها وفقشنا فلم نجده في متاعها ، فقال أبو مرثد : لعدله ألا يكون معها ، فقلت : ما كذب النبي ولا كذب . فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلةين الثبياب ، فأخرجته من عقاصها وأخذنا الكتاب فانطلقنا به إلى رسول الله ، فإذا فيه : من حاطب بن أبى بلتعه إلى ناس بمكن يخبرهم ببعض أمر رسول الله . فأرسل إلى حاطب فقال : يا حاطب ما هذا ؟ قال : يا رسول الله يخبرهم ببعض أمر رسول الله . فأرسل إلى حاطب فقال : يا حاطب ما هذا ؟ قال : يا رسول الله المها جرين لهم قرابات يحمون أهلمهم بمكذ ، فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب أن أتخذ فيهم المها حرين لهم قرابات يحمون أهلمهم بمكذ ، فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب أن أتخذ فيهم يدأ يحمون بها قرابق ، وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن دينى ، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله : قد شهد بدراً ، وما يدريك لهل الله قد اطلع على أهل بدر فق ل : اعملوا المن على أهل بدر فق ل : اعملوا المن الرسول : إنه قد شهد بدراً ، وما يدريك لهل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا فقال الرسول : إنه قد شهد بدراً ، وما يدريك لهل الله قد اطلع على أهل بدر فق ل : اعملوا

أُولِتِاء أَنْلُقُونَ إِلَيْهِم ْ بِالْمَوَدَّةِ ﴾ أَى تخبرونهم بما يُخِيرُ بمثله الرجلُ أَهْلَ مودَّتِه ، وتنصحون لهم ﴿ وقد كَفَرُ وا بَمَا جَاءَكُم مِنَ الحَق ﴾ ، مع النبى ، صلى الله عليه ﴿ يُخْرِ جُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُم ۚ ﴾ تَمَ الكلام ، يعنى من مكة ﴿ أَنْ يَوْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُم ۚ ﴾ ، أَى أخرجوا الرسولَ وأخرجوكم ؛ لأَنْ آمنتم بالله وحده ﴿ إِنْ كُنْتُم خَرَجْتُم ۚ جِهَاداً في سَبِيلِي وَا بْتِغَاءَ مَر ْضَاتِي ﴾ (١) ، يربد . فلا تلموا إليهم بالمودة إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي طالبين رضاى .

ثم قال : ﴿ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ ﴾ الله عليه تأثمرون وما تُظْهِرُونَ ؟ أى كيف تَسْتَقِرُونَ بمودَّتَكُم لهم منى وأنا أعلم بما تضمرون وما تُظْهِرُونَ ؟ ثم ضرب لهم إبراهيم ، صلى الله عليه ، مثلاحين تبرَّأ من قومه ونا بَذَهم • اوباغضهم، إلى قوله سبحانه : ﴿ وَبَدَالَ اللهُ عليه ، مثلاحين تبرَّأ من قومه ونا بَذَهُ والبَغْضَاءُ وَبُعَنَا وَ بَيْنَا وَ بَيْنَا وَ بَيْنَا كُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّنَى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إلا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ : لَأَسْتَغْفَرنَ اللهُ عليه ، عاداهم وهجرهم في كل شيء إلا في قوله لأبيه : لأستغفرن لك .

ماشئتم فقد غفرت لكم · ففاضت عينا عمر وفال : الله ورسوله أعلم ·» وانظر الحديث في أحكام الفرآن للثافعي ٢٦/٢ — ٤٩ .

<sup>(</sup>۱) قال الطبرى فى تفسيره ۲۸/۲۸ « وقوله : « إن كنتم خرجتم جهاداً فى سبيلى وابتغاء مرضاتى» من المؤخر الذى معناه التقديم ، ووجه الكلام : يا أيها الذين آمنوا لاتتغذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ، إن كنتم خرجتم جهاداً فى سبيلى وابتغاء مرضاتى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم . ويعنى بقوله تعالى ذكره: « إن كنتم خرجتم من دياركم فهاجرتم منها إلى مهاجركم للجهاد فى طربقى الذى شرعته لكم، ودينى الذى أمرتكم به ، والتماس مرضاتى » .

<sup>(</sup>۲) قال تعالى فى سبورة الممتحنة ٤ ﴿ قد كَانَ لَـكَ أُسُوهَ حَسَنَةَ فَى إَبْرَاهُمُ وَالذِّينَ مَعَهُ ، إَذَ قالوا لقومهم: إنا برءاؤمنكم وتما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم وبدا بينناوبينكم العداوة» الخ. وانظر تفسير الطبرى ٢٨ / ٢٨ — ٤٢ .

### ﴿ في سورة الحج ﴾

( مَنْ كَانَ يَظُنُ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ الله في الدُّنيا والآخِرة فلْمَنْدُدُ وَ لَيَنْظُرُ هَلَ يُنْهُونَ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ؟ (١٠٠] كان قوم من السلمين / لشدَّة غيظهم وحَنقهم على المشركين ، يستبطئون ما وعد الله وسولة من النصر . وآخرون من المشركين يريدون اتباعه ويخشون ألا يتم له أمره ، فقال تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يَظِنُ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ الله كَهُ ، يعنى محمداً ، عليه السلام ، على مذاهب العرب في الإضمار لغير مذكور ، وهو يسمعُنى أعده النصر والإظهار والتمكين ، وإن كان يستمجل به قبل الوقت الذي قضيتُ أن يكون ذلك فيه ، ﴿ فَلْيَمْدُهُ فِهُ سِماء ، يقول الله تعالى : ﴿ وَنَزَّلْنا مِنَ السّماء مَا مُمَارَكًا ﴾ (٢٠) والسحاب : سماء ، يقول الله تعالى : ﴿ وَنَزَّلْنا مِنَ السّماء مَا مُمَارَكًا ﴾ (٢٠) والسحاب : سماء ، يقول الله تعالى : ﴿ وَنَزَّلْنا مِنَ السّماء مَا مُمَارَكًا ﴾ (٢٠) والسحاب : سماء ، يقول الله تعالى : ﴿ وَنَزَلْنا مِنَ السّماء مَا مُمَارَكًا ﴾ (٢٠) والسحاب : سماء ، يقول الله تعالى : ﴿ وَنَزَلْنا مِنَ السّماء مَا مُمَارَكًا ﴾ (٢٠) ؛

وقال « سَلَا مَهُ بن جَنْدَل » (٣) يذكر قتل كِسرى النعان:

ُهُوَ الْمُدْخِيلُ ُ النعانَ بَيْتَا سَمَاؤُهُ نُخُورُ الفُيولِ بَعْدَ بَيْتٍ مُسَرَّدَقِ (<sup>1)</sup> . نُحُورُ الفُيولِ بَعْدَ بَيْتٍ مُسَرَّدَقِ (<sup>1)</sup> . يعنى : سقفَه ، وذلك أنّه أدخله بيتاً فيه فِيلَة فَتَوَطَّأَتُهُ حتى قتلته .

وقوله : ﴿ ثُمَّ لْيَهْطَعْ ﴾ . قال المفسرون أى : ليختنق ﴿ فَلْيَنظُر هَلَ

<sup>(</sup>۱) سورة الحج ه أ وتفسير الطبرى ۱۷/۰۰ — ۹۷ . وزاد المسير ۵/۳۱

<sup>(</sup>۲) سورة ق ۹ .

<sup>(</sup>٣) شاعر جاهلي ترجم له المؤاف في الشعر والشعراء ٢٢٩/١ -- ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٤) البيت فى اللسان ٣٣/١٢ « صدور الفيل » وكذلك فى المخصص ٧/٦ « وبيت-مسردق ، وهو أن يكون أعلاه وأسفله مشدوداً كله . . » .

مُيذْ هِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَفِيظُا﴾ هل يذهب ذلك مافى قلبه ؟ وهذا كرجل وعدته شيئًا مرة بعد مرة ، ووكّدت على نفسك الوعْدَ ، وهو يُراجِعك فى ذلك ، ولا تسكن نفسه إلى قولك ، فتقول له : إن كنت لاتثق بما أقوله ، فاذهب فاختنق . تريد : اجهد جهدك .

هذا معنى قول المفسرين .

وفيه وجه آخر على طريق الإمكان ؛ وهو أن تكون السماء همنا : السماء بعينها لا السقف ، كأنه قال : فليمدد بسبب إليها أى محبل ، وليرتق فيه ، ثم ليقطع حتى يَخِرَ وَيَهُلِك ، أى : ليفعل هذا إن بلقه حبيده ، فلينظر هل ينفعه . ومثله قوله لرسول الله، صلى الله عليه \_ حين سأله المشركون أن يأ نيهم بآية ولم يشأ الله أن بأرتيهم بها ، فشق ذلك عليه \_ :

﴿ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ قَإِنِ استَسَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ اللهُ لَجَمَعهم نَفَقًا فَي الأَرْضِ أَوْ سُلّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم ۚ بِآبَةٍ ، وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعهم عَلَى اللهُ لَذَى ، فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ إلى يريد : اجهد إن بلغ هذا جهدك .

ورَوى ابن عُينينة (٢) عن ابن أبي زَجَيْح (٧) ، عن كَرَدَم : أنّ رجلا ١٥

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٣٥ وتفسير الطبري ١١٧/٧ - ١١٨٠ -

<sup>(</sup>٢) يقصد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالى ، أحد أئمة الإسلام . قال ابن وهب : ما رأيت أعلم بكتاب الله من ابن عيينة . وقال الشافعى : لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. مان سنة ثمان وتسعين ومائة ، ومولده سنة سبع ، كما في خلاصة تذهيب الكمال ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) فى خلاصة تذهيب الكمال ص ١٨٣ «عبد الله بن أبى نجيح الثقنى ، مولاهم ، أبو يسار الممكى. عن طاوس ومجاهد . وعنه عمرو بن شعيب ، وأبو إسحاق الفزارى وشعبة . وثقة أحمد . روى عنه ابن عبينة . ماتسنة إحدى وثلاثين ومائة » .

سأل أبا هريرة، وابن عمر، وابن عبّاس، عن رجل قتل مؤمناً متعمداً ، هل له توبة ؟ فكلهم قال : هل يستطيع أن يُعِييَهُ ؟ هل يستطيع أن يَبتَغى نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء ؟

يربدون : أنه لاتوبة له ، كما أن هذا لايكون .

. وقال أبو عبيدة <sup>(١)</sup> :

( كَمَن ُ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ ﴾ أى : برزقه الله . وذهب الى قول العرب أرض مَنْصُورَة ؟ أى كَمْـطُورَة ، وقد مُنصِرَت الأرض: أى مُطرَت (٢) .

كأنه يريد: من كان قانطاً من رزق الله ورحمته فليفعل ذلك ، فلينظر الله عنه يُنْ هُ فَلَيْنَظُهُ (٣) لتأخر الرزق عنه ؟ .

<sup>(</sup>١) راجع مجاز الفرآن لأبي عبيدة ٢/٢٤ – ٤٧

<sup>(</sup>۲) فى تفسير الطبرى ٩٦/١٧ « وقالُ آخروت : معنى النصر ههنا : الرزق ، فعلى قول هؤلاء ، تأويل السكلام : من كان يظن أن لن يرزق الله محمدا فى الدنيا ولن يعطيه . وذكروا سماعاً من العرب : من ينصر فى نصره الله ، يمنى من يعطنى أعطاه الله ، وذكروا أيضاً سماعاً منهم : نصر المطر أرض كذا : إذا جادها وأحياها . واستشهد لذلك بيت الفقعسى : وإنك لا تعطى امرأ فوق حظه ولا تملك الشق الذى الغيث ناصره وانظر اللسان ٧٠/٧ .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ٥ / ١٤

# ﴿ في سورة البقرة ﴾

﴿ مَثَلُمُمْ ۚ كَمَثُلِ الذِى اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ الْمُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ . صُمْ البَكَمْ وَرَعْدُ وَبَرْقُ وَلَهُمُ لَا يَرْجِعُونَ . أَوْ كَصَيِّب مِنَ السَّمَا وِفِيهِ ظُلُمَاتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ وَبَرْقُ ، كُلُمَاتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ مَعْيَظُ لَا يَرْجِعُونَ . أَوْ كَصَيِّب مِنَ الصَّوَاءِقِ حَذَرَ المَوْتِ ، واللهُ مُحِيطُ يَجْعَلُونَ أَصَا بِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاءِقِ حَذَرَ المَوْتِ ، واللهُ مُحيطُ اللهُ عَلَوْنِ بَنَ السَّوَاءِقِ حَذَرَ المَوْتِ ، واللهُ مُحيطُ اللهُ السَّمَا أَصَاءَ لَهُمْ مَشُوا اللهُ عَلَيْهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَالْبَصَارِهِمْ وَاللهُ عَلَيْهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأَبْصَارِهُمْ وَالْمَاءَ لَلهُ لَوْلَهُ وَهُمْ اللهُ لَذَهُ مِنْ وَلَوْ اللهُ عَلَى كُلُ شَيْءً قَدِينَ ﴾ وإذا أَطْلَمَ عَلَيْهِمْ قَدْ يَرْنَ ﴾ وإذا اللهُ عَلَى كُلُ شَيْءً قَدِينَ ﴾ وإذا اللهُ عَلَى كُلُ اللهِ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُوا اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُوا اللهِ عَلَى كُلُوا اللهِ عَلَى كُلُوا اللهُ عَلَى كُلُوا اللهُ عَلَى كُلُوا اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى كُلُوا اللهُ عَلَى كُلُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

﴿ الَّذِي ﴾ ههنا بمعنى الذين (٢) استوقدوا ناراً ، وربما جاءت مؤدِّية عن جميع ، قال « الشاعر »:

وإن الذي حَانَتْ بِفَلْجِ مِعَاؤُهِ ﴿ هُمُ القَوْمُ كُلَّ النَّومِ بِالْمَّخَالِدِ (٣)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٧ -- ٢٠.

<sup>(</sup>۲) نقله ابن رشيق في العمدة ۲۷٬۷ ، و قال الطبرى في تفسيره ۱۰۹/۱ « وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة : أن « الذي » في قوله : ﴿ كَثُلُ الذي استوقد ناراً » بمعنى « الذين » كما قال جل ثناؤه : ﴿ والذي جاء بالصدق وصدق به ، أولئك هم المتقون ﴾ وكما قال الشاعر : فإن الذي حانت - البيت - وقد أغفل قائل ذلك فرق ما بين « الذي » في الآيتين ، وفي البيت ؛ لأن « الذي » في قوله : ﴿ والذي جاء بالصدق ﴾ قد جاءت الدلالة على أن معناها الجمع وهو قوله : ﴿ والذي جاء بالصدق ﴾ قد جاءت الدلالة على أن معناها وليست هذه الدلالة في قوله : ﴿ كَمثل الذي استوقد ناراً ﴾ فذلك فرق مابين « الذي » في قوله : ﴿ كَمثل الذي استوقد ناراً ﴾ فذلك فرق مابين « الذي » في الآية على أن معنى « الذي » في الآية على المناه الذي الذي المتوقد ناراً » فذلك فرق مابين « الذي » في الآية عنى الجماعة ، وغير جائزلاً حد نقل الكامة التي هي الأغلب في استمال العرب على معنى ، إلى غيره ، الإلا بحجة بحب التسليم لها » .

<sup>(</sup>٣) البيت للأشهب بن رميلة ، كما في مجاز الفرآن ٢/٠٠٠ و المؤتلف والمختلف للآمدى

أراد: مَثَلِ ُ المنافقين كمثل قوم كانوا في ظلمة فأُوْقَدُوا ناراً ، فلما أضاءت النار ماحولهم أطْفَأَها الله وتركهم في ظلمات لايبصرون.

فَالْظَلَّمَةُ الْأُولَى الَّتِي كَانُوا فِيهَا : الْكَفْرِ .

واستيقادُهم النارَ قو ُلهم : « لا إله إلا الله ، و إن محمداً رسول الله » .

فلما أضاءت لهم ماحولهم واهتدوا وآمنوا: خَلَوْا إلى شياطينهم فنافقوا،
 وقالوا: (إنّما نَحْنُ مُسْتَهزِ تُونَ) فسلبهم نور الإيمان، وتركهم في ظلمات الكفر لا يبصرون.

100] شم ضرب لهم مثلاً آخر/شبيهاً بهذا المثل ، فقال: ﴿ أَوْ كُصَلِّيْكِ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتُ ورَعْدُ وَبَرْقُ ﴾.

• ا فالصيب: المعار، والظامات: ظلمة الليل، وظلمة السحابة، والرعد: دليل على شدة ظلمة الصَّيِّب وكهو له .

أراد : أو مثل قوم فى ظلمات ليل ومطر . فَضَرَبَ الظلمات لكفرهم مثلا ، والبرقَ لتوحيدهم مثلا ، فقال : إذا قالوا : لا إله إلا الله اهتدوا كما

ص ۳۳ و بعده :

هم ساعد الدهر الذي يتتي به وماخير كف لاتنوء بساعد

واللسان ۱۷۳/۳ « وفلج : موضع بين البصرة وضرية ، وقيل : هو واد بطريق البصرة إلى مكة ببطنه منازل للحاج » » والبيان والتبيين ٤/ه » وروايت، : « ولمن الألى » والحزانة ٢٨ منبويه ٩٦/١ وسمط اللآلى ١/ه ٣ وبجاز القرآن ٢١٦ وشواهد المفنى صه ١٧ وفى يجم البيات ٤/١ و والعمدة ٢٧/٢ غير منسوب فيهما . وعجزه في الكشاف ١٩/١ غير منسوب فيهما . وعجزه في الكشاف ١٩/١ غير منسوب .

يهتدى هؤلاء القوم بالبرق إذا لمع فيمشون .

وجعله يكاد تخطفُ الأبصار لِشدَّة ضوئه(١).

وإذا نافقوا فاستهزءوا وخلوا بشياطبنهم فتا بُعُوهم \_ عَمُوا وصَمُّوا، كما يُظلِمُ على هؤلاء إذا سكن لَمَعانُ البرق فيقومون .

<sup>(</sup>١) فى تفسير الطبرى ١٢١/١ « . كمثل غيث سرى ليلا فى مزنة ظلماء وليلة مظلمة ، يحذوها رعد ويستطير فى حافاتها برق شديد لمعانه كثير خطرانه ، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ويختفها من شدة ضيائه ونور شعاعه ، وينهبط منها نارات صواعق تكاد تدع الفرس من شدة أهوالها زواهق . فالصيب : مثـــل الظاهر ما أظهر المنافقون بألدنتهم من الإقرار والتصديق . والظلمات الى مى فيه : لظلمات ما مستبطنون من الثك والتكذيب ومرض التلوب . وأما الرعد والهمواعق : فلما هم عايه من الوجل من وعيد الله إياهم على لمان رسوله فى آلى كتابه ... » .

### ﴿ في سورة المزمل ﴾

﴿ الْمُزَّمِّلُ ﴾ : الْمُتَزِّمِلُ ، فأدغمت التماء في الزَّاي ، وكذلك ﴿ الْمُدَّمِّرُ ﴾ هو : الْمُتَدَرِّرُ بثيابِهِ ، فأدغمت التاء في الدال . وكل من التف بثوبه فقد تَزَمَّلَ به .

﴿ قُم اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أى : صل الليل إلا شيئًا يسيرًا منه تنام فيه • وهو الثلث ، ثم قال : ﴿ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴾ (١) أى : قم نصفه ، فاكتغى بالفعل الأول من الثاني لأنه دليل عليه . أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث ، أو زدْ على النصف إلى الثلثين . جعلله سعةً في مدّة قيامه بالليل . فلما نزلت هذه الآية قام رسول الله ،صلى الله عليه، وطائفة من المؤمنين معه ، أَدْنَى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ، وأخذ المسلمون أنفسهم بالقيام على المقادير ١٠ حتى شَقَّ ذلك عليهم ، فأنزل الله تعالى : ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَعَـلَمُ أَنَّكَ لَقُومُ أَدْنَى مِنْ 'تُلْتَى الَّالْيْل وَنصْفَهُ وِتُلْتَهُ ﴾ أى : وتقوم نصفه وثلثه ﴿ وطاً رِّنَفَةٌ ` ١٥٦] مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ. وَاللَّهُ مُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾ فيعلم مقدار / ثلثيه ونصفه وثلثه ، وسَائْر أجزائه ومواقيته ، ويعلم أنكم ﴿ كُنْ تُحْصُوهُ ﴾ أى: ان تطيقوا معرفة حَمَاثُق ذلك والنيام فيه ﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمُ فَاقُر ۖ وَأَ كَا تَيَسَّر ۗ رِمنَ القُرآن ﴾ (٢) رخّص لهم أن يقوموا ما أمكن وخفّ ، لغير مدة معلومة ١٥ ولا مقدار .

<sup>(</sup>۱) سورة الزمل ۱ — ۳ وتفسير الطبرى ۲۹/۲۹ — ۸۰ .

<sup>(</sup>۲) سورة المزمل ۲۰ وتفسير الطبرى ۲۹/۲۹ - ۸۹ .

وكان هذا فى صدر الإسلام ، ثم نسخ بالصلوات الخمس . كذلك قال المفسرون .

وقوله: ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ﴾ (١) وهي: آناؤه وساعاته ، مأخوذة من نَشَأَتْ تَنْشُأْ نَشْئًا ، ونشأت أَى : ابتدأت وأقبلت شيئًا بعد شيء ، وأنشأها الله فنشأت وأنشأت . ومنه قوله سبحانه : ﴿ أَوَ مَنْ يُنَشَأُ وَ فَا الْحُمْلَيْدِةِ ﴾ (٢) وقوله : ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ﴾ (٣) أَى : ابتدأناهن و نَتَبَنَّاهِن ، ومنه قيل لصغار الجوارى : نَشَأُ (٤) .

فكأنه قال: إن ساعات الليل الناشئة ، فاكتفى بالوصف من الاسم .

وقوله : ﴿ أَشَدُّ وَطُأْ ﴾ أى : أثقل على المصلى من ساعات النهار .

وهو من قولك : اشتدت على القوم وَطْأَةُ سُلْطا نِهِم : إذا ثقبل عليهم ما يُلْزِمهم ويأخذهم به . فأعلم الله أن الثواب في قيام الليل على قدر شدة الوطأة وثقلها .

ومن قرأها: ﴿ وطاء ﴾ على تقدير « فِعال (٥) » فهو مصدر لِو اطأت فلاناً على كذا مُوَاطأَة ووطاءً . وأراد : أنّ القراءة في الليل يَتَوَاطأ

<sup>(</sup>۱) سورة الزمل ٦ وتفسير الطبرى ٢٩/ ٨٠ – ٨٠ . وزاد المسير ٨/ ٣٩٠ – ٣٩١

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف ٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) في اللسان ١/٥٠١ والتاج ١/١٢٧ « قال نصيب :

ولولا أن يقال : صبا نصيب لقلت : بنفسي النشأ الصغار

<sup>(</sup>ه) قرأ بعض قراء البصرة ومكذ والشام: « وطاء » بكسر الواو ومد الألف ، على أنه · مصدر من قول الفائل : واطأ اللسان القلب مواطـــأة ووطاء . والصواب من القول في ذلك عندنا « أنهما قراءتان معروفتات صحيحتا المهنى ، فبأيتهما قرأ القارىء فحصيب » كما في تفسير الطبرى ٩ ٨ / ٢ ٨ .

فيها قلب المصلى ولسانه وسمعة على التَّفَهُم والأداء والاستماع ، بأكثر ممــا كَيْتُواطْأُ عليه بالنهار .

﴿ وَأَقُوْمُ فِيلًا ﴾ أى : أخلص للقول وأسمع له (١) ؛ لأن الليل تهدأ عنه الأصوات، وتنقطع فيه الحركات، فيخلص القول، ولا يكون دون مَسَمُّعِه وَتَفَهُّمِه حائل (٢) .

وقوله : ﴿ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْتُحَا طَوِيلًا ﴾ (٣) يعنى : نصرفًا ﴿ وَإِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْتُحا طَوِيلًا ﴾ (٣) يعنى : نصرفًا ﴿ وَإِنْهَالُولُ مِنْ الْمُعَالِلُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) فى الطبرى ۸۲/۲۹ « وقوله : « وأقوم قيلا » يتمول : وأصوب قراءة ... »

<sup>(</sup>٢) نقله ابن الجوزي في زاد السير ٣٩٢/٨ من غير نسبة !

<sup>(</sup>٣) سورة الزمل ٧.

# ﴿ فَ سُورَةُ الْفُتَحِ ﴾

﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمُ ۚ عَنِ الْمَسْجِدِ الخُرَامِ وَالْهَدْى مَمْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ تَحِلَّهُ ، وَلَوْ لَا رَجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَالِا مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ يَبْلُغَ تَحِلَّهُ ، وَلَوْ لَا رَجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَالِا مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ يَشَالُو مَ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْم ، لِيُدْخِلَ اللهُ أَنْ تَطَمَّوُهُمْ عَذَابًا فَي رَحْمَتِه مَنْ يَشَاهِ ، لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا فِي رَحْمَتِه مَنْ يَشَاهِ ، لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيلًا ﴾ (١) .

كان بمكة قوم مؤمنون مختلطون بالمشركين غير متميزين ولا معروفي الأماكن ، فلما صدّ المشركون رسول الله ، صلى الله عليه ، عن المسجد الحرام وعكفُوا الممدى أن يَبلُغ تحِلّه ، قال الله سبحانه : لولا أن بمكة رجالًا مؤمنين ونساءً مؤمنات لاتعرفونهم فتطنُونهم لوذخلتموها ، أى تقتلونهم ليدُ خِلَهُمُ اللهُ في رَحْمته لوفعلتم فتصيبَكُ من قتلهم بغير علم مَعَرَّة ، أى . ليدُ خِلَهُمُ اللهُ في رَحْمته لوفعلتم فتصيبكم من قتلهم بغير علم مَعَرَّة ، أى . يعيبَكم المشركون بذلك ويتولون : قد قتلوا أهل دينهم وعذبوهم كما فعلوا بنا ، وتلزمكم الدِّيات (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الفتح ٢٥ وتفسير الطبرى٢٦/٢٦ ــ ٥٠ .

<sup>(</sup>۲) قال الطبرى فى ص ٦٥ و « أن » من قوله : « أن تطبّوهم » فى موضع رفع رداً على الرجال ؛ لأن معنى الكلام : ولولا أن تطبّوا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم ، فتصيبكم منهم معرة بغير علم ـ لأذن الله لكم أيها المؤمنون فى دخول مكة ، ولكنه حال بينكم وبين ذلك البدخل الله فى رحمته من يشاء . يقول: ليدخل الله فى الإسلام من أهل مكة من يشاء قبل أن تدخلوها . وحذف جواب لو استغناء بدلالة الكلام عليه .

وقوله : « لوتزيلوا » يقول : لو تميز الذين في مشركي مكة من الرجال المؤمنين والنساء =

ثم قال ، ﴿ لَوْ تَنَ ّ يَلُوا ﴾ ، أى تميزوا من المشركين ﴿ لَقَدَّ بِنَا ﴾ المشركين ﴿ لَقَدْ بِنَا الَّذِينَ المشركين بالسيف ﴿ عَذَابًا أَلِياً ﴾ ، فصار قوله سبحانه : ﴿ لَمَذَّ بِنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِياً ﴾ جوابًا لكلامين : أحدها : ﴿ لَوْ لَا رِجَالٌ . مُؤْمِنُونَ ﴾ ، والآخر : ﴿ لَوْ تَنَزَّ يُلُوا ﴾ .

<sup>=</sup> المؤمنات الذين لم تعلموهم ، منهم ، ففارقوهم وخرجوا من بين اظهرهم - لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً ألنهاً . يقول : لقتانا من بتى فيها بالسيف ، أو الأهلكناهم ببعض مايؤلمهم من عذاب الله » .

# ﴿ في سورة الأعراف ﴾

﴿ فَمَشَلُهُ كَمَشَلِ الكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ، أَوْ تَتُرُكُهُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ، أَوْ تَتُرُكُهُ عَلَيْهِ مَلْهَتْ، أَوْ تَتُرُكُهُ عَلَيْهِ مَلْهَتْ، أَوْ تَتُرُكُهُ عَلَيْهِ مَا لَقَصُصَ الْقَصَصَ لَلْهُمْ " بَنْفَكَرُونَ ﴾ (()

كلّ شيء يَلْهَتُ فإنما يلهِث من إِعَيَاء أَو عطش أَو عِلَّة ، خلا الكلب ، فإنّه يلهِث في حال الحكلال ، وحال الرّاحة ، وحال الصحة والمرض ، وحال الرّى والعطش .

فضربه الله مَثَلًا لمن كذّب بآياته فنال : إن وعْظَتَه فهو ضال ، و إن لم توطْلَة فهو ضال ، و إن لم توطْله فهو ضال ، كالكلب إن طردته وزجرته فسعى كلّت ، أو تركته على حاله أيضا لهث(٢)

<sup>(</sup>۱) سورة الأعراف ۱۷٦ وق نفسير الطبرى ۱۸۸ — ۱۸۹ و يقول تعالى ذكره: فشل هذا الذي آتيناه فانساخ منها ، مثسل السكلب الذي يلبث ، طردته أو تركته ، ثم اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله جعل الله مثله كمثل السكلب ، فقال بعضهم: مثله به في اللهث ، لتركه العمل بكتاب الله وآياته التي آتاها إياه ، وإعراضه عن مواعظ الله التي فيها إعراض من لم يؤته الله شيئاً من ذلك ، فقال ، جل ثناؤه ، فيه : إذا كان سواء أمره وعظ بآيات الله التي أتاها لمياه ، أو لم يوعظ ، في أنه لا يتمظ بها ولا يترك السكفر بها ، فثله مثل السكلب الذي سواء أمره في لهنه طرد أو لم يطرد ؛ إذ كان لا يترك اللهث بحال . . . وقال آخرون : إنما مثل ، جل ثناؤه ، بالسكلب ؟ لأنه كان يلهث كا يلهث السكلب » .

وقال الطبى : إن التأويل الأولى أولى القواين بالصواب « لدلالة قوله تعالى : « ذلك مثل الفوم الذين كذبوا بآياتنا » فجمل ذلك مثل المكذبين بآياته ، وقد علمنا أن اللهات ليس فى خلقة كل مكذب كتب عليه ترك الإنابة .ن تكذيب بآيات الله ، وإن ذلك إنما هو مثل ضربه الله لهم ، فكان معلوما بذلك أنه للذى وصف الله صفته فى هذه الآية ، كما هو لما تر المكذبين بأيات الله — مثل » .

<sup>(</sup>۲) نقسله ابن الجوزى فى زاد المسير ٣/ ٢٩٠ ـ ٢٩١ ونسبه للمؤلف، وفيه: • -- على حاله رابضاً لهث » .

ونجوه قوله : ﴿ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ ۚ إِلَى الْهُـٰدَى لَا بَتْبِعُوكُمُ ۗ ، سَوَلَا عَلَيْكُمُ ۗ أَدْعُو ثُمُ أَنْ تُمُ صَامِتُونَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) سورة الأعراف ۱۹۳ و قال الطبرى في تفسيره ۱۰۲/۹ « يقول تعالى ذكره في وصفه وعيبه ما يشوك هؤلاء المشركون في عبادتهم ربهم إياه ومن صفته: إنكم أيها الناس إن تدعوهم إلى الطريق المستقم و الأمر الصحيح السديد ، لا يتبعوكم ؛ لأنها ليست تعقل شبئاً ، فتترك من الطرق ما كان عن القصد منعد لا جائراً ، وتركب ما كان مستقيا سديداً . وإنما أراد الله جل ثناؤه بوصف آلهتهم بذلك من صفتها ، تنبيههم على عظيم خطئهم وقبح اختيارهم ، يقول جل ثناؤه : فكيف يهديكم إلى الرشاد من إن دعى إلى الرشاد وعرفه لم يعرفه ولم يفهم رشاداً من ضلال ، وكان سواء دعاء داعيه إلى الرشاد وسكوته ؛ لأنه لا يفهم دعاءه ولا يسمع صوته ولا يعقل ما يقال له ؟ فكيف يعبد من كانت هذه صفته ؟ أم كيف يكال عظيم جهل من اتخذ ما هذه صفته إلها ؟ وإنما الرب المعبود : هو النافع من يعبده ، الضار من يعصيه ، الناصر وليه ، الخاذل عدوه ، الهادى إلى الرشاد من أطاعه ، السامع دعاء من دعاه . وقبل : « سواء عليكم أدعو تموهم أم أنتم صامتون » فعطف بقوله : « صامتون » وهواسم ، على قوله : «أدعو تموهم عليكم أدعو تموه أم أنتم صامتون » فعطف بقوله : « صامتون » وهواسم ، على قوله : «أدعو تموهم وهو فعل مانن ، ولم يقل ؛ المناعد : «أم كنا قال الشاعد :

سواء عليك الفقر أم بت ليلة بأهل القباب من نمير بن عامر وقد ينشد: « أم أنت بائت » .

## ﴿ في سورة البفرة ﴾

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَا قَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمُ ۖ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمُ ۚ مِنْ دِيارِكُمُ مُّ أَنْتُمْ هَوُلَاء تَقْتُلُونَ مِنْ دِيارِهِمْ تَظْاهَرُونَ عَلَيْهِمْ أَنْفُسَكُمُ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُ مِنْ دِيارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ أَنْفُسَكُمُ وَاللهُ دُوانِ ، وَإِنْ يَأْنُوكُمُ أَسَارَى تُنفَادُوهُمْ وَهُو تُحَرِّمْ عَلَيْكُمُ وَاللهُ مُونَ بَبَعْضِ ؟ فَمَا وَاللهُ مُن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمُ إِلّا خِزْيُ فَى الحَيَاةِ الدُّنيَا ، وَيَوْمَ القِيَامَةِ مِرْدُونَ إِلَى أَنْفَعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمُ إِلّا خِزْيُ فَى الحَيَاةِ الدُّنيَا ، وَيَوْمَ القِيَامَةِ مِرْدُونَ إِلَى أَشَدًا العَذَابِ ﴾ (١٠) .

نزلت في بني قُرَيظة والنّضير . يتول : أخذ الله عليه في الكتاب :

ألا تسفكوا دماء كم ، أى لا تَقْتَتِلوا ، فيقتل بعضكم بعضاً ، ولا تتركوا أسيراً
في أيدى الآسرين فيقتلوه ، ولا تُخرجوا أنفسكم من دياركم ، أى لاتغلبوا الحسدا على داره وتخرجوه . فقبلتم ذلك وأقررتم به ، وهو أخذ الميثاق وأنّ نُم تَشْهَدُون ) بذلك (مُم انتم هؤكلاء تَقْتُلون أنفسكم الى أى تقتلون فيقتل بعضا ، ﴿ وتُخرِجُون فَرِيقاً مِنْكُم مِن دِيارِهِم نظاهَرُون وَإِنْ عَلَيْهِم والعُدُوان ) أى تتعاونون ﴿ وإنْ يَأْتُوكُم ) من دياره بهم ﴿ أَسَارَى النّادُوهُم ، وهُو مُحَرّم عَلَيْكُم إِخْرَاجُهم ) من دياره بهم ﴿ أَسَارَى النّامِن الكتاب ) في فك الأسير ﴿ وتَكُفّرُونَ بِبَعْضٍ )

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة ٨٤ ـ ٥٥ وتفسير الطبرى ٢/٢ ٣١ - ٣١٨ -

فى إخراجكم مَنْ أخرجتم من دياره ﴿ فَمَا حَزَاه مَنْ عَفْسَلُ ذَلِكَ مِنكُ ۗ فَا اللَّهُ مِنكُ ۗ إِلَّا خِزْى فِ الْخَيَاةِ الدُّنْيا﴾ . فجُوزِى « بنو النَّضِير » بأن أخر جهم رسولُ الله صلى الله عليه ، عن ديارهم لأوّل الحشر .

وجُوزِيَ « بنو قُرَيظة بقتل » الْمَقارِلة وسَبَّى الذُّرِّ يَة (١) .

<sup>(</sup>۱) فى تفسير الطبرى ٣١٨/١ ثم اختلف فى الخزى الذى أخزاهم الله بما سلف من معصبتهم لمياه ، فقال بعضهم : ذلك هو حكمالله الذى أنزله إلى نبيه محمد ، صلى الله عليه وسلم ، من أخذ القاتل بمن فتسل والقود به قصاصاً ، والانتقام للمظلوم من الظالم . وقال آخرون : بل ذلك هو أخذ الجزية منهم ما أقاموا على دينهم ذلة لهم وصغاراً . وقال آخرون : بل ذلك الحزى الذى جوزوا به فى الدنيا : إخراج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، النضير من ديارهم لأول الحشر ، وقتل مقاتلة قريظة ، وسبى ذراريهم ، فكان ذلك خزيا فى الدنيا ، ولهم فى الآخرة عذاب عظم » .

# ﴿ فِي الزخرف ﴾

( قُل : إِنْ كَانَ لِلرَّ خُمِنِ وَلَدٌ فَأَنَا أُوَّلُ الْعَابِدِينَ ) (١٠).

لما قال المشركون: لله ولد ، ولم يرجعوا عن مقالتهم بما أنزله الله على رسوله ، عليه السلام ، من التبرُّؤ من ذلك \_ قال الله سبحانه لرسوله عليه السلام : ( فَأَنَّ لَمُ ﴿ إِنْ كَانَ لِلرَّ حُمْنِ وَلَدُ ﴾ أى : عندكم في ادعائكم . ﴿ فَأَنَا الْعَابِدِينَ ﴾ أى : أول الموحدين ، ومَنْ وَحَدَ الله فقد عبده ، ومن جعل له ولداً أو ندًا ، فليس من العابدين ، وإن اجتهد .

ومنه قوله : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِئْنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيمْبُدُونِ ﴾ (٢) : أَى إِلَّا لِيَهْبُدُونِ ﴾ (١٥٩]

قال « مُجاَهد » : يريد إن كان لله ولد فى قولكم ، فأنا أول من عبد الله ووحده ، وكذَّ بكم بما تقولون (۳) .

• و «بعض المفسرين» يجمل «إن» بممنى «مَا» (٤) ؛ وليس يعجبنى ذلك .
ويقال : العابدون همنا : الغضابُ الآنفون . يقال : عَبِدْتُ من كذا

<sup>(</sup>۱) سورة الزخرف ۸۱ وتفسير الطبرى ۲۰/۲۰ ـ ۲۱.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات ٥٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى • ٢٠/٣ ورأى مجاهد هذا هو الذى ارتضاه الأزهرى فى تأويل هذه الآية المشكلة ، وقال عنه بعد أن ذكر أقوال السلف فيها : إنه أحسن من جميع ماقالوا ، وأسوغ فى اللغة ، وأبعد من الاستكراه ، وأسرع إلى الفهم » راجع تفصيل ذلك فى اللسان ١٩٥٤ — ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٤) فرزاد المسير ٣٣٢/٧: « قاله الحسن ، ومجاهد ، وقتادة ، وابنزيد ؛ فيكون المعنى : ما كان للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله على يقين أنه لا ولد له . وقال أبو عبيدة : الفاء على هذا القول بمعنى الواو » .

أَعْبَدُ عَبَداً (١) . وأكثرُ ما تَأْتَى الأسماءِ من فَعِـلَ يَفْعَلُ ﴿ عَلَى فَعِلِ ﴾ كَقُولُ ﴿ عَلَى فَعِلِ ﴾ كَقُولُه : وَجِلَ يَوْجَلُ فَهُو وَجِلْ ، وَفَزِعَ يَفْزَعُ فَهُو فَزِعْ .

وربما جاء على « فاعل » نحو عَــلِمَ يعلم فهو عالم ْ.

ور بما جاء منه على « فَعِلَ » و «فاعِل » نحو صدى يصدى فهو صد وصادم،

كذلك تقول : عَبِد يعبَدُ فهو عَبِدٌ وعَابِدٌ ، « قال الشاعر » :

\* وأَعْبَدُ أَن تُهُجِّي تَميمُ بِدَِادِمِ<sup>(٢)</sup> \*

<sup>(</sup>١) فى تفسير الطبرى ٢٠/١٥ « وقال آخرون : معنى ذلك قل : إن كان للرحمن ولد فأنا أول الآنفين ذلك . ووجهوا معنى العابدين إلى المنسكرين الآبين ، من قول العرب : قد عبد فلان من هذا الآمر : إذا أنف منه وغضب وأباه ، فهو يعبد عبداً ، كما قال الشاعر :

ألا هويت أم الوليد وأصبحت لا أبصرت في الرأس مني تعبد وكما قال الآخ .

ر ) و الله المسلم و الله المسلم و أعبد أن أهجو كايباً بدارم : اعبد أى آنف » والديت للفززدق في مجاز الفرآن ٢٠٦/٢ والجمهرة ٢٤٦/١ البحر المحيط

# ﴿ فِي سورة النساء ﴾

﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّ فُونَ الكَلَّمَ عَنْ مَوَاضِمِهِ وَيَقُولُونَ : سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَاعِنا ، لَيَّا بِأَلْسِلَتِهِمْ ، وَطَعْنًا في الدِّبن وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا : سَمِمْنَا وَأَطَمْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْ نا ، لَـكَانَ خَـيْرًا كَلُمْ وَأَقُومَ ، وَلَكِنْ لَغَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ . فَلَا مُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (١) . هؤلاء قوم من اليهود كانوا يقولون للنبي ، صلى الله عليه ، إذا حدَّثهم • وأمرهم : سمِّعنا ، ويقولون في أنفسهم : عصينا . وإن أرادوا أنْ يكلموه بشيء قالوا له : اسمع ياأبا القاسم (٢) ، ويقولون في أنفسهم : لاسمعت . ويقولون له : راعنا . يُوهِمُونه في ظاهر اللفظ أنهم يريدون انتظرنا حتى نكلمك بما نريد ، كما تقول العرب : أَرْعِني سَمْعَكُ ورَاعِني ، أَى : انتظرنى وترفَّق بى وَ تَلَوُّمْ عَلَى ۖ ، هذا و نحوه ، و إنما يريدون سَبَّه بالرُّعُونة فى لغتهم ، ١٠ فقال الله سبحانه : ﴿ مِنَ أَلَدِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الكَّلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ ﴾ كذا وكذا ، ويقولون : ﴿ رَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَةٍ مِ ﴾ أى : قلبًا للكلام بها ، ﴿ وَطَاهْناً فِي الدِّينِ . وَلَوْ أُنَّهُمْ قَالُوا : سَمَعْناً وَأَطَعْناً ﴾ مكان قولهم : سمعنا وعصينا ، وقالوا : واسمع · مكان قولهم : لاسمعت ، وانظرنا ، مَكَانَ قُولُمُ : راعنا ﴿ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وأَقُومَ ﴾ (٣) .

10

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٦٤ وتفسير الطبري ٥/٥٧ ـ ٧٧٠

<sup>(</sup>٢) قال ابن قِيْمِية في المعارف ص ٦٦ « وولد لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم من حديجة : القاسم ، وبه كان يكني ... قال مجاهد : مكث القاسم سبع ليال ثم مات بمكة » .

 <sup>(</sup>٣) فى الطبرى ٧٦/٥ « يعنى بذلك جــل ثناؤه : ولو أن هؤلاء اليهود الذين وصف الله صفتهم فالوا لنبي الله : سمعنا يامحمد قولك وأطعنا أمرك وقبلنا ما جئتنا به من عند الله ، واسمم منا وانظرنا مانقول وانتظرنا نفهم عنك ما تقول لنا ــ « لــكان خير لهم وأقوم » يقال : لــكانّ

ا ] والعرب تقول: نَظَرُ تُكَ وانتظَرْ تَكَ، بمعنى واحد<sup>(١)</sup>،

قال «الْخُطَينَة» :

وقد لَظُرْ أَنكُم إِبناءَ عاشِيَةٍ للخَسْ طَالَ بهَاحَوْزِي وَتَنْسَاسِي (٢)

ذلك خُيرًا لهم عندالله ، وأقوم ، يقول : وأعدل وأصوب فى القول ، وهو من الاستقامة ، من قول الله : « وأقوم قيلا » عمنى : « وأصوب قيلا » .

(١) قال الطبرى ه/٧٧ « ... فلا نعرف انظرنا فى كلام المرب إلا بمعنى : انتظرنا ، وانظر إلينا . فأما انظرنا عمنى انتظرنا فنه قول الحطيئة :

وقد نظرتسكم لو أن درتكم يوماً يجيء بها مسحىو إبساسي .

وأما انظرنا بمعى انظر إلينا ، فنه قول عبيد الله بن قيس الرقيات :

ظاهرات الجمال والحسن ينظر ن كما ينظر الأراك الظباء بمغى : كما ينظر إلى الأراك الظباء » .

(۲) ديوانه ص ٥٣ « نظرتكم عداء صادرة » واللمان ٧٤/٧ ، ٥٠٠ إيناه صادرة \* دلورد » ، ١٥/٨ « إيناه صادرة الخمس ... يقول : انظرتكم كا تنتار الإبل الصادرة التي ترد الخمس ثم تستى لتصدر . والإناء : الانتظار ، والصادرة : الراجعة عن المماء . يقول : انتظر تكم كا تنتظر الإبل الصادرة الإبل الخوامس لنشرب معها . والحوز : السوق قليلا قليلا ، والتنماس : السوق الشديد ، وهو أكثر من الحوز » وفاللمان ١٩٢/١٩ السوق قليلا قليلا ، والتنماس : السوق الشديد ، وهو أكثر من الحوز » وفاللمان ٢٩٢/١٩ دامدرت المتداء المناه ، لأنها إذا صدرت تعشر مويلا وق بطونها ماه كثير ، فهي تحتاج إلى بقل كثير ، وواحد الأعشاء : عشي وعشى الإبل : ما تتعشاه » .

# ﴿ في سورة المائدة ﴾

﴿ يَأْيُّهُا الّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ۚ إِذَا حَفَرَ أَحَدَ كُمُ المَوْتُ مَا الْحَيْنَ الْوَصِيَّةِ : اثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ ۚ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ فَصَرَبَتُم ۚ فَوَ الْحَرْبُ مِنْ الْأَرْضِ فَأَصَا بَشَكُم ۚ مُصِيبَةُ المَوْتِ ، تَحْدِسُونَهُما مِن الْمُدِ الصَّلَاةِ ، فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْ نَبْتُم ۚ لَا نَشْتَرَى بِهِ ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ نَفُد الصَّلَاةِ ، وَلَا نَكْتُم شَهَادَةَ اللهِ ، إِنَّا إِذًا لَينَ الآثِمِينَ . فَإِنْ مُعْرَلَ عَلَى أَنَّهُما اسْتَحَقَّ إِنْهَا فَا عَلَيْهِم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قد اختلف الناس قديمًا في تأويل هـ ذه الآية والسبب الذي نزات فيه . . • وأنا نُخـ برُ من تلك المـ ذاهب والتأويلات ، بأشبَهم المفظ الكتاب ، وأولاها يممناه .

وأراد الله عز وجل أن يعرفنا كيف نشهد بالوصية عند خضور الموت ، فقال : ﴿ يَأْيُهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَ الللَّا اللللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وعلم اللهُ سبحانه أنَّ من الناس من يسافر فيَصْحبه في سفره أهل الكتاب

<sup>(</sup>۱) سورة المائنة ١٠٦ – ١٠٨ وتفسير الطبرى ٧/ ٦٥ – ٨١ وزاد المسير ٢/ ٤٤٤

دون المسلمين ، وينزل القرية التي لايسكنها غيرُهم ، و يحضرُ ه الموت فلا يجد من يُشهِدُ ه من المسلمين ، فقال : ﴿ أَوْ آخَرَ انِ مِنْ عَيْرِكُمْ ﴾ أى : من غير دينكم ﴿ إِذَا ضَرَ بْتُم فِي الْأَرْضِ ﴾ أى : سافرتم ﴿ وَأَصَا بَتْكُم مُ مُصِيبَةُ المَوْتِ ﴾ ويم والما وتم السكلامُ . فالقد لان من المسلمين للحضر والسفر خاصة إن أمكن إشهادُ ها في السفر . والذّميان في السفر خاصة إذا لم يوجد غيرهما .

ثم قال : ﴿ تَحْدِبُسُومَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ الْ نَبْتُمُ ﴾ أراد : تحبسونهما من بعد صلاة العصر إن ارتبتم فى شهادتهما وشككُنْتُم ، وخشيتم أن يكونا قد غيّرا ، أو بدّلا وكتما وخاناً .

وخصّ هـذا الوقت ؛ لأنه قبل وُجوب (١) الشمس ، وأهل الأديان ١٦١] يعظمونه / ويذكرون الله فيه ، ويَتوَقَّوْن الحَلف الكاذب وقول الزُّور ، وأهل الكتاب يصلُّون لطلوع الشمس وغروبها .

﴿ وَيَحْلِفَانَ بِاللَّهِ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنَا ﴾ أى : لانبيمه بعرَ ض ، ولا نُحابى في شهادتًا أحداً ولو كان ذا قُرْ نَى ، ولا نَكْتُمُ شَهادةً عَلِمْناها .

فإذا حلفا بهذه اليمين على ما شهداً به ، تُقبلت شهادتهما ، وأُمْضِى الأمرُ ١٥ على قولها .

ورَوى مباوية بن عرِو<sup>(۲)</sup> ، عن زائدة<sup>(۴)</sup> ، عن زكريا<sup>(٤)</sup> ،

<sup>(</sup>١) في السان ٢٩٤/٢ « ووجبت الشمس وجباً ووجوباً : غابت » .

<sup>(</sup>٢) هو معاوية بن عمرو بن خالد بن غلاب . قال ابن سعد : مات سنة أربع عشرة ومائتين عن ست و ثمانين سنة ، كما في خلاصة تذهيب الـكمال ص ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٣) هو زائدة بن قدامة الثقني ، مات غازياً بأرض الروم سنة اثنتين وستين ومائة ، كما في خلاصة تذهيب الـــكمال ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٤) هو زكريا بنأبي زائدة ، قال أبونسم : مات سنة ثمان وأربعين ومائة ، كما في خلاصة تذهيب الكمال ص ١٠٤ .

عن « الشعبي » أنه قال:

مات رجل بِدَقُوقاً (۱) ولم يَشهده إلا نصرانِيَّان ، فأَشهَدَهُما على وصيته ، فقدما الكوفة و «أبوموسى الأشعرى » عليها ، فتقدَّما إليه فأَحْلَفَهُما في مسجد الكوفة بعـد العصر : بالله ما بدَّلا ولا كتَمَا ولا كذبا . وأجاز شهادتهما (۲).

( أَإِنْ عُـرِّر ) بعد هذه اليمين أى : ظُهِر ﴿ عَلَى أَنَّهُما اسْتَحَقّا إِنَّما )

أى : حنثا في اليمين بكذب في قول ، أو خيانة في وديعة ﴿ فَاخَرَانِ كَقُومانِ مَقَامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ ﴾ أى : قام في اليمين مقامهما رجلان من قرابة الميت الذين استحق منهم الأوليان ، وهما الوكتيان ، يقال : هذا الأولى بفلان ، ثم يُحذف من الكلام بفلان ، فتقول : هذا الأولى، وهذان الأوليان ؛ كما تقول : هذا الأكبر ، في معنى الكبير ، هذا الأكبر أن في معنى الكبير ، وهذا الأكبران ، و ﴿ عَلَيْهِم ﴾ ؟ عنى « منهم » ، كما تقول : استحققت وهذا الأكبران ، و ﴿ عَلَيْهِم ﴾ ؟ بعنى « منهم » ، كما تقول : استحققت عليك كذا ، أي : استحققته منك ، واستوجبته عليك كذا ، أن : استحققته منك ، واستوجبته منك ، وقال الله سبحانه : ﴿ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْ فُونَ ﴾ (٣) من الناس .

<sup>(</sup>١) قرية بين أربل وبغداد ، كما في معجم البلدان ٦٦/٤ -

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۷ / ۷۱ وانظر تفسير القرطبي ۳٤٦/٦ واحسكام القرآن ۱٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة المطففين ٢.

وقال « صَخْر الغَى » :

مَتَى مَا تُنكِروها تَمْرِ ُفوها على أَقْطاَرها عَلَقٌ نَفِيثُ<sup>(۱)</sup> يريد: من أقطارها .

فإذا أقام الوليان مُقام الذِّمِّيين لليمين ، حَلَمَا بالله لقد ظهرنا على خيانة الذميين وكذبهما وتبديلهما ، وما اعتدينا / عليهما ، و ﴿ لَشَهَادَتُهُا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِما ﴾ و ﴿ لَشَهَادَتُهُا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِما ﴾ أى : أصَحُّ لِكُفْرِهما وإيماننا .

فإذا حلف الوليان على ما ظَهرَا عليه ، رُجِعَ على الذِّمِّيين بما اخْتَانَا ، وُنقِضَ مامَضَى عليه الحكم بشهادتهما .

ثُم قال سبحانه : ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَأْنُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْبِها ﴾

1. أى : هذا الحكم أقرب بهم إلى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ، يعنى أهل الذمة ﴿ أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ ﴾ على أوليا الليت ﴿ بَعْدَ أَيْمَانِهِم ﴾ فَيُعَلَّفُوا على خيانتهم وكذبهم ، فَيُفْضَحوا ، أو يُفَرَّموا .

<sup>(</sup>۱) نسبه ابن قتيبة لصخر في كتاب المعانى السكبير ۲۰/۲ ، وأدب السكاتب ص ۲۱ ، والصواب انه لأبى المثلم الهذلى من كلقله رد بها على صخر الغى ، كما في ديوان الهذليين س ۲۲ ، من القسم الثانى ، والأقطار : النواحى ، والعلق : الدم ، ويقال : دم نفيث : إذا نفقه الجرح ، أى أظهره ، والهاء في قوله : « تنكروها » تعسود على المقالة ، قال ابن السيد في الاقتضاب ص ۲ ه ٤ « والمعنى : إنى أقول فيكم مقالة لا تقدرون على إنكارها ورفعها على عن أنفسكم ؛ لأنى أسميها بأسمائكم وأشهرها بذكركم ، وتأتيكم وعلى أقطارها الدم المنفوت ، أى أنها مقالة تثير الحرب وسفك الدماء ، كما يقال : هذا كلام يقطر منه الدم » وانظر الجواليق س ٣٧٣ والبيت لصخر في اللسان ٣٧٣ والمقصور والمدود ص ٣٠٣ وهو غسير منسوب في اللسان ٢٠/٢ وتفسير الطبرى ٧٩/٧ .

و «أكثر العلماء» يذهب إلى أن هذا باب من الحكم « نُحْكُم » وأنه « لم ينسخ » من سورة المائدة شيء ؛ لأنها آخر مانزل .

و ﴿ بعضهم » يذهب إلى « أنه مَنسوخ "(١) » بقوله سبحانه :

﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَ بْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ، فَإِنْ كُمُ بَكُونَا رَجُلَيْنِ وَرَجَلَيْنِ وَرَجَلَيْنِ مَن الشَّهَدَاءِ ) (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير الطبرى ۲۱/۷ وتفسير القرطي ۲/۰۰۳ -

<sup>. (</sup>٢) سورة البقرة ٢٨٢ .

# ﴿ في سورة الروم ﴾

(ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُكُمُ ۚ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاء فِيهِ لَهِ مَ تَخْفِقْتِكُمْ مِنْ شُرَكَاء فِيهَ رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمُ فِيهِ سَوَالا ، تَخَافَوْنَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسُكُمْ ) (١) .

هذا مثل ضَربه الله لمن جعل له شركاء من خُلْفِه ، فقال قبل المثل:

﴿ وَهُوَ الَّذِى رَبِّهِ الله لَمْ النَّالُقُ ثُمُ الْمِيدُهُ وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهِ ﴾ (٢) يريد:
إعادته على المخلوق أهون من ابتدائه ؛ لأنه ابتدأه فى الرحم نطفة ، وعلَّقة ،
ومُضْغة ، وإعادته تكون بأن يقول له : ﴿ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ (٢) فذلك أهون على المخلوق من النّشأة الأولى . كذلك قال «ابن عباس» فى رواية أبى صالح .
وإن جعلته لله ، جعلت أهون بمعنى : وهو هين عليه ، أى سهل عليه .

﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ الَّا عَلَى ﴾ يعنى : شهادة أن لا إله إلا الله .

ثم ضرب المثل فقال: ﴿ ضَرَبَ لَكُمُ مَنَلًا مِنْ أَنْفُسِكُم ﴾ وذلك أقرب عليكم (هَلْ لَكُمُ مِنْ شُرَكاء ﴾ من عبيدكم الذين تملكون ﴿ فِيماً اللهِ عليكُمُ الذين تملكون ﴿ فِيماً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَمُوكُم ، وعبيدكم ﴿ سَوَالاٍ ﴾ يأمرون / فيمه كأمركم ، ويحكمون كحكم ؛ وأنتم ﴿ تَخَافُو نَهُم ۚ كَخِيفَتِكُ اللهُ أَنْفُسَكُم ﴾ أي كا وعبيدكم يناف الرجل الحراث الحراث في المال يكون بينهما ، فلا يأمر فيه بشيء دون أمره ، ولا تُمْضى فيه عَطيّةً بغير إذنه .

۲۱ سورة الروم ۲۸ و تفسير الطبرى ۲۱/۲۰ ـ ۲۳ -

 <sup>(</sup>۲) سورة الروم ۲۷ وتفسير الطبرى ۲۳/۲۱ \_ ۲۶ . .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ٧٣.

وهو مثل قوله : ﴿ وَلَا تَلْمِزُ وَا أَ نَفُسَكُمْ ۖ ﴾ (١) أى لاتعيبوا إخوانكم من المسلمين .

وقوله: ﴿ ظُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَ نَفُسِهِم ۚ خَيْراً ﴾ (٢) أى بأمثالهم من المؤمنين .

يقول: فإذا كنتم أنتم بهذه المهزلة فيا يينكم وبين أرِقَائِكُم ، فكيف و تجعلون لله من عبيده شركاء في ملكه ؟ .

\* ومثله قوله : ﴿وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ ۚ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّرْقِ ﴾ فجعل منكم المالك والمملوك ﴿ فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا ﴾ يعنى : السادة ﴿ بِرَادِّي رِزْقِهِمِ عَلَى مَا مَكَ كَتَ أَيْمَا مَهُم ﴾ (٣) من عبيدهم حتى يكونوا فيه شركاء . يريد : فإذا كان هذا لا يجوز بينه كم ، فكيف تجعلونه لله ؟ .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور ١٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ٧١ وتفسير الطبرى ١٤/٥٩.

#### ﴿ في سورة النحل ﴾

﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبَدًا تَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَى ۚ ، وَمَن ۚ رَزَقَنْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً ﴾ (١).

هذا مثل ضربه الله لنفسه ولمن عُبد دُونَه ، فقال : ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدُرُ عَلَى شَىء ﴾ فهذا « مثل من جُمْلِ إلْهَا دُونه أو معه » لأنه عاجز مُدَ بَرْ " ، مملوك لا يقدر على نفع ولا ضر" .

ثم قال . ﴿ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا ، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ مِسَا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ؟ ﴾ .

فهذا «كَمْلُه جل وعز » لأنه الواسع الجواد القادر ، الرَّازق عِباده جَهْراً. من حيث يعلمون ، وسراً من حيث لايعلمون .

وقال « بعض المفسرين » : هو « مثل للمؤمن ، والكافر » . فالعبد :
 هوالكافر ، والمرزوق : هو المؤمن (٢) .

<sup>(</sup>۱) سُورة النجل ۷۵ وتفسير الطبرى ۱۰۲ – ۹۹/۱۶

<sup>(</sup>۲) قال بهذا ابن عباس وقتادة ، وقال الطبرى فى تفسيره ١٩/٩٥ ، يقول تعالى دكره : شبه الله لكم شبها أيها الناس : للكافر من عبيده ، والمؤمن منهم ؛ فاما مثل الكافر ، فإنه لا يدل طاعة الله ، ولا يأتى خيراً ، ولا ينفق فى شىء من سبيل الله ماله ؛ لغلبة خذلان الله عليه كالمبدأ لماك لا يدل الذى لا يقدر على عن فينفقه ، وأما المؤمن بالله ، فإنه يعمل بطاعة الله ، ويفوفى سبيله ماله ، كالحر الذى آناه الله مالا فهو ينفق منه سراً وجيراً ، يقول : بعلم من الناس وغير علم « هل يستوون؟» يقول : هل يستوى العبد الذى لا يملك شيئاً ولا يقدر عليه ، وهمذا الحر الذى قد رزقه الله رزقاً حسناً فهو ينفق كما وصف ؟ فكذلك لا يستوى الكافر العامل بماصى الله الخال الأميم ، والمؤمن العامل بماصى الله

والتفسير الأول أعجب إلى ؛ لأنَّ «المثل توسَّط كلامين» هما لله تعالى / [١٦٤] أُمَّا « الأُوَّل » فَنُوله : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَمـلِكُ ۚ كَمُمْ رزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ } (١).

فهذا لله ومن عُبِدَ من دونه.

وأَمَّا «الآخر » فقوله بعد انقضاء المثل : ﴿ فَلَا تَضْرِ بُوا لِلهِ الْأَمْثَالَ ۗ ه إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَ نَتُمْ ۚ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) .

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ: أَحَدُهُما أَبْكُمْ ﴾ أى: أخرس ﴿ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَىْءُ وَهُو َ كَىلٌ عَلَى مَوْلًاهُ ﴾ أى : عِيَالٌ ورثقُلُ على قرابته ووليَّه ﴿ أَيَّمَا يُوَجُّهُهُ لَا كَأْتِ بِخَـيْرٍ ﴾ .

فهذا « مثل آلمتهم » ؛ لأنها صم بكم عُمَى ، ثِقُلْ على من عبدَها ، فى خِدمتها والتَّعَبُّدِ لها ، وهي لا تأتيه بخير .

ثُم قال : ﴿ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَنْ كَأْمُرُ ۖ بِالْعَدْلِ وَهُو ۖ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ؟ ﴾ (٢) فِعل هذا « المثل لنفسه».

<sup>(</sup>١٠) سورة النحل ٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ٧٤.

وكان في الأصول بدلها : ( الحمد نه بل أكثرهم لا يعلمون ) وهو خطأ ؛ لأن هذه لم ترد في سورة النحل بعد انقضاء المثل ، وإنما وردت في سورة الزمر ٢٩ بعد انقضاء المثل الذى ضربه الله في قوله: (وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء منشأ كسون ورحلا سلما لرجل). (۱۳)مسورة التحل ۲۲ وتفسير الطبرى ۱۰۰/۱۰ \_ ۱۰۲ .

# ﴿ فَى سُورَةُ النَّحَلُّ أَيْضًا ﴾

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَا لَتِي نَفَضَتْ غَزْ كَمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ، تَتَّخِذُونَ أَيْمَا نَكُمُ ۚ دَخَلًا بَيْمِنَكُم ۚ أَنْ تَكُونَ أَمَّة ۚ هِيَ أَرْبَى مِنْ أَمَّة ۗ هِيَ أَرْبَى مِنْ أَمَّةً ۗ هِيَ أَرْبَى مِنْ أَمَّةً ﴾ (١) .

هذا مثل لمن عاهد الله وحلف به ، فقال تعالى : ﴿ وَأُوْ فُوا بِعَهْدِ اللهِ وَ إِذَا عَاهَدُ ثُمُ ، وَلَا تَنْقُضُوا الأَّ مُكَانَ بَهْدَ تَوْ كِيدِهَا ﴾ (\*) فتكونوا إن فعلتم كامرأة غزلت غزلا وقوت مِرَّنَه وأبرُ كَمَدُه ، فلما استحكم نتضته ، فعلته أَنْكَانًا .

والأنكاث: ما ُنقِضَ من أخلاق بيوت النَّمر والوبر اِلْيَغْزَلَ ثانية ويُعاَد مع الجديد، وكذلك ما ُنقِضَ من خَلَقِ الْخُزِّ .

رومنه قيل لمن أعطاك بيعته على السمع والطاعة ثم خرج عليك : ناكِثُ ؛ لأنه نقض ما وَكَدَ على نفسه بالأيمان والعهود ، كاكنتُهُضُ النَّاكثة غَزْكُما .

ثُم قال : ﴿ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمُ ۚ دَخَلًا بَيْنَكُمُ ﴾ . أى : دغَلًا بَيْنَكُمُ ﴾ . أى : دغَلًا الله الم

<sup>(</sup>١) سورة النحل ٩٢ ونفسير الطبري ٤ / ١١١ ــ ١١٣ وزاد المسير ٤ / ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ٩١ وتفسير الطبرى ١٠٩/١٤ ـ ١١١٠ .

<sup>(</sup>٣) فى تفسير الطبرى ٤ ١ ١ ٢ / ١ ٥ و الدخل في كلام العرب : كل أمر لم يكن صحيحاً » .

<sup>(</sup>٤) قال الطَّبرى في تفسيره ١١٢/١٤ « أربي أفعل ملر ١٠ ين بايقال: هذاأربي من هذا »

لأن يكون قوم أغنى من قوم ، وقوم أعلى من قوم ، تريدون : أن تقْتَطِعوا بأيمانكم حقوقاً لهؤلاء .

وقال «المفسرون » فى التى نقضت غزلها : هى امرأة من قريش وكانت حمقاء (١) ، فكانت تغزل الغَزْل من الصوف والشّعر والوبر بمِغزل فى غِلَظِ الذِّراع ، وصِنَّارَةٍ فى قدر الإصبع ، وَفَلْكَةٍ عظيمة ، فإذا أَحَكَمَتْهُ ، أَمَرَت خادمها فنقضته .

<sup>=</sup> وأربأ منه : إذا كان أكثر منه .. وإنما يقال : أربى فلان ، من هذا ؛ وذلك للزيادة التي يزيدها على غريمه على رأس ماله » .

<sup>(</sup>۱) قال مقاتل: هي امرأة من قريش تسمى « ريطة بنت عمرو بن كعب » ويقال: ريطة بنت بم و بن كعب » ويقال: ريطة بنت بن زيد مناة بن تميم . وقال ابن الأنبارى اسمها « ريطة بنت عمرو المرية ، ولقبها الجعراء، وهي من أهل مكذ ، وكانت معروفة عند المخاطبين ، فعرفوها بوصفها ، ولم يكن لهما تغلير في فعلما ذلك ... » .

راجع زاد المسير ٤/٥/٤ ، والتعريف والإعلام بما أبهم فى الفرآن من الأسماء والأعلام ، للسمهيلي ص ٦٦ .

# ﴿ في سورة الصافات ﴾

﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجُحِيمِ طَلْعُمَا كَأَنَّهُ رُءُوسَ الشَّيَاطِينَ ﴾ (١)

«طلعها» : ثمرها ، سُمِّى طلعاً لطلوعه كل سنة ، ولذلك قيل : طلع العمر النخل ، لأوَّل ما يخرج من ثمره (٢) ، فإذا انتقل عن ذلك فصار في حال أخرى ، ملى باسم آخر .

و « الشياطين » : حيّات خفيفاتُ الأحسام قبيحات المناظر .

قال « الشاعر ِ» وذكر ناقةً :

ُتَلاعِبُ مَثْنَى حَضْرَمِيٍّ كَأَنَّهُ تَهُمُجُ شيطانٍ بذى خِرْوَعٍ تَفْرِ<sup>(٣)</sup>

يمنى : زماماً ، شبَّه تلوّيه بِتَلَوِّى الحيّة .

وقال « آخر » :

<sup>(</sup>۲) في اللسان ١٠٨ / ١٠٨ « الطلع : نور النخسلة ما دام في السكافور ، الواحسة ما ماه.

<sup>(</sup>٣) نسبه الجاحظ فى الحيوان ١٣٣/٤ لطرفة ، به مو غير موجود فى ديوانه ، وذكره بدون نسبة فى ١٩٣/١ ، ١٩٢/٦ ، وهو غير منسوب كذئ فى مقاييس اللغة ٢٨/٢ ، ٣٠٤٨٠ واللسان ٢٨٧/١ ، ١٥٣/٣ ، ١٥٣/٣ ، ١٩٧/١ والمخصص ٨ /٩ ١ .

والثنى: زمام الناقة . والحضرى : المنسوب إلى حضر مُوت ، ويقال : تعمجت الحية : أى تلوت ، والشيطان : الحية .

عُجَبِّزٌ تَعَلِّفُ حِينَ أُحَلِفُ كَثْلِ شَيطَانَ الْحَاطِ أَعْرَفُ (١)

و « الحاط » : شجر (۲). والعرب تقول إذا رأت منظراً قبيحاً : كأنه شيطان الحماط ، يربدون حيّة تأوى فى الحماط ، كا يقولون : أيم (۲) الصَّال ، وذِئبُ العَصَى (٤) ، وأرنبُ خُــلَةٍ (٥) ، وتَبْسُ خُلَبِ (٢) ، وقَنفُذ بُرُ قَةٍ (٧) .

#### \* \* \*

وذهب « بعض الفسرين » إلى أنه أراد الشياطين بأعيانها (٨) . شبّه

(١) فى اللسان ١٠٤/١٧ فإن العرب تسمى بعض الحيات شيطاناً . وقيل: هوحية له عرف قبيح المنظر . وأنشد لرجل يذم امرأة له : عنجرد تحلف الح .

وقد ورد البيت بهذه الرواية من غير نسبة أيضاً في ١٤٦/٩ ، ١٤٦/٩ و بقال : شيء أعرف : أي له عرف . والعرف : منبت الشعر والريش من العنق .

(٢) راجع اللسات ١٤٦/٩.

(٣) في اللسان ٤ ١/٦٥ «الأيم والأيم \_ بسكون الياء ، وتشديدها مثل: هين ، وهبن - الحية الأبيض اللطيف . وعم به بعضهم جميع ضروب الحيات » ..

والضال: نوع من الشجر ، راجع وصفه في اللسان ٢٢/١٣ .

(٤) في اللسان ١٩/ ٣٦٥: « والعرب تقول : أخبث الذئاب ذئب الغضى ، وإنما صاركذا لأنه لا يباشر الناس إلا إذا أراد أن يغير ، يعنون بالغضى هنا : الخر فيها ذكر ثعلب ، وقيل : الغضى هنا : هذا الشجر ، ويزعمون أنه أخبث الشجر ذئابا » ·

(٥) فىاللسان ٣ / ٢٢٤/١ « الحلة من النبات : ما كانت فيه حلاوة من المرعى » .

(٦) فاللسان ٣٢٣/١ : « يقال : تيسحاب ، وتيس ذو حلب ، وهى : بقلة جدة غبراء ف خضرة ، تنبسط على الأرض ، يسيل منها اللبن إذا قطع منها شيء ... أسرع الظباء تيس الحلب ؟ لأنه قد رعى الربيع . . » .

(٧) في اللسان ٢٩٨/١١: « البرقة : أرض غليظة مختلطة بمعجارة ورمل ، ويقَـال : قنفذ برقة ، كما ينال : ضب كدية ، والجم برق \_ بفتح الراء \_ » ·

(٨) راجم الليان ١٠٤/١٧ \_ ١٠٠٠ .

ثمر هذه الشجرة فى قبحه ، برءوسها ، وهى إن لم تُرَ ، فإنَّها موصوفة بالقبح ، معروفة به (۱) .

(۱) فى تفسير الطبرى ٢٦/٢٣ : « فإن قال قائل : وما وجه تشبيهه طلب هذه الشجرة برءوس الشياطين في القبح ، ولا علم عندنا بمبلغ قبح رءوس الشياطين ، وإنما يمثل الشيء بالشيء تعريفاً من الممثل الممثل له قرب اشتباه الممثل أحدها بصاحبه ، مع معرفة الممثل له الشيئين كليهما أو أحدها ، ومعلوم أن الذين خوطبوا بهذه الآية من المشركين ، لم يكونوا عارفين شجرة الزقوم ولا برءوس الشياطين ، ولا كانوا رأوها ولا واحدا شهما ؟

قبلله : أما شجرة الزقوم فند وصفها الله لهم وبينها حتى عرفوا مامى وما صفتها ، فلم ينركهم في عماء منها .

وأما في تمثيله طلعها بر وس الشياطين ، فأقوال لـكل منها وجه ،فهوم :

أحدها: أن يكون مثل ذلك برءوس الشياطين على ماقد جرىبه استعال المخاطبين بالآية بينهم ، وذلك أن استعال الناس قد جرى بينهم فى مبالفتهم إذا أراد أحـــدهم المبالغة فى تقبيح الشىء قال: كأنه شيطان. فذلك أحد الأقوال.

والثانى: أن يكون مثل برأسحية ممروفة عند العرب تسمى شيطاناً ، وممحية له عرف ، فيما ذكر ، قبيحالوجه والمنظر ...

والثالث: أن يكون مثل بنبت معروف برموس الشياطين ، ذكر أنه قبيح الرأس ، .

### ﴿ فِي سُورَةِ النَّسَاءِ ﴾

﴿ وَإِنْ تُصِبُهُمْ حَسَنَةٌ ۚ يَقُولُوا : هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ . وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّنَةٌ ۖ يَقُولُوا : هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ . فَالِ هَوُلَا ِ سَيِّنَةٌ مَقُولُوا : هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ . فَالِ هَوُلَا ِ سَيِّنَةٌ مَنْ اللهِ ، فَالَ عَنْدِ اللهِ . فَالَ هَوُلَا ِ اللهِ ، فَالَّ مَنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ ، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ ، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ ، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّنَةٍ فَمِنْ أَنْهِكَ ﴾ (١) .

الحسنة ههنا : الخِصْبُ والمطر . يقول : إن أصابهم خِصْبُ وَعَيثُ قالوا : هذا من عند الله /

والسيئة : الجدب والتحظ . يتول : وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك . أى بشؤمك ، يقول الله تعالى : ﴿ قُلُ : كُلُ مِن ۚ عِنْدِ اللهِ ﴾ .

泰 泰 泰

﴿ وَإِنْ تُصِبْهُم سَلِّيْنَةُ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَهُ ﴾ أى يتشاءمون بهم . ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُم عَنْدَالله عَنْهُ مَا تَطَارِرُوا بَمُوسَى لِلْجَيِئْهِ مَنْ عَنْدَالله .

<sup>(</sup>۱) سرة النساء ۷۸\_۷۷ و تفسير الطبری ه/۱۰ ۱۱ وزاد المسير ۱۳۷\_۱۳۷ و ناد المسير ۱۳۷\_۱۳۹ و تفسير الطبری ۱۹۰۹ ـ ۱۹ يقول تعالى ذكره : فإذا جاءت آل فرعون العافية والحصب والرخاء وكثرة الثمار ورأو ما يحبون في دنياهم ـ قالوا : لذا هذه ، ونحن أولى بها ، وإن تصبهم سيئة ، يهني جدوب وقعوط وبلاء ـ يطيروا وسئ ومن معه ، يقول : يقناء وا بهم ويقولوا : ذهبت حظوظنا وأنصباؤنا من الرخاء والخصب والعافية مذ حاء نا موسى عليه السلام ... » .

ونحو قوله : ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِخُوا بِهَا ﴾ أى : خِصْبًا وخيراً ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ ﴾ أى جَدْبٌ وقحط ﴿ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ مِ ﴾ أى بذنوبهم ﴿ إِذَا هُمْ كَيْفَلُونَ ﴾ (١) .

\* \* \*

ثم قال : ﴿ مَا أَصَا بَكَ مِن حَسَنَةً ﴾ أى من خير ﴿ فَمِنَ الله ، وَمَا أَصَا بَكَ مِن سَيِّنَةٍ ﴾ أى من شر ﴿ فَمِن نَفْسِكَ ﴾ (٢) أى بذنبك . الخطاب للنبى ، صلى الله عليه ، والْمَرَادُ غيره ، على ما بَيَّنْتُ في « باب السكنايه » .

<sup>(</sup>۱) سورة الروم ٣٦ وفى تفسير الطبرى ٧٩/٢١ يقول تعالى ذكره: وإذا أصاب الناس منا خصب ورخاء وعافية فى الأبدان والأموال فرحوا بذلك . وإن تصبهم منا شدة منجدب وقحط وبلاء فى الأموال والأبدان بما قدمت أيديهم ، يقول: بما أسلفوا من سىء الأعمال بينهم وبين الله وركبوا من المعاصى ، إذا هم يقنطون ، يقول: إذا هم يأسون من الفرج ، والننوط هو: الإياس » .

<sup>(</sup>۲) سورة النساء ۷۹ وفى تفسير الطبرى «۱۱۱/ « يسى مايصببك ياتمد من رخاء ونعمة وعافية وسلامة ــ فن فضل الله عليك ، . . وما أصابك من شدة وأذى ومكروه ــ فن نفسك ، يعنى بذنب استوجبتها به ، اكتسبته الفائك » ـ

# ﴿ في سورة يونس ﴾

﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ استِعجَالَهُم بِالخَيرِ لَقَضِيَ إِلَيْهِم المُعْمَلُونَ ﴾ (١) . أَجُلُمُ م ، فَنَذَرُ الَّذِينَ لاَيَرْ مُجونَ إِتَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِم يَعْمَهُونَ ﴾ (١) . يريد أن الناس عند الفضب وعند الصّجر ، قد يَد عون على أنفسهم وأولادهم بالموت وبالخزى وتعجيل البلاء ، كا قد يدعونه بالرزق والرحمة وإعطاء الشُؤْل .

يقول: فلو أجابهمالله إذا دعوه بالشرالذي يستعجلونه استعجالهم بالخير ــ لفَضِيَ إليهم أُجُلُهم ، أَى لَهَلَكُوا.

وفى الكلام حذف للاختصار ، كأنه قال : ولو يُعجِّل اللهُ للناس إجابتهم بالشر الذي يستعجلونه استمجالهم بالخير ، لهلكوا .

<sup>(</sup>١) سورة يونس ١١ وتفسير الطبري ١١/٥٦ وزاد المسير ١١/٤ ـ ١٢ .

# ﴿ في سورة هود ﴾

\(\big(\frac{1}{2}\) عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ \\ \(\big(\frac{1}{2}\) مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ مُؤْمِنُونَ بِهِ، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِن الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ، فَلَا تَكُ فِي مِن بَةٍ مِنْهُ ؛ إِنَّهُ الْحُقُ مِن اللَّحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ، فَلَا تَكُ فِي مِن بَةٍ مِنْهُ ؛ إِنَّهُ الْحُقُ مِن رَبِّةٍ مِنْهُ ؛ إِنَّهُ الْحُقُ مِن رَبِّةٍ مِنْهُ ؛ إِنَّهُ الْحُقُ مِن رَبِّةٍ مِنْهُ ؛ إِنَّهُ الْحُقُ مِن رَبِّةً مِنْهُ وَالْمَالُونَ } (١٦٠).

• هذا كلام مردود إلى ماقبله ، محذوف منه الجواب للاختصار ، على ما بَيَّنا في « باب الحجاز » .

و إنما ذكر الله تعالى قبل هذا الكلام قوماً رَكَنوا إلى الدنيا ورَضُوا بها عِوَضاً من الآخرة فقال :

( مَن ۚ كَانَ يُرِيدُ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَةَ الرَّنْ الْوَلْمِ أَعْمَالُهُم ْ
 فيها وُهُمْ نِبها لَا يُبْخَسُونَ ) (٢).

أى ُنؤتيهم ثوابَ أعمالهم فى الدنيا ؛ إذ كان عمُلهم لها وطائبهم ثوابَها ، وليس لهم فى الآخرة إلا النار .

﴿ وَحَبِطُ مَاصَنَعُوا فِيهَا ﴾ أى ذهب وبطل ؛ لأنهم لم يريدوا اللهَ ١١ بشيء منه .

<sup>(</sup>١) سورة هود ١٧ وتفسير الطبرى ١٠/١٢ ـ ١٣ وزاد المسير ٤/٨٥ ـ ٨٩ .

 <sup>(</sup>۲) سورة هود ۱۰ والآیة التی بعدها : ( أولئك الذین لیس لهم فی الآخرة إلا النار
 وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا یعملون) وانظر تفسیر الطبری ۱۰ ۸/۱۲ ـ ۱۰ .

ثم قَايَسَ بين هؤلاء وبين النبي ، صلى الله عليه ، وصحابته فقال : ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى ابْدُيْهُ مِن رَبِّهِ ﴾ يعنى محمداً ، صلى الله عليه . ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِن رَبِّهِ . ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْ رَبِّهِ . ﴿ الهَاءَ ﴾ مَنْ دُودُة إلى الله تعالى .

والشاهد من الله تعالى للنبى ، صلى الله عليه : «جبريلُ» عليه السلام (١٠)، يريد أنه يتبعه وُيؤُيِّده ويُسَدِّده ويَشْهَده .

ويقال : الشاهد : «القرآن» ﴿ يَتْلُوهُ ﴾ يكون بعده تاليّا شاهذاً له .

وهـذا أعجب إلى ؛ لأنّه يقول : ﴿ وَمِن قَبْـلِهِ كِتَابُ مُوسَى ﴾ يعنى التوراة . ﴿ إَمَاماً ورَحْمَةً ﴾ قبل الترآن يشهد له بمــا قدَّم الله فيها من ذكره .

والجواب ههنا محذوف ، أراد أفَمَنْ كانت هذه حاله كهذا الذى ١٠ يريد الحياة الدنيا وزيِنَتها ؟ فاكتفى من الجواب بما تقدم ؛ إذ كان فيه دليل عليه .

ومثله قوله : ﴿ أَمَنْ هُوَ قَانِتْ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً مِوَقَائِماً يَحْسَـذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْ ُ جُو رَحْمَةَ رَبِّه ﴾ ، ولم يذكر الذي هو ضده ﴿ لأنه قال بعد : ﴿ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ كَيْسَلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَـٰلَمُونَ ﴾ (٢).

فالفانتون آناءَ الليل والنهار هم الذين يعلمون ، وأضدا هم ، هم الذين لايعلمون ، فا كتنى من الجواب/ بما تأخّر من القول ؛ إذ كان فيه دليل عليه . [ ١٦٨

۱۱ – ۱۱/۱۲ – ۱۲ .

 <sup>(</sup>۲) سورة الزمر ٩ وتفسير الطبرى ٢٣/٢٣ \_ ١٢٩.

وقوله : ﴿ أُولَئِكَ ۗ يُؤْمِنُونَ َ بِهِ ﴾ ، يعنى أصحاب محمد ، صلى الله عليه ، يؤمنون بهذا .

#### \* \* \*

( و مَن ۚ يَكُفُرْ بِهِ مِن َ الأَحْزَابِ) ، يعنى مشركى العرب وغيرهم . و ( فَالنَّارُ مَوْ عِدُهُ ، فَلَا تَكُ فَى مِوْ بَةٍ مِنْهُ ) ، أى فى شك . ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْه ، والمراد غيرُه ، على ما يينا في « باب الكناية » .

<sup>(</sup>۱) فى تفسير الطبرى ۱۲/۱۲: «يقول تعالى ذكره: ﴿ وَمِنْ يَكُفَرُ بَهِذَا النَّرآنُ فَيَجَعَدُ أَنَّهُ مِنْ عَبْد اللّه مِنْ الأَحْرَابِ ، وهم المتحرّبة على مللهم .. فالنار موعده ، أنه يصير إليها في الآخرة بسكذيبه ، يقول الله لنبيه عمد ، صلى الله عليه وسلم : «فلا تلك في مرية منه » يقول : فلا تك في شك منه ، من أن موعدمن كفر بالقرآن من الأحرّاب النار ، وأن هذا القرآن الذي أنزلناه إليك من عند الله . ثم ابتدأ جل ثناؤه الحبر عن القرآن فقال . إن هدذا القرآن الذي أنزلناه إليك عن عند المق من ربك لا شك فيه » .

# ﴿ في سورة الأنعام ﴾

﴿ ثُمُ ۚ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى الَّذِى أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَمَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ 'بؤْمِنُونَ )(١).

أراد: آنينا موسى الكتاب تماماً على المحسنين ، كما تقول: أوصى بمال للذى غزا وحج ، تريد الغازين الحاجِّين (٢) ، ويكون «الذى» في موضع «من» كأنه قال: تماماً على من أحسَن .

والمحسنون : هم الأنبياء ، صلوات الله عليهم أجمعين ، والمؤمنون . و « على» في هذا الموضع بمعنى «لام الجر» كما يقال : أَتَمَّ الله عليه وأَتَمَّ له .

رَعَتْهُ أَشْهُرًا وَخَلا عليها فَطَارَ النِّئُ فيها واسْتَغارَا(٣)

أراد : وخلا لها .

قال «الراعي»:

وَتُلْخِيصُهُ : آتينا موسى الكتابَ تنسياً مِنَّا للأنبياء والمؤمنين - الكُتُبَ . ﴿ وَتَفْصِيلًا ﴾ مِنَّا ﴿ لِكُلِّ شَيْء وَهُدَّى ورَحْمَةً ﴾ .

وقد يكون أنْ تُجعل « الذي » بمعنى « ما » أي آتينا موسى الكتاب

<sup>(</sup>۱) سورة الأنعام ۱۰۶ وتفسير الطبرى ۲۰۲۸ ــ ۲۸ وزاد المسير ۱۰۲/۳ ــ ۱۰۲. (۲) نقله این الجوزی منسوباً للمؤلف فی زاد المسير ۱۰۳/۳ •

<sup>(</sup>٣) الببت له فى اللسان ٢٦١/١٨ ، ٣٤٣/٦ « ويروى : فسار النى فيها ، أى ارتفع . واستفار : أى هبط . وهذا كما يقال : \* تصوب الحسن عليها وارتق \* قال الأزهرى : معنى استفار فى ببت الراعى هـــذا : أى اشتد وصلب ، يعنى شحم الناقة ولحمها إذا اكتنز ، كما يستغير الحبل إذا أغير ، أى شد فتله » وفيه ٢٢٤/٢ « النى : الشحم ، من نوت الناقة : الما سمنت » .

ثماماً على ما أحْسَنَ من العلم والحكمة وكتب الله المتقدمة. وأراد بتموله: ﴿ تَمَاماً ﴾ على ذلك ، أى زيادة على ذلك .

والتأويل الأول أعجب إلى ؟ لأنه في مصحف عبد الله : ﴿ مَامَا عَلَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾(١). وفي هذا مادل على ذلك التأويل.

وقد يتصرف أيضاً إلى معنى آخر ، كأنه قال : آتيناه الكتاب إثماماً مِنَّا للاحسان على مَنْ أُحسَن (٢).

<sup>(</sup>١) قراءة عبد الله بن مسعود هذه في تفسير الطبري ٦٦/٨ والقراآت الشاذة ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير الطبري ٨/٨٧ \_ ٨٠.

# ﴿ فَى سُورَةُ الْمُمَائِدَةُ ﴾

﴿ إِنَّمَا جَزَاءِ الَّذِينَ كَيَحَارِ بُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْمَوْنَ فَى الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ 'يَقَتَّـُاوا / أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَ ْيِدِيهِمْ وَأَرْ جُكُنُهُمْ مِنْ [١٦٩ خَلَافٍ أَوْ 'يَنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ (١).

الحاربون لله ورسوله : هم الخارجون على الإمام وعلى جماعة المسلمين ، في يُخيفُون السُّبُل، ويَسمَون في الأرض بالنساد. وهم ثلاثة أصناف:

رجل قتل النفس ولم يأخذ مالا .

ورجل قتل النفس وأ خذ المــال .

ورجل أخذ المــال ولم يقتل النفس .

فَإِذَا قَدَرَ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ «بَعَضَهُم» يقول: هو مُخَيِّرُ في هذه العقوبات، بأُيِّهَا شَاءَ عَاقَبَ كُلِّ صَنْفِ مَنْهُمْ .

وكان « بعضهم » يجعسل لكل صِنفٍ منهم حدًّا لايتجاوَزُه إلى غيره:

فمن قتل النفس ولم يأخذ المال ُقتِل ؛ لأن النفس بالنفس .

ومن قتل النفس وأخذ المال : صُلِبَ إلى أن يموت ، فكان الشَّهْر له بالصَّلْب جزاء له بأخْذِه المال ، وقتله جزاءً له بقتله النفس.

ومن أصاب المال ولم يتتل ، فإن شاءَ الإمامُ قطع يده اليمني جزاء • ا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٣٣ وتفسير الطبرى ١٣٢/٦ \_ ١٤٢ وزاد للسير ٣٤٦\_٣٤٦

بالسَّرِق، ورِجلَه اليسرى جزاءً بالخروج والحجاهرة بالفساد . وإن شاء نفاه من الأرض .

وقد اختلفوا فى نفيه من الأرض (١) ، فقال « بعضهم » : هو أن يقال : مَنْ لَقِيَه فليقتله .

وقال « آخر » : هو أن يُطاب في كل أرض بكون بها .

وقال « آخر » : هو أن ُينفي من بلده .

وقال « آخر » : هو أن يحبس.

• قال أبو محمد:

ولا أرى شيئًا من هذه التفاسير ، أشْبَه بالنفي فيهذا الوضع من الحبس ؟

الأنّه إذا حُبس ومُنع من التصرُّف والتقائب في البلاد ، فقـد ُنفيَ منها كلّمًا وأ لْجيئ إلى مكان واحد (٢) . وقال « بعض المسجونين » :

خَرَجْناْ مِنَ الدُّنيا وَنحنُ مَنَ آهْلِمًا فَلَسْنا مِنَ الأَحياءَفيها ولاالمَوْ تَى (٣) خَرَجْناْ مِنَ الدُّنيا / إذا جاءَنا السَّجَّانُ بومًا لِحاجةٍ تَعِجْبنا وقُلُناً : جاءَ هذا من الدُّنيَا /

ومَن ْ حَمَـلَ النَّنَى لَهُ أَن ْ يُقالَ : كَمَن لَقِيَهُ فَلَيْقَتُهُ ، أَو أَن يُطابِ ف كل أرض يكون بها \_ فإنه يذهب \_ فيما أحسب \_ إلى أنَّ هذا جزاؤه قبل أن

<sup>(</sup>۱) راجع تفصيل الحلاف في تفسير الطبرى ٦/٠٤٠ ــ ١٤٢ وزاد المسير ٢/٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) راجم تفسير الطبرى ٦/١٤١ فإنه يقول: « وأُولى الأقوال فى ذلك عندى بالصواب قول من قال: معنى النفى من الأرض فى هذا الموضع: هو ننيه من بلد إلى بلد غيره ، وحبسه فى السجن فى البلد الذى نفى إليه حتى تظهر توبته من فسوقه و تروعه عن معصية ربه » .

<sup>(</sup>٣) من أبيات ذكرها ابن تتيبة في عيون الأخبار ١٠١/١ ـ ٨٢ ولم ينسبها ، وذكرها مع غيرها الشريف المرتضى في أماليه ١٠١/١ ونسبها لصالح بن عبد القدوس . وانظر المحاسن والاضداد ص ٣٨ .

مُيْقُدَرَ عليه ؛ لأنّه لا يجوز أن يكون الإمام يظاهر به فيدع عقوبته ثم يقول : مَن لقيه فليقتله . أو يجده فيتركه ثم يطلبه في كل أرض .

و إذا كان د\_ذا هكذا اختلفت العقوباتُ فصار بعضُها لمن قَدْرَ عليه ، وبمُضها لمن لم ُيقْدَر عليه . وأشْبَهُ الأشباء أنْ تكونَ كلّها فيمن ظُفِرَ به.

وأما نفيه من بلده إلى غيره ، فليس ننى الخارب (١) من بلده إلى غيره ٥ عُتُو بَةً له ؛ إذ كان فى خِرَا بَتِهِ وخُروجِهِ غائبًا عن مُصْرِه ، بل هو إهال وتَسْايط وبَعْثُ على التَّزيَّدُ فى العَيْثُ والفساد .

<sup>(</sup>۱) فى اللسان ۳۳۷/۱ « الحارب : الاص ٠٠٠ خرب يخرب خرابة ، مثل : كتب يكتب كتب كتب

## ﴿ في سورة الأنبياء ﴾

﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ ، فَنَادَى فَ النَّالُهُ اَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ ، فَنَادَى فَ النَّالُهُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، سُنْحَانَكَ إِنَّى كُنْتُ مِنَ فَ النَّالَمِينَ ﴾ (١) .

يستوحش (٢) كثير من الناس من أن يلحقوا بالأنبياء ذنوبًا ، و يَحْمِلُهُم التنزيه لهم ، صلوات الله عليهم ، على مخالفة كتاب الله جل ذكره ، واستكراه التأويل ، وعلى أن يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة التي لا تُخيل عليهم ، أو على من عَلِمَ منهم - أنّها ليست لتلك الألفاظ بشكل ، ولا لتلك المعانى بلفق (٣) .

\* كَتَأْوُّلُمْ فَى قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَعَمَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾ (١)
أى : كَشِمَ مِن أكل الشجرة · وذهبوا إلى قول العرب : غَوى الفَصِيلُ :

• إذا أكثر مِن اللبن حتى يَبْشَم · وذلك غوى – بفتح الواو – يَغُوى . قال غَيَّا · وهو مِن اللَّبُشَم غَوِى – بكسر الواو – يغوى غَوَى . قال ١٠٤] « الشاعر» / يذكر قوسًا :

<sup>(</sup>۱) سورهٔ الأنبياء ۸۷ وفی تفسير الطبری ۲۰/۱۷ ــ ۲۱ « يقول ثعالی ذکره : واذکر يامحمد ذا النون ، يعنی صاحب النون ، والنون : الحـــوت ، وانما عنی بذی النوت يونس ابن متی ... » .

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله : « حتى يكون معاودا لذلك الفعل معروفاً به » نقله البلوى في كتاب أُلف باء٢/٣٨٨.

 <sup>(</sup>٣) اللفق: - بكسر اللام - أحد لفتى الملاءة ، وهما لفقان ، ماداما متضامين ، راجع
 اللسان ٢٠٦/١٢ وأساس البلاغة ٣٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة طه ١٢١ وتفسير الطبرى ١٦٢/١٦ .

مُعَطَّفَةُ الأُ مَنَاءِ لَيْسَ فَصِيلُها بِرَازِيْهَا دَرَّا ولا مَيِّت غَوَى (١) وأراد بالفَصِيل : السَّهم . يقول : ليس يَرْزَؤُها دَرَّا ، ولا يموتُ بَشَماً . ولو وُجِداً يضافى «عصى» مثل هذا السَّنَن لرَ كوه ، وليس فى «عَوى» شى؛ ولو مأفى «عصى» من مَعْنَى الذّنب ؛ لأن العاصِى لله التَّارِك لأمره غاوٍ فى حاله الله ، والغاوى عاص . والغيَّ ضدُّ الرّشد ، كما أن المعصية ضد الطاعة .

وقد أكل آدم ، صلى الله عليه وسلم ، من الشجرة التي نهي عنها باستنزلال إبليس وخدائعه إيّاه بالله والنسم به إنه لمن الناصحين ، حتى دكّلاه بغُرُورِ (٢) . ولم يكن ذنبه عن إرْصادِ (٣) وعداوة وإرْهَاصِ (٤) كذُنوب أعداء الله . فنحن نتمول : «عصى وغوى» ، كما قال الله تعالى ، ولا نتمول : آدم «عاص ولاغاوِ» ؛ لأن ذلك لم يكن عن اعتقادمتقدِّم ولانية صحيحة ، كاتقول لرجل قيام ثوباو خاطه : قدقيامه «وخاطه» ولا تذل «خانط ولاخيًاط» حتى يكون مُعاوداً لذلك الفعل ، معروقًا به .

\* وكتأولهم فى قوله سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ ۚ هَمَّتْ بِهِ وَهُمَّ بِهَا ﴾ أنها همَّتْ `

<sup>(</sup>۱) البيت غير منسوب في اللسان ۲۹/۱۹ « يعنى القوس وسهما رمى به عنها ، وهـندا من اللغز » وغوى هنا مصدر ليس بفعل ، وهو في إصلاح المنطق ص ۲۱۳ ، ۲۲۷ غير منسوب وتهذيب إصلاح المنطق ۴/۲ ه ، وتفسير الطبرى ۹۹/۸ ، والمقصور والممدود ص۸۱ ، وانظره مم شرحه في المعانى الكبير ۲/۲ / ۱۰٤۷ .

<sup>(</sup>۲) فى اللسات ۲۹۲/۱۸ عن الجوهرى : « ودلاء بغرور أى أوقعه فيما أراد من نغريره » .

<sup>(</sup>٣) الإرصاد: الإعداد كما في اللسان ١٠٨/٤.

<sup>(</sup>٤) فى اللسان ٣١١/٨ « والإرهاس على الذنب : الإصرار عليه ، وفى الحديث : وإن ذنبه لم يكن عز إرهاس : أى عن إصرار وإرصاد ، وأصله من الرهس ، وهو تأسيس البنمان » .

بالمصية، وهم هوبالفرارمنها! وقال «بعضهم»: وهم بضربها! والله تعالى يتمول: ﴿ لَوْ لَا أَنْ رَأَى بُرُ هَانَ رَبِّه ﴾ (١). أفتُرَاه أراد الفرار منها، أو الضرب لها، فلما رأى البرهان أقام عندها وأمسك عن ضربها ؟! هـ ذا ماليس به خفاء ولا يغاط مُتَأوِّلُه . ولكنها همت منه بالمعصية هم نيَّةٍ واعتقادٍ ، وهم نبى الله صلى الله عليه وسلم، هما عارضًا بعد طُول المُرَاوَدَة ، وعند حدوث الشهوة التي أني أكثر الأنبياء في هفواتهم منها .

وقد رُوى في الحديث (٢) : أنه ليس من نبى إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة غير يحيى بن زكريا، عليه السلام ؛ لأنّه كان حَصُوراً لايأتى / النساء ولا أيريدُهُنَّ . فهذا يَدُلُّكُ على أنّ أكثر زلات الأنبياء من هذه الجهة ، وإن كانوا لم يَأْتُوا في شيء منها فاحشة ، بنعَم الله عليهم ومَنّه ؛ فإن الصغير منهم كبير منه أيا آتاهم الله من المعرفة ، واصطفاهم له من الرسالة ، وأقام عليهم من الحجة . ولذلك قال يوسف، صلى الله عليه : ﴿ وَمَا أَبَرَّ يُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ وَالسُّوء ﴾ " ، يويد ما أضمره وحدّث به نفسه عند حدوث النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ وَالسُّوء ﴾ " ، يويد ما أضمره وحدّث به نفسه عند حدوث

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۲۶ وتفسير الطبرى ۱۰۸/۱۲ ـ ۱۱۳ .

<sup>(</sup>۲) روی الإمام أحمد فی مسنده ۸۰/٤ (المعارف) عن ابن محباس: أن رسول الله ، صلی الله علیه وسلم، قال: « مامن أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطیئة ، لیس یحیی ابن زكریا » .

وفى يحم الزوائد ٢٠٩/٨ : «عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : كل بنى آدم يلتى الله بذنب ، وقد يعذبه عليه إن شاء ، أو يرحمه ، إلا يحيى بن زكريا ؛ فإنه كان سفيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين . وأهوى النبى إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال : ذكره مثل هذه الدذاة . رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه حجاج بن سليان الرعيني . وثقه ابن حبان وغيره ، وضعفه أبو زرعة وغيره . وبقية رجاله ثقات » .

وانظر تفسير الطبري ٣٧٧/٦ ـ ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة نوسف ٥٣ .

#### الشَّهُوة . وقد وضع الله تعالى الحَرَجَ عَنَّن هُمٌّ بخطيئةٍ ولم يعملها .

\* \* \*

\* وقالوا في قوله: ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا ﴾ : إنه غاضَبَ قومه ! استيحاشا من أن يكون مع تأييد الله وعصمته وتوفيقه وتطهيره ، يخرج مُغَاضِبًا لربّة . ولم يذهب مغاضبا لربّة ولا لقومه ؛ لأنّه بُعث إليهم فدعاهم بُر هُمّة من الدّهر فلم يستجيبوا ، ووعَدَهم عن الله فلم يرغبوا ، وحذ رهم بأسه فلم يرهبوا ، وأعلمهم أن العذاب نازل عليهم لوقت ذ كره لهم ، ثم إنه اعترلهم يَنْتَظِرُ هَلَكَتَهم . فلم حضر الوقت أو قرب فكر القوم واعتبروا ، فتابوا إلى الله وأنابوا ، وخرجوا بالمراضيع وأطفالها يَجْأَرُون ويتضرّعون ، فكشف الله تمالى عنهم العذاب، ومتعهم إلى حين .

فإن كان نبى الله ، صلى الله عليه ، ذهب مُغاضِبًا على قومه قبل أن عومنوا ، فإنما راغم من استحق في الله أن بُراغم ، وهجر من وجب أن يهجر ، واعتزل من علم أن قد حمَّت عليه كلهُ العذاب ، فبأَى ذنب عُوقِب بالتهام الحوت والحديس في النَّالُمات ، والغم الطويل؟

وَمَا الْأُمْرِ الذِي أَلَامَ فَيْهِ فَنَعَاهُ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ يَتُولَ : ﴿ فَالْتَّنَمَهُ ٱلْحُوتُ وَاللَّمَ مُلِيمٌ ۗ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّالِمُ اللَّهُ مَا اللّ

ولِمَ أَخْرِجُهُ مِن أُولَى العَزْمِ مِن الرَّسُلِ، حين يقول لنبيه، صلى الله عليه:

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ١٤٢.

١٧٠] ﴿ فَأَصْبِرُ لِحُكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْخُوتِ ﴾ ١٠٠]

وإن كان الغضب عليهم بعدأن آمنوا، فهذا أُغْلظ مما أنكروا، وأفحش مما استقبحوا ؛ كيف يجوز أن يغضب على قومه حين آمنوا ، ولذلك انْتُجِب (٢) ؛ وبه بُعث ؛ وإليه دعا؟ا.

وما الفرق بين عدو الله ووليه إن كان وليه يغضب من إيمان مائة ألف. أو يزيدون ؟

\* والغول فى هذا أنّ المُعَاضَبَة نه المُفَاعَلَة من الغضب ، والمُفَاعَلَة تـكونِ
من اثنين ، تتول : غَاضَبْتُ فلاناً مُفَاضَبَةً وَتَغَاضَبْنَا : إذا غضب كلُّ
واحد منكما على صاحبه ، كما تقول : ضارَبْتَهُ مُضارَبةً ، وقاتلتُه مُقاتلةً ،
وقضارَبْناً وتقاتلنا .

وقد كون المفاعلة من واحد، فتقول : غاضَبتْ من كذا : أَى غَضِبْتُ، كا تقول : سافرت وناوَلْتُ ، وَعَاطَيت الرَّجُلَ ، وشارَفْتُ الموضع ، وجاوزْتُ ، وضاعَفْتُ ، وظاهرت ، وعافبت .

ومعنى المُغَاضَة همنا: الأننة ؛ لأنّ الأنف من الشيء يَفْضَبُ ، فتُسَمَّى اللهُ غضباً ، والغضبُ أَنفَةً ؛ إذا كان كل واحد بسببٍ من الآخر ، تقول تغضبت لك من كذا ، وأنت تُر يدأنفت ، قال «الشاعر»:

<sup>(</sup>١) سورة القلم ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) المنتجب: المختار من كل شيء ، كما في اللسان ٢/٥٦.

غَضِيْتُ لَكُمُ أَنْ تُسَامُوا اللَّفاء بِشَجَنَاء مِنْ رَحِم تُوصَلُ(١)

يروى مرة : « أنفت لكم » ، ومرة : « غضبت لكم » ؛ لأنّ المُعنَيين متقاربان .

وكذلك « العَبَدُ » أصله : الغَضَبُ . ثم قد تُسمَّى الأَنفةُ عَبَدًا .

وقال « الشاعر » :

#### \* وَأَعْبَدُ أَنْ تُهُمْجَى تَمِيمٌ بِدَارِمٍ (٢) \*

يرِيد: آنَفُ .

وحكى أبو عُبَيدٍ ، عن أبى عَمْرو ، أنّه قال فى قوله تعالى : ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴾ : هو من الفضب والأنفة . ففسَّرَ الحرف بالمعنيين لتقاربهما .

فكأن نبى الله، صلى الله عليه وسلم ، لمّا أخـــــبرهم عن الله أنّه مُنزل ١٠ العذاب عليهم / لأجَل ، ثم بَلَغهُ بعد مُضِى الأجَلِ أنّه لم يأتهم ما وعدهم ـ [١٧٤ خَشِي أَن يُنْسَبَ إلى الكذب و يُعتَّربه ، و يُحتَّق عليه ، لا سيّا ولم تكن قرية آمنت عند حضور الغذاب فنفقها إيمانها غير ومه ، فدخلته الأَنفَة والحَمِية ، وكان ، فيظاً بطول ما عاناه من تكذبهم وهُز مهم وأذاهم واستخفافهم بأم الله ، مُشْتَهِياً لأَن ينزل بأسُ الله بهم ، هذا إلى ضِيق ١٥ واستخفافهم بأم الله ، مُشْتَهِياً لأَن ينزل بأسُ الله بهم ، هذا إلى ضِيق

<sup>(</sup>۱) نسبه ابن قتیبة فی المعانی الکبیر ۲۸/۱ ه لحداش بن زهیر ، وروایته فیه « أنفنا لهم » وقد قال فی شرحه : « اللفاء : النقصان ، وشجناء : اشتباك الرحم ، ومنه قول النبی ، صلی الله علیه وسلم ، فی الرحم : لمنها شجنة من الله عز وجل وشجر متشجن : ملتف » .

<sup>(</sup>٢) في اللسان ٤/٢٦٠ ، وقيل في قول الفرزدق :

أولئك قوم إن هجونى هجوتهم وأعبد أن أهجو كليباً بدارم: أعبد: أي آنف ، وقد سبق البيت ص ٣٧٤ .

صَدْرِهِ ، وقلَّة صبره على ما صبر على مثله أولوا العَزْم من الرُّسل.

وقد روى فى الحديث (١) أنه كان ضيّق الصدر ، فلما حُمِّلَ أَعْبَاءِ النّبُوَّة تَفْسَخُ تَحْبَهَا تَفْشُخُ الرَّبَعِ (٢) تحت الحِمْلِ الثَّمْتِيلِ ، فمضى على وجهه مُضِى تَفَسَّخُ تَحْبَهَا تَفْشُخُ الرَّبَعِ (٢) تحت الحِمْلِ الثَّمْتِيلِ ، فضى على وجهه مُضِى الآبِقِ النّادّ . يتول الله سبحانه : ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ، إِذْ أَبْقَ اللّهِ اللّهُ حُون ﴾ (٣) .

\* \* \*

﴿ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْه ﴾ ، أى لن نُضَيِّقَ عليه ، وأنَّا نُخلّيه ونُهُمْله (٤) . والعرب تقول : فُلان مُقدَّر عليه في الرزق ، ومُقَرَّر عليه ، بمنى واحد ، أى مضيق عليه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا إِذَا كَمَا ابْتَـكَلَاهُ فَتَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴾ . فَلَدُر عليه والتخفيف والتثقيل \_ قال «أبو عَمْرو بن العَلاء» : عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴾ (٥) . وقَدَر \_ بالتخفيف والتثقيل \_ قال «أبو عَمْرو بن العَلاء» : قَتَرَ وقَدَر وقَدَر وقَدَر ، بمنى واحد ، أى ضيَّق . فعاقبه الله عن حيَّته

<sup>(</sup>۱) فى تفسير الطبرى ۲۱/۲۷: «حدثنا ابن حميد ، حدثنا سلمة ، حدثنا محمد بن إسبعاق ، عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن ، عن وهب بن منبه البيانى : أن يونس بن متى كان عبداً صالحاً ، وكان فى خلفه ضيق ، فلما حملت عليه أثقال النبوة — ولها أثقال لا يحملها إلا الفليل — تفسخ تحتها تفسخ الربع تحت الحمل ، فقذفها بين بديه ، وخرج هاربا منها ، يقول الله لبيه ، صلى الله عليه وسلم : ( فاسبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ، واصبر لحسكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ) أى لا تلق أمرى كما ألقاه » .

وقد أخرَجه ألحاكم في المستدرك ٢٤/٢ ٥ — ٥٨٥ وكلة أمرى فيه حرفت إلى « أخرى » وهو غير مسند في تفسير ١٤/١٥ وما ذكره ابن قديبة نقله الفرطبي في تفسير ١٤/٤ ٥ وما ذكره ابن قديبة نقله الفرطبي في تفسير ١٤/٤ . وفيه (٢) في اللسان ١٤/٤ : « وتفسخ الربع تحت الحمل النقيل : وذلك إذا كم يطته » . وفيه ٢٦١/٩ « الربع الفصيل الذي ينتج في الربيع » .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) راجع تفسير الطبرى ١٧/١٧ ـ ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الفجر ١٦.

وأَنفَتِهِ وإِباقته، وكراهيته العفو عن قومه، وقَبُولِ إِناَ بَرْمِمْ ـ بالحبس له، والتَّضييق عليه في بطن الحوت.

وفى رواية أبى صالح: أن ملكا من ملوك بنى إسرائيل كان أمرَ م بالمسير إلى «نيينوى» ليدعو أهالها بأمر «شَعْيَاء» النبى عليه السلام ، فأيف من أن يكون ذها به إليهم بأمر أحدٍ غير الله تعالى ، نخرج مُعَاضِبًا للملك ، فعاقبه الله علام الخوت .

قال : فلما قذفهُ الحوت بعثه اللهُ إلى قومه فدعاهم وأقام بينهم حتى آمنوا(١).

<sup>(</sup>١) راجع ما روى في ذلك في تنسيرالبغوى ٥/٣٣ ، والدر المنثور ٤ /٣٣٢ – ٣٣٤ .

#### ﴿ فی سورۃ یوسف ﴾

﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَنْيَلُسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّى مَنْ نشاء ﴾(١).

قد تكلم « المفسرون » في هذه الآية بما فيه مَقْنَعُ وغناء عن أن يُوضَّح

#### بغير لفظهم :

فروى عبدالر زاق ، عن مَعْمَرٍ ، عن «قتادة» ، أنّه قال : ﴿ اسْتَيْلُسَ ٥ الرُّسْلُ ﴾ من قومهم ﴿ وَظَنْبُوا ﴾ أى : علموا ﴿ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّ بُوا جَاءً هُمْ نَصْرُ نَا ﴾ وكان يقرؤها بالتشديد (٢) .

ورؤىعبدالرزّاق ، عن معمر ، عن الزُّهْرِى ، عن عروة ، عن «عائشة»
 أنها قالت : اسْتَيْئُسَ الرُّسُل ممن كذّبهم من قومهم أن يُصَدِّقوهم ، وظنَّت.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ١١٠ وتفسير الطبرى ٣/١٣ه ـ ٨٥ .

<sup>(</sup>۲) قال الطبرى في تفسيره ۱۹/۱۳ « وبهذه القراءة كانت تقرأ عامة قراء المدينة والبصرة والمشام أعنى بتشديد الذال من «كذبوا» وضم «كافها» وهذا التأويل الذي ذهب إليه الحسن وقتادة في ذلك إذا قرىء بتشديد الذال وضم الكاف — خلاف لما ذكرنا من أقوال جميع من حكينا قوله من الصحابة ؛ لأنه لم يوجه الطن في هذا الموضع منهم أحد إلى معنى العلم واليقين، مع أن الظن إنما استعمله العرب في موضع العلم فياكان من علم أدرك من جهة الحبر أو من غير وجه المشاهدة والمعاينة ، فإنها لا تستعمل وجه المشاهدة والمعاينة ، فإنها لا تستعمل فيه الظن ، لا تسكاد نقول : أظنى حياً ، وأظنى إنساناً ، يمنى : أعلمني إنساناً ، وأعلمني حيا والرسل الذين كذبتهم أنمهم لا شك أنها كانت لأمها شاهدة . ولتسكذيبها إياها منها سامعة ، فيقال فيها : ظنت بأنمها أنها كذبتها ».

الرّسلُ أن من قد آمن بهم من قومهم قد كذَّ بوهم ، جاءهم نصر الله عند ذلك . وكانت تقرأ ﴿ فَكُذِّ بُوا ﴾ بضم الكاف وتشديد الذال(١) .

\* وروى حجّاج ، عن ابن جُرَيج : عن ابن أبى مُكَيكة ، عن عُروَة ، عن عُروَة ، عن عُروَة ، عن عُروة ، عن «عائشة» ، أنها قالت: لم يزل البلاء بالرّسل حتى خافوا أن يكون من معهم من المؤمنين قد كذّ بوهم (٢) .

\* وروَى حَجَّاجٌ ، عن ابن جُرَيج ، عن « مُجَاهد » أنه قرأها ﴿ وَلَا الله الله الله من بفتح المكاف والذال و تعنيف الذال ، يريد : حتى إذا استيئس الرسل من إيمان قومهم فظنَ قومُهم أن الرُّسلَ قد كذَبوا فيا بلَّغوا عن الله عز وجل (٣) .

\* وروَى حَجَّاج، عن ابن جُرَيْج، عن ابن أَبِي مُليكة ،عن «ابن عباس» \* أنه قرأ : ﴿ كُذِ بُوا ﴾ بضم الكاف وكسر الذال و تخفيفها . وقال : كانوا

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۱۳/۸۵.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۱۳/۷۵ .

<sup>(</sup>٣) فى تفسير الطبرى ٩٨/١٣ • وروى عن مجاهد فى ذلك قول هو خلاف جميع ما ذكر نا من أقوال الماضين الذين سمينا أسماءهم وذكر ال أقوالهم ، وتأويل خلاف تأويلهم ، وقراءة غير قراءة جميعهم ، وهو أنه كان يقرأ • وظنوا أنهم قد كذبوا » بفتح الحكاف والذال وتخفيف الدال ... وهذه القراءة لا أستجيز الذاءة بها ؛ لإجماع الحجة من قراء الأمصار على خلافها . ولو جازت المقراءة بذلك لاحتمل وجهاً من التأويل، وهو أحسن بما تأوله مجاهد ، وهو : حتى إذا استيأس الرسل من عذاب الله قومها المكذبة بها ، وظنت الرسل أن قومها قد كذبوا وافتروا على الله بكفرهم بها . ويكون الظن موجهاً حينئذ إلى معنى العلم ، على ما تأوله الحسن وقتادة » .

بشراً ، يعنى الرسل ، يذهب إلى أن الرسل ضَعُفُوا فظنُوا أنهم قد أُخْلِفُوا (١٠).

\* وهذه مذاهب مختلفة ، والألفاظ تحتملها كآبها ، ولا نعلم ما أراد الله عزوجل ، غير أنّ أحْسنَها فى الظاهر ، وأولاها بأنبياء الله ، صلوات الله عليهم ، ما قالت أم المؤمنين « عائشة » رضى الله عنها.

<sup>(</sup>١) قال الطبرى في تفسيره ٣ / / ٥ : « وهذا تأويل ، وقول غيره من أهل التأويل أولى عندى بالصواب ، وخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء . والرسل إن جاز أن يرتابوا بوعد الله إياهم ، ويشكوا في حقيقة خبره مع معاينتهم من حجج الله وأدلته مالا يعاينه المرسل إليهم فيعذروا في ذلك منهم بالعذر . وذلك قول إن قاله قائل لا يخني أمره . وقد ذكر هذا التأويل لعائشة فأنكرته أشد النكرة ، وقالت : معاذ الله ما حدث الله رسوله شيئاً قط إلا علم أنه سيكون قبل أن يموت ، ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى ظن الأنبياء أن من تبعهم قد كذبوه ، وكانت تفرؤها : «قد كذبوا » تثقلها » .

## ﴿ في سورة لإيلاف قريش ﴾

يذهب « بعض الناس » إلى أنّ هذه السورة وسورة الفيل واحدة .

وبلغنى / عن « ابن عُينْينَة » أنه قال : كان لنـا إمام بالكوفة يقرأ : [ ١٧٦ ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ و ﴿ لإِيلَافِ قُرَيشٍ ﴾ ولا يفرِّق بينهما .

و تَوَهَم القومُ أنهما سورة واحدة ؛ لأنهم رأوا قوله: ﴿ لِإِ بِلَافِ قُرَ يُشٍ ﴾ • مردوداً إلى كلام في سورة الفيل .

وأ كثر الناس على أنهم اسورتان ، على مافى مصحفنا ، و إن كانتا مُتَّصِاً تَى النَّافَاظِ ، على مذهب العرب فى التضمين .

والعنى أنّ قريشاً كانت بالحرم آمنة من الأعداء أنْ تهجم عليها فيه ، وأنْ يعرض لهـا أحدُ بسوء إذا خرجت منه لتجارتها . وكانوا يقولون : ١٠ قريش سُكانُ حرم الله ، وأهـل الله وولاة بيته . والحرمُ واد جديب لازرع فيه ولا ضَرْعَ ، ولاشجر ولا مَرْعَى ، وإنما كانت تعيش قريش فيـه بالتّجارة ، وكانت لهم رحلتان في كل سنة : رحلة ألى اليمن في الشتاء ، ورحلة في الصيف إلى الشام . ولولا ها تأن الرّجاتان لم يُمكن به مُنّام ، ولولا الأمن بجوارهم الديت ، لم يقدروا على التصرّف.

فلمَّا قصد أصحاب الفيـل إلى مكة ليَهْدِموا الكعبة وينقُـلُوا أحجارها

إلى المين فيبنوا يه هناك بيتاً ينتقل به الأمن إليهم ، ويصير العز للم ، أهلكهم الله سبحانه ؛ لتُنم قريش بالحرّم ، ويجاوروا البيت ، فنال يَذكر نعمته : ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الفِيلَ ، أَلَمْ يَجْعَل كَيْدَهُمْ فِي تَضْلَيْلٍ ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَا بِيلَ ، تَرْمِيهم بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِيلٍ ، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولٍ ) (١) . ﴿ لِإِيلَافِ قَرَيْسٍ ﴾ (٢) . أى : فعل ذلك ليُؤلّف قريشاً هاتين الرّحلتين اللّتين بهما تعديشُهُمْ ومُتَامِهم بمكه (٢) . فعل ذلك ليُؤلّف قريشاً هاتين الرّحلتين اللّتين بهما تعديشُهُمْ ومُتَامِهم بمكه (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الفيل وآياتها ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة قريش ١ .

<sup>(</sup>٣) قال الطبرى في تفسيره ١٩٧/٣٠ : « واختلف أهل العربية في المعنى الجالب هذه اللام ف قوله: « لإيلاف قريش » فكان « بعض نحو في البصرة » يتول: الجالب لها قوله: « فجملهم كعصف مأكول » فهي في قول هذا البائل صاة لقوله : جملهم . فالواجب على هذا الفول أن معنى الكلام: ففعلنا بأصحاب الفيل هذا الفعل نمة منا على أهل هذا البيت، وإحسانًا منا إلى نعمتنا علمهم في رحلة الشتاء والصيف. فتكرون اللام في قوله: لإيلاف عمني إلى ، كأنه قبل: لعمة لنعمة وإلى نعمة ؛ لأن إلى،وضم اللام واللام موضم إلى ... كان«بعض نحويي الكوفة» يقول : وقد قبل هذا القول ، ويقال : إنه تبارك وتمالى عجب نبيه فيال : المجب يامحمد لنعم إلله على قريش في إللافهم رجلة الثتاء والصيف ، ثم قال : فلا يتشاغلوا بذلك عن الإعان واتباعك ، يستدل بقوله: « فليمبدوا رب هذا الببت » وكان بعض أهل التأويل يوجه تأويل قوله: « لإيلاف قريش » إلى ألفة بعضهم بعضاً ... والصواب من القول في ذلك عنــــدنا أن يقال : إن هذه اللام يمغي التعجب ، وإن مغي الـكلام : اعجبوا لإيلاف قريش رحاة الثناء والصيف ، وتركهم عبادة رب هذا البيت للذي أطعمهم من جوع ، وآمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت . والعرب إذا جاءت بهذه اللام فأدخلوها في الـكلام للتمجب اكتفوا بها دليلا على التمجب من إظهار الفعل الذي يجلمها . وأما القول الذي قاله من حكينا قوله أنه من صلة قوله : « فجعلهم كمصف مأكول » فإن ذلك لوكانكذلك لوجب أن يكون « لإيلاف » بعض « ألم تر » ، وأن لا تـكون سورة منفصلة من « ألم تر » ، وفي إجاع المسلمين على أنها سورتان تامتان كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى ما يبين عن فساد القــول الذي قاله من قال ذلك ولو كان قوله : « لإيلاف قريش » من صـــاة قوله : « فجعلهم كمصف مأكول » لم تــكنّ « أَلْمَ بْر » تامة حتى توصل بقوله : « لإبلاف قريش » ؛ لأن الـــكلام لا يتم إلابانقضاء الخبر ...» .

تقول : أَلِفْتُ مُوضِعَ كَذَا : إِذَا لَزِمْتَه ، وآلْفَنِيه اللهُ ، كَا تَقُول : لزمت مُوضِع كذَا ، وأَلْزَ مَنِيهِ اللهُ .

وكرَّر «لإيلاف» كما تقول فى الكلام: أعطيتك المال لصيانة وجهك صيانةً عن كلّ النياس، فتكرّر البكلام للتوكيد، على ما بينا في « باب التكراز»/.

ثم أمرهم بالشكر فقال: ﴿ فَلْمَيْفُبُدُوا رَبُّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْمَعُهُمْ ﴾ في هذا الموضع الجديب من الجوع، وآمنهم فيه، والناس يُتُخَطَّفُونَ حَوْلَهُ من الخوف.

## ﴿ في سورة النحل ﴾

﴿ أُولَمْ يَرَوْ إِلَى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْء يَتَفَيَّوُا ۚ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَاللَّهُ مَنِ الْيَمِينِ وَاللَّمَ وَلِهُ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴾ (١) .

تَفَيُّوُ الظِّلالِ : رجوعُها من جانب إلى جانب ، فهى مرة تُجَاهَ ِ الشَّخْصَ ، ومرة وراءه ، ومرة عن يمينه ، ومرة عن شماله .

وأصل الفَيْء: الرّجوع، ومنه قيل للظل فى العَشِيّ : فَيْء ؛ لأنه فَاء، أى رجع من جانب إلى جانب. ومنه الفَيْء فى الإيلاء (٢) إنما هو: الرّجوع إلى المرأة.

وأصل السجود: التّطَأْطُؤ والميل، يتمال: سجدالبعير وأُسْجِد: إِذَاطُؤْطِئَ اِيُرْكَب، وسجدت النّخلة: إذا مالت. قال « لبيد » يصف نخلا:

\* غُلْبُ سَوَاجِدُ لَمْ يَدْخُلُ بَهَا الْحَصَرُ (٣) \* فَالْفُلُب: الفلاظ الأعناق (٤) . والسَّوَاجِدُ : الموائل.

<sup>(</sup>۱) سورة النحل ٤٨ وفى تفسير الطبرى٤ ٧٨/١: « فتأويل السكلام إذا : أولم ير هؤلاء الذين مكروا السيئات إلى ما خلق الله من جسم قائم : شجر أو جبل أو غير ذلك ، يتفيأ ظلاله عن الهين والشمائل ، يقول : يرجم من موضع إلى موضع ، فهو فى أول النهار على حال ثم يتقلص ثم يعود إلى حال أخرى فى آخر النهار »

<sup>(</sup>٢) الإيلاء: الحف، يقال آليت من امرأتي أولى إيلاء : إذا حلف أن لا يجامعها .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٦٠ وفي اللَّمَان ١٨٩/٤ : « ونخلة ساجدة : إذا أمالها حملها ، وسجدت النخلة : إذا مالت ، ونخل سواجد ؛ مائلة ، عن أبي حنيفة ، وأنشد للبيد :

بين المصفا وخليح العين ساكنة عاب سواجد لم يدخل بها الخصر قال : وزَّعُم ابن الأعرابي أن السواجد هنا : التأصلة الثابتة » . والحصر: العطش . (٤) اللسان ١٤٤/٢ .

ومن هذا قيل لمن وضع جبهته بالأرض: ساجد؛ لأنه تَطَامَنَ فى ذلك. ثم قد يُستمارُ السجودُ فيوضع موضع الاستسلام والطاعة والذُّل ، كا يستمار التطأطوُ والتُطامنُ فيوضعان موضع الخشوع والخضوع والانتياد والذل ، فيقال : تَطَامَنْ للحق ؛ أَى أَخَضَع له ، وتَطَأْطَأْ لها تَخَطَّك ، أَى تذلَّل لها ولا تَمَزَّزْ.

ومن الأمثال المبتذله: اسْجُدْ للترد فى زمانه (۱). يراد: اخضع للسِّفلة واللئيم فى دواته، ولا يُر اد معنى سجود الصلاة. قال « الشاعر »:

بِجَمَعْ يَضِلُ البُلْقُ فَي حَجَرَاتِهِ تَرَى الأَكْمَ فِيهَاسُجُداً لِلْحَوَا فِرِ<sup>(۲)</sup> [ ١٧٨] يريد أنحوافر الخيل قد قلعت الأكم ووطئتها حتى خشمت وانخفضت.

\* ومن خلق الله عز وجل : الْمُسخَّرُ المقصورُ على فعل واحد ، كالنّار . ٩ شأنُها الإحراق ، والشمس والقمر شأنُهما المسير الليلَ والنّهَار دَارِتْبَيْن ، والفلك المسخّر للدّوران .

<sup>(</sup>١) في الحيوان 1/ ٣٤٥ « وقال العتابي :

استجد أقرد السوء في زمانه وإن تلقاك بخستزوانه \* \* لاسبا ما دام في سلطانه \*

<sup>(</sup>۲) من أبيات لزيد الحيسل في الكامل ۱/۸۵ وروايته: « بجيش » وقال المبدد في شرحه: « قوله: تصل البلق في حجراته» يقول: لكثرته لا يرى فيه الأبلق ، والأبلق مشهور المنظر ؛ لاختلاف لونيه ، وحجراته: نواحيه ، وقوله: « ترى الأكم منه سجداً للحوافر » يقول: « لكثرة الجيش تطحن الأكم حتى تاصقها بالأرض» والبيت في المسانى الكبير لزيد وفي شرحه يقول ابن قتيبة: « يقول: إذا ضلت البلق فيه مع شهرتها فلم تعرف ، فغيرها أحرى أن تضل. يصف كثرة الجيش ، ويريد أن الأكم قد خشعت من وقع الحوافر » وهو لزيد أيضاً في الأغانى ٢/١٦ و وجموعة المعانى ص ١٩٢ و جمع البيان ١/١٤١ وتفسير الطبرى أيضاً في الأغانى ٢/١٥ و مجموعة المعانى ص ١٩٢ و جمع البيان ١/١٤١ وتفسير الطبرى ص ٢٨٠ وغير منسوب فيه ٢٣٨/١ وق الأضداد لابن الأنبارى ص ٢٠٠ ، والصناعتين ص ٢٢١ والصاحي ص ٢٢٤ والأزمنة والأمكنة ١/٥٣ و عجزه كذلك في اللسان ١٨٩٤ والبحر المحيط ١/١٥ و ولمروة بن زيد في الوساطة ٣٥٠ .

ومنه الْكَيَخَّرُ لمعنيين ، ثم هو نُخَــيَّرُ بينهما ، كالإنسانِ فى الكلام والسكوت ، والشمس والظلّ ، خَلْمَان مُسَخَّران لِأَنْ يُعَاقِبَ كُلُ واحدٍ منهما صاحِبَه بغيرِ فصْلٍ .

والظلُّ في أول النهار قبل طلوع الشمس يَعُمُّ الأَرْضَ كَا تَمُمُّها ظَلَمُهُ اللَّيْ ، ثم تَطلُع الشمسُ فَتَعُمُّ الأَرْضَ إلا ماسترته الشَّخُوصُ ، فإذا ستر الشَّخص شيئاً عاد الظلّ . فرجوعُ الظلِّ بعد أن كان شمساً ، ودورَانهُ من من جانب إلى جانب ـ هو سُجُودُه ؛ لأنه مستسلم منتاد مطيع بالتَّسخير ، وهو في ذلك يميل ، والميل : سجود .

وكذلك قوله : ﴿ وَالنَّجُمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانَ ﴾ (١) ، أى يستسلمان الله بالتَسْخير .

وقوله : ﴿ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَنْ فَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُمْ بِالْفُدُوِّ وَالْآصالِ ﴾ (٢) ، أى يستسلم مَنْ فى السموات مِنَ الملائكة، ومن فى الأرض مِنَ الملائكة، ومن فى الأرض مِنَ الكافرين ومن فى الأرض مِنَ الكافرين حَرْها مِنْ خوف السيف ، ﴿ وَظِلَالُهُمْ بِالْفُدُوِّ وَالْآصال ﴾ مُسْتَسْلِمة .

م وهو مثل قوله : ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة الرحن ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد 10.

<sup>(</sup>٣).سورة آل عمران ٨٣.

## ﴿ فِي سورة ويِل لكل همزة ﴾

﴿ نَارُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْأَفْتِدَةِ ﴾ (١).

قوله : ﴿ تَطَلِّم عَلَى الْأَفْئِدَةِ ﴾ / أى تُوفِي عليها وتُشْرِفُ ، ويقالَ : [١٧٩] طلتم الجبلَ واطَّلَع عليه : إذا علا فَوْقَه .

وخص الأفئدة ؛ لأن الألم َ إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه . فأخبرنا ه أنهم في حال مَن يموت وهم لا يموتون .

وهو كما قال : ﴿ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴾ (٢) . يريد أنه في حال من يموت وهولا يموت.

<sup>(</sup>۱) سورة الهمزة ۲،۲ وتفسير الطبرى ۳۰/۳۰.

<sup>(</sup>٢) سورة طه ٧٤ .

#### ﴿ فَى سُورَةٌ مُحْمَدٌ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴾

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا : لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ، فَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ مَوَالَ الْفِرُونَ مُحَكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فَى قُلُوبِهِمْ مَرَضُ بَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظُرَ اللَّفْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ اللَّوْتِ فَأُولِي لَهُمْ \* طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُونَ فَإِنْ نَظُرَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّوْتِ فَأُولِي لَهُمْ \* طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُونَ فَإِنْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّوْتِ فَأُولِي لَهُمْ \* طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُونَ فَإِنْ عَسَيْتُمْ فَإِذَا عَزَمَ الأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكَانَ خَبْرًا لَهُمْ \* فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ نَوَلَئِيمُ أَنْ أَنْ مُنْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِنْ نَوَلَئِيمُ أَنْ أَنْ مُنْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِنْ نَوَلَئِيمُ أَنْ أَنْ مُنْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ وَلَا اللهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

كان المسلمون إذا بطل الوحى يقولون : هَلَّا بزل شيء عَلْميلاً أن تنزل عليهم بُشرى من الله وفتح وخير وتخفيف ( فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ كُمْكَمَةٌ ﴾ أى مُحْدَثة . وسميت الححدثة : مُحْكَمَةٌ ﴾ لأنها حين تنزل تنكون كذلك حتى بُينسخ منها شيء . وهي في حَرْف عبد الله (فإذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْدَثَةٌ ﴾ (٢) . (وَذُكِرَ فيها القِتَالُ ) ، أى فُوضَ فيها أنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْدَثَةٌ ) (٢) . (وَذُكِرَ فيها القِتَالُ ) ، أى فُوضَ فيها الجهاد (رَأَيْتَ اللَّذِينَ فِي تُولُوبِهم مَرضٌ ) أى شك ونفاق ( يَنْظُرُونَ أَلُو يَهم عَرضٌ ) أى شك ونفاق ( يَنْظُرُونَ المَّاخِقُ الله الله عَلَيْهِ مِنَ المَوْتِ ) ، يريد أنهم يشخصون نحولك بأبصاره ، وينظرون نظراً شديداً بتعديق وتحديد ، كا ينظر الشّاخِصُ ببصره عند الموت ، من شِدَّة العداوة . والعرب تقول : رَأَيْتُهُ لَمُحاً ببصره عند الموت ، من شِدَّة العداوة . والعرب تقول : رَأَيْتُهُ لَمُحاً بَصِراً أَى نظراً صُلْباً بتعديق . ونحوه قوله : (وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ بِأَيْصَارِهم ) وينظرون نظراً سُلباً بتعديق . ونحوه قوله : (وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ بَاصِراً أَى نظراً صُلْباً بتعديق . ونحوه قوله : (وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ مَاكُوبُونَ عَلَوْ الله بَالَوْنَ ) مَا يَسْطُونُ الله بشدة نظره ؛

<sup>(</sup>١) سورة محمد ٢٠ \_ ٢٢ وتفسير الطبري ٢٦/٣٦ \_ ٣٦ والبحر المحيط ٨٠/٨ \_ ٨٠ .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۲۵/۲۵

<sup>(</sup>٣) سورة القلم ١٠.

وقد تقدم ذکر هذا<sup>(۱)</sup>.

ثم قال: ﴿ فَأُوْلَى كَلَمُ ۗ ﴾ تَهَدُّدُ وَوَعِيدٌ . وَتَمَّ الكلام ، ثم قال : ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُ وُفْ ﴾ وهذا مختصر ، يريد قولهم قبل نزول الفَرْضِ / : [١٨٠ سَمْعُ لَكُ وطَاعة .

﴿ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ﴾ ، أى جاء الجِد كرهوا ذلك ، فحذف الجواب ه على مابينت في باب الاختصار (٢).

ثم ابتدأ فقال: ﴿ فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكَانَ خَيْرًا كَلُمْ ﴾ . ثم قال: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ ۚ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ ۚ ﴾ . أى انصرفتم عن النبى ، عليه السلام ، وما يأمركم به ﴿ أَنْ تُنفِيدُوا فَى الْأَرْضِ وَتُقَطِّمُوا أَرْ َ عَامَكُم ۗ ﴾ ، يويد فهل توبدون إذا أنتم توكتم محمداً ، صلى الله عليه ، وما يأمركم به \_ أن تعُودُوا إلى مثل ما كنتم عليه من الكفر ، والإفساد فى الأرض وقطع الأرحام ؟

<sup>(</sup>١) راجع س١٧١ .

<sup>(</sup>۲) راجع س ۱۳۲ .

## ﴿ في سورة ق ﴾

﴿ وَجَاءَتُ كُلُّ اَفْسِ مَعَهَا سَائِنَ وَشَهِيدٌ \* لَقَدْ كُنْتَ فَي غَفْلَةٍ مِنْ هُذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ \* وَقَالَ قَرِينَهُ : هِنَا مَالَدَى عَتِيدٌ \* أَلْقِيا فَى جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ \* مَنَّاعٍ لِلْخَبْرِ هُذَا مَالَدَى عَتِيدٌ \* أَلْقِيا فَى جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ \* مَنَّاعٍ لِلْخَبْرِ مُمْ عَلَيْ اللّهِ الْمَا آخَرَ فَأَلْقِياهُ فَى العَدَابِ مُمْ عَلَيْ مُربِ \* الَّذِى جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَيْها آخَرَ فَأَلْقِياهُ فَى العَدَابِ مُمْ عَلَيْ اللّهِ إِلَيْها آخَرَ فَأَلْقِياهُ فَى العَدَابِ مُمْ عَلَيْ اللّهِ إِلَيْها آخَرَ فَأَلْقِياهُ فَى العَدَابِ فَاللّهَ وَلَكُنْ كَانَ فَى ضَلَالٍ بَعِيدٍ \* وَاللّهُ وَلَكُنْ كَانَ فَى ضَلَالٍ بَعِيدٍ \* قَالَ : لاَتَخْتَصِمُوا لَدَى قَدَدٌ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ وَلَكُنْ كَانَ فَى ضَلَالٍ بَعِيدٍ \* مَا يُبَدّلُ اللّهُ وَلُ لَذَى تَعْمُوا لَدَى قَوْدُ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ وَلَكُنْ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَكُنْ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَا عَنْ قَمَا أَنَا بِظَلّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ (١) .

السَّائق ههنا: قرينُها من الشياطين ، سمِّى سَائقاً ، لأنه يتبعها وإنْ لم يَحُمَّها ويدفعها. وكان رسول الله، صلى الله عليه، يسوق أصحابه، أى يكون وراءهم.

والشُّهيد : المَلَك الشاهد عليها بما عملت .

يقول الله تعالى : ﴿ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا ﴾ فى الدنيا . ﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكَ فِي الدنيا . عَنْكَ فِي الدنيا .

﴿ فَبَصَرُكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ أى : فأنت ثأقبُ البصر لَمَّا كُشِفَ عنك الغطاء .

﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ ﴾ يعنى: الملك.

( هٰذَا مَالَدَى عَتِيدُ ﴾ يعني : ما كتبه من عمله ، حاضر عندي .

﴿ أَلْقِباً فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِودٍ ﴾ يتال : هو قول الملك ، ويقال :
 قول الله جل ذكره .

اسورة ق ۲۱ \_ ۲۹ و تقسير الطبرى ۲۱/۲۹ \_ ۱۰۰ .

و ﴿ قَالَ قَرِينُهُ ﴾ مِن الشياطين : ﴿ رَبَّنَا مَاأَطْفَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ ﴿ ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ .

\* \* \*

وهذا مثل قوله سبحانه: ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ (١)
يعنى: قرناءهم. والعرب تقول: زَوَّجتُ البعير بالبعير، إذا قرَ نت أحدُ هُا
بالآخر. ومنه قوله: ﴿ وَزَوَّجْنَاهُمْ بَجُورٍ عِينٍ ﴾ (٢) أى: قرَ نَاهم بهن .
/ ثم قال: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ بَتَسَاءَلُونَ قَالُوا: إِنَّكُمُ وَ المَا يَكُونُوا مُونُونِينَ ، وَاللهِ كُنْتُمُ قَوْمًا طَآءَينَ ، فَحَقَّ عَلَيْنَا وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمُ مِنْ سُلُطَانَ بَلْ كُنْتُم قَوْمًا طَآءَينَ ، فَحَقَّ عَلَيْنَا وَوَلا وَوَلا وَلَا اللهِ وَقَل وَاللهِ وَقَل وَاللهِ وَقَل وَقَل وَاللهِ وَقَل وَاللهِ وَقَل وَاللهِ وَقَل وَاللهِ وَقَل وَاللهِ وَقَل وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهِ وَقَل وَاللّهُ وَلَا اللهِ وَقَل وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهِ وَقَلْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهِ وَقَل وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

\* \* \*

﴿ قَالَ ﴾ الله تعالى : ﴿ لا تَخْتَصِمُوا لَدَى ٓ ﴾ يعنى : الحجرمين وقُرَ نَاءَهُم من الشياطين ﴿ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمُ ۗ بالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى ٓ ﴾ . أى : لا يغيَّرُ عن جهته ، ولا يُحَرَّف ، ولا يُزاد فيه ولا يُنقس ؛ لأنِّى أعلم ١٥ كيف ضلُّوا وكيف أضلاتموهم . ﴿ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيد ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة الصافا**ت** ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان ٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات ٢٢ - ٣١ .

<sup>(</sup>٤) راجع ص ٣٤٨\_٣٤٩

<sup>(</sup>٥) سورة ق ۲۸ ـ ۲۹ .

# ﴿ في سورة الروم﴾

﴿ اللَّمَ عُلِبَتُ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَمْ مِنْ سَيَعْلِبُونَ فِي بِضْع ِ سِنِينَ ، للهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ، وَبَوْ مَثِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ ﴾ (١) .

كانت «فارس» غلبت « الروم » على أرض الجزيرة ، وهي أَدْنَى أرض الروم من سلطان فارس، فسُرَّ بذلك مشركو قريش.

وكان المسلون يحبّون أن تَظْهَرَ الروم على أهــل فارس ؛ لأن الروم الهل كتاب، وأهل فارس مجوس، فساءهم أن غلبوهم على شيء من بلادهم، فأنزل الله تعالى : ﴿ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَمِهِمْ ﴾ أى : والروم من بعد أن غُلِبُوا ﴿ سَيَغْلِبُونَ ﴾ أهل فارس . وغلَمهم يكون للغالبين والمغلوبين جميماً ، كا تقول : والشهداء من بعــد قَتْلهم سيرزقون ، أى : من بعد أن قتلوا ﴿ فَى بِضْعِ سِنِينَ ﴾ والبضّع: ما فوق الثلاث ودون العشر . فغلَبت الرومُ أهل فارس وأخرجوهم من بلادهم «يوم الحدّيبية».

المَّمْ اللهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ أى : له الغلبة لمن شاء / مِن قبلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ أى : له الغلبة لمن شاء / مِن قبلُ ومِنُونَ ومنْ بعد ﴿ وَيَوْمَئِذٍ ﴾ أى: يوم يغلب الروم أهل فارس ﴿ يَفْرَحُ اللَّهُ مِنُونَ اللهِ ﴾ أهلَ الكتاب على المجوس.

قال «الشَّعْبى» فى سورة الفتح: أنزلت بعد الحَدَيبية، فغفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر، وبايعوه مبايعة الرِّضُوان، وأُطْعِمُوا نخلَ خَيْبر، وظَهَرَتُ الرَّوم على فارس، وفرح المؤمنون بتصديق كتاب الله، وظهرت الروم على المجوس.

<sup>(</sup>۱) سورة الروم ۱ \_ ٤ وتفسير الطبرى ۲۱/۲۱ \_ ۱۹ .

#### ﴿ في سورة القصص ﴾

﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّى أَعْلَمُ مِن جَاءَ بِاللَّهُ وَمَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ، ومَا كُنْتَ تَرْجُو أَن 'بُلْقَى إِنْ كُنْتَ تَرْجُو أَن 'بُلْقَى إِنْ كَانُكَ إِلَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ) (١).

مَعَادُ الرَّجُلِ: بلدُه؛ لأنه يَتَصَرَّفُ فَى البلاد، ويَضْرِبُ فَى الأرضَ ثم يعود إلى بلده. يقال: رُدَّ فلان إلى مَعَادِه، أى رُدَّ إلى بلده. ومثله قو كلم لمنزل الرجل: مَثَابُ وَمَثَابَةُ ؟ لأنَّه يتصرَّفُ فى حواثجه ثم يَثُوبُ إليه.

وكان رسول الله، صلى الله عليه ، حين خرج من مكة إلى المدينة اغتم بمُفَارَقَةِ مكة ؛ لأنَّهَا مولده وموطنه ومنشؤُه ، وبها أهــــله وعشيرته ، واستوحش . فأخبره الله سبحانه في طريقه أنَّه سَيَرُدُّه إلى مكة ، وبشره بالظهور والغَلَبة .

وفى الآية تقديم وتأخير ، والمعنى : إنَّ الذى فَرَضَ عليك القرآن ، أى جعلك نبيًّا يُنزِلُ عليك القرآن \_ وما كُنْتَ ترجو قبْلَ ذلك أَنْ تكون نبيًّا يُوحَى إليك الكتابُ \_ لَرَادُّكَ إلى مكة ظاهراً قاهراً . وهو معنى تفسير أبى صالح ومجاهد .

وقال الحسن: مَعَادُه: يوم القيامة.ووافقه على ذلك الزُّهْرِي (٢) / وروى [١٨٣] عبدالر ّزَّاق ،عن مَعْمر، عن قَتَادَة ، قال:هذا مما كان ابن عباس بَـكْتُمه (٣).

<sup>(</sup>۱) سورة القصص ۸۵ ـ ۸٦ و تفسير الطيري ۲۰ / ۷۹ ـ ۸۱

۲) نفسير الطبرى ۲۰/۲۰ . .

<sup>(</sup>٣) فى تفسير الطبرى ٢٠/٣٠ عدة روايات عن ابن عباس قال فيها: لرادك إلى معاد ، أى لما الموت أو إلى مكذ . ورواية قددة فى الدر المنثور ه/١٤٠

## ﴿ في سورة الجن ﴾

قال أبو محمد :

فى هـذه السورة إشكال وغموض : بما وقع فيها من تكرار « إنَّ » واختلافِ القرَّاء فى نصبها وكسرها ، واشْتِبَاهِ مافيها من قول الله تعالى وقول الجن ، فاحْتَجْنا إلى تأويل السورة كلِّها(١) .

قال تعالى لنبيه: ﴿ قُلُ : أُوحِيَ إِلَى َّأَنَّهُ اسْتَمَعَ لَفَرْ مِنَ الْجِنَّ ﴾ وكانوا است موا لرسول الله، صلى الله عليه ، وهو يقرأ : ﴿ فَقَالُو : إِنَّا سَمِعْنَا أُورْ آ نَا عَجَباً ﴾ يعنى أنهم قالوا ذلك لقومهم حين رجعوا إليهم . واعتبارُ هذا قوله : ﴿ وَإِذْ صَرَّ فَنَا إِلَيْكَ لَهُوا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْ آنَ ﴾ (٢) ثم قال : ﴿ فَلَمَّا تُضِي وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴾ .

ثُم قال : ﴿ وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ٢٩ - ٧٨ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف ٢٩ وبقية الآية « فلما حضروه غالوا : أنصتوا ، فلما قضي ولوا إلى
 قومهم منذرين » .

<sup>(</sup>٣) سرد الطبرى اختلاف أهل التأويل في تفسير هذه الآية ٢٩/٥٦-٢٦ ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب: قول من قال: عنى بذلك: تعالت عظمة ربنا وقررته وسلطانه. وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب؛ لأن للجد في كلام العرب معنيين: أحدها الجد الذي هو أبوالأب أو أبو الأم، وذلك غير جائز أن يوصف به هؤلاء النفر الذين وصفهم الله بهذه الصفة، وذلك أنهم قد قالوا: « فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً » ومن وصف الله بأن له ولداً أو جداً هو أبو الأب أو أبو الأم \_ فلا شك أنه من المشركين. والمعنى الآخر: الجدد الذي بمعنى الحظ، يقال: فلان ذو جد في هذا الأمر، إذا كان له حظ فيه، وهو الذي يقال له بالفارسية: البخت، وهذا الذي الذي قصده هؤلاء النفر من الجن بقيلهم: « وأنه تعالى جد ربنا » إن شاء الله. وإنما عنوا أن حظوته من الملك والسلطان والقدرة والعظمة عالية، فلا تكون له صاحبة ولاولد؛ وأن الولد

يَمَالَ : جَدَّ فلانٌ في قومه : إذا عظُم عندهم

ثم قال : ﴿ وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا كَلَى اللهِ شَطَطًا ﴾ أى : جاهلنا يقول شططاً ، أى : غُلُواً في الكذب والجور .

ثم قال: ﴿ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ كَفُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا ﴾ .

يقولون : كنا نتوهم أنّ أحداً لايقول على الله باطلا . يريدون : و إنّاكنا قبل اليوم نُصدِّقهم ونحن نظن أن أحداً لايكذب على الله . وانقطع همنا قول الجن .

و « إن » في جميع هذا مكسورة (١) إلا « أَنَّهُ اسْتَمَعَ » .

إنما يكون عن شهوة أزعجته إلى الوقاع الذى يحــدث منه الولد ، فقال النفر من الجن : علا ملك ربنا وسلطانه وقدرته وعظمته أن يكون ضعفاً ضعف خلقه الذين تضطرهم الشهوة إلى إتخاذ. صاحبة أو وقاع شيء يكون منه ولد » .

(۱) وهى فى جميع هذا مفتوحة فى الصحف ، ويجدر بنا أن نورد هنا أقوال القراء فى ذلك ، كا فصلها أبو جعفر الطبرى فى تفسيره ٢٩/٦٦ قال : « واختلفت القراء فى قوله : «وأنه تعالى» ققرأه أبو جعفر القارىء ، وستة أحرف أخر بالفتح ، منها : أنه استمع نفر ، وأن المساجد قد ، وأنه كان يقول سفيهنا ، وأنه كان رجال من الإنس ، وأنه لما قام عبد الله يدعوه ، وأن لو استقاموا على الطريقة .

وكان نافع يكسرها كلما إلا ثلاثة أحرف : أحدها:قل أوحى إلى أنه استمع نفر والثانية: وأن لو استقاموا ، والثالثة : وأن المساجد لله .

وأما قراء الكوفة غيرعاصم ، فإنهم يفتحون جميع مانى آخرسورة النجم، وأول سورة الجن، إلا قوله : فقالوا إنا سمعنا ، وقوله : قال : إنا أدعو ربى ، وما بعده إلى آخر السورة ، وأنهم. يكسرون ذلك غير قوله : ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم.

وأما عاصم ، فإنه كان يكسيرها جميعها إلا قوله : وأن المساجد لله ، فإنه كان يفتحها .

وأما أبو عمرو ، فإنه كان يكسرها جميعها لالا قوله : وأن لو استقاموا على الطريقة ، فإنه كان يفتح هذه وما بعدها .

فأما الذين فتحوا جميعها إلا فى موضع القول كـقوله : فقالوا: إنا سمعنا ، وقوله : قال : إنماأدعوا ربى ، ونحوذلك ــ فإنهم،عطفوا هأن» فى كل السورة على قوله : فآمنا به، وآمنا بكل ذلك، ففتحوها بوقوع الإيمان عليها ... وقال الله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَمُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْإِنْسِ يَمُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْإِنْسِ يَمُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ ﴾ فإن شئت أن تنصب ﴿ وَأَنَّهُ ﴾ وتردها إلى قوله : ﴿ قُلُ أُوحِي إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ ﴾ ، وأنه أوحى إلى أنه كان رجال \_ نَصَبْتَ . وإن شئت أن تكسرها وتجعلها مبتدأة من الله سبحانه ، فَعَلْتَ .

• وكان الرجل في الجاهلية إذا سافر فصار إلى موضع مُقْفِرٍ مُوحِش ١٨٤] لا أنيس به ، قال : أعوذ بسيِّد هذا المكان من سفهائه . يعني سفهاء الجن / ويعني بالسيد : رئيسهم .

يقول الله عز وجل: ﴿فَزَادُوهُم رَهَقاً ﴾ يريد أنهم يزدادون بهذا التعوُّذ طُفياناً وإِثماً فيتمولون: سُدْنا الجن والإنس.

أم قال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَدْتُمْ أَنْ لَنْ كَيْبَعَثَ اللهُ أَحَداً ﴾
 يقول: ظن الجن كما ظننتم أيها الإنس أن لا بعث يوم القيامة (١) . أى كانوا
 لايؤمنون بالبعث كما أنكم لاتؤمنون به .

وانقطع همنا قول الله تعالى .

وأما الذين كسروها كلها ، وهم فى ذلك يقولون : وأن لو استقاموا ، فسكأ نهم أضمرو يميناً مع لو ، وقطعوها عن النسق على أول الـــكلام ، فقالوا : والله أن لو استقاموا . . .

ومن كسرها كلها ونصب: وأن المساجد لله ، فإنه خص ذلك بالوحى، وجعل وأن لو مضمرة فيها الهين .

وأما نافع ، فإن مافتح من ذلك فإنه رده على قوله : أوحى إلى ، وما كسره فإنه جعله من قول الجن .

وأحب ذلك إلى أن أقرأ به: الفتح فيما كان وحياً ، والكسر فيما كان قول الجن ؛ لأن ذلك أفسحها في العربية ، وأبينها في المعنى ، وإن كان للقراءات الأخر وجوه غير مدفوع صحتها ».

(١) راجم تفسير الطبرى ٦٨/٢٩ .

وقالت الجن: ﴿ وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْ نَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيداً وَشُهُماً ﴾ (١)

و « إِنَّا » مكسورة نَسَقُ على ما تقدم من قولهم . يريدون : حُرِستُ بالنجوم من استماعنا وكنا قبل ذلك نقعد منها مقاعد للسمع .

\* وروَى عبد الرّزَّاق عن معمَر أنه قال : قلت للزهرى : أكان ُيرى بالنجوم في الجاهلية ؟ فقال : نعم .

قلت: أفرأيت قوله: ﴿ وَإِنَّا كُنَّا اَنْفُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمعِ الآنَ يَجِدُ لَهُ شِهابًا رَصَداً ﴾.

فقال : غُلِّظَتْ وشدِّدَ أَمْرُ ها حين بعث النبي ، صلى الله عليه وسلم .

\* وروى عبد الرزاق، عن مُعْمَر ، عن الزُّهْرِ ي<sup>(٢)</sup> ، عن على بن حُسَين ،

<sup>(</sup>١) قال الطبرى فى تفسيره ٣٩/٢٩ « يقول عز وحل مخبراً عن قيل هؤلاء النفر: وأناطلبنا السهاء وأردناها فوجدناها ملئت حرساً شديداً ، يعنى حفظة ، وشهباً ، وهى جم شهاب،ومى النجوم التى كمانت ترجم بها الشياطين . . . عن سعيد بن جبير قال : كانت الجن تستمع فلما رجموا قالوا: إن هذا الذى حدث فى السهاء لشىء حدث فى الأرض ، فذهبو ايطلبون حتى رأوا النبى صلى الله عليه وسلم خارجاً من سوق عكاظ يصلى بأصحابه الفجر ، فذهبوا إلى قومهم منذرين » .

<sup>(</sup>۲) ذكر مسلم في صحيحه حديثاً انفرد به عن البخارى ، في باب تحريم الكهانة وإنسان الكهان، وهوبسنده عن ابن شهاب الزهرى قال : «حدثنى على بن حسين أن عبدالله بن عباس قل : أخبرتى رجسل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، من الأنصار ، أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله : ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رى يمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول : ولد الليلة رجل عظيم ، ومات رجل عظيم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإنها لا يرى بها لموت أحسد ولا لحياته ، ول. كن ربنا تبارك وتعالى اسمه ، إذا قضى أمراً سبح حلة العرش ، ثم سبح أهل السماء الذيل يلونهم "حنى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الذيل . ثم قال الذين يلون حلة العرش لحملة العرش : ماذا قال ربح؟ فيخبرونهم ماذا قال و قال : فيستخبر بعض أهل السموات بعضاً حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا ، فيخبرونهم ماذا على وجهه فهسوحق ، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به ، فا جاءوا به على وجهه فهسوحق ، ولكنهم يقرفون فيه و نزيدون » .

عن «ابن عباس» أنه قال: بينا النبى، صلى الله عليه وسلم، جالس في نفر من الأنصار إذ رُمِيَ بنجم فالسُدَنار ، فقال : ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية ؟ فقالوا: كنا تقول: يموت عظيم أو يولد عظيم . في حديث فيه طول اختصرناه وذكرنا هذا منه لِنَدُل على أن الرجم قد كان قبل مَبْعَيْه ولكنه لم يكن مثله وذكرنا هذا منه لِنَدُل على أن الرجم قد كان قبل مَبْعَيْه ولكنه لم يكن مثله الآن في شدة الحراسة قبل مبعثه ، وكانت تسترق في بعض الأحوال ، فلما رُبعتُ مُنِعَتْ من ذلك أصلاً .

١٨٥] وعلى هذا وجدنا الشعراء القدماء:

قال « بِشْرُ بن أَبِی خَازِم » الأَسَدی / وهو جاهلی : وَالْعَيْرُ يُرْهِيُهَا النَّبِضَاضَ الكُوْكَبِ(١٠)

، وقال ﴿ أُوْسَ بِن حَجَر ﴾ ، وَهُو جَاهُلَى : وَانْتَضَّ كَالدُّرِّيِّ بَنْبُهُ ﴿ نَتُعُمْ ۖ نَتَعُ ۗ بَثُورُ نَخَالُهُ طُنُبًا ﴿ )

وقال« غَوْف بن الخِرِع» ، وهو جاهلي :

<sup>(</sup>۱) البيت لبشر في ديوانه ٣٧ ، وفي المسانى الكبير ٢/٣٩/ « شبه الحمار والجحش بالكوكب المنقض في سرعته وبياضه » وهو في الحيوان ٢/٣/ وفيه: « يرهقها الحمار» وقال الجاحظ في ص ٢٧٩: « وقد طعنت الرواة في هـذا الشعر الذي أضفتهوه إلى بشر بن أبى خازم من قوله : « والعير يرهقها — البيت — فزعموا أنه ليس من عادتهم أن يصفوا عدو الحمار بانقضاض الكوكب ولا بدن الحار ببدن الكوكب وقالوا : في شعر بشر مصنوع كثير ، مماقد احتماته كثير من الرواة على أنه من صحيح شعره » .

 <sup>(</sup>۲) البيت لأوس ديواته س ٣ ، وفي المعانى الكبير ٢٣٨/٢ وبعده :
 يخنى وأحياناً يلوح كما رضع المشير بكفه لهباً

وهو له فى الحيوان ٢٧٤/٦ واللسان ٢٧/١ وفيه • « فانقض كالدرىء يتبعه نقع يثوب » والدرىء: الكوكب المنقض يدرأ على الشيطان. وقوله: تخاله طنباً ،يريد تخاله فسطاطاً مضروبا» وقال الجاحظ بعقب هذا البيت: « وهذا الشعر ليس يرويه لأوس إلا من لا يفصل بين شعر أوس بن حجر وشريح بن أوس » .

يَرُدُ علينا العَبْرَ مِنْ دُونِ أَنفِهِ أَو النُّورَ كَالدُّرِّيُّ يَتَبِعُهُ الدُّمُ (١) وفى أيدى الناس كتب من كتب الأعاجم وسيرهم : تذي عن انتضاض النجوم في كلّ عصر وكلّ زمان (٢).

ثم قالت الجن : ﴿ وَإِنَّا لَا نَدُّرِي أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأَرْضِ ﴾ حين اشتدت حواسة السماء من استراق السمع ﴿ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُم رَسُداً ﴾ أي خيراً .

مُ قالت الجن : ﴿ وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ ﴾ بعد استماع القرآن ، ﴿ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ﴾ أى : مِنَّا بررَةُ أَتَّقياء ، ومنادون البررة ، وهم مسلمون و ﴿ كُنَّا طَرَا ثِينَ قِدَداً ﴾ أى : أصنافاً ، وكلُّ فرقة قدَّة ، وهي مثل قطعة في التقدير وفي المعنى؛ فكأنَّهم قالوا: نحن أصناف وقطعٌ .

ثم قالت الجن : ﴿ وَإِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ﴾ أى : الكافرون ، الآية . وانتطع كلام الجن .

وقال الله تعالى : ﴿ وَأَنْ لَوِ آسْتَمَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ ۖ كَأَسْقَيْنَاهُمْ ۚ مَاءً غَدَقًا) (٣) أي : لو آمنوا جميعاً لوَسَعْنا عليهم في الدنيا . وضَرَبَ الماءالغَدَقَ ،

<sup>(</sup>١) البيت لعوف في الحيوان ٦/٥٧٦ كما هنا ، وفي المعياني السكبير ٧٣٩/٢ : « دون إلفه » وأحسب أنه هو الصواب، قال زهير:

فرد علينا العير من دون إلفه على رغمــه يدى نساه وفائله 

ف الفخذ ، كما قال ثعلب في شرح ديوان زهير ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) راجع ما قاله الجاحظ عن هذا في الحيوان ٢٨٠/٦ .

<sup>(</sup>٣) راجع تفدير الطبري ٢٩/٧٧ \_ ٧٧ .

وهوالكثير ، لذلك مثلا ؛ لأنَّ الخير والرَّرق كلَّه بالمطر بَكُون ، قأفيم مُقامه إذكان سَبَبَه، على ما أعلمتك في الحجاز.

﴿ لِلنَفْتِ مَهُمُ فِيهِ ﴾ . أى لنختبرهم فنعلم كيف شكرهم .

وفيه قول آخر ' يقول: ﴿ وَأَنْ لَوِ آسْتَقَامُوا ﴾ جميعًا على طريقة الكفر: ١٨٦ ] لَوَسَّعنا عليهم وجعلنا ذلك فتنة لهم/و « أن » منصوبَّة مَنْسُو قَة على ما تقدّم من قوله سبحانه ،

ثم قال : ﴿ وَمَنْ أَيْمُرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ بَسْأَكُنَّهُ عَذَا بَأَ صَمَداً ﴾ (١٠). أي يدخله عذاباً شاقاً .

يقال: سلكتُ الخيط في الحبّة وأَسْلكْتُهُ: إذا أدخلته ، ومنه سُمّى الخَيْطُ سِلْمكاً ، فتفتح أوَّل المصدر. وتقول الخيط: هذا السَّلْكُ ؛ فتكسر أوّل الامم ، مثل القَوْلف والقِوْلف (٢٠).

ومن الصَّمَدِ قيل: تَصَمَّدَ نَى هذا الأمر، أَى شَقَّ على. والصَّمُودُ: المَّقَبَةُ الشَّاقة. ومنه قوله: ﴿ سَأْرُهِقَهُ صَعُوداً ﴾ (٣) ثم قال سبحانه: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِللهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً ﴾ (٤) بنصب «أنَّ » نَسَقُ على ما تقدَّ م

<sup>(</sup>۱) تفدير الطيري ۲۹/۲۹ .

 <sup>(</sup>٢) القطف - بفترة القاف - فعلك بالثمرة إذا قطعتها ، القطف - بكسرها - نفس الثمرة .

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر ١٧ .

<sup>(</sup>٤) قال الطبرى فى تفسيره ٢٩/٣٧ يقول تمالى ذكره لنبيه، محمدصلى الله عليه وسلم: قل أوحى إلى أنّه استمع نفر من الجن ، وأن المساجد لله فلا تدعـــوا أيها الناس مسم الله أحداً ولا تصركوا به فيها شيئاً ، ولكن أفردوا له التوحيد، وأخلصوا له العبــادة » .

من قوله : يريد أنّ السجودَ لله ، ولا يكون لغيره ؛ جمع مَسْجَدٍ، كما تقول : ضربتُ في البلاد مَضْرَبًا بميداً ، وهذا مَضْرَبٌ بميد .

ثم قالسبحانه: ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ ﴾ بنصب «أنّ » نَسَقُ على ما تقدم من قوله سبحانه . يريد لما قام النبي ، عليه السلام ﴿ يَدْعُوهُ ﴾ أى يدعو الله ﴿ كَادُوا يَلْبَدُونَ بِهِ و يَتْرَا كَبُون ، رَغْبَةً فيما سمعوا منه ، وشَهْوَةً له (۱) .

ثم قال سبحانه لنبيه عليه السلام: ﴿ قُلْ: إِنِّى لاَأَمْلِكُ لَـكُمُ فَرَّا وَلَا رَشَداً \* قُلْ: إِنِّى لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَـداً \* إِلّا بَلاغًا مِنَ اللهِ وَرِسَالَاتِهِ ، وَمَنْ يَهْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ مُلْتَحَـداً \* إِلّا بَلاغًا مِنَ اللهِ وَرِسَالَاتِهِ ، وَمَنْ يَهْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّم خَالِدِينَ فِيها أَبَداً \* حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ . وَلَيْ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّم خَالِدِينَ فِيها أَبَداً \* حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ . فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّم خَالِدِينَ فِيها أَبَداً \* عَدُداً \* قُلْ: إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَصْراً وَأَقَلُ عَدَداً \* قُلْ: إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَنْ مَنْ مَنْ مَا يُعْلَى عَدَداً \* قَلْ : إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ عَلَى مَا يُومِ مَنْ رَسُولَ ﴾ أَى ارتضاه للنَّبُوة والرِّسالة ؛ عَلَيْهِ أَعَداً \* إِلَّا مَنِ آرْ تَضَى مِنْ رَسُولَ ﴾ أَى ارتضاه للنَّبُوة والرِّسالة ؛ فَإِنَّه يُطْلِمُهُ على مايشاء من غيبه .

<sup>(</sup>۱) هذا تأويل من تأويلات سردها الطبرى ۲۹/۲۹ ـ ۷۰ ثم قال: « وأولى الأقوال بالصواب في ذاك قول من قال: « وأولى الأقوال بالصواب في ذاك قول من قال: ذلك خبر من الله عن أن رسوله محمدا ، صلى الله عليه وسلم ، لما قام يدعوه، كادت العرب تسكون عليه جيماً في إطفاء نورالله . وإنّا قانا ذلك أولى التأويلات بالصواب؛ لأن قوله: « وأنه لما قام عبد الله يدعوه » عقيب قوله: « وأن المساجد لله » وذلك من خبر الله ، فكذلك قوله : « وأنه لما قام عبد الله يدعوه » وأخرى أنه تعالى ذكره أتبم ذلك قوله : « فلا تدعوا مم الله أحداً » فعلوم أن الذي يتبع ذلك الحبر عما لتى المأمور بألا يدعو مع التى أدداً ، في ذلك ، لا الحبر عن كثرة إجابة المدعوين وسرعتهم إلى الإجابة » .

ثم قال : ﴿ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً ﴾ أى يجعل بين يديه وخلفه رصداً ﴾ أن يجعل بين يديه وخلفه رصداً أن تَسْتَرِقَهُ اللَّائِكَة ، يحوطون الوحْيَ من أن تَسْتَرِقَهُ الشياطين فَتُلْقِيَهُ إِلَى الكَهَنَةِ ، حتى تخبر به الكهنة إخْبَارَ الأنبياء ؛ فلا يكون الشيام وبين الأنبياء فَرْقُ ، ولا يكون للأنبياء دلالة .

• ثم قال : ﴿ لِيَعْلَمُ أَنْ قَدْ أَ بَلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِم ﴾ أى ليبلّغوا رسالات ربهم (١) .

و «العلم» همنا مثله فى قوله: ﴿ أَمْ حَسِنْتُمُ ۚ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا اللهُ على ما يبنا فى غير هذا الموضع (٣).

<sup>(</sup>۱) قال الطبرى ۷۸/۲۹ « وأولى هذه الأقوال عندنا بالصواب قول من قال: ليعلم الرسول أن الرسل قبله قد أبلغو رسالات ربهم ؛ وذلك أن قوله : « ليعلم » من سبب قوله : « فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه وصداً » وذلك خبر عن الرسول ، فعلوم بذلك أن قوله : « ليعلم » من سببه إذ كان ذلك خبراً عنه » .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمرات ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) راجع س ٣١٢ .

# ﴿ فِي سُورَةِ الْبَقْرَةِ ﴾

﴿ اللَّهِ مِنَ الْمَسِ ﴾ (١) . هذا في يوم القيامة . يريد أنه إذا 'بعث النّاسُ مِنْ قبورهم خرجوا مُشير عين ، يقول الله سبحانه : ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاتِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُون ﴾ (٢) أي يسرعون ؛ إلّا نَالًا اللَّهُ جُدَاتُ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُون ﴾ (٢) أي يسرعون ؛ إلّا نَالًا اللَّهُ عَدَاتُ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُون ﴾ (٢) أي يسرعون ؛ إلّا نَالًا اللَّهُ عَلَيْهُم يَعْومون ويسقطون كايقوم الذي يتخبطه الشيطان ويسقط ؛ لأنهم أكلُوا الرّبا في الدنيا، فأثر باه الله أفي بطونهم يوم القيامة حتى أَثْمَلَهُم، فهم ينهضون ويسقطون ، ويريدون الإسراع فلا يقدرون (٣) .

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ۲۷۰ وتفسير الطبرى ۱۷/۳ ــ ۲۸ .

<sup>(</sup>۲) سورة المعارج ٣؛ وفى تفسير الطبرى ٢٩/٥٥ « وقوله : « يوم يخرجون » بيات وتوجيه عن اليوم الأول الذى فى قوله : « يومهم الذى يوعدون » وتأويل الكلام : حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدونه يوم يخرجون من الأجداث ، ومى: القبور ، واحدها جدث ، كأنهم إلى نصب يوفضون. يتول: كأنهم إلى علم قد نصب لهم يستبقون . . والإيفاض: الإسراع » .

 <sup>(</sup>٣) لحصها ابن الجوزى في زاد السير ١٣٨/١

# ﴿ فِي سُورَةِ الْأَحْرَابِ ﴾

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا \* لِيُعَذَّبَ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا \* لِيُعَذَّبَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ فَقَينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى اللهِ مِنْينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى اللهِ مِنِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى اللهِ مِنْينَ وَالمُوْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَاللهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (١٠).

إن الله ، جل ذكره، لما آستَخُلَفَ آدم على ذُرِّيته ، وسلّطه على جميع مافى الأرض من الأنعام والطير والوحش ـ عهد إليه عهداً أمره فيه ونهاه ، وحرّم عليه وأحل له ، فقبله ، ولم يزل عاملا به إلى أن حضر ته الوفاة ، فعا حضر ته ، صلى الله عليه ، سأل الله أن يُعلِمه من يَستخلف بعد ويقلده من الأمانة ماقلده . فأمره أن يعرض ذلك على السموات بالشَّرْطِ الذي أَخَذَ على المعموات بالشَّرْطِ الذي أَخَذَ على المعموات بالشَّرْطِ الذي أَخَذَ على من الثواب إن أطاع ، ومن العقاب إن عصى . فأَبَيْنَ أَنْ يَقْبَلْنَه شَفَقاً من عقاب الله .

ثم أَمَرَه أن يعرض ذلك على الأرض والجبال ؛ فكلُّها أباه .

أمره أن يعرضه على ولده ، فعرضه / عليه فقبله بالشَّرْط ، ولم يَتَهَيَّب منه ماتَهَيَئِتُه السَّاء والأرض والجبال .

٠٥ ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً ﴾ لنفسه ﴿ جَهُولًا ﴾ بعاقبةِ ما تقلَّدَ لربَّه .
ثم قال: ﴿ لِيُمَدِّبَ اللهُ للنَّا فِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِاتِ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٧٢ ــ ٧٣ وتفسير الطبرى ٢٢/٣٨ ــ ٤٢ -

أى عرضنا ذلك عليه ليتقلّدَه ، فإذا تقلّدَه ظهر نفاقُ المنافق وشِرْك المشرك ، فعذّ به الله به ؛ وظهر إيمان المؤمن فتاب الله عليه . ﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً ﴾ المؤمنين ﴿ رَحِماً ﴾ .

هذا قولٌ على مذهب بعض المفسرين .

وفيه قول آخر :

قالوا: الأمانة: الفرائض ، عرضت على السموات والأرض والجبال بما فيها من الثواب والعقاب ، فأبين أن يحملنها ، وعُرِضَت على الإنسان بما فيها من الثواب والعقاب، فحملها.

والممنيان في التفسيرين مُتَقاربان (١).

 <sup>(</sup>١) قال الطبرى فى تفسيره ٢٢/٢٦ ه وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب ماقاله الذين قالوا :
 إنه عنى بالأمانة فى هذا الموضع: جميع معانى الأمانات فى الدين وأمانات الناس . وذلك أن الله لم
 يخص بقوله : ه عرضنا الأمانة ، بعض معانى الأمانات، لما وصفنا » .

# ﴿ فى سورة الفرقان ﴾

﴿ قُلْ: مَا يَعْبَأُ بِحُ \* رَبِّى لَوْلا دُعَاوُ كُمْ ۚ فَقَدْ كَذَ \* بَتُم ۚ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ (١)

فهذه الآية مضمر وله أَشْكَلَتْ. أَى مَا يَعْبَأُ بِعِذَا بِهُمْ رَبِّى لُولًا مَا تَدْعُونُهُ مِن دُونِهُ مِن الشريك والولد<sup>(٢)</sup>. ويُوضَّح ذلك قوله: ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ مِن دُونِهُ إِلٰهًا لَا لَا مَا .

ومثله من المضمر قول « الشاعر » :

مَنْ شَاءَ دَلَّى النَّفْسَ فَى هُوَّةٍ ضَنْكٍ ؛ وَلَكِنْ مَنْ لَهُ بِاللَّضِيقُ ؟<sup>(٣)</sup> أَراد: ولكن من له بالخروج من المضيق؟.

وقال الله تمالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ ۖ وَلِيَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً ﴾(؛)،

١٠ أى من كان يريد علم العِزَّة : ان هي ؟ فإنها لله تعالى .

(۱) سورة الفرقان ۷۷ وفى تفسير الطبرى ۱۹ / ۳۵ « وقوله: « قل: مايمباً بكم ربى » يقول جل ثناؤه لابيه: قل يامحمد لهؤلاء الذين أرسلت إليهم: أى شيء يعدكم وأى شيء يصنع بكم ربى ؟ . . وقوله: « لولا دعاؤكم » يقول: لولا عبادة من يعبده منكم وطاعة من يطيعه منكم . وقوله: « فقد كذبتم » يقول تعالى ذكره المشركي قريش قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد كذبتم أيها القدوم رسول بمالك بالتي أصل إليكم، وخالفتم أمن ربكم الذي أمن بالتمسك به ، لو تسكتم به كان يعبأ بكم ربى ، فسوف يكون تسكذيبكم رسول ربكم وخلافكم أمن بارئكم عذابا ليكم ، الازما ، قتلا بالسيوف ، وهلاكا لكم ، فنيا ، يلحق بعضم بعض ، فلك نال ذلك بهم ، وصدقهم وعده ، وقتلهم يوم بدر بأيدى أو ليائه ، وألحق بعضهم ببعض ، فكان ذلك العذاب الازام »

(٣) فى اللسان ٢ ٧٧/١ « والمضيق : ماضاف من الأمـــور ، قال : من شايد لى النفس — البيت — أى بالخروج من المضيق » وقد ذكره فى ٢٩١/١٨ شاهداً على أن دلى الشيء فى المهواة : أرسله ، وروايته كما هنا .

(٤) سورة فاطر ١٠.

باب اللفظ الواحد للمعاني المخنافة

#### ١ – القضاء

/ أُصل قَضَى : حَتَمَ (١) ، كَقُول الله عز وجل : ﴿ فَيُمْسِكُ أَلَّتِي قَضَى ١٨٩ ] عَلَمْهَا اللَّوْتَ ﴾ (١٨ ] عَلَمْهَا اللَّوْتَ ﴾ (١٨ عَلَمْهُا اللَّوْتَ ﴾ (١٨ عَلَمْهُا اللَّهُ عَلَمْهُا .

مُم يصيراً لَحْتُمُ بمعان ، كقوله : ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا نَمْبُدُوا إِلَّا إِبَّاهُ﴾ (٣)

أى أمر ؛ لأنه لما أمر حتَمَ بالأمر .

وكتوله: ﴿ وَ قَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَارِئِيلَ فَىالْكِتَابِ ﴾ ( )، أَى أَعلَمناهم ؟ ﴿ وَ لَا خَبْرِهُمْ أَنْهُم سيفسدون فِي الأرض ، حتم بوقوع الخبر .

وقوله . ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ﴾ (٥) ، أي صنعهن .

وقوله : ﴿ فَأَقْضِ كَمَاأَ نُتَ قَاضٍ ﴾ (٦) ، أى فاصنع ما أنت صانع .

ومثله قوله : ﴿ فَأَجِمُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ ثُمَّةً ثُمَّ آقْضُوا إِلَى الله الله الله عاملون ولا تُنظِرون . • • • قال « أَبُو ذُوَيْب» : قال « أَبُو ذُوَيْب» :

وَعَلَيْهِمَا مَسْرُودَ تَأَن قَضَاهُمَا دَاوُدُ أَوْ صَنَعُ السَّوَا بِغ تُبِّعُ (٨)

<sup>(</sup>١) في اللسان ٢٠/٧٤ ومقاييس اللغة ٥/٩٠ .

<sup>(</sup>۲) سورة الزمر ۲۶ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت ١٢.

<sup>(</sup>٦) سورة طه ٧٧ .

<sup>(</sup>٧) سورة يونس ٧١ .

<sup>(</sup>٨) ديوانه ص ١٩ والمسان ٢٧/١٠،٣٧٩/٤ والمعانى السكبير ١٠٣٩/٢ مسرودتان: حرعان. قضاهما: فرغ منهما داودالنبي عليه السلام « أو صنع السوابغ » والصنع : الحافق بالعمل

أى صنعهما « داود » و « تُبُسِّع »..

وقال « الآخر » في عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه :

قَضَيْتَ أُموراً ثُمَّ غادرْتَ بَعْدَها بَوَ أَنْجَ فِي أَكُمَامِهَا لَمْ لَنَفَتَّقِ (١)

أى عملت أعمالا ؛ لأنَّ كلّ من عمل عملا وفرغ منه فقد ختمه وقطعه .

ومنه قيل للحاكم: قاض ؛ لأنّه يقطع على الناس الأمور وَيَحْدِيم . وقيل: تُضِيّ قَضِيّ وَقِيل: تُضِيّ وَقَالُوا للميت: قد قَضَى . أي فرغ .

\* وهذه كلها فروع ترجع إلى أصل واحد.

ثم رد «تبعاً» على «صنع». وفي الموضع الأول من اللسان: « سمع أن داود ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، كان سخر له الحديد فكان يصنع منه ما أراد ، وسمع أن تبعاً عملها، وكان تبع أمر بعملها ولم يصنعها بيده ؛ لأنه كان أعظم شأناً من أن يصنع بيده . والتبابعة : ملوك اليمن ، واحدهم تبع ، سموا بذلك لأنه يتبع بعضهم بعضاً ، كله هلك واحد قام مقامه آخر تابعاً له على مثل سيرته » .

<sup>(1)</sup> نسبه أبو تمام في حماسته ١٠٧/٣ للشماخ بن ضرار ، وتابعه على ذلك الحصرى في زهر الآداب ٤/٥ ا و قال التبريزى في شرح الحماسة : « قال أبو رياش : الذي عندي أنه لمزرد أخيه ، وقال أبو محمد الأعرابي : هو لجزء بن ضرار أخيه » والبيت للشماخ في اللسان ٣/٤ فوهو غدير موجود في ديوانه ، ونسبه الجماحظ في البيان والتبيين ٣٦٤/٣ لمزرد بن ضرار وفي الأغاني ١٠٢/٨ من شعر الجن الذي ناحت به على عمر قبل أن يقتل بثلاث، فلما قتل نحله الناس للشماخ بن ضرار، أو لجزء بن ضرار ، وهو غير، تسوب في تفسير الطبرى ١/٤٠٤ . والبوائج: جم بأنجة، وهي الداهية.

#### ۲ \_ الهـدى

أصل هدى (۱). أرشد ، كقوله : ﴿ عَسَى رَبِّى أَنْ يَمْدِينِي سَوَاءِ السَّدِيلِ ) (۲).

وقوله: ﴿ آهْدِناً إِلَى سَوَاءَ الصِّرَاطِ ﴾ (٣) ، أَى أَرشَدُنا.

ثَمَ يَصِيرِ الْإِرْشَادِ بَمُعَانِ ، كَقُولُهُ : ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَ يُنَاهُمْ ﴾ (٤) ، أي بَيَّنَا لهم .

وقوله : ﴿ أَوَ لَمْ يَهِدِ لَمُمْ كَمَ ۚ أَهْلَكُنَا ﴾ (٥) ، أَى أَوَ لَمْ أَيْبَيِّن لَهُمْ وَقُولُه : ﴿ أَوَ لَمْ يَهِدِ لِلَّذِينَ كَيْرِ ثُونَ الْأَرْضَ ﴾ (٦) ؛ أَى أَلَمْ وَقُولُه : ﴿ أَوَ لَمْ يَهَدِ لِلَّذِينَ كَيْرِ ثُونَ الْأَرْضَ ﴾ (٦) ؛ أَى أَلَمْ أَيْبَيِّنَ لَهُم .

فالإرشاد في جميع هذه بالبيان.

ومنها إرشادٌ بالدعاء ، كقوله : ﴿ وَلِيكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (٧) ، أى ١٩٠ نبيٌّ يدعوهم .

وقوله : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَرُّمَّــةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ (^) ؛ أي يدعون ؛

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ٢٢ .

۲۲ سورة س ۲۲ .

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت ١٧.

<sup>(</sup>٥) سورة السجدة ٢٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ١٠٠٠

<sup>(</sup>٧) سورة الرعد ٧.

<sup>(</sup>٨) سورة الأنبياء ٧٣ .

﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١) ؛ أى تدعو:

ومنها إرشاد بالإلهام ، كقوله : ﴿ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ اللَّهِ مِنْ الْإِنَاتُ ، ثم هدى أى ألهبه إِنْيَانَ الأَنْتَى ، هَدَى أَى أَلْهُمِه إِنْيَانَ الأَنْتَى ، ويقال : طلبَ المرعى وتو تَّقَ المهالك .

• وقوله عز وجل : ﴿ وَأَلَذِى قَـدَّرَ فَهَدَى ﴾ (٢) ؛ أى هدى الذكر بالإلهام لإتيان الأنتى .

و بعض هذا قريب من بعض .

<sup>(</sup>١) سورة الشوري ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة مله ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعلى ٣ .

٤٤) سورة يوسف ٥٢ .

### ٣\_ الأمة

أصل الأمة (١): الصِّنفُ من الناس والجاعة ، كتوله عز وجل: (كانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً) (٢) ، أى صنفاً واحداً فى الضلال (فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّين) . وكقوله عز وجل: ﴿ إِلَّا أُمَّ أَمْنَالُكُمْ ﴾ (٣) . أى : أصناف ، وكل صنف من الدواب والطير مثل بنى آدم فى المعرفة بالله ، وطلب الغذاء . وتَوِقّ المهالك ، والتماس الذَّرْء ، مع أشباه لهذا كثيرة .

مُم تصير الأُمَّة : الحِنْينَ ، كقوله عز وجل : ﴿ وَادَّ كَبَرَ بَهْدَ أُمَّةٍ ﴾ ( ) . و كقوله : ﴿ وَادَّ كَبَرَ بَهْدَ أُمَّةٍ ﴾ ( ) . و كقوله : ﴿ وَلَئِنْ أُخَّرُ نَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَهْدُودَةٍ ﴾ ( ) . أَنَّ الأُمَّة من الناس القَرْنُ يَنْقَرِضُونَ فَي حين ، وَتُقَامُ ﴿ الْأَمَّةُ ﴾ مُقام ﴿ الحِينِ ﴾ .

ثَمْ تَصِيرِ الْأُمَّةُ: الإِمامِ والرَّبانِي ، كَقُولُهُ تَمَالَى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ ١٠ أُمَّةً قَانِتًا لِللهِ حَنِيفًا ﴾ (٦) . أى : إِمامًا يَقتدِى به الناس؛ لأنه ومن اتبعه أُمَّةً ، فَشُمِّى أُمَّةً لأنه سبب الاجتماع .

وقد يجوز أن يكون سُمِّى أُمَّةً: لأنه اجتمع عنده من خلال الخير ما يكون. مثلًه فى أمةٍ. ومن هذا يقال: فلان أمُّة وَحْدَه ، أى : هو يقوم متمام أمة .

<sup>(</sup>١) اللسان ١٤/٨٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢١٣.

<sup>(</sup>T) سورة الانعام TA .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ٥٤ .

<sup>(</sup>ه) سورة هود A .

<sup>(</sup>٦) سورة النحل ١٢٠ .

[ ١٩١ وقد تكون / الأمةُ: جماعةَ العلماء ، كقوله : ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ ۖ أُمَّةٌ لَا عَالَهُ اللَّهُ اللّ

والأُمَّة: الدِّين ، قال تعالى: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ ﴾ (٢) أى : على دن . قال « النابغة » :

حَلَفتُ فلم أَثْرُكُ لِنَفْسِكَ رببةً وهَل يَأْثَمَنْ ذُو أُمَّةٍ ("). وهوطاً يُع؟
 أى: ذو دين.

والأصل أنه يتمال للنوم يجتمعون على دين واحد: أمة ، فتمّامُ الأمةُ

مُقام الدين ، ولهذا قيل للمسلمين: أمّة محمد، صلى الله عليه وسلم ؛ لأنهم على أمر واحد ، قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَهٰذِهِ أُمَّتُكُم مُ اللّهُ وَاحِدَةً ﴾ (٤) . مجتمعة أمر واحد ، قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَهٰذِهِ أُمَّتُكُم مُ اللّهُ وَاحِدَةً ﴾ (٤) . مجتمعة على دين وشريعة .

وقال الله عز وجل : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ كَالَمُ ۚ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ (٥)، أَى : مجتمعة على الإسلام .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٤ . ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف ٢٢ ، ٢٣ .

 <sup>(</sup>٣) هو للنابغة فى جمهرة اللغة ١٨٩/١ واللسان ٢٩٢/١٤ «ويروى: « ذو إمة.» فن قال: « ذو أمة » فعناه : ذو دين ، ومن قال : « ذو إمة » فعناه ذو نعمة أسديت إليه » .

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون ٥٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة النحل ٩٣.

#### ع \_ العود

الأمان : عهد (١) ، قال الله تعالى : ﴿ فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَ مُمْ إِلَى اللهُ تعالى : ﴿ فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَ مُمْ إِلَى مَدْ تَهِمْ ﴾ (٢) .

واليمين : عهد ، قال الله تعالى : ﴿ وَأُونُو اللهِ إِذَا عَاهَدْ ثُمْ ﴾ (٣) . والوصية : عهد ، قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ ۚ إِلَيْكُمْ ۚ يَا بَنِي آدَمَ ﴾ (٤) . والوصية : عهد ، قال الله تعالى الله عليه وسلم : « إِنَّ حُسْنَ العهدِ مِنَ والحِفَاظُ : عهد ، قال صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ حُسْنَ العهدِ مِنَ الإعمان » (٥) .

والزُّمان: عهد. يتمال: كانذلك بمهد فلان.

« جاءت عجوز إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو عندى ، فنال لها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: من أنت ؟ قالت : أنا جامة المزنية . فقال : بل أنت حسانة المزنية . كيف أنتم ؟ كيف حالسكم ؟ كيف كنام بعدنا ؟ قالت : بخير ، بأبى أنت وأمى يا رسول الله •

فلما خرجت قلت : يا رسول الله ، تقبل على هذه العجوز هذا الاقبال ؟ فقال : إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان»

هذا حديث صحيح على شوط الشبخين ، فقد انفقا على الاحتجاج برواته في أحاديث كشيرة وليس له علة » .

<sup>(</sup>١) اللسان ٤/٥٠٥ ومقاييس اللغة ٤/٧٦٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ٩١.

<sup>(</sup>٤) سورة يس ٦٠ .

<sup>(</sup>٥) فى المستدرك للحاكم ١٥/١: «حدثنا أبهِ العباس: محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن المسبحاق الصغانى ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا صالح بن رستم ، عن ابن أبى مليكة عن « عائشة » قالت :

وأقره الذهبي .

والحديث في الإصابة ١/٥٥، ٥٧ وأسد الغابة ٥/٤٢٤ -- ٢٠٥ وابن عبد البر في الاستيعاب ٢٣٨/٢، وانظر اللسان ٣٠٦/٦

والعهد: الميثاق. ومنه قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام: ﴿ قَالَ : إِنَّى جَاعِ لُكَ لِلنَّمَاسِ إِمَامًا . قَالَ : وَمِنْ ذُرِّيَّتِي؟ قَالَ : لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ (٢) أى: لاينال ماوعد تُنك من الإمامة ، الظالمين من ذريتك . والوَعُد من الله : ميثاق .

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ۱۲٤ .

## ه - الإل

الإلة (١) هو: الله تعالى . قال «مجاهد» فى قوله سبحانه: ﴿ لَا يَرْ قُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾ (٢)، يعنى الله عز وجل. ومنه «جبْرَ إِلَّا (٣)» فى قرأءة من قرأه بالتشديد.

و يَمَالَ للرحم: ﴿ إِلَّ ﴾ كَمَّا اشْتَقَ لَمَا الرَّحِمُ مِنَ الرَّحْمَنِ. وقال ﴿ حَسَّانِ ﴾ : لَمَمْرُ لُكَ إِنَّ إِلَّكَ فِي قُرَيْشٍ كَإِلِّ السَّقْبِ مِنْ رَأْلِ النَّمَامِ (٤) أَى : رَحُمُكُ فيهم ، وقُرُ بَاكَ منهم (٥) .

ومن ذَهَب بالْإِلِّ في قوله تعالى : ﴿ لَا بَرْ قُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا ﴾ إلى

147]

الرَّحِمِ ، فهو وجه حسن . كما قال « الشاعر » :

دَعُوا رَحِماً فِينَا وَلَا يَرْقُبُونَهَا وَصَدَّتْ بأيديها النِّسَاء عَنِ الدَّمِ (١)

(۱) راجع اللسان ۲۲/۱۳ والأمالى ۲۱/۱ عــ ۲۲ وتفسير الطبرى ۲۱/۱ هــ ۲۱ .

(٢) سورة التوبة ١٠.

(٣) فى الأضداد لابن الأنبارى ص ٣٤٦ « وقولهم : جبرئيل معناه : عبدالله ، فالجبر: العبد ، والإبل والإل : الربوبية . وكان ابن يعمر يقرأ « جبر إل » بتشديد اللام ... « وانظر اللسان ٥/٨٥ - ١٨٤ .

(٤) البيت له في الاسان ٢٦/١٣ والأمالي ١/١١ وروابتهما: «من قريش» والحيوان العربية ١٠/١ وتفسير الطبرى ١٠/١٠ والمعاني الكبير ٣٣٦/١ وهو غير مندوب في الأصداد لابن الأنباري ص ٣٤٦ ومقاييس اللغة ٢١/١ والسقب: ولد الناقة ، كما في اللسان ٢١/١ وقد علق الجاحظ على البيت بقوله: « وقد عاب عليه هذا البيت ناس ، وظنوا أنه أراد التبعيد فذكر شيئين قد يتشابهان من وجوه ، وحسان لم يرد هذا ، وإنا أراد ضعف نسبه في قريش ، وأنه حين وجد أدنى سبب انتحل ذلك السبب».

(٥) قال ابن قتيبة فى كتابالعاني الكبير: أراد أنك ضعيف النسب فى قريش ، وأنك حين وجدت أدنى سبب ادعيت إليهم ، وأن ذلك السبب فى ضعفه كثبه الرأل بالسقب » .

(٦) أنشده ابن قتيبة غير منسوب في كتاب المعانى الكبير ٢/٩٤٩ وقال في شرحه: «أي كانوا يناشدونهم برحم بينهم ، وهم لا يرعونها حين حاربوهم ، فظفر وا بهم ، واستقبلت النساء الظالبين فقلن بأيديهن : كفوا، حسبهم » .

يريد: أن المشركين لم يكونوا يَرْ قُبُون فى قراباتهم من المسلمين رَحِمًا ، وقد قال الله تعالى لنبيه عليه السلام: ﴿ قُلُ لَا أَسْأَلُـكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِلَّا اللَّهَ تَعَالَى لنبيه عليه السلام: ﴿ قُلُ لَا أَسْأَلُـكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِلَّا اللَّهَ وَقَلْ لَا أَسْأَلُـكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِلَّا اللَّهَ وَقَلْ لَا أَسْأَلُـكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِلَّا اللَّهَ وَقَلْ لَا أَسْأَلُـكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۗ إِلَّا اللَّهُ وَقَلْ لَا اللَّهُ وَقَلْ لَا أَسْأَلُـكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا وَلَا أَسْرَا لَا أَسْأَلُـكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَسْرَاكُ وَلَا أَسْرَاكُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَلَّا لَا أَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

قال « ابن عباس »: يريد لا أسأل كم على ما أتيت كم به من الهدى أجراً إلا أن تَوَدُّونى فى القرابة منكم . وكانت لرسول الله ، صلى الله عليه ، ولادات كثيرة فى بُطُون قريش . وقال الله عز وجل : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ (٢) .

قال « ابن عباس »: قالت قريش : يسألنا أن نَوَدَه في القرابة وهو يشتم آلهتنا ويعيبها ؟! فأنزل الله تعالى : ﴿ قُلُ مَا سَأَلْتُسَكُم ۚ مِنْ أَجْرٍ فَهُو َ لَكُم ۗ ﴾ (٣) .

ويقال للعهد: «إلَّ»؛ لأنَّه بالله يكون.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة سبا ٤٧.

#### ٦ \_ القنوت

القنوت (١): القيام .

وسئل صلى الله عليه وسلم : أيّ الصلاة أفضل ؟ فقال : «طول القنوت (٢)» أي طول القيام .

وقال تعالى : ﴿ أُمَّنْ هُوَ قَانِتُ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ﴾ (٣) ، أى أَمَّن هو مُصلٍ ، فسميت الصلاة قنوتًا : لأنها بالقيام تكون .

• وَرُوِى عنه، عليه السلام، أنه قال:

«مثل الجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم» (٤)، يعني المصلي الصّائم .

<sup>(</sup>١) اللسان ٢/٨٧٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب أفضل الصـــلاة طول القنوت ١٠/١ ه من حديث جابر .

والزمذى ف كتاب الصلاة : باب ما جاء في طول القيام في الصلاف ١٨٧/١

وقال حديث حسن صحيح .

وأحمدق المسند ٣٠٢/٣ ، ٣٩١ .

كالهم من حديث جابر بن عبد الله .

والنسائي ف كتاب الزكاة : باب جهد المقل ١/٣٤٩.

وأحمد في السند ٣/٢٪ .

كلاهما من حديث عبد الله بن حبشي .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ٩ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ف كتاب الإمارة: باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى ١٤٩٨/٣. وأحمد في المسند ٢ ٤٩٨/٣.

وأبو يعلى في مسنده ٤ / ٢ . ١ ٤ . .

كلهم من حديث أبي هريرة .

ثم قيل للدعاء : قنوت ؛ لأنّه إنما يدعُو به قائمًا في الصلاة قبل الركوع أو بعده .

وقيل: الإمساكُ عن الكلام في الصلاة أُنُوتُ ؛ لأن الإمساك

عن الكلام يكون في القيام ، لا يجور لأحد أن يأتى فيه بشيء غير الفرآن .

قال «زَيْد بن أَرْقَم» : «كنا نتكلم فىالصلاة حتى نزلت : ﴿وَقُومُوا لِللّهِ قَالِ اللّهِ قَالَ اللّهِ وَأُمِرْ نَا بالسّكوت (٢)» .

ويقال : إن قانتين في هذا الوضع : مطيعين (٣) .

والقنوت: الإقرار بالمُبُودِيّة ، كَتُولُه: ﴿ وَلَهُ مَنْ فَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ﴾ (٤) ، أى مُقرُّون بعبوديته .

والتَنُوت : الطاعة ، / كتموله : ﴿ وَالْقَا نِتِينَ وَالْمَا نِنَاتِ ﴾ (٥) ، أي : المطيعين والمطيعات .

وقولة : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلهِ ﴾ (٢) ، أى مطيعًا لله .
ولا أرى أصل هذا الحرف إلا الطاعة ؛ لأن جميع هـ ذه الخلال : من الصلاة ، والنيام فيها ، والدعاء وغير ذلك \_ يكون عنها .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٣٢ .

<sup>(</sup>۲) قال السيوطى فى الدر المنثور ١/ ٣٠٥ - ٣٠٦ : أخرج وكيع ، وأحمد ، وسعيد ابن منصور ، وعبد بن حيد ، والبخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والنرمذى ، والنسائى ، وابن جرير ، وابن خزيمة ، والطحاوى ، وابن المنسذر ، وابن أبى حام ، وابن حبان ، والطبرانى ، والبيهتى ، عن «زبد بن أرقم» قال كنا نتكلم على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه فى الصلاة حتى نزلت : ( وقوموا لله قاتين ) فأمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام .

<sup>(</sup>٣) راجع الروايات في ذلك ، في تفسير الطبرى ٥/٢٢٨ — ٢٣١ طبعة شاكر .

<sup>(</sup>٤) نسورة الروم ٢٦ .

<sup>(</sup>ة) سورة الأعزاب ٣٥.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل ٢٠٠ .

## ٧ \_ الدِّين

الدِّينُ : الجزاء . ومنه قوله تعالى : ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ (٢) ، أى يوم الجزاء والقصاص . ومنه يقال : دِنْتُهُ بما صَنَعَ . أى جزيته بما صنع . وكما تَدِينُ تَدَانُ (٣) .

والدِّين : الْمُلْكُ والسّلطان . ومنه قول «الشاعر » :

لَئِنْ حَلَاتُ بِجَتَّوٍ فَى بَنِي أُسَلِّهِ فَي دِينِ عَمْرٍ و وَحَالَتْ دُونَنَا فَدَكُ (١)

أى فى سلطانه . ويقال مِنْ هذا : دِنْتُ القَوْمَ أَدِينَهُم ، أَى قَهْرَتُهُم وأَذَلاتُهُم ، فَدَانُوا أَى ذَلُوا وخضعوا .

والدِّين لله إنما هو من هذا . ومنه قول « الْقُطَامِيِّ » :

\* كَانَتْ نَوَارُ تَدينُكَ الأَدْيَانَا (٥) \*

<sup>(</sup>١) اللسان ١٧/١٧ والأمالي ٢٩٥/٢٠

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة ٤ .

<sup>(</sup>٣) في اللسان ٢٧/١٧ « وفي المشـــل كما تدين تدان ، أي كما تجازي تجازي ، أي تجازي . بفعلك وبحسب ما عملت . وقيل : كما تفعل يفعل بك » .

<sup>(</sup>٤) البيت لزهـــيركما فى ديوانه ص ٨٣ والــكامل ١٩٢/١ والأمالى ٢٩٠/٢ من قصيدة يخاطب بها الحارث بنورقاء الصيداوى ، من بنى أسد ، وكان قد أغار على بنى عبد الله بن غطفان فغم واستاق إبل زهير وراعيه بـــاراً . وبعده :

لياً تينك منى منطق قدع باق كما دنس القبطية الودك

جو: موضع في ديار بني أسد، وعمرو: هو عمرو بن هند بن المنذر بن ماء السماء . وفدك: قرية بالحجاز . والقذع: القبيح . باق: أي يجرى على أفواه الرواة ويبقى مع الدهر . والقبطية: ثياب بيض رفاق من كتاب تصنع بمصر . والودك: الدسم .

<sup>(</sup>ه) في ديوانه ص ١٥ «كانت جنوب » وصدره كما في الديوان والأمالي ٢٩٥/٢ «رمت المقاتل من فؤادك بعد ما » .

أَى تُذَلَّكُ<sup>(۱)</sup> . ومنه قول الله تعالى : ﴿ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ اَلَحْقً ﴾ <sup>(۲)</sup> ، أى لايطيعونه .

والدِّين : الحساب ؛ من قوله تعالى : ﴿ مِنْهَا أَرْ بَعَهُ ۖ حُرُمُ ۖ ، ذَلِكَ اللهِّينُ اللهِّيمُ اللهُ دِينَهُمُ اللهُ دَينَهُمُ دَاللهُ دَينَهُمُ دَاللهُ دَالِكُ دَاللهُ دَالِكُ دَاللهُ دَاللهُ دَاللهُ دَالِكُ دَاللهُ دَالِكُ دَاللهُ دَالِكُ دَاللهُ دَاللهُ دَاللهُ دَالِكُ دَاللهُ دَالِكُ دَاللهُ دَالِكُ دَاللهُ دَالِكُ دَاللهُ دَاللهُ دَاللهُ دَاللهُ دَاللهُ دَاللهُ دَاللهُ دَاللهُ دَاللهُ دَالِكُ دَاللهُ دَالِكُ دَاللهُ دَاللهُ دَاللهُ دَاللهُ دَاللهُ دَاللهُ دَاللهُ دَالِكُ دَاللهُ دَالِكُ دَاللهُ دَاللهُ دَاللهُ دَالِكُ دَاللهُ دَالِهُ دَاللهُ دَاللهُ دَالِكُ دَالِكُ دَاللهُ دَالِكُ دَاللهُ دَاللهُ دَاللهُ د

<sup>(</sup>١) قال القالى: « معناه : تستعيدك بحيها ٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة النور ٢٥.

### ٨ \_ المولى

الَمُوْلَى (١): الْمُعْتِقُ. والمَوْلَى: المُعْتَقُ. والمَوْلَى: عَصَبَهُ الرَّجُل. ومنه قول الله عز وجل: ﴿ وَإِنِّى خِفْتُ المَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي﴾ (٢). أراد: الفرابات.

وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم :

«أَ يُمَا امْرَأَةٍ لَكَتَ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْ لَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِل (٢)»، أى: يغير أمر وليها.

وقد يقال لمن تولّاه الرجلُ وإن لم يكن قرابةً : مَوْلًى . قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ مَوْلَى اللَّهِ مَوْلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّ

وقال تعالى : ﴿ يَوْمَ لَا ُيغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا ﴾ (٥) . أى : ولَيُّ عن وَلِيَّةٍ بَالتَّوَلِّي .

<sup>(</sup>١) اللسان ٢٠/٩٨٠ .

<sup>(</sup>۲) سورة مريم ه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في مسنده : باب النهي عن النكاح بغير ولي ١٣٧/٢ .

والترمذى فى السنن ، كتاب السكاح : باب ما جاء لا نكاح إلا بولى ٢٠٤/١ ، وقال :. هذا حديث حسن.

وأبو داود في السنن : كيتاب الذ\_كاح : باب الولى ٣٠٨/٢ \_ ٣٠٩ .

وابن ماجه في السنن : كتاب النـكاح : باب لا نـكاح بغير ولى ١/٥٠٠ .

وَسَعِيدٌ بِنُ مُنْصُورٌ فِي النَّنْ ١/٣٣/١/٣ .

وابن أبى شيبة في المصنف ٢/٣/٠١ .

والحاكم في المستدرك ٢/٨٦٨ .

 <sup>(</sup>٤) سورة محمد ١١ .

ه) سورة الدخان ٤١.

والحليف أيضاً : المَوْلَى. قال « النابغة الجُمْدى » :

مَوَالِيَ حِلْفٍ لا مَوَالِي قَــرَابَةٍ ولكِنْ قَطِينًا يَشَأْلُونَ الأَتَاوِيَا(١)

وقال الله عز وجل : ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمِمْ ﴾ (١) يربد:

إذا دعاهم إلى أمر ، ودَعَتْهم أنفسهم إلى خلاف ذلك الأمر \_ كانت طاعته

أولى بهم من طاءتهم لأنفسهم.

<sup>(</sup>١) البيت له في اللسان ٢٠/٠٠ « يتمول : هم حلفاء لاأبناء عم » .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ٦٠

#### ه\_ الضلال

الصّلال : الحيرة والمُدول عن الحقّ والطريق (١) . يَمَال : ضَلّ عن الحق ، كَا يَمَال : ﴿ وَوَجَدَكُ عَنِ الْحَق ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَوَجَدَكُ صَالًا فَهَدَى ﴾ (٢) .

والضلال: النسيان. والنَّاسِي للشيء عَادِلُ عنه وعن ذكره، قال الله تعالى: ﴿قَالَ: فَعَلْمُمَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ (٣). أي: النَّاسين. وفال: ﴿أَنْ تَصِلَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ أي: إن نسيتُ واحدة ذَكَّر تَالْخُرى.

والضلال : الَّمَلَكَةُ والبطلانِ ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا : أَيْذَا صَالَنَا فِي الْأَرْضِ ﴾ (٥) . أى : بَطَلْنَا وَلَحِقْنا بالترابِ . ويقال : أَضَلَّ

<sup>(</sup>١) الليان ١٣/٥١٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الضحى ٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة القرة ٢٨٢ وفي اللسان ٢١٧/١٥ « وذكر الخليسل وسيبويه أن المعنى: استشهدوا امرأتين لأن تذكر إحداها الأخرى ومن أجل أن تذكرها . قال سيبويه : فإن قال إنسان : فلم جاز « أن تضل » وإنما أعد هذا للاذكار ؟ فالجواب عنه : أن الإذكار لماكات سببه الإضلال ، جاز أن يذكر « أن تضل » ؛ لأن الإضلال هو السبب الذي به وجب الإذكار . قال : ومثله : أعددت هذا أن يميل الحائط فأدعمه . وإنما أعددته للدعم لا للميل ، ولكن الميل ذكر لأنه سبب الدعم ، كما ذكر الإضلال لأنه سبب الإذكار ، فهذا هو البين إن شاء الله » .

<sup>(</sup>٥) سؤرة السجدة ١٠ وفي اللسان ٤١٩/١٣ « وضل الرجل : مات وصار تراباً فضل فلم يتبين شيء منخلفه . وفي التربل العزيز « أثدًا ضللنا في الأرض » معناه أثدًا متنا وصرنا ترابا وعظاماً فضللنا في الأرض فلم يتبين شيء من خلقنا » .

القومُ مُيْتَهم ، أَى : وَبَرُوه . قال « النابغة » :

\* وَآبَ مُضِلُّوهُ بِعَيْنٍ جَلِّيَّةٍ (١) \*

أى : قابِرُوه .

<sup>(</sup>۱) ديوانه س ٨٤ وق المانى الكبير ٢/٠٠/٠ « وآب مصلوه » بالصاد ، وقال ابن قتيبة في شرحه : « قال الأصمعى : قدم الأولون بخبر موته ولم يصدقوا ، وجاء المصلون ، وهم الذين جاءوا بعدهم ، من خبر موته بعين جلية ، والمصلى : الثانى من السوابق . ويروى : « وآب مضاوه » : أي : « قابروه » وانظر ص ١٣١ .

## ١٠ - الإمام

الإمام (١): أصله ما ائتمنتَ به . قال الله تعالى لإبراهيم : ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلْبُراهِيمِ : ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ (٢) . أي : يُؤتَّمُ بك ، ويُقتدَى بسّنتك .

ثم يجعل الكتاب إمامًا يؤتم بما أحصاه . قال الله عز وجل : ﴿ بَوْمَ لَدُعُوا كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ﴾ (٣) أى : بكتابهم الذي جُمِعَتْ فيه أعمالهم في الدنيا .

وقال : / ﴿ وَكُلَّ شَيْءً أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُجِينٍ ﴾ (١) يعنى : [١٩٥ كتابًا ، أو يعنى : اللَّوح المَحْفُوظ .

وقد ُيجعل الطريق إمامًا ؛ لأنَّ المسافر يأتم به ويستدل . قال الله تعالى : ﴿ وَ إِنَّهُمَا كَبِهِ مَا مِ مُبِينٍ ﴾ (٥) أى : بطريق واضح .

<sup>(</sup>١) الليان ١٤/١٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ٧١ .

<sup>(</sup>٤) سورة يس ١٢ .

<sup>(</sup>٥) مورة الحجرات ٧٩ وانظراللمان ٢٩١/١٤.

#### ١١ \_ الصلاة

الصلاة (۱) : الدعاء . قال الله تعالى : ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَا لَكَ الصَلاَةُ لَكَ مَا يُسَكِّمُهُم وَلَطمَ الله على الله على يُسَكِّمُهُم وتَطمَ الله على الله على

وقال : ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ كَتَّخِذَ مَا يُنْفِقُ قُرُ بَاتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ﴾ (٣) يعني : دعاءه .

وقال «الأعشى» يذكر الخمر والخمَّار :

وقا َ بَلْهِ الرِّيحُ فِي دَنِّهَا وَصَلَّى عَلَى دَنَّهَا وَارْ تَسَمْ (١)

أى : دعا لها بالسلامة من الفساد والتغيّر .

والصَّلاةُ من الله : الرحمة والمغفرة . قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهُ اللهِ تعالى : ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكُمَ يُصَلِّونَ عَلَى النَّبِيّ ﴾ (٥) . وقال : ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكُمْ مَا لَيْكُمْ وَقال : ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْمِهُ صَلَوَاتْ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَلاَئِكُمُ وَقال : ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْمِهُمْ صَلَوَاتْ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَلاَئِكُمُ ﴾ (٢) . وقال : ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْمِهُمْ صَلَوَاتْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةُ ﴾ (٧) أي : مغفرة .

<sup>(</sup>١) اللسان ١٩٨/١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ٩٩.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٢٩ وقبله .

وصهباء طاف يهوديها وأبرزها وعليها خستم واللسان ١٦/١٧ ، ١٣٣/١٥ ، وارتسم الرجل : كبر ودعا ، والارتسام : التكبير التعوذ » .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب ٥٦ وانظر اللمان ١٩٨/١٩.

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب ٤٣.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ١٥٧.

وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم :

« اللهم صلّ على آلِ أبي أوفى »(١) يريد: ارحمهم واغفر هم .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة ، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة ٣/٦ ٢٨ . ومسلم فى كتاب الزكاة ، باب الدعاء لمن أنى بصدقته ٧٧٢/٦ -- ٧٥٧ .

وانظر اللسان ١٩٨/١٩ .

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۸۷.

<sup>(</sup>٣) القائل بذلك هو الأعمش ، كما في تفسير الطبرى ١/١٥٥ - ٢٥٤ طبعة شاكر.

### ١٢ \_ الكتاب

أصل الكتاب(١): ما كتَبَهُ اللهُ في اللَّوح مما هو كائن.

مُم تتفرع منه معان ترجع إلى هذا الأصل . كقوله : ﴿ كَتَبَ اللهُ لَا عُلْمَ اللهُ عُلْمَ اللهُ وَرُسُلِي ﴾ (٢) أى : قضى الله ذلك وفرغ منه .

وقوله : ﴿ لَنْ يُصِبَبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ﴾ (٣) أى : ما قضى الله لنا .

وقوله : ﴿ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ (١) أى : تُقضِىَ ؛ لأنَّ هذا قد نُوغَ منه حين كُتب.

القِصَاصُ ﴾ (\*) أى : فرض . و ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَارَ أَحَدَ كُمُ القِصَاصُ ﴾ (\*) أى : فرض . و ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَدَ كُمُ القِصَاصُ ﴾ (\*) أى : فرض . و ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ﴾ (\*) أى : فرضَت . المَوْتُ ﴾ (\*) ﴿ وَقَالُوا: رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا القِعَالَ ؟ (\*) أى : فرَضْت . ويكون كَتَبَ معنى جَعَل ، كقوله : ﴿ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ ﴾ (^)

<sup>(</sup>١) اللسان ٢/٢ ومقاييس اللغة ه/١٥٨ \_ ٥٥١ .

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة ٢١ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ٥١ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٨٧.

<sup>(</sup>٦) سورة اليقرة ١٨٠.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء ٧٧.

<sup>(</sup>٨) سورة المجادلة ٢٢ مي

وقوله : ﴿ فَا كُتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (١) . وقال : ﴿ فَسَأَ كُتُهُمَا لِلَّذِينَ وَقُولُهُ : ﴿ فَسَأَ كُتُهُمَا لِلَّذِينَ وَقُولُهُ : ﴿ فَسَأَ كُتُهُمَا لِلَّذِينَ وَقُولُهُ : ﴿ فَسَأَ كُتُهُمَا لِلَّذِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْعُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُوالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

وتكون كَتبَ بمعنى أَمَرِ ، كقوله : ﴿ ادْخُـلُوا الْأَرْضَ الْقَدَّسَةَ اللَّهِ كَتَبَ اللهُ لَكُمُ ﴾ أى : أمركم أن تدخلوها .

ويقال : كتب ههنا أيضاً : جَمَـل · يريد ادخـلوا الأرض التي · كتبها الله لولد إبراهيم ، عليه السلام ، أى : جعلها لهم .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٥٣ ، وسورة المائدة ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١٥٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٢١ .

### ١٣ \_ السبب والحبل

السّبب أصله: الحبل(١).

ثم قيل لـكل شيء وصَلْتَ به إلى موضع ، أو حاجة تريدها : سبَبُ . تقول: فلان سَبَـبي إليك ، أى وصلنى إليك . و : مايينى وبينك سبب ، أى آصِرَة رَحِم ، أو عاطفة مَوَدَّة م ومنه قيل للطريق : سَبَبُ ؛ لأنّك بسلوكه تصل إلى الموضع الذي تريده ، قال عز وجل: ﴿ فَأَنْبِعَ سَبَبًا ﴾ (٢) أى: داربقاً .

وأسباب السماء: أبوابها ؛ لأن الوصول إلى السماء يكون بدخولها . قال الله عز وجل \_ حكاية عن فرعون : ﴿ لَعَلِّى أَ مُلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ ﴾ ("") . وقال «زهير»:

ومَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَا يَنَكْنَهُ وَلَوْ نَالَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بِشُلَّمَ (٤)

وكذلك الحبل (٥) ، قال الله عز وجل : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ ﴾ (٢) أى : بعهد الله أو بكتابه ، يريد : تمسكوا به ؛ لأنه وُصْلَةٌ لَـكُم إليه وإلى جَنّته .

ويقال للأمان أيضا: حبل ؛ لأنَّ الخائف مستتر مَقْمُوغُ ، والآمن

<sup>(</sup>١) اللسان ٤٤١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكمف ٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر ٣٦، ٣٧.

 <sup>(</sup>٤) البيت من معلنته ، في شرح القصائد العشر ص ١٢٠ وديوانه ص ٣٠ « أسباب السماء : نواحيها ووجوهها . أي من اتتى الموت لفيه » .

<sup>(</sup>٥) الليان ١٤٢/١٣.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران ١٠٣.

مُنْتَبِسُطُ بِالأَمَانِ مُتَصَرِّف، فهو له حبل إلى كل موضع / يريده. ١٩٧]

قال الله تعالى : ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّالَّةُ أَيْنَمَا مُتَفَوَّا إِلَّا بِحَـبْلِ مِنَ اللهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ ﴾ (١) أى : بأمان .

وقال « الأعْشَى » :

وَإِذَا تُجَوِّرُهُ عِبَالُ تَعِيلَةٍ أَخَذَتْ مِنَ الْأُخْرَى إِلَيْكَ عِبَالْمَا (٢)

وأما قول « امرئ القيس » :

وأصل هـذا يكون في البميرين : يكونان مُفْتَرَقَين وعلى كل واحد

فتركتها بعـــدالمراح رزية وأمنت عند ركوبها إعجالها فتناولت قيساً بحـــر بلاده فأتنه بعـــد تنوفة فأنا لهــا

وقال المرصني في رغبة الآمل ٤/٢٥ « تجوزها: تسوغها قطع الطريق المخوف . والحبال: العهود والمواثيق . يريد أنه سلك طرقا نخوفة لا يمر بواحدة منها إلا أخذ من أهلها عهداً وميثاقا حتى لا يتعرض إليه أحسد يقتله أو ينهب ماله » وقال تلهيذه « محوذ محمد شاكر » في شريحه: «كان الراكب أو الركب ، إذا أراد اجتياز أرض قبيلة أخذ منهم العهد أن يجبروه حتى يجوز أرضهم ، فيحموه حتى لا يعتدى عليه أحد فينهب ماله ، فذلك معنى قوله: « فإذا تجوزها حبال قبيلة » يعنى عهود القبيلة التي تحميه حتى يجوز ارضها و حماها . يقسول: إذا جازت أرض قبيلة عبود أرضها و حماها ، أع أخذت عهود قبيلة أخرى ، المجوز أرضها و حماها إليك . يمده بأنه موهوب مطاع في القبائل ، حسب قاصده أن يذكر للقبائل اسمه ، حتى يعطوه الأمان و يجيروه أرضهم ، لا يناله مكروه » .

(٣) ديوانه ١١٥ واللسان ١٤٣/١٣ وفيه ١٩٨/٨ « راش سهمه يريشه ريشاً: إذا ركب عليه الريش ، ورشت السهم : أنزقت عليه الريش » .

(م ۲۰ ـ مشكر النرآن)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) البيت له فى اللسان ١٤٣/١٣ وديوانه ص ٢٤ من قصيدة يمدح بها قيس بن معـــد يكرب . وقبله فى حديثه عن ناقته :

منهما حَبْلُ ، فَيُقْرَ نانِ بأَنْ يوصَل حبل هذا بحبل هذا . وقال « أبو زُ بَيْد » يذكر رجلا سرى ليلةً كلها :

نَاطَ أَمْرَ الضَّعافِ فَاجْتَعَلَ اللَّيْكِ لَ كَحَبْلِ الْعَادِيَّةِ الْمُدُودِ (') يريد: أن مسيره اتصل الليل كله ، فكان كحبل ممدود .

<sup>(</sup>١) في اللسان ١١٧/١٣ « وقال أبو زبيد ير في اللجلاج ابن اخته : ناط - البيت - أي جعل بسير الليل كله مستقيا كاستقامة حبل البئر إلى الماء . والعادية : البئر القديمة . وهو من قصيدة طويلة في جهرة أشعار العرب ص ١٤١ وفيها : «واحتفل الليل» ناط : علق ورفع . والعادية : الطريق . والحيل : أثر الناس »!.

## ١٤ - الظلم

## أصل الظلم في كلام العرب: وضُعُ الشيء في غير موضعه (١).

ويتال : « من أشبه أباه فما ظلم (٢٠) » ، أى : فما وضَعَ الشَّبَه غيرَ موضعه .

وظُلْمُ السِّفاء: هو أن يُشرَبَ قبل إدْراكِه (٣).

وظُلُم الْجُزُورِ: أَن يُعْتَبَط ، أَى ينحر ، من غير عِلَّة .

وأرض مَفْالُومة: أَى خُفِرت وليست موضع حَفْرٍ.

ويقال: الزم الطريقَ ولا تظلمُه ، أي: لا تعدل عنه (٤).

مُم قد يصير الظلم بمعنى الشَّرِ لك ؛ لأنَّ من جعل لله شريكا : فقد وضع الرُّ بو بيّة غير موضعها . يتمول الله سبحانه : ﴿ إِنَّ الشَّرِ لَكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٍ ﴿ ) (٥) وقال : ﴿ وَلَمْ يَلْمِسُوا إِيمَا نَهُمُ مُ بِظُلْمٍ ﴾ (٦) ، أى : بشرك .

ويكون الظلم : انْنَتَصان ؛ قال الله تَعالى : ﴿ وَمَا ظَاَّمُو نَا وَلَكِنْ

 <sup>(</sup>١) اللسان ١٥/٦٦٦ ومقاييس اللغة ٣/٨٦٤ ــ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) المثل فى لسان العرب ٢٦٦/١٧ وتفسيره هو تفسير الأصمعى ، وهو فى جمهرة الأمثال ص ه ١٨ وتجمع الأمثال ٢٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) فى اللسان ٥ ٢ / ٢٦٩ « يقال : ظلمت السقاء ، وظلمت النبن : إذا شربته أو سقيته قبل إدراكه وإخراج زبدته » .

<sup>(</sup>٤) في اللَّمَان ه ٢٦٦/١ « وفي حديث ابن زمل : لزموا الطريق فــــلم يظلموه : أي لم يعدلوا عنه » .

<sup>(</sup>٥) سورة لقمات ٥٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام ٨٢.

كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (١) أي مانقصونا.

19A] وقال : ﴿ آتَتُ أَكُلَمُ اوَلَمْ تَظْلِمْ مِنهُ شَيْئاً ﴾ (<sup>(۲)</sup> أَى لَمَ تَنْقُص منه شَيْئاً . ومنه يقال : ظلمتك حقَّك ، أَى : نقصتك ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَا يُظْلَمُونُ شَيْئاً ﴾ (<sup>(2)</sup> و ﴿ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً ﴾ (<sup>(2)</sup> .

ويكون الظلم: الجُعدَ ، قال الله تعالى: ﴿ وَآ تَيْمَا ثَمُودَ النَّا قَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ﴾ (٥) أي : جَعَدُوا بأنَّها من الله تعالى .

وقال : ﴿ بِمَا كَأَنُوا بَآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ (٦) ، أَى يَجْحَدُون .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) سورة يس ٤٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء ٩٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ٩.

#### 10 - البلاء

أصل البلاء: الاختبار (() ، قال الله جل وعلا: ﴿ وَا 'بِتَلُوا الْيَعَاتِي الْحَتبار وهم . حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مَ مِنْهُم وُشُداً ﴾ (() ، أى : اختبروهم . وقال : ﴿ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءِ الْمُبِينُ ﴾ (() ، يعنى : ما أُمِرَ به إبراهيم من ذبح ابنه ، صلوات الله عليهما .

وقال : ﴿ وَ بَلُو ْنَاهُمْ بِالْحُسَنَاتِ وَالسَّيْثَاتِ ﴾ أَى اختبرناهم .

مُم يقال للخير ؛ بلاء ، وللشر : بلاء ؛ لأنّ الاختبار الذي هو بلاء وابتلاء يكون بهما . قال الله تعالى ﴿ وَ نَبْلُوكُمُ ۚ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِيِّنَةً ﴾ (٥) ، أى نختبركم بالشر؛ لنعلم كيف صبركم ؟ وبالخير ؛ لنعلم كيف شكركم ؟

«فتنة» أى اختباراً . ومنه يقال : اللهم لا تَثْبُلُنَا إِلا بالتي هي أحسن . أى لا تختبرنا إلا بالخير ، ولا تختبرنا بالشر .

يقال من الاختبار: كَبَلُوْتُهُ أَا بُلُوهُ كَبُوًا ، وَالاسم كِلانا . ومن الخير: أَبْكَيْتُه أَبْلِيه إِ بُلاء . ومنه يقال: يُبلِي وَيُولِي • قال « زهير »:

\* فَأَبْدَلَاهُمَا خَيْرَ البلاء الذي كِيْلُو<sup>(٢)</sup> \*

<sup>(</sup>١) الليان ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٦ . .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات ١:٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ١٦٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء ٣٠.

<sup>(</sup>٦) صدره كما في ديوانه ص ١٠٩ ه رأى الله بالإحسان ما فعلا بكم » يقــــول : رأى الله . فعلهما حسناً. وتحقيق لفظه : رأى الله فعلهما بالإحسان ، أى مع الإحسان إليكم ، وإنما قال :

أى: خير البلاء الذي يختبر به عباده .

ومن الشر: بَلاهِ اللهُ يَبْلُوه بَلاءَ . قال الله عز وجل: ﴿ وَفِي ذَلِكُمُ ۗ عَظِيمٌ لَهُ مَنَ الْآيَاتِ عَلَيْهِ مَنْ رَبِّكُمُ ۗ عَظِيمٌ ﴾ (١) ، أى : نعمة عظيمة . ﴿ وَآ نَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ عَلَيْهِ بَلَاهِ مُمِينٌ ﴾ (٢) ، أى : نعم بَيِّنه عظام .

خير البلاء ؛ لأت الله تعالى يبتلى بالخير والشعر، فيقول : أبلاهما الله خير ما يبلو به عباده . وقوله : « فأ بلاهما » معناه الدعاء لهما ، وقوله : « رأى الله بالإحسان . يحتمل أن يكون خبراً . ويروى تـ « جزى الله بالإحسان » وهى رواية اللسان ٨ / / ٩ ٠

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٤٩.

<sup>. (</sup>٢) سورة الدخان ٣٣ .

### ١٦ ـ الرجز والرجس

الرَّجْزُ : العذاب (١) . قال الله تعالى \_ حكاية عن قوم فرعون : ﴿ كَيْنُ كَشَفْتُ عَنَّا الرِّجْزَ كَنُوْمِنَنَّ لَكَ ﴾ (٢) / أى العذاب .

مُم قد يُسمَّى كَيْدُ الشيطان: رِجْزاً ؛ لأنه سبب العذاب. قال الله تعالى: (وَيُدُهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيطانِ ) (٢).

\* \* \*

## والرجس: النَّبْنُ ﴿ عَالَمُ اللَّهُ مُو اللَّهُ مُ

ثم قد يُسمَّى الكفرُ والنفاقُ: رجْساً ؛ لأنه أَنَنَ قال الله تمالى: ﴿ فَزَ ادَتْهُمْ رَجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ ﴾ (٥) ، أى : كفراً إلى كفرهم ، أو نفاقاً إلى نفاقهم .

وقال الله تمالى : ﴿ وَيَجْمَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُون ﴾ (١٠ . •١ وقال الله عز وجل : ﴿ وَالرِّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ (٧ ، يعنى الأوثان ، سمّاها رجزاً – والرّجز : العذاب – لأنها تُؤَدِّى إليه .

<sup>(</sup>١) الليان ٢١٩/٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ١١ ـ

<sup>(</sup>٤) اللسان ٧/ ٣٩٨ ·

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) سورة يونس ١٠٠.

<sup>(</sup>٧) سورة المدثر ه.

#### ١٧ \_ الفتنة

الفتنة : الاختبار (() ) يقال : فَتَذْتُ الذَهبَ فَي النّار : إذا أدخلتَهُ إِلَيها لتعلم جودتَه من رداء ته ، وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلَهِم ) (() . أي : اختبرناهم ، وقال لموسى عليه السلام : ﴿ وَفَتَنَّاكُ فَتُهُم وَلَا أَنْ قَالُوا : وَاللّهِ فَتُونّا ﴾ (() . ومنه قوله : ﴿ مُمَّ لَم ْ تَكُنْ فِتْذَبُّهُم ۚ إِلَّا أَنْ قَالُوا : وَاللّهِ فَتُونّا ﴾ (() . ومنه قوله : ﴿ مُمَّ لَم ْ تَكُنْ فِتْذَبُّهُم وَين سِلُوا اختُبر ماعندهم وربّنا مَا كُنّا مُشْرِكِين ﴾ أي : جوابهم ؛ لأنهم حين سئلوا اختبر ماعندهم بالسؤال ، فلم يكن الجواب عن ذلك الاختبار إلا هذا النّول .

والفتنة : التعدديب . قال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَقَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَلَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَلَكُوْمِنِينَ وَلَكُوْمِنَاتِ ﴾ (٥) أى ءذّ بوهم بالنار .

وقال عز وجل: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾ (٢) أى يعذبون . ﴿ وَقُوا فِتْنَدَّكُمْ ﴾ (٧) أى يقال لهم: ذوقُو افِتْنَتَكُم ، يراد هذا العذاب بذاك . وقال عز وجل: ﴿ فَإِذَا أُوذِي فِي اللهِ جَمَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَمَذَابِ الله ﴾ (٨) أى : جعل عذاب الناس وأذاهم كعذاب الله .

<sup>(</sup>١) اللسان ١٧/١٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٤٠٠

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ٢٣.

<sup>(</sup>٥) سورة البروج ١٠ ، وانظر اللسان ١٩٧/١٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة الذاريات ١٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الذاريات ١٤.

<sup>(</sup>٨) سورةالعنكبوت ١٠ .

والفتنة : الصد والاستزلال . قال الله عز وجل : ﴿ وَاحْذَرُهُمْ أَنْ اللهُ عَنْ وَجَل : ﴿ وَاحْذَرُهُمْ أَنْ اللهُ إِلَيْكَ ﴾ (١) ، أى : يَصُدُوكَ وَيَسْتَزُ لُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾ (١) ، أى : يَصُدُوكَ وَيَسْتَزُ لُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ تعالى : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُو نَكَ عَنِ الَّذِي وَيَسْتَزُ لُوكَ مَنْ هُوَ وَيَسْتَزُ لُوكَ ﴾ (١) ، وقال : ﴿ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَا نِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الجَحِيم ﴾ (١) . أى : صادين .

/ والفتنة : الإشراك والكفر والإثم ، كقوله : ﴿ وَقَا تِلُوهُم حَتَّى ٢٠٠] لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ (٥) ، أي : شرك .

وقال : ﴿ وَالْفِتِنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ (٦٠) يعني الشرك .

وقال : ﴿ أَلَّا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ﴾ (٣) أى : في الإثم .

وقال : ﴿ فَلْيَحْذِرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ﴾ (^^ )، . . أى : كفر وإثم.

وقال : ﴿ وَلَكِينَّكُمُ \* فَتَنْتُمُ ۚ أَنْفُسَكُمْ ﴾ (\*) أى : كفرتم وآتَمَتموها . والفتنة : العِبْرَةُ ، كتموله : ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٤٩.

<sup>(</sup>٢) في اللسان ٢٣/٥٢٣ « وزل في رأيه ودينه يزل زلا وزللا ، وأزله هـــو ، واسترله غيره ... » .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ٧٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات ١٦٢ ، وانظر اللسان ١٩٦/١٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ١٩٣ وسورة الأنفال ٣٩.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ١٩١ .

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة ٤٩ .

<sup>(</sup>٨) سورة النور ٦٣ .

<sup>(</sup>٩) سورة الحديد ١٤ .

الظَّالِمِينَ ﴾ (١) وفي موضع آخر: ﴿ لَا تَجْمَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (٢) أى : يَعْتَبِرُونَ أَمرهم بأمرنا ؛ فإذا رأونا في ضُرّ وبلاء ورأوا أنفسهم في غبطة ورخاء \_ ظَنُّوا أنهم على حق ، ونحن على باطل .

وكذلك قوله : ﴿ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة يونس ٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة ه .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ٥٣ .

#### ١٨ ـ الفرض

الفرض: وجوب الشيء (١) . ويقال: فرضت عليك كذا ، أى: أوجبته . قال الله تعالى: ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيمِنَ الحَلَجَ ﴾ (٢) أى: أوجبه على نفسه . وقال: ﴿ فَمَنْ فَرَضْتُم مَا فَرَضْتُم ﴾ (٣) أى: ألزمتم أوجبه على نفسه . وقال: ﴿ فَمَنْ ضَنّا عَلَيْهِم ۚ فِي أَزْوَاجِهِم ﴾ أى: أى: ألزمتم أنف . . وقال ﴿ قَدْ علمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِم ۚ فِي أَزْوَاجِهِم ﴾ (١) أى: ألزمناهم ، ومنه قوله في آية الصدقات بعد أن عدد أهلها: ﴿ فَرِيضَةٌ مِنَ وَالله ﴾ (٥) وقيل للصلاة المكتوبة: فريضة . وقيل لسهام الميراث: فريضة . وقال: ﴿ لَقَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِدَلَةً أَيْمَانِكُم ، ﴾ (١) أى: أوجب لكم أن تُكفّرُوا إذا حَلَقْتُم .

و «بعض المفسرين » يجعلها بمعنى: اَيَّنَ لَكُمْ كَيْفُ أَتَكَفِّرُونَ عَنْهَا .

وقد يجوز في اللغة أن يكون فرضناها : أوجبنا العمل بما فيها .

وقال : ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْ آنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) اللسان ٩/٦٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب ٥٠.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ١١.

<sup>(</sup>٦) سورة التحريم ٢.

<sup>(</sup>٧) سورة النور ١ .

<sup>(</sup>٨) سورة القصص ٥٠٠.

قال المفسرون : فيه أنزل عليك القرآن .

وقد يجوز في اللغة أن يكون أوجب عليك العمل بما فيه .

وقال: ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ ۚ فِياً فَوَضَ اللهُ لَهُ ﴾ (١)

٢٠١] / قال المفسرون: فيما أحل الله له ٠

• وقد يجوز فى اللغة أن يكون: ما أوجب له من النكاح ، يعنى : نكاحَ أكثرَ من أربع .

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب ٣٨.

### ١٩ \_ الحيانة

الخيانة : أن يؤتمنَ الرجلُ على شيء ، فلا ُيؤدىَ الأمانة فيه . \_\_\_\_\_\_ يقال لكل خائن : سارق ، وليس كل سارق خائنا .

والقَطْع يجب على السارق ، ولا يجب على الخائن ؛ لأنه مؤتمن . قال «النَّمِر بن تَوْلَب»:

وَ إِنَّ بَنِي رَبِيعَةَ بَعْدَ وَهْبِ كَرَاعِي البَيْتِ يَحْفَظُهُ فَخَانَا (٢) و ويقال لناقض العهد: خائن ؛ لأنه أمِنَ بالعهد وسُكِن إليه ، فغدَرَ وَنَكَثَ . قال الله تعمالي : ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً ﴾ (٣) .

ريد خيانتي وهب وأرجو من الله البراءة والأمانا فإن الله يعلمني ووهبا ويسلم أن سنلقاه كلانا

ويروى: « يحفظه » بضم الياء ، أى يؤتمن عليه ، يقال : حفظ الرجل الشيء وأحفظته إياه . وهذا بين لا إشكال فيه . وصف بالحفظ والخيانة . والجواب عن هذا من وجهين : أحدها: أن الفاء في كلام العرب إنما وضعت لتدل على أن ما بعدها يقع عقيب ما قبلها ، فعناه يحفظه أولا ثم يعقب الحفظ بالخيانة . والشانى أن يكون معنى يحفظه : يدعى أنه يحفظه وهو يخون ؟ لأن العرب تنسب الفعل إلى من يدعى ، كما تنسبه إلى ما هو له بالحقيقة . . . . وانظر شرح أدب الحواليق ص ه ١٤٠ .

<sup>(</sup>١) اللسان ١٦/٢٠٣٠

<sup>(</sup>۲) نسبه له ابن قتيبة في المعانى السكبير ۹۲/۱ ه وأدب السكاتب من ۳۷ وقال ابن السيد في الاقتضاب ص ۳۰۳: « وقوله : « بعد وهب » بريد بعد خيانة وهب ، وليس يريد بعد هلاك وهب ، ولو كان كذلك لسكان قد مدح وهبا ، وليس يتدحه ، إنما يذمه ، والمعنى : إن وهباً كان أوثقهم وأجدرهم بالأمانة ، فإذا قد خات وهب ، فهم أجدر بالخيانة ، والدليل على أنه يذم وهباً قوله قبل هذا البيت :

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ٥٨.

وكذلك قوله : ﴿ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَارِّنَةٍ مِنْهُمْ ﴾ (١) أى : غدر ونكث .

ويقال لعاصى المسلمين : خائن ؛ لأنَّه مؤتمن على دينه . قال : ﴿ يَأْيُهَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَالرَّاسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُم ۗ ﴾ (٢) . والرَّاسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُم ۗ ﴾ (٢) . ويريد : المعاصى .

وقال الله تمالى : ﴿ عَـلِمَ اللهُ أَنَّـكُمُ ۚ كُنْتُم ۚ تَخْتَا نُونَ أَنْفُسَـكُم ۗ ﴾ (\*) أى : تخونونها بالعصية .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنقال ٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الْبِقْرَهُ ١٨٧.

# ٢٠ - الإسلام

الإسلام: هو الدخول في السِّلْم ، أي : في الانتياد والمتابعة (١٠ قال معالى : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ۗ السَّلَامَ: لَسْتَ مُؤْمِناً ﴾ (٢) أي : انقاد لكم وتابعكم .

والاستسلام مثله · يقال : سلّم فلانُ لأمرُ لِـ واستسلم وأَسْلَم . أى دخل فى السّلم · كما تقول : أَشْتَى الرجلُ : إذا دخل فى الشتاء ، وأربع : دخل فى السّلم · كما تقول : أَشْتَى الرجلُ : إذا دخل فى الشتاء ، وأربع : دخل فى القحط ·

فَنِ الْإِسلامِ مَتَابِعَةُ وَانْقِيادُ بِاللَّسَانِ دُونِ القَلْبِ وَمِنْهُ قُولُهُ تَمَالَى : ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ: آَمَنَا ، قُلْ : لَمْ . تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ تُولُوا : أَسْلَمْنَا ﴾ (٣) أَى : آنتَـذنا مِن خوف السيف .

وكذلك قوله : ﴿ وَلَهُ أَسْـلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا . . وَكَرْهًا ﴾ (٤) ، أى : انقادله وأقرَّ به المؤمن والكافر .

وَمَنَ الْإِسَلَامِ : مُمَّنَا بَعَةُ وَانْتَهَادُ بَاللَسَانَ وَالْقَلْبِ ، وَمَنْهُ قُولُهُ حَكَايَةً \ [٧٠٧] عن إبراهيم : ﴿ قَالَ : أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْمَالَمِينَ ﴾ (٥٠) . وقوله : ﴿ قَالَ : أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْمَالَمِينَ ﴾ (٥٠) ، أى: انقدت لله بلسانى وعَقْدِى.

\*

\* . . .

<sup>(</sup>١) الليان ١٥/٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٩٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات ١٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ٨٣.

<sup>(</sup>٥) سورة البترة ١٣١.

<sup>.</sup> ۲۰) سورة آل عمران ۲۰.

والوجه زيادة . كما قال : ﴿ كُلُّ شَيْء هَالِكُ ۚ إِلَّا وَجْيَهُ ﴾ (١) . يُريد : إلا هو . وقوله : ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُم ۚ لُوَجْهِ اللَّهِ ﴾ (٢) ، أى لله . قال « زَيْد بن عَمْرو بن مُنْفَيْل (٣) » في الجاهلية :

أَسْلَمْتُ وَجِهِي لِمِنْ أَسْلَمَتْ لَهُ الْأَزْنُ تَحْمِلُ عَذْبًا زُلَالًا(١)

أى : انقادت له الْمُزْن .

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الإنساب ٩.

<sup>(</sup>٣) راجع أخباره في الأغاني ٣/١٥ ــ ١٧ والمعارف ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) البيت في تفسير الطبرى ١ / ٣٩٣ والمعارف ص ٢٧ ويجمع البيان ١٨٧/١ والأغانى ١٧/٣ وبعده فيه :

وأسلمت وجهى لن أسلمت له الأرض تحمل صغراً ثقالا دعاها فلما استوت شدها سواء وأرسى عليها الجبالا

## ٢١ - الإعان

الإيمان: هو التصديق ( ) قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنِ لَنَا ﴾ أَى: بصدق لنا ﴿ وَلَوْ كَنَّا صَادَقِينَ ﴾ ( ) وقال : ﴿ ذَلَكُمْ بِأَنَّهُ إِنَّا كُمْ بِأَنَّهُ إِنَّا كُمْ بَالله وَحْدَهُ كَفَوْتُمْ ، وَإِنْ يَشْرَكُ بِهِ تَوْمِنُوا ﴾ ( ) أَى : تصدِّقوا ، والعبد مؤمن بالله ، أى مصدِّق ، والله مؤمن : مصدِّق ما وعَدَه ، أو قابل إيمانه ، ويقال في الكلام : ما أومِن بشيء بما تقول . ها أحدَه ، أو قابل إيمانه ، ويقال في الكلام : ما أومِن بشيء بما تقول . ها أَى ما أَصدِّق به .

فن الإيمان: تصديق باللسان دون القاب، كإيمان المنافقين. يقول الله تعالى : ﴿ ذَلِكَ بَأَنَّهُم ۚ آمَنُوا ثُمُّ كَفَرُوا ﴾ (٤) ، أى آمنوا بالسنتهم وكفروا بالوبهم . كما كان من الإسلام انقياد باللسان دون القلب.

ومن الإيمان: تصديقَ باللسان والقلب. يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ١٠ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ مُمْ خَصِيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ (٥) ، كما كان من الإسلام انتياد باللسان والقلب.

ومن الإيمان : تصديق ببعض وتكذيب ببعض . قال الله تعالى : (وما يُونْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ) (٦) ، يعنى مشركى

<sup>(</sup>١) اللان ١٦٢/١٦١.

۲) سورة يوسف ۱۷.

<sup>(</sup>٣) سورة غاقر ١٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة المنافقون ٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة البينة ٧.

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف ٦

العرب، إن سألتَهم مَنْ خَلَقَهم؟ قالوا: الله، وهم مع ذلك يجعلون له شركاء. وأهل الكتاب يؤمنون ببعض الرُّسل والكتب، ويكفرون ببعض. قال الله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَا رَأَوْا بَأْسَنَا ﴾ (١) ، يعنى: ببعض الرسل والكتب، إذ لم يؤمنوا بهم كلَّهم.

٢٠٣] • وأما قوله عز وجل / : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالسَّابِئِينَ ﴾ ثم قال : ﴿ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ (٢) — فإن هؤلاء قوم آمنوا بألسنتهم . فقال تعالى : ﴿ مَنْ آمَنَ ﴾ منهم بثلبه

﴿ بِاللَّهِ وَالْنَيْوُمِ الْآخِرِ ﴾ ، كأنه قال : إن المنافتين والذين هَادُوا .

اسورة غافر ١٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٦٢.

### ٢٢ \_ الضر

الضَرِّ: \_ بفتح الضاد \_ ضد النفع (١) ، قال الله عز وجل: ﴿ هَلْ يَسْمَعُو نَكُمُ وَ الضَّرِّ: \_ بفتح الضاد \_ ضد النفع (١) وقال: ﴿ قُلْ : لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفُما وَلَا ضَرًا ﴾ (٣) أى : لا أملك جَرَّ نفع ولا دفع ضر .

والضَّرُّ : الشدة والبلاء ، كقوله : ﴿ إِنْ يَمْسَنْكَ لللهُ بِضُرَّ ﴾ ( ) ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾ ( )

فِن الشَدَّة : قَحْطُ المطر ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا أَذَقِنَا النَّاسَ رَجْمَةً مِنْ الشَّدَة : قَحْطُ المطر ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا أَذَقِنَا النَّاسَ رَجْمَةً مِنْ بَعْد قَحْط وَجَدْبٍ .

ومنه: الهول ، كقوله : ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فِي الْبَيْحِرِ ﴾ (٧٠ .

ومنه المرض ، كقول «أيوبَ» عليه السلام: ﴿ أَنِّى مَسَّنِيَ الضَّرُ ﴾ (٨) ف ﴿ فَا ذِذَا مِسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُ " دَعَانَا ﴾ (١٠) .

ومنه النقص ' كقوله تعالى : ﴿ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَا مُهُمْ ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) اللمات ١٥٣/٦ وأدب الكاتب ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ١٧.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ١٧٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة يونس ٢١ .

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء ٧٧.

<sup>(</sup>٨) سورة الأنبياء ٨٣.

<sup>(</sup>٩) سورة الزمر ٩٩.

<sup>(</sup>۱۰) سورة محد ۲۲.

## ٣٧- اکر ج

الحرج: أصله الضيق (۱) . ومن الضيق: الشك ، كةول الله تعالى : ( فَلَا رَبِكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ ﴾ (۲) ، أي شك ؛ لأنَّ الشَّاكُ في الشيء يضيق صدراً به .

ومن الحرج: الإثم، قال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجْ ﴾ (\*\*)، أى إثم. أَى إثم أَنَى أَنَى بَعْنِيْ فَعْلِيدٌ أَنْ فَعْلِيدٌ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (\*) وأما الضّيقُ بعينه فنوله: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُم \* فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (\*) أَى ضيق. و ﴿ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَّجًا ﴾ (\*) وحَرِجَ . ومنه الحَرَجَةُ وهي: الشَّجْرِ الْمُلْتَفْ.

<sup>(</sup>١) اللمان ١/٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النور ٦١ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوية ٩١.

<sup>(</sup>٥) سورة الحـــج ٧٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام ١٢٥.

## ۲۶ – الروح

الرُّوح والرُّيح والرَّوْح : منأصل واحد (۱) اكْتَنَفَتْهُ معان تقاربت ، فَبُنِيَ لَكُلُّ معنى السمِ من ذلك الأصل ، وخُولِفَ بينها في حركة البِنْية .

والنَّار والنَّور من أصل واحد ، كما قالوا: المَيْسُل والمَيْسُل، وها جميعاً من عمال . فجعلوا الميّل بفتح الياء في كان خِلْمَةً فقالوا : في عنقه مَيْل ، وفي الشجرة مَيْل / . وجعلوا المَيْسُل بهمكون الياء في كان فِعْلًا فقالوا : ممال ٢٠٤] عن الحق مَيْلًا (٢) ، وفيه مَيْل على مَا أي تحامل .

وقالوا : اللَّسَنُ واللَّسْنُ واللَّسْنُ ، وهذا كله من اللسان ، فاللَّسَنُ : جودة اللَّسان . واللَّسْنُ : المَذْلُ واللوم . ويقال : لَسَنْتُ فلاناً لَسْناً : أَى عذلته ، وأخذته بلسانى . واللَّسْنُ : اللَّفةُ . يقال : لـكلِّ قومٍ لِسِن .

وقالوا: حَمْلُ الشَّجرة \_ بفتح الحاء \_ وحَمْل المرأة \_ بفتح الحاء \_ . وقالوا الشجرة \_ بفتح الحاء \_ . وقالوا كان على الظهر : حَمْل (٣) ، والأصل واحد .

ف أشباهٍ لهذا كثيرة . وقد ذكرنا منها طرفاً في صدر الكتاب().

\* \* \*

وأما الرُّوح: فرُوخُ الأجسام الذي يقبضه الله عند المات(٥).

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة ٢/٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) أدب الكانب ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) أدب الكانب ص ٣٠٣ ومقاييس اللغة ١٠٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) راجع ص ١٥ -- ١٦٠

<sup>(</sup>٥) اللـان ٣/٩٨٢ .

والرُّوحُ: جبريل عليه السلام. قال الله تعالى : ﴿ نَزَلَ بِمِ الرُّوحُ الْمُوحُ الْمُوحُ الْمُوحُ الْمُومِ اللَّمِينُ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ (١) ، يعنى جبريل . وقال : ﴿ وَأَيَّذُنَاهُ بِرُوحِ ِ الْقُدُسِ ﴾ (٢) ، أى بجبريل .

والرُّوح ـ فيما ذكر المفسرون ـ : مَلَكُ عظيم من ملائكة الله يقوم

وحده فيكون صَفًّا وتقوم الملائكة صفًّا، قال: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَلَا يَكُونُ صَفًّا ﴾ [1] وقال عز وجل: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ: الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى ﴾ [1).

ويقال له ـ لائـكة : الرُّوحاَ نِنْيُون ؛ لأنهم أرواح، نُسِبُوا إلى الرُّوح \_ بِهُ اللهِ وَلَّا مِنْ اللهِ وَلَّ ـ بالألف والنون ـ لأنها نِسْبَةُ الْحِلْمَة (٥) ، كما يقال : رَقَبَا نِيُ وَشَعَرَ انِيُ .

والرُّوحُ: النَّفْخُ ، مُتِّى رُوحاً لأنه ربح تخرج عن الرُّوح. قال «ذوالرمة» وذكر ناراً قدحها:

<sup>(</sup>١) سورة الثعراء ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٥٣.

 <sup>(</sup>٣) سورة النبأ ٣٨ وانظر أقوال العلماء في معنى الروح هذا في تفسير أبى جعفر الطبرى
 ١٥/٣٠

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ٨٥.

<sup>(</sup>ه) فى اللسان ٣٩١/٣ « وفى الحديث: الملائكة الروحانيون، يروى بضم الراء وفتحها، كأنه نسب إلى الروح أو الروح، وهو نسيم الريح، والألف والنون من زيادات النسب. ويريد به أنهم أجسام لطيفة لايدركها البصر».

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ١٧٦ وق اللسان ٤٣١/٧ « وقال فى قول ذى الرمة : « بطلساء لم تــكمل. ذراعا ولا شبرا » يىنى خرقة وسخة ضمنها النار حين اقتدح »

<sup>(</sup>٧) فى اللسان ٣/٣٨ « بروحك واجعله لها » أى أحيها بنفخك ، واجعــله لها ، الهاء

وَظَاهِرْ كَلَمَا مِنْ يَا بِسِ الشَّخْتِ وَاسْتَعِنْ عليها الصَّبَاوَا جُعَلْ يَدَ يُكَ كَلَاسِتْرًا ('' قوله: وأحيها بروحك، أي أحيها بنفخك.

والمسبح: رُوحُ اللهِ ؛ لأنه نَفْخَةُ جبريل فىدِرْع مريم. ونُسِبَ الرُّوحُ إلى الله لأنه بأمره كانَ . يقولُ اللهُ : ﴿ فَنَفَخَنَا فِيهَا مِنْ رُوحِينَا ﴾ (٢) ، يعنى نَفْخَةَ جبريل .

وقد يجوز أن يكون سُمِّى رُوحَ الله لأنه بكامته كان ، قال الله تعالى : كن ، فكان .

وكلامُ الله: رُوحُ ؛ لأنه حياة من الجهل ومَوْتِ الكُفْرِ ، قال : ﴿ يُلْقِى الرَّوْحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءِ ﴾ (") ، وقال : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءٍ ﴾ (") ، وقال : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِ نَا ﴾ (") .

ورحمةُ الله: رُوحُ . قال الله تعالى : ﴿ وَأَ يَدَكُمُ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ ( ) ، أى برحةٍ ، كذلك قال المفسرون .

ومن قرأ : ﴿ فَرُوحٌ ۗ وَرَبْحَانٌ ﴾ (٦) بضم الراء ، أراد فرْحَةٌ ورزقٌ .

للروح لأنه مذكر فى قوله: « واجعله » والهاء التى فى « لها » للنار لأنها ، ونئه . وفيه ٣٣٢/١٨ « وَيقال : حاييت النار بالنفخ ، كقواك : أحييتها . قال الأصمعى : أنشد بمن العرب بيت ذى الرمة : « فقلت له ارفعها وحايها » وفيه ٣٧٩/٢ « ونفخ فى النار نفخاً قوتاً واقتاد لها ، كلاها: رفق بها . واقتت لنارك قيتة : أى أطعمها . قال ذو الرمة : فقلت له : خذها الميك » — البيت — وإذا نفخ نافخ فى النار قبل له : انفخ نفخاً قوتاً واقتت لها نفخك قيتة ، يأمره بالرفق والنفخ القليل » .

<sup>(</sup>١) في اللسان ٢/٥٥٥ « ويقال للحطب الدقيق: شخت » .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ٩١.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر ١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الثوري ٥٢.

<sup>(</sup>٥) سورة المجادلة ٢٢ وانظر اللمان ٣/٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الواقعة ٨٩ واللسان ٣/ ٨٥ وفي تفسير الطبري ٢٢ / ٢٢ ﴿ قرأتُهُ عَامَةُ قرامُ

والريحان : الرزق ، قال «النَّمِرُ بن تَوْلَب » :

سَلامُ الإله ورَ يُحَانُهُ وَرَحْمَتُهُ وَسَمَاهِ دِرَرُ (١)

فِعِم بِينِ الرَّزِقِ والرحمة ، كما قال الله تعالى : ﴿ فَرَوْحُ ۖ وَرَ يُحَانُ ﴾ ،
وهذا شاهد لتفسير المفسرين .

قال « أبو عبيدة » ﴿ فَرُوح ۗ ﴾ ، أراد : حياةً وبقاءً لاموت فيه (٢) .

ومن قرأ : ﴿ فَرَوْح ۗ وَرَ يُحَانُ ﴾ بالفتح ، أراد : الرّاحة وطيب النّسيم .

وقد تـكون الرُّوح ُ : الرحة ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تَنْيَدُسُوا مِنْ 
رَوْح ِ اللهِ ﴾ (٢) ، أى من رحمته . سَمَّاها رَوْحاً لأنّ الرَّوْحَ والرَّاحة 
يكونان بها(٤) .

<sup>(</sup>۱) البيت له في مجاز القرآن ٣/٣٤ وفي اللسان ٣/٥٨ « قال الأزهرى : والعرب تقول: سبحان الله وريحانه . قال أهل اللغة : معناه : واسترزاقه ، وهو عند سيدوبه من الأسماء الموضوعة موضع المصادر، تقول :خرجت أبتغي ريحان الله، قال النمر: سلام الإله — البيت — وبعده :

غمـــام يثرل رزق العبـــاد فأحيا البــــلاد وطاب الشجر

قال: ومعنى قوله: « وريحانه »: ورزقه . قال الأزهرى : قاله أبو عبيده وغيره . قال : وقيل: الريجان ههنا: هو الريحان الذي يشم» .

<sup>(</sup>٢) ق مجازالقرآن ٢/٣٥: • فروح وريحان . فياة وبقاء ورزق. ورَوح:أَى بَرْدَ،

<sup>(</sup>٣) سورةيوسف ٨٧ -

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة في اللمان نقلا عن التهذيب للأزهري . وقد ولد الأزهري سنة التبيت وثمانين ومات سنة سبعين وثلاثمائة ، كما في بغية الوعاة س ٨ .

### ۲۵-الوحي

الوحى : كُلُّ شَيْءَ دَلَاتَ بِهِ مِن كُلَامٍ أُو كَتَابِ أُو إِشَارَة أُو رِسَالَةُ (١) . قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ وَأُوحِى إِلَىٰ هَـٰذَا الْقُرْ آنُ لِأَنْذِرَ كُمْ مِهِ وَمَنْ بَلَغ ﴾ (٣) ، فهذا إرسال جبريل بالقرآن .

وقال : ﴿ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّهُوا 'بِكْرَةً وَعَشِيًا ﴾ ('' ، أَى أَشارِ إليهم وأومأ .

وقال بعض النسرين : كتب إليهم .

قال أبو محمد :

والتفسير الأول أعجبُ إِلَى ؛ لأنه قال في موضع آخر : ﴿ آَيَتُكَ أَلَّا اللَّمَاسَ تَلَا ثُمَّ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزًا ﴾ (٥) .

والرمز : تحريك الشفتين أو الحاجبين أو العينين ، ولا يكون كتابا .

1.

والوحى : إلهام ، كقوله : ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحُوَارِبِيِّنَ ﴾ (٢) ، و أَوْحَيْتُ إِلَى الْحُوَارِبِيِّنَ ﴾ (٢) ، و ( وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْل ﴾ (٧) ، أى أله مها .

والوحى : إعلام فىالمنام ، كَتُوله : ﴿وَمَا كَانَ لِبَشِّرِ أَنْ رُبِكَلِّمَـهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) اللسان ٢٠/٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ١٩.

<sup>(</sup>i) سورة مريم ١١.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ٤١.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ١١١ .

<sup>(</sup>٧) سورة النحل ٦٨ .

إِلَّا وَحْيَا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ بُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ ﴾(١) .

والوحى : إعلام بالوَسْوَسَة من الشيطان ، قال : ﴿ وَ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحِي لَيُو حُونَ إِلَى أَوْلِيَا مِهُم ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ شَيَاهُ بِينَ الْإِنْسِ وَالْجِانِ بُوحِي لَيْهُ خُونَ إِلَى اَبْضِ زُخُرُفَ القَوْل غُرُوراً ﴾ (٣) .

والوحى: أمر ، قال الله تعالى : ﴿ بِأَنَّ رَبَّـكَ أَوْحَى لَمَا ﴾ ('') ، أَى أَمرها . وقال الراجز ('') :

\* وَحَى لَمَا القَرَارَ فَاسْتَقَرَّتِ \*

أَى أَمْرُهَا بِالقَرَارِ : فَقَرَّت ، يعني الأرض . ويقال : سخَّرُها .

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى ۱ه.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ١٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ١١٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الزلزلة ٥ .

<sup>(</sup>٥) الرجز للعجاج كما فى ديوانه ص٥ واللسان ٢٥٨/٢٠ وبعده : « وشدها بالراسيات الثبت » وقيل : أراد : أوحى ، إلا أن من لغة هذا الراجز إسقاط الهمزة مع الحرف ، ويروى « أوحى » قال ابن برى : ووحى فى البيت يمنى : «كتب » .

## ٢٦ – الفرح

الفَرِحُ: المَسرَةِ، قال الله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ ۚ فِي الْفَلْكِ وَجَرَ بْنَ بهم بريح طَيِّبَةٍ وَقَرِحُوا بِهَا ﴾ (١) أى سُرُّوا .

والفرح: الرضا؛ لأنه عن المسرة يكون ، قال الله تمالى: ﴿ كُلُّ حِزْبٍ مِمَا لَكُنْ مِنَ اللهِ مَا لَى اللهِ مَا عَنْدَكُمْ مِنَ اللهِ مَا عَنْدَكُمْ مِنَ الْعَلْمِ ﴾ أى راضون ، وقال : ﴿ فَرِحُوا مِمَا عَنْدَكُمْ مِنَ الْعَلْمِ ﴾ (٣) أى رضوا .

والفرح: البَطَرُ والأَشَرُ ؛ لأن ذلك عن إفراط السرور ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الفَرِحِينَ ﴾ (1) وقال : ﴿ إِنَّهُ لَفَرَ حُ فَخُورٌ ﴾ (٥) وقال : ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الفَرِحِينَ ﴾ (٥) وقال : ﴿ إِنَّهُ لَفَرَ حُ فَخُورٌ ﴾ (٥) .

وقد تبدل « الحاء » في هذا المهني « هاء » فيمال: قَرِهُ أَى بَطَرُ ، قال الله تعالى : ﴿ وَ تَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ مُبُيُوتًا فَارِهِينَ ﴾ (٧) أى : أَشَرِينَ ، الله تعالى : ﴿ وَ تَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ مُبُيُوتًا فَارِهِينَ ﴾ (٧) أى : أَشَرِينَ ، بَطْرِين . و «الهاء» تبدل من «الحاء» لُقُرب مخرجيهما ، تقول : « مدحته » و « مدهتة » ، بمه ني واحد .

<sup>(</sup>۱) سورة يونس ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون ٥٣ والروم ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر ٨٣.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص ٧٦.

<sup>(</sup>ه) سورة هود ۱۰ °

<sup>(</sup>٦) سورة غافر ٥٥.

<sup>(</sup>٧) سورة الشعراء ١٤٩.

### ٢٧ – الفتح

الفتح: أَن ُيفْتَحَ المُغْلَقِ 'كقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِكَ أَبُوا مُهَا الْعُلَقِ 'كقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِكَ أَبُوا مُهَا ﴾ (١).

والفتح: النَصر، كَنُولُه: ﴿ قَإِنْ كَانَ لَـكُمُ \* فَتُحْ مِنَ اللهِ ﴾ (\*)
وقوله: ﴿ فَعَسَى اللهُ أَنْ كَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ ﴾ (\*) ؟
لأن النصر يَفْتِح الله به أمراً مغلناً .

والفتح: القضاء؛ لأن القضاء فصل للأمور ' وفتح لما أشكل منها ' قال الله جل ذكره: ﴿ وَيَقُولُونَ : مَتَى هَذَا الفَتْحُ إِنْ كُنْنُمُ صَادِقِينَ ؟ قُل: يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ ﴾ (') يعني يوم النيامة ؛ لأنه يقضى الله فيه بين عباده .

ا ويقال: أراد فتح مكة لاينفع الذين كفروا إيمانهم من خوف السيف ،
 ٢٠٧ فلم ينفعهم ذلك وقتلهم « خالد بن الوليد » .

وقال عز وجل / : ﴿ ثُمَّ يَفْتَحُ مَبْيَلَنَا بِالْحُقِّ ﴾ أَى : يقضى ، ﴿ وَهُوَ خَيْرُ الفَاتِحِينَ ﴾ (٥) : أَى خير القضاة .

وقال « أعرابي » لآخر سنازعه : بيني وبينك الفتاح ، يعني الحاكم .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ١٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٥٠.

<sup>(</sup>٤) سورة المجدة ٢٨ ، ٢٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ ٢٦ .

وقال «ابن عباس» فی قول الله تعالی: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ (۱): كنت أقرؤها ولا أدرى ما هی ، حتى تزوجت بنت مِشْرَح (۲) فقالت : فتح الله يني وبينك ، أى حكم الله بيني وبينك .

<sup>(</sup>۱) سورة الفتح ۱ وفى تفسير الطبرى ۲ ۲/۲٦ « يقول : ١١ حكمنا لك يا محمد حكما يبين لمن سمعه أو بلغه ، على منخالفك وناصبك من كفار قومك، وقضينا لك عليهم بالنصر والظفر \* لتشكر ربك وتحمده على نعمته بقضائه لك عليهم وفتحه ما فتح لك . » .

<sup>(</sup>۲) اسمها زرعة بنت مشرح الكندية ، كما قال ابن قتيبة في المعارف ص ٥٠ ، وفي جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ١٧ « زهرة بنت منشرح الكندية » . وفي ص ٢٠ ، « زرعة بنت مشرح » وكذلك في نسب قريش ص ٢٨ ، ٢٩ ، وفي الإصابة ١٠٠/٨ « زرعة بنت عرش » بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الراء ، بعدها معجمة »

# ۲۸ – الکریم

الكرم: الشريف الفاضل ، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكُومَكُمْ عَنْ لَا الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا كَبِي عِنْ لَهُ اللّهِ أَنْفَاكُمْ ﴾ (1) أى : أفضلكم . وقال : ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا كَبِي الدَّمَ ﴾ (1) أى : شرفناهم وفضلناهم . وقال حكاية عن إبليس : ﴿ أَرَأَيْشَكَ هَذَا الّذِي كَرَّمْتَ عَلَى آ ﴾ (1) أى : فضلت . وقال : ﴿ إِذَا مَاا \* بِنَلَاهُ رَبُّهُ كُرَّمَهُ ﴾ (2) أى : فضلت . وقال : ﴿ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴾ (2) أى : فضلت مُدْخَلًا كُرِيمً ﴾ (1) أى : شريفًا . الشريف الفاضل . وقال : ﴿ وندُخِلُكُمُ مُدْخَلًا كُرِيمًا ﴾ (1) أى : شريف لشرف كاتبه ، وقال : ﴿ إِنِّي أَلْقِي إِلَى كَتِنَابُ كَرِيمٌ ﴾ (2) أى شريف لشرف كاتبه ، وقال : شريف باخَتْمُ .

والكريم: الصَّفوح، وذلك من الشرف والفضل، قال الله عز وجل: ( فَإِنَّ رَبِّ غَنِيٌ كُريم ( ) أى : صفوح. وقال ( مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ السَّفوح. الكَريم ) (١٠) أى الصّفوح.

والكريم: الكثير الكرم، قال الله تمالى : ﴿ وَرِزْقُ كَرِيمُ ﴾ (١٠٠) أى : كثير.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٧٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ٦٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الفجر ١٥.

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون ١١٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ٣١ .

<sup>(</sup>٧) سورة النمل ٢٩ .

<sup>(</sup>٨) سورة النمل ٤٠ .

<sup>(</sup>٩) سورة الانقطار ٦.

<sup>(</sup>١٠) سورة الأنفال ٤ ، ٧٤ والحج ٥٠ والنور ٢٦ وسأ ٤.

والكريم: الخَسَن ، وذلك من الفضل. قال الله تعالى : ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ) (١) أي : حَسَن. وكذلك قوله : ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ (٢) أى : حسن ُينتهج به . وقال نعالى : ﴿ وَقُلْ كَمُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾(٣) ، أى حسنًا .

وهذا وإن اختلف، فأصله الشرف.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ه وق ٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ٢٣.

### المثل - المثل

الْمَثَلُ<sup>(۱)</sup>: بمعنى الشّبه ، يقال : هذا مَثَل الشيء ومِثْله ، كا يقال : شبَه الشيء وشِبْهُه ، قال الله تعالى : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَدَتْ بَيْتًا ﴾ (٢) أى شبه الذين كفروا شبه العنكبوت .

وقال: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ مُمِّـلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَجْـمِلُوهَا كَمَشَـلِ
 ٢٠٨ الْحِمَارِ يَحْـمِلُ أَسْفاراً ﴾ (٣) أى: شبهم الحار/

وَالْمَشَلُ : العِسِبْرة ، كَتُولُه تَعَالَى : ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَمْنَا وَمَِثَلًا وَمَثَلًا وَمَثَلًا وَلَمَثَلًا وَلَمْ وَقُولُه : ﴿ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا وَلَهَ يَلِهُ وَلَهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ مَثَلًا لِللَّهِ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَثَلًا وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَثَلًا وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مَثَلًا وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ مَثَلًا وَلَهُ اللَّهُ مَثَلًا وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَمَعَلَّاهُ مُثَلًا وَلَهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مَثَلًا وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا إِلَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا إِلَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا إِلَّهُ وَلَا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا إِلَّهُ وَلَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ إِلّهُ إِلَّهُ إِلَّا لَا إِلَّهُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ اللّ

ا والمَـن : الصورة والصّفة ، كقوله : ﴿ مَثَلُ الجُنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْتَقُونَ فِي الْتَقُونَ فِي الْمَقْلُ الجُنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمَقْونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) اللسان ١٣٢/١٤ وجم الأمثال ١/٩.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة الجعة ه .

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف ٥٦ وانظر اللسان ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف ٥٩.

<sup>(</sup>٦) سورة محمد ١٥ وانظر اللسان ١٣٣/١٤.

### ٣٠ - الضرب

الضرب: باليد، كقوله تعالى: ﴿ فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَاهْجُرُ وَهُنَّ فِي اللَّضَاجِعِ وَاضْرِ بُوهُنَّ ﴾ (٢).

والضرُّبُ: المسير ، قال الله تعالى : ﴿ إِذَا ضَرَبْتُمْ ۚ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ (٣) وقال تعالى : ﴿ وَآخَرُونَ مَيضُر بُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ (٤) .

والضرب: التَّبيين والوصف، قال الله تمالى: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلَّا﴾ (٥) ، وقال : ﴿ فَلا تَضْرِبُوا لِللهِ الْأَمْثَالَ ﴾ (٢) ، أى لاتصفوه بصفات غيره ٥ ولا تشبههوه .

<sup>(</sup>١) سورة محمد ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٩٤.

<sup>(</sup>٤) سورة المزمل ٢٠٠

<sup>(</sup>٥) سورة النعل ٧٥.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل ٧٤ وفى تفسير الطبرى ٩٩/١٤ « وقوله : « فلا تضربوا لله الأمثال » يقول: فلا تمثلوا لله الأمثال ، ولا تشبهوا له الأشباه؛ فإنه لا مثل له ولا شبه »، (م ٣٢ سـ مثكا الفرآن )

# ٣١ – الزوج

الزوج: اثنان ، وواحد ، قال الله تمالى : ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ اللَّهِ كَالَ اللهِ تَمَالَى : ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ اللَّهِ كَرَ وَالْأَنْتَى ﴾ (١) فجعل كل واحد منهما زوجاً .

وقال: ﴿ أُولَمُ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهاَ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ِ كَرِيمٍ ﴾ أى من كل صنف حسن .

والزَّوج: القَرِينِ ، قال الله تعالى : ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ (٥٠) ، وقال : ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ (٦) أى قرناءهم .

١٠ وقال : ﴿ وَإِذَا النُّنفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ (٧) أى قُرنت نفوس الكفار
 بعضها ببعض.

ومنه قوله : ﴿ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴾ (^) أى قرناهم . والعرب تقول : زَوَّجت إبلى ، إذا قرنت بعضها ببعض .

<sup>(</sup>١) سورة النجم ٤٥ وانظر ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة يس ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ٧.

<sup>(</sup>۵) سورة النساء ١ .

<sup>(</sup>٦) سورة الصافات ٢٢ وانظر المسان ١١٧/٣.

<sup>(</sup>٧) سورة التكوير ٧.

<sup>(</sup>٨) سورة الدخان ٤٥ وانظر اللسان ١١٧/٣ .

### ٣٧ - الرؤية

الرَّوْية : المعاينة ، كقول الله عز وجل : ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ اللهِ عَلَى اللهِ وَجُوهُهُمْ مُسْتَوَدَّةٌ ﴾ (١) .

وقال : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيًّا ﴾ (٢) أى : عاينت.

والرؤية : عِلْم ' كقوله : ﴿ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ كَانِتًا رَتْقًا ﴾ (٣) أى : ألم يعلموا .

وقال : ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ﴾ (١٤) ، أي : أعلمنا .

وقال تعالى : ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ (٥) أى : يعلم .

وقال : ﴿ لِتَحْكُمُ لَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ ﴾ (١) أي : علمك الله .

وقال « المفسرون » في قوله : ﴿ أَكُمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ

الْكِتَابِ ﴾ (٧): ألم تُخْبَرُوا. وكذلك أكثر ما في القرآن.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنيباء ٣٠.

٤) سورة البقرة ١٢٨ -

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ ٦ -

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ١٠٥.

ه(٧) سورة آل عمران ۲۳ .

#### ۲۳ - النسيان

النسيان: ضد الحفظ ، كقوله: ﴿ إِنَّى نَسِيتُ الْحُوتَ ﴾ (١) ، وقال به ﴿ لا تُوَّاخِذُ نِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ (١) .

والنسيان : النرك ، كقول الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ عَهِـدْ نَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِي ﴾ "كا أى ترك .

وقوله : ﴿ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُم ْ لِقَاءَ يَوْمِكُم ۚ هٰذَا ﴾ ، أى بما تركتم الإيمان بلقاء هذا اليوم ﴿ إِنَّا نَسِينَا كُمْ ﴾ (٤) ، أى تركنا كم .

وقوله : ﴿ وَلَا تَنْسَوُ اللَّهُ صُلَّ بَيْنَكُمْ ۖ ﴾ (٥) ، أى لاتتركوا ذلك •

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٩٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة طه ١١٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة البجدة ١٤.

<sup>(</sup>٠) سورة البقرة ٢٣٧.

### ٣٤- الصاعقة والصعق

الصَّعْقُ : الموت ، قال تعالى : ﴿ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَوَنَ فِي الأَرْضِ ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ﴾ (٢) ، أى ميتًا ، ثم ردّ الله إليه حياته .

وقال الله تعالى: ﴿ فَقَالُوا : أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً ، فَأَخَـذَتْهُمْ الطَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ﴾ (٣) ، أى الموت ، يدلك على ذلك قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا كُمْ ﴿ مِنْ بَعْدِ مَوْ تِـكُمْ ﴾ (٤) .

والصاعقة : العذاب ، كقوله : ﴿ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ . ﴿ أَنْذَرْتُكُمُ صَاعِقَةً عَادٍ . ﴿ وَتَمُودَ ﴾ (٥) .

والصاعقة : نار من السحاب، قال الله تعالى : ﴿ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ مِهَا مِنْ يَشَاءِ ﴾ (٢) .

وأراها سُمِّيت صاعقة ؛ لأنها إذا أصابت قَتلَتْ ، بقال : صَعَقَتْهُمْ ، أَى : قتلتهم .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت ١٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الرعد ١٣.

### ٣٥ \_ الأخذ

# الأخذ: أصله باليد، ثم يستعار في مواضع:

فيكون بمعنى : القبول ، قال الله تعالى : ﴿ وَأَخَدْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِنْ أُوتِيتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا وَصَرِى ) (١) أى : قبلتم عهدى ، وقال تعمالى : ﴿ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ ﴾ (٢) أى فاقبلوه . وقال : ﴿ وَ يَأْخُدُ الصَّدَقَاتِ ﴾ (٣) أى يقبلها . وقال : ﴿ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ ﴾ (١) أى الا يقبل . وقال تعالى : ﴿ خُذِ العَفْوَ ﴾ (١) أى : اقبله .

ويكون بمعنى : الحبس والأسر ، قال الله تعالى : ﴿ فَتَخُذْ أَحَـدُنَا وَيَكُونُ بَعْنَى : ﴿ اقْتُسُلُوا اللهُ يَعَالَى : ﴿ اقْتُسُلُوا اللهُ يَعِنَا مَكَانَهُ ﴾ أى : السِرُوهِ ﴿ وَاحْصُرُوهُمْ ﴾ أى : السِرُوهِ ﴿ وَاحْصُرُوهُمْ ﴾ (٧) حَيْثُ وَجُدْ تُمُوهُمْ وَخُسَدُوهُمْ ﴾ أى : السِرُوهِ ﴿ وَاحْصُرُوهُمْ ﴾ (٧) أى : احبسوهم .

ويقال للأسير ﴿ أَخِيدْ .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة التوية ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٤٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الاعراف ١٩٩.

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف ٧٨.

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة ه.

والأخذ: التعذيب ، قال الله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْتَعَذِيهِ . وقال : ﴿ وَكُذَّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ ﴾ (") أَى : تعذيبه . وقال : ﴿ وَكُذَّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ ﴾ (") أَى عذبنا

وقال : ﴿ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِليَّأْخُذُوهُ ﴾ (٢) أى ليعذبوه ' أو ليقتلوه .

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۱۰۲ .

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر ٥ -

#### ٣٦ \_ السلطان

السلطان : الْمُلكُ والقهر ؛ قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِى عَلَيْكُمُ \* مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُم \* فَاسْتَجَبْتُم \* لِى ﴾ (١) وقال : ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ ﴾ (٢) .

والسلطان : الْحَجَّةُ ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآلِاتِنَا هُ وَسَى بِآلِاتِنَا هُ وَسُلْطَانِ مُبِينِ ﴾ (٣) أي حجة .

وقال: ﴿ مَالَمْ ۚ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَمْ سُلْطَانَا ۗ ﴾ (\*) أَى: حجة في كتاب الله. وقال: ﴿ أَمْ لَـكُمُ \* سُلْطَانَ \* مُبِينٌ ﴾ (\*) أى: حجَّة .

وقال: ﴿ أَوْ لَيَأْرِتَيَنِّي بِسُلْطَآنِ مُبِينٍ ﴾ (٦) ، أي : حَجَة وعذر .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) -ورة سبأ ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر ٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ١٥١.

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات ١٥٦.

<sup>(</sup>٦) سورة النمل ٢١.

### ٣٧ ــ الباس والباساء

البأس والبأساء : الشدة ، قال الله تعالى : ﴿ فَأَخَـدْ نَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾ ( ) .

والبأس: الشدة بالعذاب، قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأُوا اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى ا أى عذا بنا .

وقال تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا ﴾ (٢) وقال : ﴿ فَمَنْ كَيْنَصُرُنَا مِنْ ﴿ وَالَّ يَنْصُرُنَا مِنْ ﴿ وَالَّ يَنْصُرُنَا مِنْ ﴿ وَالَّهِ لِللَّهِ إِنَّا اللَّهِ اللهِ إِنَّا لَاللَّهِ اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهِ الللهُ اللهِ الللهِ اللّهِ اللل

والبأس: الشدّة بالفتال، قال الله تعالى: ﴿ عَسَى اللهُ أَنْ يَكُفَّ اللهُ أَنْ يَكُفَّ اللهُ أَنْ يَكُفَّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر ٨٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ١٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة غافر ٢٩.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ١٨.

<sup>(</sup>٦) سورة النمل ٢٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الحشر ١٤.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ١٧٧.

### ٣٨ – الخلق

اَخَلْقُ : التَّخَرُّصِ (١)، قال الله تعالى : ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ) (٢) أَى : خرصهم للكذب .

وقال تعالى : ﴿ وَتَخْلُقُونَ إِنْكَا ۗ ﴾ (٣) ، أَى تخرصون كَذَبًّا .

وقال تعالى : ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ﴾ (<sup>٤)</sup> أى : افتعال للكذب<sup>(٥)</sup> .

والعرب تقول للخرافات: أحادِيثُ الحَلْقِ<sup>(٦)</sup>.

وَالْخَلْقُ : التَّصْوِيرِ ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ﴾ [ الطَّيْرِ ﴾ أى : تُصَوِّرُهُ .

<sup>(</sup>١) أللسان ١١/٥٧٠.

<sup>(</sup>۲) سورة الشعراء ١٣٧ وفى تفسير العنبرى ٢٩/ ٦ « اختلفت القراء فى قراءة ذلك : فقرأته عامة قراء المدينة سوى أبى جعفر ، وعامة قراء الكوفة المتأخرين منهم : « إن هذا إلا خلق الأولين » من قبلنا \_ بضم الخاء واللام \_ وقرأ ذلك أبو جعفر وأبو عمرو بنالعلاء : « إن هذا إلا خلق الأولين » بنتا به إلا كذب الأولين وأحاديثهم . . . وأولى القراءتين فى ذلك بالصواب قراءة من قرأ : « إن هذا إلا خلق الأولين » بضم الخاء واللام ، يمفى إن هذا إلا عادة الأولين ودينهم ، كما قال ابن عباس ؛ لأنهم إنما عوتبوا على للبنيان الذى كانوا يتخذونه ، وبطشهم بالناس بطش الجبابرة ، وقلة شكرهم ربهم فيا أنهم عليهم ، فأجابوا نبيهم بأنهم يفعلون ما يفعلون من ذلك احتذاء منهم سنة من قبلهم من الأمنم ، واقتفاء منهم آثارهم ، فقالوا : ما هذا الذى نفعله إلا خلق الأولين ، يعنون عادة الأولين . . . . . . .

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت ١٧.

<sup>(</sup>٤) سورة م ٧ وانظراللسان ٢١٦/١١ .

<sup>(</sup>٥) فى اللسان ٢١/١٦ ﴿ وَفَ حَدَيْثُ أَبِي طَالَبِ : إِنْ هَـَذَا لِمَا اخْتَلَاقَ ، أَى كَذَب ، وَهُ وَ النَّالِ اخْتَلَاقَ ، أَى كَذَب ، وَهُ وَلَهُ هُ .

<sup>(</sup>٦) في النسان ٢١/٣٧٦ « والعرب تقول : حدثناً فلان بأحاديث الحلق ، وهي الخرافات من الأحاديث المفتعلة » .

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة ١١٠.

وَالْخَلْقِ: الْإِنْشَاءِ وَالْابِتَدَاءِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَـكُم ۗ مِنْ تَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ (١) .

وأصل الخلق: التقدير، ومنه قبل: خَالِقَةُ الأَدِيم (٢)، قال «زهير»:
ولأَنْتَ تَفْرِى مَا خَلَقْتَ وَبَعْ فَصُ القَوْمِ يَخْلُق ثُمَّ لَا يَفْرِى (٣)
والخلقُ: الدِّينِ، كقوله تعالى: ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ﴾ (٤)،

وقال تعالى : ﴿ وَلَا مُرَنَّهُمُ ۚ فَلَمْيَغَيِّرُنَّ خَاْقَ اللهِ ﴾ ( ) ، أى دينه . ويقال : تغيير خلقه بالخصاء و بَتْكِ الآذان ، وأشباه ذلك .

<sup>(</sup>١)سورة الأعراف ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) فى السان ١١/ ٣٧٥ « والحلق: التقدير ، وخلق الأديم يخلقه خلقاً : قدره لما يريد قبل القطم وقاسه ليقطع منه مزادة أو قربة أو خفا » .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٤ و والجمهرة ٢/ ٠ ٤ ٢ و الأضداد لابن السكيت ص ٥ ٠ ٢ و شرح شواهدالشافية ص ٢ ٢ وسيدويه ٢ ١ / ٢ ٠ و مقاييس اللغة ٢ / ٢ ١ و الحبوان ٣٨٣/٣ و اللسان ٢ ١ / ٢ ٠ و و تفسير الطبرى ١ ١ / ٣٠٥ « يقول : أنت إذا الطبرى ١ ١ / ٣٠٥ ( الحيط ١ / ٣٠٥) . و في اللسان ١ ١ / ٣٧٥ ( يقول : أنت إذا قدرت أمراً قطعته و أمضيته ، وغيرك يقدر مالا يقطعه ؛ لأنه لبس عاضى العزم ، وأنت مضاء على ماعزمت عليه » .

<sup>(</sup>٤) سورة الروم ٣٠٠

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ١١٩ .

# ٣٩\_الرّجم

الرجم: أصله الرسمي (١)، كقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ ﴾ (٢)

أى مرامى .

ثم يستعار فيوضع موضع القتل؛ لأنهم كانوا يقتلون بالرّجم. ورُوى (٣) أنَّ ابن آدم قتل أخاه رجماً بالحجارة ، وتُقيل رجماً بالحجارة ، فلما كان أول القتل كذلك، سُمِّى رجماً وإن لم يكن بالحجارة، ومنه قوله تعالى: ﴿ لَنَوْ بُحَنَّكُمُ \* ) (٤) ، أى لنقتلنكم . وقال تعالى . ﴿ وَإِنِّى عُدْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُمُ \* أَنْ تَرْ بُحُونِ ﴾ (٥) ، أى تقتلون . وقال : ﴿ وَلَوْ لَا رَهُ طُكَ لَرَجُمْنَاكُ ﴾ (٢) ، أى قتلناك .

و بوضع موضع : الشتم ؛ لأن الشتم رميُّ ، ولذلك يمّال : قذف فلانُ فلانًا : إذا شتمه . وأصل التذف : الرمى ، ومنه قول أبى إبراهيم له : (لَا رُجُمَنَاكَ ) (٧) ، أى لأشتمنك .

ويوضع موضع الظن ، ومنه قوله : ﴿رَجُمَّا بِالْغَيْبِ ﴾ (^) ، أى ظنًّا . ويقال : رجم بالطّن ؛ كأنه رمى به .

والرَّجْم: اللعن . والطَّرْد: لعن ، ومنه قيل : ذئبُ كَعِين : أى طريد . وإنَّا قيل للشيطان : رجيم ، أى طريد ؛ لأنه يُطرد برجم الكواكب .

<sup>(</sup>١) اللسان ١١٧/١٥ (٢) سورة الملك ٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبرى ١٠/١٠ - ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة الدخان ٢٠ . (٦) سورة هود ٩١. ٥

<sup>(</sup>٧) سورة مريم ٤٦ « قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لــــئن لم تنته لأرجنك واهجرنى ملياً » . ( ٨) سورة الكهف ٢٢ .

### • ٤ ــ السعى

السَّعْي (١): الإسراع في المشي ، قال الله تعالى : ﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَى السَّعْي (٢) ، أي يسرع في مشيه ، وهو العدو أيضا .

والسعى : المشي ، قال الله تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَبَلَغَ مَعَهُ السَّمْكَ ﴾ (٣) ، يعنى المشي ، ويقال : المعاونة له على أمره / .

وقال: ﴿ فَاسْتَمُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ (٤) أى امشوا. وقرأ بعض السلف: ﴿ فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ (٥) .

وقال : ﴿ ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْرِيبَكَ سَمْياً ﴾ (١) ، أى مشياً ، كذلك قال بمض للفسرين .

<sup>(</sup>١) اللسان ١٩/٧٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات ١٠٢ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الجمعة ٩ .

<sup>(</sup>ه) قرأ ذلك عبدالله بن مسعود ، كما في اللسان ١٠٧/١٩ وعمر بن الحطاب ، وابن مسعود، وابن الزبير كما في القراءات الشاذة لابن خالويه س ١٠١٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ٢٦٠ وانظر تفسيرالطبري٣/٤٠٠

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء ١٩

وقال : ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَمْ السَّعْيَةَا(١) ﴾ ، أى : عمل لها عملها .

وقال : ﴿ وَالَّذِينَ سَمَوا فِي آَيَاتِنِاً مُعَاجِزِينَ ﴾ (٢) ، أَى جَـدُّوا في ذلك .

وقال : ﴿ إِنَّ سَمْيَكُمُ ۚ لَشَتَى ﴾ (٣) ، أى عملكم لشتَّى ، أى مختلف . وأصل هذا كله : المشى والإسراع فيه .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١٩ وبعد ذلك ﴿ فأوائك كان سعيهم مشكوراً ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٥١ وسباً ٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الليل ٤ .

#### ١٤\_ المحصنات

الإحصَانُ هو : أن يحمى الشيء ويمنع منه (١) .

والمحصّنات من النساء : ذوات الأزواج ؛ لأن الأزواج أَحْصَنُوهُنَ ، ومنعوا منهن ، قال الله تعالى : ﴿ وَاللَّحْصَنَاتُ مِنَ اللَّهْ سَاء إِلَّا مَامَلَكَتْ أَنْهَا وَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَاللَّحْصَنَاتُ مِنَ اللَّهْ سَاء إِلَّا مَامَلَكَتْ أَنْهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَاللَّحْصَنَاتُ مِنَ اللَّهْ اللَّهُ اللَّهُ مَامَلَكَتْ أَنْهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

والمحصنات : الحَرَائِرُ وإن لم يكنَّ مَنزوَجات ؛ لأن الحَرَّة تُحْصُنُ • وَتُحْصُنُ ، وليستَ كَالأَمَة ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ \* طَوْلًا أَنْ يَنْكُمَ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ \* طَوْلًا أَنْ يَنْكُمَ لَلُهُ مِنَاتِ لَمُؤْمِنَاتِ اللَّهُ مِنَاتِ مِنَ العَذَابِ ﴾ (٣) يعنى الحرائر .

والمحصنات: العَفَا ثَفِ ، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ (١) يعنى المُعاثف .

وقال الله تعالى · ﴿ وَمَرْ يَمَ ابْنَةَ عِمْرَ انَ ٱلَّتِي أَحْصَلْتُ فَرْجَهَا ﴾ (٥) أى عَنْت .

<sup>(</sup>١) اللسان ١٧٦/١٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) سورة النور ٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة التحريم ١٢.

## ٢٤ - المتاع

الْمَتَاعُ: اللَّذَةِ ، قال الله تعالى: ﴿ وَلَـكُمُ ۚ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ ۗ وَمَتَاعُ ۖ إِلَى حِينٍ ﴾ (٢) حِينٍ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ فِتْنَةُ ۚ لَـكُمُ ۚ وَمَتَاعُ ۗ إِلَى حِينٍ ﴾ (٢) . ومنه يقال: مَتَع النهار. ويقال: أمتع الله بك.

والمتاع: المنفعة ، قال الله تعالى : ﴿ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا لَذْ كُرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴾ (\*) وقال تعالى : للمُقْوِينَ ﴾ (\*) وقال تعالى : للمُقْوِينَ ﴾ (\*) وقال تعالى : ﴿ مَتَاعًا لَكُم \* وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ (\*) وقال تعالى : ﴿ أُحِلَ لَكُم \* صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُم \* وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ (\*) . وقال : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُم \* جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَهِ وقال : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُم \* جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَهِ وقال : ﴿ فَيْهَا مَتَاعُ لَكُم \* ) (\*) أي ينفعكم ويقيكم من الحرّ والبرد ، يعني الخانات . ومنه : مُثْقَةُ المُطَلَقَةَ (\*) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الانبياء ١١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد ١٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة ٧٣ •

<sup>(</sup>٥) سورة النازعات ٣٣ وسورة عبس ٣٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ٩٦.

<sup>(</sup>٧) سورة النور ٢٩ وانظر اللمان ١٠٩/١٠.

<sup>(</sup>٨) متمة المرأة : ما وصلت به بعد الطلاق ، راجع اللسان ٢٠٦/١٠ -- ٢٠٠ ـ

#### ۲۶- الحساب

الحساب: الكثير ، قال الله تعالى : ﴿ جَزَاءَ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴾ أى كثيراً .

ويقال : أَحْسَبْتُ فلاناً . أَى أَعطيته ماْيُحْسِبُه ، أَى يَكفيه . ومنه قول «الهٰذَلَىّ »:

\* حِسَابُ وَرَجْل كَالْجِراد يَسُومُ \*

والحساب: الجزاء ، قال الله تعالى : ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾ (٣) ، أي جزاءهم .

وقال تعالى : ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّى لَوْ تَشْعُرُونَ ﴾ (٤) ؛ لأن الجزاء يكون بالحساب.

والحساب: المحاسبة ، قال الله تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا ١٠ يَسِيرًا ﴾ (٥) .

( ٣٣ — تأويل مشكل الفرآن )

<sup>(</sup>١) سورة النبأ ٣٦.

<sup>(</sup>۲) فى النسان ۳۰۳/۱ « الحساب : الكثير ، وفى التنزيل « عطاء حساباً » أى كثيراً كافياً ، وكل من أرضى فقد أحسب ، وشىء حساب : أى كاف ، قيقال : أتانى حساب من الناس، أى جاعة كثيرة ، ومى لفة هذيل ، وقال ساعدة بن جؤية الهذلى:

فسلم ينتبه حتى أحاط بظهره حساب وسرب كالجراد يسوم والبيت بهذه الرواية لساعدة فى ديون الهـــذليين ٢٢٩/١ وأساس البلاغة للزمخشرى ١٧٣/١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الغاشية ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الثعراء ١١٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الانشقاق ٨.

## 33- الأمر

الأَمْرُ: القَضاءِ، قال الله تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءَ إِلَى الْأَمْرُ مِنَ السَّمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ (١) ، أَى يقضى القضاء. وقال تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ (٢) أَى القضاء.

وَالْأُمْرِ : الدِّينِ ، قال الله تعالى : ﴿ فَتَمَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ﴾ (٣) ، فَاللهُ وَالْمَامِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

والأمر: القول، قال الله تعالى: ﴿إِذْ رَيَّنَازَعُونَ رَبْيَنَهُمْ أَمْرَكُمْ ﴾ (°)، يعنى قولهم .

والأمر: العذاب، قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا تُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ (٢) ، أى وجب العداب. وقال تعالى: ﴿ وَغِيضَ الْمَاهِ ، وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَغِيضَ الْمَاهِ ، وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ (٧) .

والأمر: القيامة ، قال الله تعالى : ﴿ أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَغْجِلُوهُ ﴾ (^)
وقال تعالى : ﴿ وَتَرَ بَصْتُمُ وَارْ تَنْبُمُ ، وَغَرَ تُلَكُمُ الْأَكُمَا نِيُّ حَتَّى جَاءَأَمْرُ اللهِ ﴾ (^)

<sup>(</sup>١) سورة السجدة ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) سؤرة التوبة ٤٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف ٢١ .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ٢٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة هود ٤٤ .

<sup>(</sup>٨) سورة النحل ١ .

<sup>(</sup>٩) سورة الحديد ١٤.

أى القيامة أو الموت .

والأمر : الوحي ؛ قال الله تعالى : ﴿ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ ۖ بَيْنَهُنَّ ﴾ (١)

والأمر : الذنب ، قال الله تعالى : ﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهِمَا ﴾ (٢) ،

وهذا كله وإن اختلف فأصله واحد .

ويكنى عن كلشىء: بالأمر؛ لأن كلّ شىء يكونُ فإنما يكون بأمرالله، فسميت الأشياء: أموراً ؛ لأن الأمر سَدَبُها ، يقول الله تعالى : ﴿ أَلَا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق ٩ .

<sup>(</sup>۴) سورة الشوري ۵ ه .

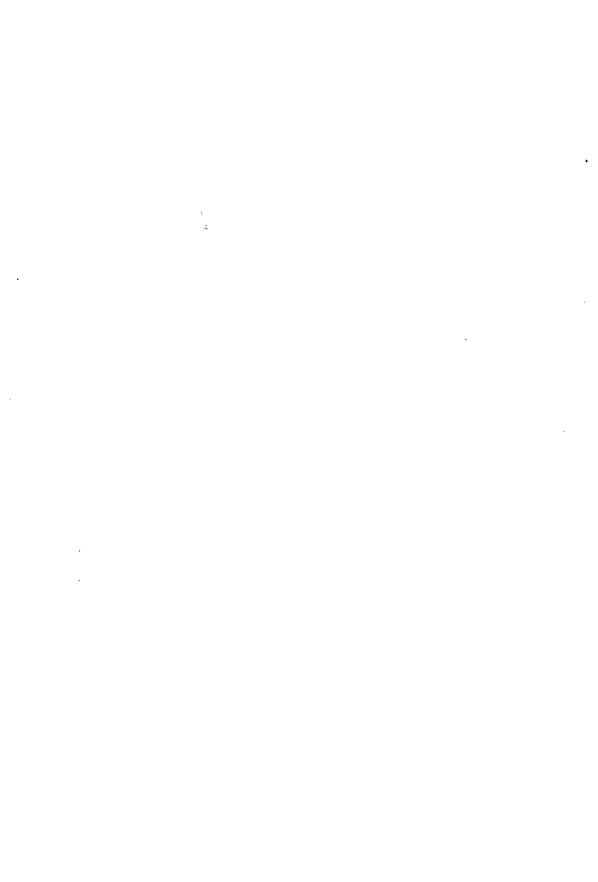

باب تفسير حرُوف لمعانى وَمَا شَاكلها من لأفعت ال تتى لاننصَرف

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# كأيِّن

كَايِّن (١) هي بمعني : كم . قال الله تعالى : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْ يَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ ﴾ (٢) أي وكم من قرية .

وفيها لفتان : كَأَيِّن بالهمز وتشديدالياء ، وكَائِن على تقدير قائل وبائع ، وقد قُرِئ بهماجميعاً في الةرآن ، والأكثر والأفصح تخفيفها ، قال «الشاعر»:

وكائن أرَيْنَا الموتَ مِنْ ذي تَحِيَّةٍ إذا ماازْدَرَانَا أَوْ أَصَرَّ لِمَأْتُم (٣) •

وقال « آخر » :

وكَائِن تَرَى مِنْ صَامِتِ إِنَّ مُمْجِبٍ زِيَادَتُهُ أَوْ نَفْضُهُ فِي التَّكَلُّمِ (١٠)

<sup>(</sup>١) نقل هذا أحمد بن فارس في كتاب الصاحبي ص ١٣٢ ولم ينسبه إلى ابن قتيبة .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق ٨ وفي تفسير الطبرى ٩٧/٢٨ « يقول تعالى ذكره: وكأين من أهل قرية طغوا عن أمر ربهم وخالفوه ، وعن أمر رسل ربهم فتمادوا في طغيانهم وعتوهم ولجوا في كفره ... قال ابن زيد: العتو ههنا: الكفر والمعصية ، عتوا: كفروا . عتت عن أمر ربها: تركته ولم تقبله وقيل: إنهم كانوا قوما خالفوا أمر ربهم في الطلاق فتوعد الله سبلة عنهم سهده الأمة أن يفعل بهم فعله بهم إن خالفوا أمره في ذلك » .

<sup>(</sup>٣) الصاحي ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) البيت لزهير من معلقته في شرح الزوزني س ٩٠ و نسبه الجـاحظ في البيان والتبيين ١/٠/١ للأعور الثني ، وذكر بعده بيتا آخر وهو :

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم ود كرهما في من غير نسبة ، ثماً عاد ذكرهما في من ٩٥ ونسهما لأبى الأعور السلمي.

#### ڪيف

كيف بمعنى : على أَى حالٍ ، تقول : كيف أنت ' تربد بأى حال أنت ؟ .

وتقع بمعنى : التعجب ، فى مثل قوله : ﴿ كَنْيَفَ تَسَكُّفُو ُونَ بِاللهِ ٥ وَكُنْتُمُ ۚ أَمْوَاتًا فَأَحْيَا كُمُ ؟ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٨.

## سوی و'سوی

سوى وسوى : بمعنى غير ، وها جميعاً فى معنى بدل . وهى مقصورة . وقد جاءت ممدودة مفتوحة الأول ، وهى فى معنى غير .

قال « ذُو الزُّمَّة » :

ومَا تَجَافَى الغَيْتُ عنهُ فَمَا بِهِ سَوَاءَاكُمَا مِالْخَضَّنَ ٱلْخَضْرِ حَاضِرُ (') يريد غيرَ الحَمَام .

وقد جاءت أيضاً بمعنى: وسط ، مكسورة الأوّل مقصورةً ، قال الله تعالى : ﴿ مَـكَاناً سِوَّى ﴾ (٣) ، أى وَسَطا .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٥٨ .

### ا یان

أَيَّانَ : بمعنى متى ، ومتى بمعنى : أَيَّ حين .

و ترى أصلها: أَى أُوان، فحذفت الهمزة والواو، وجعل الحرفان واحداً، قال الله تعالى: ﴿ أَيَّانَ مُبْعَثُونَ ؟ ﴾ (١) ، أى متى يبعثون ؟ و ﴿ أَيَّانَ بَوْمُ الْقِيَامَةِ ؟ (٢) .

٣١) سورة النحل ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة ٦.

### الآن

الآن (۱): هو الوقت الذي أنت فيه ، وهو حدُّ الزّمانين : حدّ الماضي من آخره ، وحدّ الزمان المستقبل من أوله .

قال الفراء (٢): « هو حرف بنى على الألف واللام ، ولم يُخلَمَا منه ، وتُركَ على مذهب الصَّقة ؛ لأنه فى المعنى واللفظ ، كارأيتهم فَعَلُوا بالذى (٣) ، فتركوه على مذهب الأداة ، والألف واللام له لازمة غير مفارقة /.

وأرى أصله : أَوَانُ ، حذفت منه الألف ، وغُيِّرت واوه إلى الألف ، [٢١٥ كا قالوا في الرَّاح : الرِّياح . وأنشد :

كُأنَّ مَكَا كِنَّ الْجِهَاء غُدَيَّةً نَشَاوَى تَسَاقُو ا بالرَّياح الْمُفَلْفَل (٤)

قال ن فهی مَرَّةً علی تقدیر ﴿ فَعَلِ ﴾ ومرّة علی تقدیر ﴿ فَعَالَ ﴾ کما قالوا : زَمَن ، وزَ َمَان.

<sup>(</sup>١) راجع اللسان ١٨٤/١٦ — ١٨٧ ، والمخصص ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٢) في معانى القرآن ١/٧٦٤ — ٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) فى اللسان ١٨٥/١٦ « بالذى والذين فتركوها » وكذلك فى معانى القـــرآن للفراء ١٨٧/١ .

<sup>(</sup>٤) غير منسوب في معانى القـرآن للفراء ٢٩٨١ ، وفي اللسان ١٨٦/١٦ وأنشد أبو القمقام » وروايته كما هنا ، ورواه في ٤٨/١٤ من غير نسبة « صبحن سلافاً من رحيق مفلفل » والبيت في الصاحبي ص ١١٥ لأبي القمقام الأسدى . والمحكاكي : جمع مكاء ، وهو طائر يألف الريف . والجواء : جمع جو ، وهو الهواء الذي بين السماء والأرض . ويقال: حمر مفلفل : ألتي فيه الفلفل فهو يحذى اللسان ، وشراب مفلفل أي يلذع لذع الفلفل . وقد رواه ابن قتيبة في المعانى الحبير من غير نسبة ١/٥ ٢٩ وقال في شرحه : أراد بالرياح : الراح ، فزاد ياء . شبهها بنشاوى لكثرة أصـواتها وغنائها » ونسب في اللسان ٣/ ٢٩٥ لامرىء القيس ، وهو له في ديوانه من ١٠٤ وشرح القصائد العشر من ٤٠ .

وإن شِنْتَ جَعلتها من قولك: آنَ لك أن تفعل كذا وكذا ، أدخلت عليها الألف واللام ثم تركتها على مذهب « فَعَل (١) » منصوبة ، كا قالوا: « نَهَى رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، عن قِيلَ وقال ، وكثرة السُّؤال (٢) » فكانتا كالاسمين وهما منصوبتان ، ولو خُفِضَتا (٣) على النَّقُل لهما من حدّ الأفعال إلى الأسماء في النَّية — كان صواباً.

وسُمعت العرب تقول: مِنْ شُبَّ إلى دُبَّ، ومن شُبِّ إلى دُبِّ ، مخفوض منون ، يذهبون به مذهب الأسماء . والمعنى : مُذْ كَانَ صغيراً فَشُبَّ إلى أَن دَبّ كبيراً .

قال الله تمالى: ﴿ آ لَانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ؟ ( ) ا ﴿ آ لَانَ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ؟ ﴾ ( ) ، أى أفي هذا الوقت وفي هذا الأوان تتوب وقد عصيت قبل ؟ .

<sup>(</sup>١) فىاللسان ١٨٦/١٦ « على مذهب فعل فأتاها النصب من نصب فعـــل ، وهو وجه جيد ، كما قالوا : الح » .

<sup>(</sup>٢) روى مسلم في صحيحه : كتاب الأقضية : باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة ، والنهى عن منع وهات ١٣٤١ : أن المفيرة بن شعبة كتب إلى معاوية : سلام عليك . أما بعد . فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ إِنَّ الله حرم ثلاثاً ، ونهى عن ثلاث : حرم عقوق الوالد ، ووأد البنات ، ولا وهات . ونهى عن ثلاث : قيل وقال ، وكثرة المسؤال ، وإضاعة المال » .

ورواه من حدیث أبی هریرة ۱۳٤٠/۳ بلفظ: « إن الله یرضی لیم ثلاثاً ویکره لیم ثلاثاً : فیرضی لیم ثلاثاً ویکره لیم ثلاثاً : فیرضی لیم أن تعبــدوه ولا تشرکوا به شیئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا . ویکره لیم : قبل وقال ...» الحدیث

وهذه الرواية أخرجُها مالك في الموطـــأ :كتاب الــكلام : باب ماجاء في إضاعة المال وذي الوجهين ٩٩٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) في معانى القرآن ٤٦٩ : « ولوخفضتهما على أنهما أخرجتا من نية الفعل إلى نية الأسماء كان صوابا » .

<sup>(</sup>٤) سورة يونس ٩١ .

<sup>(</sup>٥) سورة يونس ٥١ .

## أتى

أَنَّى : يكون بمعنيين . يكون بمعنى : كيف ، نحو قول الله تعالى : ﴿ أَنَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

ويكون بمعنى : من أين ، نحو قوله : ﴿ قَا تَامَّمُ اللهُ أَنَّى مُيُوْ فَكُونَ ﴾ (٣) وقوله : ﴿ أَنَّى تَبِكُونُ لَهُ وَلَدُ ﴾ (٤) .

وَالْمُنْيَانِ مِتْقَارِبَانِ ، يجوز أَن يَتَأُولَ فِي كُلُّ وَاحْدُ مُنْهُمَا الْآخْرِ .

وقال « الكُمَيْت » :

أَنَّى وَمِنْ أَيْنَ آبَكَ الطَّرَبُ ؟ مِنْ حَيْثُ لَاصَبُوَةٌ وَلَا رِيَبُ (٥) فَإِهِ اللَّهَ عَلَى الطَّرَبُ ؟

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ١٠١٠

<sup>(</sup>ه) مطلع قصيدة له في الهاشميات صربه وهو له في تفسير الطبيري ٢ /٣٣٦ والبحر المحيط ٢ /٤٤٣ والشطر الأولى غير المحيط ٢ /٤٤٣ وجمع البيان ٢ / ٣٠٠ وشرح شواهد الثافية ص ٣٠٠ والشطر الأولى غير منسوب في مقاييس اللغة ٢ / ٣ و اللسان ٢٠ / ٣٢٢ وشرح الحماسة للمرزوق ٣/١ وقال عبد القادر البغدادي في شرحه: آبك: جاءك وغشيك، وهو فعل ماض من الأوب. والطرب: خفة من فرح أو حزن، والمراد الأول. والصبوة: الصبا والثوق. والريب: جمع ريبة، وهي الثبهة. يقول: كيف طربت مع كبر سنك من حيث لا يوجد الطرب ومواضعه؟ الصبوة للفرح، والريب للحزن».

## ويكأن

وروى عبد الرّزاق؛ عن معمر ، عن « قتادة (٣) » أنه قال : وَيْكَأَنَّ : • أُولا يَعلمُ أَن الله يبسط الرزق لمن يشاء . وهذا شاهد لقول الكسائي .

وذكر الخليل أنها مفصولة : وى ، ثم تبتـــدئ فتقول : كأنّ الله (٤٠٠ .

وقال «ابن عباس» في رواية أبي صالح: هي: كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ، كأنه لايفلح الكافرون . وقال : وَيْ صَلَةُ فِي الكلام .

١٠ وهذا شاهد لقول الخليل .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فى سيبويه ۲۹۰/۱ : سألت الخليل عن قسوله : (ويكأنه لا يفلح) وعن قوله : (ويكأن الله ) فتحم أنها مفصولة من كأن ، والمعنى على أن القـــوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم ، أو نبهوا فقيل لهم ما يشبه أن يكون ذا عندكم هكذا . والله أعلم .

 <sup>(</sup>٢) سورة القصص ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) فى تفسير الطبرى ٧٧/٢٠ « فأما قتادة فإنه روى عنه فى ذلك قولان ... أحدها : ويكأنه : ألم ترأنه ٠٠ والقول الآخر : « ويكأن الله يبسط الرزق » أولم يعلم أن الله . ويكأنه : أو لا يعلم أنه ... » .

<sup>(</sup>٤) اللسان ٢٠٠/٢٠ وسيبويه ٢٩٠/

ومما يدل على أنها كأنَّ : أنها قد تخنف أيضاً كما تخفَّف كأن قال «الشاعر»:

وَيْكَأَنَّ مَنْ يَكُنْ لَهُ نَشَبُ يُحِدْ بَبْ وَمَنْ يَفْتَقِر يَعِشِ عَيْشَ ضُرِّ (۱) وَيَكَأَنَّ مَنْ يَفتقِر يَعِشِ عَيْشَ ضُرِّ (۱) وقال «بعضهم»: ويكأن: أي رحمة لك، بلغة خِيْر.

<sup>(</sup>۱) البيت لزيد بن عمرو بن نفيـــل كما في عيوت الاخبار ۲٤٢/۱ وسيبويه ٢٩٠/١ والبحر المحيط ١٣٥/٧ والحزانة ٩٧/٣ وفي اللسان ٣٠١/٢٠ ، ٣٨٩/١ وأو لنبيه بن المجاج السهمي . وهو غير منسوب في الصاحبي ص ١٣٧ ومجالس ثعلب ٣٨٩/١ ، والحصائص ٣٨٩/١ ، والصحاح ٢٥٥٧/٦ ، وتفسير الكشاف ١٩٦/١ .

#### ڪان

كَانَ : تشبيه ؛ وهى : «أنَ » أُدخلت عليها «كاف التشبيه» الخافضة ، اللا ترى أنك تقول : شربتُ شراباً كمسل ، وشربت شراباً كأنه عسل ؛ فيكو نان سواء ؟!.

وقد يخفف كأن ، ويحذف الاسم فيكون كالكاف ، قال « الشاعر » ويصف فرساً :

جُمُومُ الشَّــدِّ شَائِلَةُ الذَّنَابَى وهَادِيهِ كَأَنْ جِذْعُ سَحُوقُ (') أَراد : كَجَذَع. وقال « آخر » :

\* كَأَنْ ظبيةٌ تَعْطُو إلى ناضِر السَّلَمُ (٢) \*

(۱) البيت للمفضل النسكرى ، كما فى اللسان ٢٣٢/٢٠ وفيه ٣٧٢/١٤ « فرس جموم : إذا ذهب منه إحضار، جاءه إحضار، وكذلك الأنثى ، قال النمر بن تولب :

جوم الشـــد شائلة الذنابي تخال بيــاض غرتها سراجا

قوله: شائلة الذنابى: يعنى أنها ترفع ذبها فى العدو » وفيه ٢٣٢/٢٠ « وكل متقدم: هاد والهادى: العنق لتقدمه » والجذع: ساق النخلة. وفيه ١٩/١٢ « ونخلة سحوق: طويلة · وأنشد ابن برى للمفضل النسكرى: « كأن جذع سحوق » والبيت فى الجمهرة ٢٥٢/١.

(۲) صدره كما فى الكامل ۱/۰۰ « ويوماً توافينا بوجه مقسم » . وهوغير منسوب فيه . وهو عبر منسوب فيه . وهو مطلع قصيدة فى الأصمعيات ۱۷۷ لعلباء بن أرقم بن عوف. ومهى تعطو: تتناول والسلم: هجر كثير الشوك . وفى اللسان ۱۷۷، ۳۸۲ « ورجل مقسم الوجه أى جميل كله ، كأت كل موضم منه أخسة قسما من الجال . وفلان قسم الوجه ومقسم الوجه ، وقال باعث بن صريم الميشكرى ، ويقال : هوكم ن أرقم البشكرى :

ويوماً توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعصو إلى وارق السلم ويوماً تريد مالنا مع مالهما فإن لم ننلها لم تنمنا ولم تنم تظمل كأنا في خصوم غرامة تسمع جديراني التألى والقسم فقلت لها: إن لا تنامي فإني أخوالنكر حتى تقرعي السن من ندم

وانظر تفصيل الخلاف فى قائل هذا البيت فى الحَزانة ٤/٥٣٣ — ٣٦٧ وهو فى سيبو..ه ١/١٨٠ ، ٤٨١ .

#### لات

لات. قال سيبويه (۱): «لات » مشبّهة « بايس » فى بعض المواضع ، ولم تُمَكَّن تَمَكُّما ، ولم يستعملوها إلا مُضْمَراً فيها ؛ لأنها ليست كأيس فى المخاطبة والإخبار عن غائب ، ألا ترى أنك تقول : لَيْسَتْ وَلَيْسُوا ، وعَبْدُ اللهِ لَيْسَ ذاهباً ، فَتَنْبنى عليها ، و «لَاتَ» لا يكون فيها ذاك ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ (٢) ، أى ليس حين مَهْرَب.

قال : وبعضهم يقول : ﴿ وَلَاتَ حِينُ مَنَاصٍ ﴾ . فَيَرَفَعُ ؛ لأَنها عنده بمنزلة « ليس » وهي قليلة ، والنصب بها الوجه (٣) . وقد خُفِضَ بها ، قال « أبو زُبيد الطّائي » :

طَلَبُوا صُلْحَنَا وَلَاتَ أَوَانِ فَأَجَبُنَا أَنْ لَيْسَ حِينَ بِمَاءِ<sup>(١)</sup> / وقال آخر :

فلمَّا عَلِيْتُ أَنَّنِي قَدْ قَتَلْتُ فَ نَدِمْتُ عَليه لاتَ سَاعةَ مَنْدَمِ

<sup>(</sup>١) راجع نص كلام سيبويه في الكتاب ٢٨/١ ، وإنظر مجاز القرآن ٢/٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة ص ٣ .

<sup>(</sup>٣) فى اللسان ٢٠/٧٥٠ « وقال الفراء : معنى « ولات حين مناس » : أى ليس بحسين فرار ، وتنصب بها لأنها فى معنى ليس ، وأنشد : \* تذكر حب ليلى لات حينا \* قال : ومن العرب من يخفض بلات ، وأنشد \* طلبوا صلحنا ولات أوان \* قال شمر : أجم علماء النحويين من السكوفيين والبصريين أن أصل هذه التاء التي فى « لات » هاء وصلت ب « بلا » فقالوا : «لاة » لغير معنى حادث ، كما زادوا فى « ثم وثمة » وازمت ، فلما وصلوها جعلوها تاء » .

<sup>(</sup>٤) البيت له في خزانة الأدب ١٥١/٢ وشرح شواهد المفنى ص ٢١٩ والكشاف ٣١٦/٣ وهو غير منسوب في اللسان ٢٥٧/٢٠ والأزمنة والأمكنة ٢/٠٤١ وتفسير الطبرى ٣١٩/٢ : ٧٧ وتفسير ابن كثير ٢٦/٤ والبحر المحيط ٣٨٤/٧ : ٧٨ وتفسير ابن كثير ٢٦/٤ والبحر المحيط ٣٤/٧ : ٣٨ – مشكل القرآن)

و إنما تكون «لات» مع الأحْيان و تعمل فيها. فإذا جَاوَزَتُهَا فليس لهاعمل. وقال بعض البغداديين (١): «التاء» تُز ادفي أول «حين»، وفي أوّل «أوان»، وفيأول «الآن»،و إنما هي «لا» ثم تبتدئ فتقول: تَحِينَ وَ تَلَانَ . والدليل على هذا أنهم يتمولون: تَحِينَ من غير أن يتقدمها «لا». واحتج بقول «الشاعر»: وَالْمُطْعِمُونَ زَمَانَ مَامِنْ مُطْعِمِ (٣) العَاطِفُونَ تَحِينَ مَا مِنْ عَاطِفٍ وبتمول « الآخر » :

### \* وَصِلْمِنَا كَمْ زَعَمْتِ تَلَاناً (٢) \*

(١) في اللسان ٦ ١ /١٨٧ « قال أبو عبيد : قال الأموى : قوله : تلآت : يريد الآن.، ر وهي لغة معروفة ، يزيدون التاء في « الآن » وفي « حين » ويحذفون الهمزة الأولى ، يقال : تلدَّن و تحين . قال أبو وحزة :

الماطفون تحين مامن عاطف والمطعمون زمان ما من مطعم

وقال آخر : \* وصلينا كما زعمت تلانا \* قال : وكان الكسائى والأحر وغيرهما يذهبون يوجد إلا على السكت. قال: فحدثت به الأموى فأنكره. قال أبو عبيد: وهو عندي على ما قال الأمدى » .

(٢) لأبي وجزة ، كما في اللسان ١٩١/١٦ ، ٣٦١/٢٠ وفيها : «العاطفون حييت مامن عاطف » وفي الطبري ٧٨/٢٣ « العاطفونة حين » وهو غير منسوب فيه .

(٣) غير منسوب في المخصص ١١٩/١٦ واللسان ١٨٧/١٦ وفي ص ٢٩١ وقبــله فيها : \* نولى قبل نأى داري جماناً \* وفي ص ٢٢٢ : « الأحمر : تلان في معنى الآن : وأنشد لجمل بن معمر ١

> نولی قبل نأی داری جاناً وصلینا کما زعمت تلانا من يوافي خليسله حيث كانا

وفي تفسير الطبري ٧٨/٢٣ غير منسوب:

تولی قتلی یوم سی جمانا وصلینا کما زعمت تلاناً

ثم قال الطيري بعد ذلك « . . وأماما استشهد به [ يعني أبا عبيدة فيما أرى ] من قول الشاعر : « كما زعمت تلانا » فإن ذلك منه غلط في تأويل الـكلمة ، وإنما أراد الشاعر يقوله : « وصلمنا كما زعمت تلانا »: وصلمنا كما زعمت أنت الآن . فأسقطت الهمزة من أنت ، فلقيت التاء من « زعمت » « النون » من « أنت » وهي ساكنة ، فسقطت من اللفظ ، وبقيت وجرُّ العرب بها مُنْسدُ عليه هـــذا المذهب ؛ لأنهم إذا جَرُّ وا ما بعدها جعلُوها كالمضاف للزّيادة ، وإنما هي «لا» زيدت عليها «الهاء» ، كا قالوا : ثُمُّ وثُمَّـةً .

وقال « ابن الأعْرَابي » في قول « الشاعر » : « العَاطِفُونَ تَحِينَ مَامِنْ عَاطِنُ» :

إنما هو: «العاطفونه» بالهاء ، ثم تبتدئ فتقول: «حِينَ مامِنْ عَاطِفٍ» فإذا وصلتَه صارت الهاء تاء . وكذلك قوله: «وصِلينا كما زَعَمْتِهِ» ثم تبتدئ فتقول : لاتا ، فإذا وصلته صارت الهاء تاء ، وذهبت همزةُ الآن .

قال: وسمعتُ «الكِلابيّ» ينهى رجلاعن عمل، فقال: حسبَك تَلان. أراد: حَسْبَكَ أَلَانَ ، فلمّا وَصَلَ صارت الهاء تاء.

وسُنَبَيّنُ : كيف الوقوفُ عليها (١) وعلى أمثالها من التاءات الزوائد ، في كتاب « القراءات » إن شاء الله تعالى .

<sup>«</sup> التاء » من « أنت » ثم حذفت الهمزة من « الآن » فصارت الكلمة في اللفظ كهيئة : « تلان » والتاء الثانية على الحقيقة منفصلة من « الآن » لأنها تاء « أنت » .

<sup>(</sup>۱) في البحر المحيط ٣٨٤/٧ « والوقف عليها : [ لات ] بالتاء قول سيبويه والفراء وابن كيسان والزجاج . ووقف الكسائى والمبرد [ لاه ] بالهاء . وقوم على « لا » وزعموا أن التاء زيدت في حين ، واختاره أبو عبيدة وذكر أنه رآه في الإمام مخلوطا « تاؤه » بحين . وكيف يصنع بقوله : ولات ساعة مندم ، ولات أوان » وانظر تفسير الطبرى ٢٨/٢٣ .

#### مهما

مهما(۱): هي بمنزلة « ما » في الجزاء. قال الله تعالى: ﴿ وَقَالُوا : مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آَبَةٍ لِتَسْتَحَرَنَا بِهَا فَمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آَبَةٍ لِتَسْتَحَرَنَا بِهِا فَمَا تَحْنُ لَكَ يَمُؤْمِنِينَ ﴾(٢) ، أي ما تأتِنا به من آية .

وقال «الخليل» في مهما: هي «ما» أدخلت معها «ما» لغواً ، كاأدخلت مع «متى» لغواً، تقول: متى تأتني آتك ، ومتى ما تأرِّنني آتك ، وكما / أدخلت مع «ما » أيّ لغواً ، كقوله: ﴿ أَيًّا مَّا اَلَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءَ الْخُسْنَى ﴾ (٣) ، أيْ الذُّعُوا .

قال: ولكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظاً واحداً فيقولوا: « ما ُ، ما » فأبدلوا الهاء من الألف التي في الأولى.

هذا قول « الخليل » .

وقال «سيبويه» : وقد يجوز أن تكون « مَهْ » ضم إليها « ما » (٤)

(۱) سيبويه ١/٣٣٤.

<sup>(</sup>۲) سورة الأعراف ۱۳۲ وقال الطبرى فى تفسيره ۲۱/۱۹ « يقول تعالى ذكره : وقال آل فرعون لموسى : ياموسى ، مهما تأتنا به من علامة ودلالة لتلفتنا بها عما نحن عليه من دين فرعون ، فا نحن لك فى ذلك عصدةين، على أنك محق فيما تدعونا إليه . وكان ابن زيد يقول فى معنى « مهما تأتنا به من آية » : ما » .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ١١٠ وفى تفسير الطبرى ١٢١/٥ و يقول تمالى ذكره لنبيه: قل يامحمد لمشركى قومك المنكرين دعاء الرحمن: ادعوا الله أيها القوم أو ادعوا الرحمن ، أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ، بأى أسمائه تدعون ربكم ، فإنما تدعون واحداً فله الأسماء الحسنى . وإنما قبل ذلك له ، صلى الله عليه وسلم ؛ لأن المشركين — فيما ذكر — سمعوا النبي يدعو ربه : ياربنا الله ، وياربنا الرحمن ، فظنوا أنه يدعو إلهين ، فأنزل الله على نبيه هذه الآية احتجاجاً لنبيه عليهم » فال أبو جعفر : ولدخول « ما » فى قوله : « أياما تدعوا » وجهان : أحدها : أن تحكون صلة ، كما قبل: « عما قليل ليصبحن نادمين » والآخر : أن تحكون فى معنى « إن » كررت لما اختلف لفظاهما ، كما قبل : ما إن رأيت كالمالية ليلة » .

<sup>(</sup>٤) في اللسان ٣٦٣/٢٠ « وزعم الخليل أن « مهما » : « ما » ضمت إليها « ما » لنوا وابدلوا الالف هاء . وقال سيبويه : يجوز أن تكون كإذ ، ضم إليها ما » .

#### ما وَمَن

ما ومن ، أصلهما واحدٌ ، فَجُعلت مَنْ للناس ، وما لغيرالناس . تقول : مَنْ مرَّ بك من الفوم ؟ وما مرَّ بك من الإبل ؟ .

وقال «أبو عدة » في قوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّ كَرَ وَالْأُ نَتَى ﴾ (') : أى ومَنْ خلقَ الذَّ سَكَر والأُنتى ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهاً وَانْفُسِ وَما سَوَّاهاً ﴾ (') : هي عنده في هذه المواضع بمعني « مَنْ » .

وقال «ابو عمْرو» : هي بمعنى «الذي» . قال : وأهل مكة يقو لون إذا سيمُه وا صَوْتَ الرعد : سبحان ماسبَّحْتَ له (٣) .

وقال «الفَرَّاء» : هو : وخَلْقِه الذَّكَرَ والأبثى ، وذكر أنها فى قراءة «عبد الله» ﴿ والذَّكَرَ وَالأُ نتَى ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الليل ٣ . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ٣٠١/٢

<sup>(</sup>٢) سورة الشمس ٦ . ومجاز القرآن ٢/٠٠٠

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٣٠/٣٠.

<sup>(</sup>٤) فى تفسير الطبرى ١٣٩/٣٠ « وقوله : وما ١٠٠ ، ١٪ كر والأننى » يحتمل الوجهين اللذين وصفت فى قوله : « والساء وما بناها والأرض وما سحاها » ، وهو ذلك الحالق . وأن يمعنى «من» فيكون ذلك قسما من الله جل ثناؤه بخالق الذكر والأنثى ، وهو ذلك الحالق . وأن تجعل « ما » مع ما بعدها بمنى المصدر ، ويكون قسما بخلقة الذكر والأنثى . وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود وأبى الدرداء أنهما كانا يقرآن ذلك: «والذكر والأنثى» وبأثره أبو الدرداء عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم » وجاء فى البحر المحيط ٨ / ٨٨٤ » والثابت فى مصاحف الأمصار والمتواتر : « وما خلق الذكر والأنثى » وما ثبت فى الحديث من قراءة : « والذكر والأنثى » وما ثبت فى الحديث من قراءة : « والذكر والأنثى » نقل آحاد ، مخالف السواد ، فلا بعد قرآنا » .

#### کاد

كاد: بمعنى هُمَّ ولم يفعل. ولا يقال: يكاد أن يفعل ، إنما يقال: كاد ينعل ، الله تعالى : كاد ينعل ، قال الله تعالى : ﴿ فَذَ بَجُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (١) . وقد جاءت في الشعر ، قال « الشاعر » :

\* قَدْ كَادَ مِنْ طُولِ البِلَى أَنْ يَمْصَحا (٢) \*

وأنشد «الأصمى»:

كادتِ النَّفْسُ أَنْ تَفِيظَ عَلَيْهِ إِذْ ثَوَى حَشُوَ رَيْطَةٍ وَبُرُ ودِ (٣) ولم يَأْتُ منها ولم يأت منها إلَّا فَعَل يَفْعَـلُ ، وتثنيتهما وجمعهما . ولم يُبْن منها شيء غير ذلك .

• قال بعضهم : قد جاءت «كاد» بمعنى « َفَعَل » وأنشد قول « الأعشى » :

(٣) الديت غير منسوب في اللسان ٣٣٤/٩ والحزانة ٩٠/٤ ، ويقال : فاظت نفسه تفيظ : أى خرجت روحه .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٧١.

<sup>(</sup>٢) قبلة: «ربع عفا من بعد ما قد انمحى » وهو لرؤية ، كما في سيبويه ٢٨/١ واللسان ٤٧٨/١ والحمل الزجاجي ص ٢١٠ وهو غير منسوب في الإنصاف ص ٢٣٤ والدرر اللوامع ١/٥٠١ وأدب الكاتب ص ٤١١ وقال ابن السيد في الاقتضاب ص ٣٩٦: « هذا البيت يروى لرؤية بن المجاج ، ولم أجده في ديوان شعره . يصف منزلا بلي حتى كاد لايثبين له أثر . ويقال: مصح الشيء يتصح : إذا ذهب ».

\* وَكَادَ يَسْمُو إِلَى الْجُوْ فَيْنِ فَأَرْ تَفَعَا (١) \*

أي: سما فارتفع .

قال : ومثله قول «ذى الرُّ مَّة» :

ولو أَنَّ لُقْانَ الحَكَيْمَ تَمَرَّضَتْ لَمَيْنَيْهِ مَيُّ سَافِراً كَادَ يَبْرَقُ (٢) أَى لَوْ يَبْرَقُ (٢) أى لو تعرضتله لَبَرَقَ ، أَى : دهِش وتحيَّر .

<sup>(</sup>١) صدره كما في الصاحبي ١٧٦ \* حتى تناول كلباً في ديارهم \* وهو غير منسوب فيه ، وللأعشى في مقاييس اللغة ٤٤٩/١ وفيه « يسمو إلى الجرباء » والجرباء : السماء . وفي ديوان

وما مجاور هيت إن عرضت له قد كان يسمو إلى الجرفين فارتفعا (٢) ديوان ذى الرمة ٣٩٢، واللسان ٢٩٦/١١.

بل

بل: أنى لتدَارُكِ كلامٍ غلطتَ فيه ، تقول: رأيتُ زيداً بل عراً.

ويكون لترك شيء من السكلام وأخذٍ في غيره. وهي في القرآن بهذا المعنى كثير: قال الله تعالى: ﴿ صَ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّ كُرِ ﴾ ثم قال: ﴿ بَلِ الله تعالى: ﴿ صَ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّ كُرِ ﴾ ثم قال: ﴿ بَلِ الله يَكْ رُوا فِي عِزَّةٍ وَشِمَاقٍ ﴾ (١) فترك السكلام الأول وأخَذَ ببَلْ في كلام ثان. ثم قال حكاية عن المشركين: ﴿ أَأَنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ مِنْ في كلام ثان. ثم قال حكاية عن المشركين: ﴿ أَأَنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ مِنْ بَيْدِنا ﴾ ثم قال: ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكّ مِنْ ذِكْرِي ﴾ فترك السكلام وأخَذَ ببل في كلام آخر فقال: ﴿ بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ ﴾ (٢) في أشباه لهذا كثيرة في القرآن.

قال « الشاعر » :

، اَ اللهُ هَلُ أُرِيكَ مُحُولَ الحَيِّ غادِيَةً كَالنَّنْخُلِ زَيَّـنَهَا كَيْنَعُ وَإِنْضَاحُ<sup>(٣)</sup> . وقال «آخر»:

\* بل مَنْ يَرَى البَرْقَ يَشْرِى بِيٍّ أَرْقَبُهُ \*

<sup>(</sup>١) سورة ص ١ ، ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة ص ٨ .

<sup>(</sup>٣) البيت لأبى ذؤيب الهذلى ، كما في ديوان الهذليين ص ٥٥ وروايته: « ياهل أريك » وينسع: إدراك . ويروى : « بل هل أريك » وينسع: إدراك . والإفضاح: يقال قد أفضح البسر : إذا ما اختلط في خضرته بصفرة أو حمرة ، قال الأخفش: شبه الإبل وما عليها من الزينة بالصفرة والحمرة ، بالنخل الحسامل . وفي اللسان ٣٧٩/٣ شبه الإبل وما عليها من الزينة بالصفرة وأفضح النخل : احمر واصفر، قال أبو ذؤيب : «ياهل رأيت حمول الحمي » - البيت. وسئل بعض الفتهاء عن فضيح البسر ، فقال : ليس بالفضيح ولكنه الفضوح ، أراد أنه يسكر فيفضح شاربه إذا سكر منه . والفضيحة: اسم من هذا لكل أمر سيء يشهر صاحبه بما يسوء » .

<sup>(</sup>٤) فى اللسان ١٥٧/١٩ « شرى البرق — بالكسير — شرى : لم وتتابع لمعانه » .

# وإذا ولِيَتْ اسما \_ وهي بهذا المدى \_: خُفِضَ بها ، وشبِّم تبرِ سُوبالواو .

- وتأتى مبتدأةً ، قال «أبو النَّجْم»:
- \* بل مَنْهَـلِ نَاء مِنَ الغِياضِ \*
- وكذلك « الواو» إذا أنت مُبْتَدَأَة غير نَاسِقَةِ للـكلام على كلام كانت عمى رُبَّ .

وهي كذلك في الشعر ، كتموله :

\* وَمَهْمَـهِ مُعْـبَرَّةٍ أَرْجَاؤُه (١) \*

وقال « آخر »:

\* وَدَوِّيَّةٍ قَفْرٍ ثَمَّشَى نَعَامُهَا (٢) \*

وقال « آخر » :

\* وهاجِرَةٍ نَصَبْتُ لَمَا جَبِيني (٢) \*

يَدَنُّون بهدُه الواو الخافضة : على ترك السكلام الأول ، واثْتَيْنَافِ كلام آخر .

فقلت لبعضهن وشد رحلى لها جرة نصبت لهما جبيني

<sup>(</sup>١) لرۋېة ، كما سىق فى س ٣٣٣ .

<sup>(</sup>۲) للشماخ ، كما في اللسان ۱۰۸/۳ والمعانى الكبير ۳٤٦/۱ ، وفي ديوانه ص ١١ مشى نما جنها . وسدره: كمشى النصارى في خفاف البرندج \* والدوبة : الفلاة المترامية الأطراف. تمشى : أصله تتمشى : والبرندج والأرندج: جلد أسود تعمل منه الأخفاف . قال ابن قتيبة في شرحه : « شبه سواد أرجل النعام بسواد خفاف الأرندج في أرجل النصارى ؛ لأنهم كانوا يلبسونها ، والعرب كانت تلبس الأدم » .

<sup>(</sup>٣) قال المثقب العبدى من قصيدة له في المفضايات ص ٢٨٩ :

#### هل

هـل(۱) تـكون الاستفهام ، ويدخلها من معنى التقوير والتوبيخ

٢٢٠] ما يدخل الألف التي يُسْتفهم بها ، كقوله تعالى : ﴿ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ نَهْرَكَاءَ ؟ ﴾ (٣) ؛ وهذا استفهام فيه تقرير وتوبيخ .
وكذلك قوله تعالى : ﴿ هَلْ مِنْ شُرَكَا يُكُمْ مَنْ يَبْدَأُ النَّلْقَ ثُمَّ اللَّهُ مَنْ يُبِدَأُ النَّلْقَ ثُمَّ .

• والمفسرون يجعلونها في بعض المواضع بمعنى : « قد » ، كقوله تعالى :

﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِدِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ﴾ ، أى قد أتى .

وقوله : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ ﴾ ( ) و : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ ( ) ، و : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ ( ) ، : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ ( ) ، و : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ ( ) ، و : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ ( ) ، و : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ ( ) ، و : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ ( ) ، و : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مَا فَاللَّهُ مَا اللَّهُ هُولًا أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ ( ) ، و : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

هذا كله عندهم عمنى: «قد».

• ويجعلونها أيضاً بمعنى: « ما » فى قوله : ﴿ هَلْ يَنْظُرُ وَنَ إِلَّا أَنْ

<sup>(</sup>١) اللسان ١٤/١٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم ٢٨ .

٣٤) سورة يونس ٣٤٠

 <sup>(</sup>٤) سورة الإند ١ واللسان ١٤/٢٣٢.

<sup>(</sup>ه) سورة الغاشية ،

<sup>(</sup>٦) سورة طه ٩ .

<sup>(</sup>٧) سورة ص ٢١ .

<sup>(</sup> ٨) سورة الذاريات ٢٤

تَأْتِيهُمُ الْمَلَائِكَةُ ؟ ﴾ (() و: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِهُمُ اللَّهُ فَى ظُلَلٍ مِنَ الْنَمَامِ ﴾ (() ، و: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ ؟ ﴾ (() ، و: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ ؟ ﴾ (() ، و: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ ؟ ﴾ (() ، و: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةِ ؟ ﴾ (() ، و: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّلْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

هذا كله عندهم بمعنى : « ما » . وهو والأوَّل عند أهل اللغة تقرير .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢١٠ .

<sup>(</sup> ٣) سورة الزخرف٦٦٠

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ٥٣ .

ي (ه) سورة النجل ٣٥.

## لو لا ولو ما

### لولا (١) تكون في بعض الأحوال بمعنى : هَلَّا وذلك إذا رأَيْتُهَا بغير

جواب، تقول: لولا فعلت كذا، تريد هلا، نعلت كذا، قال الله تعالى:

﴿ فَلَوْ لَا كَأَن مِنَ القُرُونِ مِنْ قَبْلِهُ ﴾ (١) ، ﴿ فَلَوْ لَا رَغَرَ مِنْ كُلُّ فَرِ قَةٍ
مِنْهُمْ طَا رَفَةَ ﴾ (٣)، ﴿ فَلَوْ لَا إِذْ جَاءَهُمْ رَأْسُنَا تَضَرَّءُوا ﴾ (١)، ﴿ فَلَوْ لَا إِنْ كُنْتُمُ \*
مَنْهُمْ مَلِ يَنِينَ ﴾ (٥) ، أى فهلا. وقال: ﴿ فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْ رَبُهُ آمَنَت ﴾ (١) .

وقال « الشاعر » .

تَعُدُّونَ عَقْرَ النِّبِ أَفْضَلَ عَجْدِكُ ۚ بَنِي ضَوْطَرَى لَوْ لَاالَكَمِيَّ الْمُقَنَّعَا(٧)

وقد سرنى ألا تعــد مجاشع من الحجد إلا عقر نيب بصوأر

قال ابن الأثير: وسبب ذلك أن غالباً نحر بذلك الموضع ناقة وأمر أن يصنع منها طعام وحمل يهدى إلى قوم من بنى تميم جفانا ، وأهدى إلى سحيم حفية فكفأها وقال: أمفتقر أنا إلى طعام غالبإذا نحر ناقة ؟ فتحر غالب ناقتين ، فتحر سحيم مثلهن، فعمد غالب فتحر مائة ناقة ، ونكل سحيم ، فافتخر الفرزدق فى شعره كرم أبيه غالب فقال:

<sup>(1)</sup> IL-10 P7/A07.

۲) سورة هود ۱۱۹

<sup>(</sup> ٣) سورة التوبة ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ٢٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة ٨٦.

<sup>(</sup>٦) سورة يونس ٩٨ وتقسير الطبرى ١١٧/١١ .

<sup>(</sup>۷) البيت لجرير في ديوانه ٣٣٨ والصاحبي ١٣٥ وشرح شواهد المغنى ٣٢٠ والسان ١٩٥/٠ البيان ١٩٥/١ والسكامل ١٩٣/٠ وفي زيادات الأخفش عليه : « لجرير وقيل : للأشهب بن رميلة ، وله في المخصص ١٩٩/١، وقد وفي زيادات الأخفش عليه : « لجرير وقيل : للأشهب بن رميلة ، وله في المخصص ٣٤٦، ١٩١، وقد وفي تفسير الطبرى ١٧/١، للأشهب وكذلك مجاز القرآن ٢/١، ١٩١، ١٩١، وقد جاء في اللسان ٢/١، ١٦: « ويقال للقسوم إذا كانوا لا يغنون غناء : بنو ضوطرى ، ومنه قدل جرير يخاطب الفرزدق حسين افتخر بعقر أبيه غالب في معاقرة سحيم بن وثيل الرباحي مائة ناقة بحوضع يقال له: صوار ، على مسيرة يوم من الكوفة ، ولذلك يقول جرير أيضاً :

أَى: فَهِمَّلا تَعَدُّونِ الـكَمِيَّ.

#### 张 张 张

- وكذلك «لَوْماً » ، قال: ﴿ لَوْمَا تَأْ تِينَا بِاللَّا ثِكَةِ ﴾ (١) ، أى هَلَا تَا تِينا . فإذا رأيتَ لِلوَ لا جواباً فليست بهذا المعنى ، كقوله : ﴿ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمَسَبِّحِينَ لَلَبِثُ فَى رَظْنِهِ إِلَى يَوْمِ مُ يُبْعَثُونَ ﴾ (٢) ، فهذه «لَوْ لَا التي تكون مِنَ الْمَسَبِّحِينَ لَلَبِثُ فَى رَظْنِهِ إِلَى يَوْمِ مُ يُبْعَثُونَ ﴾ (٢) ، فهذه «لَوْ لَا التي تكون لأمر لا بقع لوقوع غيره .
- وبعض المفسرين يجعل لَوْ لَا في قوله: ﴿ وَلَوْ لَا كَا نَنْ قَوْ يَهُ آمَنَت ﴾ عمني « لَمْ » أي: فلم تكن قوية آمنت فنفعها إيما نبها عند نزول العذاب إلا [ ٢٢١ قومَ يُونَّسُ .

و كَذَلَكَ قُولُهُ : ﴿ فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ أى فلم يكن ١٠٠٠

<sup>=</sup> تعدون عقر النيب \_ البيت \_ يريد: هلا السكمى ، ويروى « المدججا » ومعنى تعدون: تجملون وتحسبون ، ولهذا عداه إلى مفعولين . قال : وقد يجوز أن يكون: تعدون في بيت جرير من العد ، ويكون على إسقاط « من » الجارة ، وتقديره: تعدون عقر النيب من أفضل عدكم . فلما أسقط الحامض تعدى الفعل فنصب » والنيب: جم ناب ، والناب : الناقة المسنة ، سموها بذلك حين طال نابها وعظم ، وهو عاسمى فيه السكل باسم الجزء ، كافى اللسان ٢٤/٢ . وانظر الحزاة ، كافى اللسان ٢٤/٢ .

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ٧.

<sup>(</sup>٢) أسورة الصافات ١٤٣.

#### 1\_1

لماً (١) ؟ تكون بمعنى « لم » فى قوله : ﴿ بَلْ لَمَا يَذُوقُوا عَذَابِ ﴾ (٢) أى : بل لم يذوقوا عذاب ،

وتكون بمعنى « إلّا » و قال تعالى : ﴿ وَإِنْ كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَاعُ الحْيَاةِ اللّهُ نَيّا ﴾ (1) اللهُ نَيّا ﴾ (1) أى : إلّا متاعُ الحياة الدنيا ، ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَمْ هَا مَا عَلَمْ هَا مَا فَظُ ﴾ (1) وهى لغة هذيل مع « إن » الخفيفة التي تكون بمعنى «ما » . ومَن قرأ ﴿ وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ ﴾ بالتخفيف ﴿ وَإِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴾ جَمَل « ما » صلة ، وأراد : وإن كلُّ ذِلك كَتَاعِ الحياة ، وإن كلُّ نَفْسٍ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظ .

فَإِذَا رَأَيْتَ لِلْمَدَّ جُوابًا فَهِي لأَمْرِ يَقْعَ بُوقُوعَ غَيْرَهُ، بَعْنَي « حَيْنَ » ' ا كَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَلَمَّا آَسَفُونَا انْتَمَّمْنَا مِنْهُم ﴾ (٥) أى : حين آسفونا ، و ﴿ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾ (٢) أى : حين جاء أمر ربك .

<sup>(</sup>١) اللسان ١٦/٢٦ -

۲۷/۱٦ سورة ص ۸ واللسان ۲۷/۱٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف ٣٥ وتفسير الطبري ٢٥/٣٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الطارق ٤ واللسان ٢٣/١٦.

<sup>(</sup>٥) سؤرة الزخرف ٥٥.

<sup>(</sup>٦) سورة هود ١٠١.

#### او

- أو(١): تأتى للشك ، تقول . رأيت عبد الله أو محمداً .
- وتكون للتخيير بين شيئين ، كموله: ﴿ وَكُفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطُعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كَسُوتُهُمُ أَوْ تَحُرِيرُ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطُعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كَسُوتُهُمُ أَوْ تَحُرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (٢) أنت في رَقَبَةٍ ﴾ (٢) وقوله: ﴿ فَفِدْ بُهُ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ ﴾ (٢) أنت في جميع هذا نُحْيَرُ أَيَّهُ فعلت أجزأ عنك.
  - وربما كانت بمعنى واو النُّسَق.

كتموله: ﴿ فَا كُلْمَقِيَاتِ ذِكْراً ، عُذْراً أَوْ نُذْراً ﴾ ﴿ نَوْدا . وقوله: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّتُونَ أَوْ يُحِدُوثُ وَقُوله: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّتُونَ أَوْ يُحِدُوثُ لَعَلَّهُمْ ذِكْراً ﴾ أى لعلهم يتتمون ويحدث لهم القرآن ذِكرا .

هذا كلُّه عند المفسرين بمعنى واو النَّسَق.

• وأما قولهِ : ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةَ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ (٧) ، فإن بعضهم . يذهب إلى أنها عمنى بل (٨) يزيدون ، على مذهب التَّداركُ لـكلام غلطت

١) اللسان ١٨/٧٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٨٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) سورة المرسلات ٥،٦.

<sup>. (</sup>٦) سورة طه ١١٣٠.

<sup>(</sup>٧) سورة الصافات ١٤٧ واللسان ١٨/٧٥.

<sup>(</sup>A) في اللسات ١٨/٧٥ « وقال ثملب: قال الفراء: بل يزيدون. قال : كذلك جاء

٢٢٢] فيه / وكذلك قوله : ﴿ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَـَلَمْ عِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَثْرَبُ ﴾ (١٠ وقوله : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ (٢٠ .

وليس هذا كما تأوَّلُوا ، وإنما هي بمني «الواو» في جميع هذه المواضع:
وأرساناه إلى مائة ألف ويزيدون ، وما أمر الساعة إلا كلح البصر وهو
قرب، و: فكان قاب قوسين وأدنى .

\* \* \*

وقال « ابن أُحْمَرَ » :

قَرَى عَنْكُما شَهْرَ بِنِ أُونصفَ ثالثٍ إِلَى ذَاكُما قَدْ غَيَّبْهَ بِي غِيَابِياً (٢٠)

وهذا البیت یوضح الله معنی الواو . وأراد : قَری شهرین و نصفاً ، ولا یجوز أن یکون أراد قری شهزین بل نصف شهر ثالث .

وقال « آخر » :

أَنَّهُ لَمَةً الفَوارسِ أو رياحا عَدَلْتَ بِهِم طُهَيَّةَ وَالِحَشَا بَا (١)

فى التفسير مع صحته فى العربية » وجاء فى تفسير الطبرى ٣٦/٢٣ « يقول تعالى ذكره : فأرسلنا يونس إلى مائة ألف من الناس أو يزيدون على مائة ألف . وذكر عن ابن عباس أنه قال : بل يزيدون ، كانوا مائة ألف وثلاثين ألفاً » .

- (١) سورة النحل ٧٧.
  - (٢) سورة النجم ٩ .

(٣) الإنصاف ٢٠٠ والأزمنة والأمكنة ٣٠٧/٢ وقىالصاحبي ١٠٠ « فذلكما شهرين».
 وفي المزانة ٤/٥٣٤ « فأما قوله :

ألا فالبثا شهرين أو نصف ثالث الى ذاك ما قد غيبتني غبابيـــا

فهو من باب : جالس الحسن أو ابن سيرين . ألا ترى أنه إن لبت شهرين فقط أو شهرين و بعض ثالث فقد ائتمر » .

(٤) البيت لجريركما في ديوانه ص ٦٦ وفي مجاز القرآن ١٤٨/٢ غير منسوب ، وهو فيه

أراد : وعدلت هذَين بهذين (١) .

<sup>=</sup> ٢ / ٧ ٢ ٢ لجرير ، والبحر المحيط ٨ / ٤ و بحم البيان ١ / ٤٠ و اللسان ١ / ٣٤٣ ، ٣ ١ / ٢ ٢ ٢ و و أمالى ابن الشجرى ١ / ٢ ٩ ٧ ه مدح ثعلبة ورياحا ، و ذم طهية والحشاب فلذلك وصف ثعلبة بالفوارس ، فالتقدير إذا : أحترت ثعلبة ؟ ٣ وسيبويه ٢ / ٢ ٥ ، ٤ ٨٩ وقال الأعلم في شرحه : استشهد به لنصب ثعلبة بإضار فعل دل عليه ما بعده ، فكأنه قال : أظلمت ثعلبة ، عدلت بهم طهية و نحوهمن التقدير . خاطب الفرزدق فاخر ا عليه برهطه الأدبى الميه من يم ؛ لأن ثعلبة ورياحاً من بني يربوع بن حنظلة ، وجرير بن كايب بن يربوع . وطهية و الحشاب من بني مالك بن حنظلة ، فهم أدنى اليه ، وإنمال قال : الفوارس ؛ لأن فرسان تهيم معدودون في بني يربوع بن حنظلة » .

<sup>(</sup>١) الخزانة ٤/٤٪.

## أم

أم (١): تكون بمعنى أو ، كقوله تعالى : ﴿ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُور ، أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ أَنْ يَخْسِفَ أَنْ يَخْسِفَ أَنْ يَخْسِفَ أَنْ يَخْسِفَ عَاضِبًا ﴾ (٢) ، وكقوله : ﴿ أَ فَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بَرُ سُلِ عَلَيْهُمُ وَعَوله : ﴿ أَ فَأَمِنْتُمُ أَنْ يَخْسِفَ بِهِ عَلَيْهُمُ وَعَلِيهِ مَا مَا مُنْ أَمِنْتُمُ أَنْ يُعِيدًا كُمْ فِيهِ تَارَةً أَخْرَى ﴾ (١) .

مكذا قال «المفسرون» ، وهي كذلك عند «أهل اللغة» في المعنى ، وإن كانوا قد يفرقون بينهما في الأماكن .

وتكون أم بمعنى ألف الاستفهام ، كقوله تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (١) ، أراد : أيحسدون الناس؟ .

وقوله: ﴿ مَالَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُناً نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ أَتَّخَذُ نَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنهم الأبصار وألف اتخذناهم موصولة .

وكقوله: ﴿ أَم لَهُ الْبَناتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ؟ ﴾ (٥) ، أراد : أَلَهُ

<sup>(</sup>١) اللسان ١٤/٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة اللك ١٦ ، ١٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ٦٨ ، ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ٤٥.

<sup>(</sup>۵) سورة س ۲۲ ، ۳۳ .

<sup>(</sup>٦) سورة الطور ٣٩.

البنات / ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُون ؟ ) . أراد: أتسألم [ ٢٢٣ أجراً ﴿ أَمْ عِنْدَهُمُ الغَيْبُ فَهُم يَكْتُبُون؟ ) (١) ، أراد: أعندهم الغيب.

وهذا فى القرآن كثير ، يدُلَّك عليه قوله : ﴿ اللَّم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أَمْ يَقُولُونَ ا فَ مَتَرَاهُ بَل هُوَ الْكَرَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أَمْ يَقُولُونَ ا فَ مَتَولُونَ كَذَا وَكَذَا هَ الْخُقُّ مِن رَبِّكَ ﴾ (٢) ، ولم يتقدم فى الكلام : أيتمولون كذا وكذا ه فترد عليه : أم تقولون ؟ وإنما أراد أيقولون : افتراه ، ثم قال : ﴿ بَل هُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الطور ٤٠ - ٤١ -

٣ - ١ سورة السجدة ١ - ٣ .

Y

لا: تَكُونَ بَمْنَى لَمْ ، قال الله تمالى : ﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴾ (١) ، أى لَمْ يصدِّق ولَا صَلَّى ﴾ (١) ، أى لَمْ يصدِّق ولم يُصلِّ ، وقال «الشاعر» :

وَأَىٰ خَدِيسِ لا أَنَأْنَا نِهِ اللهِ وَأَسْيَافُنَا بَقُطُوْنَ مِنْ كَبُشِهِ دَمَا؟!(٢٠)

أَىْ لَمْ 'نفِئْ نِهَا َبُهُ . وقال « آخر » :

إِنْ تَغْفِرِ ٱللَّهُمْ تَغْفِرْ جَمًّا وَأَى عَبْدِ لَكَ لا أَلَمَّا (٣) أَى لَمْ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة القيامة ٣١ وتفسير الطبرى ٢٩/٢٩ .

<sup>(</sup>۲) البيت لطرفة س • ومجاز القرآن ۲۷۸/۲ والـكامل ۹۳/۲ « الخيس : الجيش ، أَفَّانا : رددنا ، والنهاب : الفنائم وهو منسوب فيالصاحبي ۱۳۶ والبحر المحيط ۳۹/۸ وأمالي ان الشجري ۲۲۸/۲ .

<sup>(</sup>٣) البيت غير منسوب في الصاحبي ١٣٦ والبحر المحيط ٨ / ٣٩ و وتفسير الطبري ٢٧ / ٣٩ ، و وأمالي ابن الشجري ١٢٧/١ واللسان ٢٠/٢٥ وفيه ١ ٢٧/١ لأبي خراش الهذلي ، ٢ / ٣٧ لأمية بن أبي الصات أو لأبي خراش الهذلي وفي شرح شواهد المغني لأبي خراش ، ثم قال السيوطي س ٢١٣ : ﴿ وأخرج النرمذي وابن جرير والبزار وغيرهم من طريق زكريا ابن ابي اسحاق ، عن عمرو بن دينار ، وعن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ إِلَّا اللهم ﴾ قال : هو الرجل الذي يلم بالفاحشة ثم يتوب . وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إن تففّر اللهم تففر جاً وأى عبـ الك لا ألــا

قال النرمذي : « حديث حسن صحيح غريب » ورواية الطبرى لهذا الحســديث في تفسيره ٣٩/٢٧ والجم : الــكثير .

والحديث في المستدرك؟ ٩٦٩ وقد صححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي، وهوفي الترمذي ٧٤٤/

## أو لى

أُولَى (') : تَهَدُّدُ وَوَعِيدُ ، قال الله تعالى : ﴿ أَوْلَى لَكَ ۖ فَأُولَى ثُمُّ اللهُ عَالَى : ﴿ أَوْلَى لَكُمْ ﴾ ('') . ثم ابتدأ فقال : ﴿ فَأَوْلَى لَهُمْ ﴾ ('') . ثم ابتدأ فقال : ﴿ طَاعَةُ وَقُولُ مَمْرُ وُنْ ﴾ .

وقال « الشاعر » لمهزم :

أَلْفِيَتا عَيْناكَ عِنْدَ القَفَا أُولَى فَأُولَى لَكَ ذَا وَاقِيَهُ ( )

<sup>(</sup>١) الليان ٢٠/٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة ٣٤\_٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد ٢٠ ـ ٢١.

<sup>(</sup>٤) البيت غير منسوب في الصاحبي ١٤٨ وأمالي ابن الشجرى ١١٦/١ والمماني الكبير ٨٩٩/ وهو في نوادر أبي زيد ص ٦٢ من قصيدة لممرو بن ملقط الجاهلي ، وكذلك هو في شرح شواهد المغني س ١١٠٠ قال السيوشي في س ١١٤٤ ومنى البيت : وصفه بالهرب فهو يلتفت إلى ورائه في حال انهزامه فتلني عيناه عند قفاه، وأولى كلة تهديد . قال الأصممي : همناه : قاربه فأهلك و وفا واقبة : أي وقاية ، مصدر على فاعلة » .

## لاجرم

لاَجَرَمَ (١): قال « الفراء » (٢): هي بمنزلة لابُدّ ولا محالة ، ثم كثرت في الكلام حتى صارت بمنزلة حَقَّا . وأصلها من جَرَمْتُ : أي كَسَبْتُ . وقال في قول الشاعر :

ولقد طَعَنْتُ أَبا عُيَيْنَةَ طَعْنَةً جَرَمَتْ فَزَارَةَ بَعْدَها أَنْ يَعْضُبُوا(٢)

-: أى كَسَبَتْهُم الغضب أبداً.

قال : وليس قولُ من قال : حُقّ لفزارةَ الفضبُ ؛ بشيء (١٠).

(۱) الفاخر للمفضل بن سلمة ص ۱۹۹ وبجــاز القرآن ۱٤٧/۱ ، ۲۵۸ واللــات ۲۰۸۰ — ۲۱۸ وأدب الـــکاتب ص ۲۲ — ۲۳، والمخصص ۲۱۷/۱۳ — ۱۱۸.

(٢) اللسان ١٩/١٤ « قال الفراء : لا جرم كلمة كانت في الأصل بمنزلة لابد ولا محالة ، فجرت على ذلك وكثرت حتى تحولت إلى معنى الفسم وصارت بمسترلة حقاً ، فلذلك يجاب عنها باللام كما يجاب بها عن القسم ، ألا تراهم بقسولون : لاجرم لآتينك . قال : وليس قول من قال : جرمت غزار ، بعدها قال : جرمت عنوار ، بعدها أن يخضبوا \* فرفموا فزارة وقالوا أن نجهل الفه ل لفزارة كأنها بمنزلة حق لها أو حق لها أن تغضبوا \* فرفموا فزارة منصوب في البيت . المنى : جرمتهم الطعنة الغضب أي كسبتهم . وقان أبوعبيده : أحقت عليهم الفضب ، أي أحقت الطعنة فزارة أن يغضبوا وحقت أيضاً من قوطهم لا حرم لأفعلن كذا أي حقاً .

(۳) البيت لأبى أسماء بن الضريبة أو لعطية بن عفيف كما فى المسان ١٠/١٥ – ٣٦٠ والحزانة ١٢٠/٤ ومجماز القرآن ١٢٠/١ والاقتضاب ص ٣١٣ وللفسزارى فى سيبويه ١٢٩ وهو غسير منسوب فى أدب السكاتب ص ٣٦ والفاخر ص ٢٠٠ والصاحبي ١٢١ ومقايبس اللغة ٢٠/١٤ وأمالى المرتضى ٢/٤/١ وصواب البيت: « ولقد طعنت أبا عيينة » ومقايبس التاء ؛ لأن الثاعر يخاطب كرزا العقيلي ويرثيه ، وكان قد طعن أبا عيينة ، وهو حصن ابن حذيفة بن بدر ا فزارى يوم الحاجر ، ويدل على ذلك قوله قبل هذا البيت:

يا كرز إنك قد فتكت بفارس بطل إذا هاب الكماة وجببوا

قال ابن السيد: « وقوله : جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا أى كسبت فزارة الغضب عليك » .

(٤) قول الفراء هذا ذكره ابن قتيبة في أدب السكاتب س ٦٣ وعلق عليه ابن السيد =

ويقال: فلانُ جَارِمُ أَهْلِهِ ، أَى كَاسِبُهم ، وَجَرِ يَمَتُهُم ('). ولا أَحْسَب الذَّ نبَ سُمِّى جُزْمًا إلّا مِن هذا: لأنه كَشْب واڤْتِرَاف.

<sup>=</sup> بقوله ص ٣١٣ « وقول الفراء: وليس قول من قال حق لفزارة الغضب بشيء » رد منه على سيبويه والحليل ؛ لأن معناه عندها أحقت فزارة بالغضب ، فأن يغضبوا على تأويلهما مفعول سقط منه حرف الجر وهو على قول الفراء مفعول لا تقدير فيه لحرف الجر ، وكلا التأويلين صحيح وقد أخطأ أحمد بن فارس في نسبة قول الفراء إلى ابن قتية حيث يقول في كتاب الصاحبي ص ١٢١ : قال ابن نتيبة : وليس قول من قال : حق لفزارة الغضب بشيء . والامم بخلاف ما قاله ؛ لأن الذي يحصل من الكلمة ما قلناه أنه بمعنى : حق فيكون على هذا : جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا ، المني أحتت الطعنة لفزارة الغضب » .

<sup>(</sup>۱) فى اللسان ۱/۹۰۵ « قال الفراء : وسمعت العرب يقولون : فلان جريمة أهله ، أى كاسبهم وخرج يجرم أهله أى يكسبهم ... » . وقول الفراء فى معانى القرآن ۲۹۹/۱

### إن الخفيفة

إِن الخفيفة : تكون بمعنى « ما » ، كقوله تعالى : ﴿ إِنِ الْـَكَافِرُ وَنَّ إِلَّا فِي عَلَى الْسَكَافِرُ وَنَّ إِلَّا فَي غُرُورٍ) (١) ، و ﴿ إِنْ كُلُّ عَلَيْهِا مَا عَلَيْها حَافِظ ﴾ (١) .

وقال « الفسرون » : وتكون بمعنى لَقَدْ ، كَتُولُه : ﴿ إِنْ كَانَ وَعُدُ اللَّهِ إِنْ كَانَ وَعُدُ اللَّهِ إِنْ كَنَّا لَنِي ضَلَّالٍ مُدِينٍ ﴾ (\*) و ﴿ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَنِي ضَلَّالٍ مُدِينٍ ﴾ (\*) و ﴿ وَلَنَّهِ إِنْ كُنَّا عَنْ كِدْتَ لَتُرْدِينٍ ﴾ (\*) و ﴿ وَكَنَّى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْلَنَا وَبَيْنَا كُمُ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِ كُمُ لَغَا فِلِينَ ﴾ (\*) عِبَادَتِ كُمُ لَغَا فِلِينَ ﴾ (\*)

\* \* \*

وقالوا أيضاً: وتكون بمعنى إذ ، كقوله : ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَ نُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٨) ، أى إذ كنتم . وقوله : ﴿ وَاللهُ أَخَقُ أَنْ تَخْشُوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>١) سورة الملك ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة يس ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الطارق ٤ ٠

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء ٩٧.

<sup>(</sup>٦) سورة الصافات ٦٥.

<sup>(</sup>۷) سورة يونس ۲۹ .

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران ١٧٩.

<sup>(</sup>٩) سورة التوبة ١٣ .

وقوله : ﴿ وَذَرُوا مَا بَتِي مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠٠.

وهي عند أهل اللغة ﴿ إِن ﴾ بَمَّيْنِهَا ، لا يجعلونها في هذه المواضع بمعنى ﴿ إِذْ ﴾ ، ويذهبون إلى أنه أراد: من كان مؤمناً لم يَهِنْ ولم يَدْعُ إلى السَّلم ، ومن كان مؤمناً لم يَهِنْ ولم يَدْعُ إلى السَّلم ، ومن كان مؤمناً ترك الرِّبا .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٧٨.

ما

ها : بمنزلة خُد وتناوَل ، تقول : هَا يَارَجُـلُ . وتأمر بهـ ، ولا تنهى .

ومنها قول الله تعالى : ﴿ هَاؤُمُ ۚ اقْرَؤُا كِتَا بِيَهْ ﴾ ( ) ، ويقال للاثنين : هاؤُماَ اقرءا .

وفيها لغات (٢) ، والأصل: هَاكُمُ اقْرَقُا ، فَخَذَفُوا الكافَ ، وأبدلوا المَعافَ ، وأبدلوا المَعاة ، وألقَوْا حَرَكَةَ الكاف عليها .

<sup>(</sup>۱) سورة الحاقة ۱۹ قق اللسان ۲۰ ۳۷۲/۲: « جاء فى التفسير أن الرجل من المؤمنين يمطى كتابه بيمينه ، فإذا قرأه رأى فيه تبشيره بالجنة فيعطيه أصحابه فيقول : هاؤم اقرؤا كتابى، أى خدوه واقرؤا مافيه لتعلموا فوزى بالجنة . يعل على ذلك قوله : « إنى ظننت » أى علمت « أنى ملاق حسابيه فهو فى عيشة راضية » .

<sup>(</sup>٢) راجع هذه اللغات في اللسان ٢٠ ٢/٢٠.

#### هات

هَاتِ ( الله تعالى : ﴿ قُلْ هَا تُوا بُرُ هَا نَـكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ صَادَقِينَ ﴾ (٢) ، فلاناً : قال الله تعالى : ﴿ قُلْ هَا تُوا بُرُ هَا نَـكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ صَادَقِينَ ﴾ (٢) ، فلاناً : قال الله تعالى : ﴿ قُلْ هَا تُوا بُرُ هَا نَـكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ صَادَقِينَ ﴾ (٢) ،

#### قال « الفراء » :

ولم أسمع هَاتِياً فى الاثنين، إنما يقال للواحد والجميع، وللمرأة: هاتى، وللنَّساء: هاتينَ . وليس من وللنَّساء: هاتينَ . وليس من كلام العرب هاتينتُ . ولا يُنهَى بها<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) اللسان ٢٠/٧٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١١١.

<sup>(</sup>٣) اللسان ٢٠/٢٢٠ .

#### تعال

تَمَالَ : تَفَاعِلَ مِن عَلَوْتِ ، قَالَ الله تَمَالَى : ﴿ فَقُرِلْ تَمَالُواْ نَدْعُ اللهُ تَمَالُوا نَدْعُ اللهُ تَمَالُوا نَدْعُ اللهُ عَمَالُوا اللهُ عَمَالُهُ اللهُ عَمَالُوا اللهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُوا اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَمَالُوا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَمَالُوا اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَمَالُولُوا اللّهُ عَلَيْكُمْ عَمَالُوا اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَ

ويقال للاثنين من الرجال والنساء: تَمَالَيَا ، وللنساء: تَمَاكَيْنَ . قال «الفراء»: أصلها عَال إِكْيْنَا ، وهومن المُلُوِّ.

م إن العرب لكثرة استمالهم إيَّاها صارت عندهم بمنزلة هَـلُم ، حتى استجازُوا أن يقولوا للرجل وهو فوق شَرَفٍ : تَمَالَ ، أى اهبط ، وإنما أصلها : الصعود .

ولا يجوز أن ُينْهَى بها ، ولكن إذا قالَ : نعال ، قلت : قد تَعَالَيْتُ وإلى شيء أَتَعَالَىٰ ٢٠٠٢

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٦١.

<sup>(</sup>٢) اللسان ١٩/١٩ .

## هـلمّ

هم (۱): بمعنى تمال ، و «أهل الحجاز» لا يُكَنُّو نَها ولا يجمعونها. و «أهل المجد» يجعلونها من هَلْمَت ، فيُكَنُّونَ وَيَجمعُونَ و يُؤَنِّثُونَ . وتوصل باللام فيقال : هَلُمَّ لَكَ ، وهلُمَّ لَكُماً .

قال «الخليل»: أصلها « لُمَّ » زبدت الها. في أوَّلها (٢).

وخالفه « الفراء » فقال : أصلها « هَلْ » ضُمَّ إليها « أُمَّ » والرَّ فَوَتُهُ التي هُ في اللام من همزة « أُمَّ » لَمَّا نُرِكَت انتقلت إلى ماقبلها.

وكذلك « اللهم » نرى أصلها : « يا اللهُ أُمَّنَا بِحَـَيْرٍ » فكثرت في اللهُ أُمَّنَا بِحَـَيْرٍ » فكثرت في السكلام فاختلطت ، وتُرِكت الهمزة .

<sup>(</sup>١) اللسان ١٠١/١٦ ، والمخصص ١٠١/١٦.

 <sup>(</sup>٢) فى اللسان ١٠١/١٦ « قال الجوهرى : هلم يا رجل بفتح الميم تعالى ، قالى الحايل : أصله
 « لم » من قولهم : « لم الله شعثه » أى جمه ، كأنه أراد : لم نفسك إلينا أى اقرب ، وها للتنبيه ،
 وإنما حذفت ألفها لكثرة الاستمال وحملا اسماً واحداً » .

### X

كلا: ردْعُ وزجر (١) ، قال الله تعالى : ﴿ أَيَطْمَعُ كُلُّ الْمَرِيُّ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً نَعِيمٍ لِأَكَلَّا ﴾ (٢) .

وقال : ﴿ كِلْ بُرِيدُ كُلُّ امْرِي مِنْهُمْ أَنْ 'بُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً ، كَلَّ امْرِي مِنْهُمْ أَنْ 'بُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً ، كَلَّ الْمَرِيْ

وقال: ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا َبَيَ لَهُ ﴾ كَلَّا ﴾ (٢) بريد: انته عن أن تَعْجَلَ به .
وقال : ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴾ كَلَّا ﴾ (٥) أى لايخلده مالُه .
﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَاشَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ كَلَّا ﴾ (٢) ، أى ليس كَا غُرِ رْتَ به .

وقال : ﴿ وَيُدُلُ لِلْمُطَفِّهِينَ ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَسَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ، أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ ١٠ أَنَّهُمْ مَبْمُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْقَالَمِينَ كَدَّلا) (٧) . يريد : انتهوا .

<sup>(</sup>١) فى اللسات ٩٦/٢٠ « وقال الأخفش: معنى كلاً الردع والزجر. قال الأزهــرى: وهذا مذهب سيبويه وإليه ذهب الزجاج فى جميع القرآن » ٠

<sup>(</sup>٢) سورة المارج ٣٨.

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة ١٩.

<sup>(</sup>ه) سورة الهمزة ٣ ٤ ٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة الانقطار ٨ ، ٩ .

 <sup>(</sup>٧) سورة المطففين ١ - ٧ .

#### رُو بِٰدًا

رُوَيْداً: بمعنى مهْلًا ( ) ورُوَيْدَكَ ؛ بمعنى أَمْهِل ، قال الله تعالى : ( فَهُمِّلْ الْسَكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيداً ﴾ ( ) أى : أمهلهم قليلا .

777]

وإذا لم / يتقدمها : أمهلهم ، كانت بمعنى مَهْلا .

ولا يتكلُّمُ بها إلَّا مصغَّرة ومأموراً بها .

وجاءت في الشعر بغير تصغير في غير معنى الأمر، ، قال الشاعر :

\* كَأَنْهَا مِثْلُ مَنْ يَمْشِي عَلَى رُوْدِ<sup>(٣)</sup> \*

أى على مهل .

<sup>(</sup>١) اللسان ٤/١٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة الطارق ١٧.

<sup>(</sup>٣)كذا أنشده ابن قتيبة وتبعه ابن فارس فى الصاحبي ص ١٢٤ ومقاييس اللغة ٧/٨٠٤ والمخصص ١٢٤ والتاج ٧/٩٥٣ وقال المخصص ١٧١/٤ والتاج ٧/٩٥٣ وقال المخرج الظفرى :

تكاد لا تلم البطحاء وحدتها كأنها عمل يمشى على رود... وفي أساس البلاغة ٧٩/١ « قال الهذلي : « تـكاد لا تثلم البطحاء خطوتها الخ.» .

### νÍ

ألا: تَنْبِيه : وهي زيادة في الكلام ، قال تعالى : ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْرِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾(١) . وقال : ﴿ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ ﴾(٢) .

وتقول : ألا إنَّ القوم خارجون : تريد بها : افهم اعْـلَمَ أَنَّ الأَمْ كذا وكذا .

<sup>(</sup>١) سورة هود ٨ .

<sup>(</sup>۲) سورة هود ه .

## الويل

الويل (١) : كلة جامعة للشركله . قال الأصمعى : وَيُسلُ تَقبيح ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَـكُمُ الوَ بِلُ مِمَّا تَصِنُونَ ﴾ (٢) . تقول العزب : له الوَ يُسلُ ، والأَلِيل والأليل : الأنين .

وقد توضع فى موضع التَّحَشُّر والتّفجع ، كَمُوله : ﴿ يَأُوَيْــ لَمَنَا ﴾ (٣) . و و ﴿ يَاوَيْــ لَمَنَى أُعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ ؟ ﴾ (١) . وكذلك : ه وبْحُ ووَيْسُ ، تصغير (٥) .

<sup>(</sup>١) الليان ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ١٤ : « قالوا : ياويلنا إناكنا ظالمين » .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ٣١.

<sup>(</sup>٥) فى اللسان ٤ /٢٦٦/ « قال المازنى ، حفظت عن الأصمعى : الويل : قبوح ، والويح : ترحم ، والويس : تصغيرهما . أى هى دونهما . وقال أبوزيد : الويل هاكذ ، والويح : قبوح ، والويس : ترحم . وقال سيبويه : الويل : لمن وقع فى هلكة ، والويح : زجر لمن أشرف على هلكة ولم يذكر فى الويس شيئاً » .

### لعمرك

لَعَمْرُكُ أَنَّهُ ، وَلَعَمْرُ الله : هو العُمْر . ويقال : أطال الله عُمْرِك ، وعَرْرَك ، وهو قسم بالبةاء .

### إي

إى : بمعنى بلى ، قال الله تعالى : ﴿ وَيَسْتَذْبِئُونَكَ : أَحَقُّ هُوَ ؟ أُولًا : أَحَقُ هُوَ ؟ ثُلُ : إِنَّهُ لَحَقٌّ ﴾ (٢) . ولا تأتى إلا قبل اليمين ، صِلةً لها .

<sup>(</sup>١) اللسان ٦/٩٧٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ٩٣.

#### لدُن

لَدُن : بَعْنَى عِنْد ، قال تعالى : ﴿ قَدْ اَبَلَمْتَ مِنْ لَدُنَّى عُذْراً ﴾ (١) أي بلغت من عندى .

وقال : ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ تَنَّيِضِذَ لَهُوَّا لَا تَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا ﴾ (٢) أي من عندنا .

وقد تحذف منها النون ، كما تحذف من « لم يكن » قال الشاءر :

\* مِنْ لَدُ لَحْيَنِهِ إِلَى مُنْحُورِهِ (٣) \*

أى من عند لَحْيَيه .

وفيها لغة أخرى أيضا: لدى ، قال الله تعالى: ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ( ) الْبَابِ ) ( ) أى عند الباب ( ) .

<sup>(</sup>١) سورة الكنف ٧٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ١٧.

<sup>(</sup>٣) الصاحبي ١٤٠ وسيبويه٣١١/٣ واللسان ٣٦٩/١٧ وشرح شواهد الثافية ٦٦١ وهو لغيلان بن حريث الربعي ، في وصف جمل ، وقبله :

<sup>\*</sup> يستوعب البوعين من جريره \*

والبوع: لغة في الباع . والجرير: الحبل . وقــوله « لحييه: مثني لحي ب بفتح اللام وسكون الحاء المهملة — وهو العظم الذي يذب عليه الأسنان . والمنحور — بضم الميم ، وبعد النون حاء مهملة — لغة في النحر والمنحر ، ومعناه أعلى الصدر ، وهو الموضم الذي تقم عليه القلادة ، والموضم الذي ينحر فيه الهدي وغيره . يريد الشاعر : أن طول حبل هــذا الجمل — الذي هو مقوده — من لحبيه إلى موضم نحره مقدار باعين أي أنه طويل العنق » .

<sup>(</sup>٤) -ورة يوسف ٢٥.

<sup>(</sup>٥) نقله ابن فارس في الصاحبي - ١٤.

|   |  |  | · |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| • |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

باب دخول بعض عروف الصّفات مكاريعض

|   | · |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
| • |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  | · |
|   |   |  |  |   |

## « فی » مکان « عَلَى » (۱)

قوله تعالى : ﴿ وَلَأْصَلِّمَنَّكُمْ فَى جُدِذُوعِ ِ النَّخْلِ ﴾ (٢<sup>)</sup> ، أَى على جَدُوع النَّخْلِ .

قال الشاعر:

وَهُمْ صَلَمْهُوا الْعَبْدِيِّ فِي جِذْعِ نَخْلَةٍ فلا عَطَسَتْ شيبانُ إِلَّا بَأَجْدَعا<sup>(٣)</sup> / وقال عَنْتَرة :

بَطَـلْ كَأَنَّ رِبْيَابَهُ فِي سَرْحَـة يُعَـٰذَى نِعَالَ السِّبْتِ لَيْسَ بِتَوْأَمِ (١) أَى عَلَى سَرِحة من طوله .

<sup>(</sup>١) أدب السكاتب ص ٥٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة طه ٧١ .

<sup>(</sup>٣) البيت غير منوب في أدب السكاتب من ١٠٥ والاقتضاب ٤٣١ والبعر المحيط ٢٦١/ وتفسير الطسبرى ١٤١/١٦ والصاحبي ١٢٨ والسكامل ٢١/٢ وهو في اللسات ٢٦٠/٢ وتفسير الطسبرى ١٤١/١٦ وألصاحبي ٢٦٠/٢ لامرأة من العرب، وفيه ٢٦٠/٢ لسويد بن أبي كاهل. والجمهرة ٤٩٣/٣ أي وكان ابن برى: قوله: بأجدعا: أي بأنف أجدع، شدف الموصوف وأقام صفته مكانه» وقال السيوطي في شهر ح شواهد النفي من ٢٤ « هذا البيت من قصيدة السويد بن أبي كاهل الميشكري ... هكذا في كتاب منتهى الطاب، وعزاه صاحب الحاسة البصرية إلى قراد بن حنن الصاردي ...».

<sup>(</sup>٤) البيت له من معلفته في شرح القصائد العشر ص ١٩٩ والسكامل ١/٥٥ والعمسدة ١٨/١ واللسان ١٩٠/٣، ٣١٠/٣ وشرح شواهد المغني ١٦٤ وأمالى المرتضى ١٥/٢ والمعانى الكبير ١٨/١، وهو غير منسوب في البحر الححيط ١٨٥٢. والسرحة : ضرب من الشجر ، ويحسنى : يلبس ، والسبت - بالكسر - كل جسلد مدبوغ وفي اللسان ٢٣٤٣ «منحه بأربع خصال كرام : أحدها أنه جعله بطلا أي شجاعاً ، الثانى : أنه جعله طويلا ، شبهه بالسرحة ، الثالث : أنه جعله شريفاً للبسه نعال السبت . الرابع : أنه جعله تام الحلق نامياً ؛ لأن التوام يكون أنقس خالقاً وقوة وعقلا وخلقا » .

## « الباء ، مكان « عن ،

قال الله تعالى ﴿ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ (١) ، أي عنه .

قال عَلْمَمَة بن عَبَدَة :

فإنْ تَسْأَلُونِي بِالنِّسَاءِ فإنَّى بَصِيرِ بَأَدُوأَءِ النِّسَاءِ طَبِيبِ (٢) أَنْ وَأَءِ النِّسَاءِ طَبِيب أى عن النساء.

وقال ابن أُخْمَر :

تُسائِلُ بِابْنِ أَحْرَ مَنْ رَآهُ أَعَارَتْ عَيْنُهُ أَمْ لَمْ تَعَارَا (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الفرةان ٩٠.

<sup>(</sup>٢) في ديوانه ١١ وأدب الكانب ص ٥٠٥ والأدواء: جم داء .

<sup>(</sup>٣) الببت لعمرو بن أحمر الباهلي ، وقد رواه ابن قديبة بهذه الرواية في أدب الكانب ص ٢٠٥ ورواه ابن دريد في الجمهرة ٣٨٩/٢ : « وربت سائل عني حنى » وابن السيد في الاقتضاب ٣٤٤ وكذلك روى في اللسان ٢٩١/٦ ورواه الجسوهري : « وسائلة بظهر الغيب عنى » وقال الجواليتي في شرحه ص ٥٥٣ : « يقول : تسائل هذه المرأة عن ابن أحمر أصارت عينه عوراه أم لم تعور ؟ يقال : عارت العين وعرتها أنا وعورتها ، ويروى : « تعاراه فتح الناء وكسرها ، ومى لغة فيما كان مثله ، وأراد : تعارن بالنون الحقيقة — التي التأكيد ، فتج الناء أنها لينة للوقف » وقال ابن السيد : وبعد هذا البيت :

فإن يفرح بما لاقيت قوى لئامهم فــــلم أكثر حوارا والحوار : مصدر حاورته في الأمر : إذا راجعته فيه . يقول : لم أكثر مراجعة من سر بذلك من قوى، ولاعنفته في سروره بما أصابني وكان رماه رجل يقال له مخشى بسهم ففقاً عينه...» وانظر شرح شياهد الشافية س ٣٠٣ .

### «عن» مكان «الباء»

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا يَنْطِقَ ءَنِ الْمُوَى ﴾ (١) ، أى بالهوى . والعرب تقول : رميتُ عن القوس ، أى رميت بالقوس (٢) .

## «اللام» مكان «على»

قال الله تمالى : ﴿ وَلَا تَحْهَرُ وَا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ كَهْضِكُمْ ۚ لِبَعْضٍ ۗ (٣) أى لاتجهروا عليه بالقول .

والمعرب تقول: سقط فلانْ لِفِيه ، أَى على فيه . قال الشاعر: \* فَخَرَ صَرِيعاً لليَدَيْنِ وَللْمُم (<sup>3)</sup> \*

قليل الأذى فيها ترى العين مسلم فحسر صريعاً لليدين وللفم فبلا تلا حاميم قبسل التقدم عليا ومن لا يتبع الحق يندم وأشعث قد وام بآیات ربه تناولت بالرمح الطمویل ثیابه یذکرنی حامیم والرمح شاجر علی غیرشیء غیر أن لیس تابعاً

وانظر شرح شواهد الغني للسيوطي ص ١٩١ — ١٩٢ .

<sup>(</sup>١) سورة النحم ٣.

<sup>(</sup>٢) أدب الكاتب ص ٥٠٧ . وشرح المفضليات لابن الأنباري . .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات ٢.

<sup>(</sup>٤) أدب الكانب ١٠ والبحر المحيط ٢ / ١ ، ٨٨ غير منسوب أيضاً . وقال ابنالسيد في الاقتصاب ص ٢٩٤ : « هذا البيت يروى الهكمبر الأسدى ، وقيل إنه الهكمبر الضي ، ويقال : إنه لشريح بن أوفي العبسى . وقيل إنه لعصام بن المقشعر العبسى . وذكر ابن شبة : أنه للأشعث بن قيس الكندى وصدره : « تناولت بالرمح الطويل ثيابه » وَهذا الشعر : قيل في محمد بن طلحة ، وقتل يوم صفين، وكان على قال لأصحابه : اجعلوا شعاركم حاميم لا يبصرون، وكان على قال لأصحابه : اجعلوا شعاركم حاميم لا يبصرون، وكان على أن المحمد بن طلحة من أصحاب على ، يقول له محمد : أسألك بخاميم ، فيكف عنه ، إلى أن حل عليه الأشعث بن قيس ، فقال له محمد : أسألك بخاميم ، فلكف عنه ، إلى أن حل عليه الأشعث بن قيس ، فقال له محمد : أسألك بخاميم ، فلم قوله ، فقتاه وقال :

وقال آخر:

\* مُعَرَّشُ خَمْسٍ وُقَعَتُ الجِناجِنِ \*

وفي شعر جابر بن حنى التغلبي :

تناوله بالرمح ثم انثنى له فخر صريعــاً للبـــدين وللفم

راجع معجم البلدان٧/ ٢٣٠ \_ ٢٣١ .

(۱) فكره ابن قتيبة في أدب السكاتب ص ١٠٠ ولم ينسبه ، و فكر صدره ، وهو: «كأن نخسواها على ثفناتها » وقال بعقبه : « وقعت على الجناجن » ونسبه في المعانى السكبير ٢ / ١٩٠ للطرماح بن حكيم ، وهو في ديوانه ص ١٦٧ ، وأمالى المرتضى ٢ / ٢٠ ، ١٦٩ وقال ابن السيد في الاقتضاب ٤٣٩ « المخوى : مصدر خوى البعير تخوية ومخوى : إذا تجافى للبروك ، ويقالى للموضع الذي يبرك فيه : مخوى أيضاً . والثفنات : ما أصاب الأرض من البعير لذا برك . والمعرس : موضع التعريس ، وهو الغرول في السحر، ويكون مصدراً أيضاً بنعنى التعريس . والجناجن : جمع جنجن وجنجن ، وهي عظام الصدر . وصف ناقة بركت : فشبه التعريس ، وهي قوائمها الأربع ، وصدرها بأثار خمس من القطا وقعت على جناحه، فأثرت في الأرض ، وهي قوائمها الأربع ، وصدرها بأثار خمس من القطا وقعت على جناحه،

## «إلى، مكان «مع،

قال الله تعالى : ﴿ وَلَا كَأْ كُلُوا أَمْوَ الّهِمْ إِلَي أَمْوَ الْهِمُ ، أَى مِع الله . مِع أَمُوالِكُمُ ، أى مع الله . مع أموالكم . ومثله : ﴿ مَنْ أَنْحَارِى إِلَى اللهِ ؟ ﴾ (٢) ، أى مع الله . والعرب تقول : الذّوذُ إلى الذّود إبلِ (٣) ، أى مع الذّود . قال ابن مُفَرَّغ :

قال ابن مُفَرَّغ :

شَدَخَتْ غُرِّةُ السّوابِقِ فيهم في وجُومٍ إلى اللّهَامِ الجِعَادِ (٤) أراد مع اللهام الجِعادِ

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمرات ٥٠.

<sup>(</sup>٣) المثل في اللسان ١٤٨/٤ وتجمع الأمثال ٢٨٨/١ يضرب في اجتماع القليل إلى القليل حتى يؤدى إلى الـكثير - والدود: القطيع من الإبل ، الثلاث إلى التسم .

<sup>(</sup>٤) البيت له في أدب السكاتب ١٨٥ و اللسان ٢٥/١ « مع اللمام » وهو في ٣٠/٠ هغير منسوب وقال ابن السيد في الاقتضاب ص ٤٤ « هذا البيت لابن مفرغ الحمسيرى مدح به قوما ، وأراد أنهم مشهورون بالسبق إلى الفضل كشهرة الفرس الذي شدخت غرته حتى ملأت جبهته ، وأن هم لما جعاداً ، وهي الشعور التي تلم بالمنسكب ، واحدتها لمة ، فإذا لم تجاوز صحمة الأذن فهي وفرة وأراد بالجعودة هنا غسير الفرطة ، وأما الجعودة المفرطة فليست مما يستحب ، وفي اللسان ٣٠/٠ ، «قال أبو عبيدة : يقال لعرة الفرس إذا كانت مستديرة : وتيرة ، فإذا سالت وطالت فهي شادخة ، وقد شدخت شدوخاً : اتسعت في الوجه » .

# «اللام» مكان «إلى»

قال الله تعالى : ﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أُوْحَى لَمَا ﴾ (١) ، أى أوحى إليها . وقال : ﴿ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ﴾ (٢) ، أى إلى هذا .

يدلك على ذلك قوله فى موضع آخر : ﴿ وَأَوْحَى رَبُّـكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ (٣) وقو له : ﴿ وَهَدَاهُ إِلَى النَّحْلِ ﴾ (٣) وقو له : ﴿ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الزلزلة . .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ٦٨ .

<sup>(1)</sup> سورة النحل ١٢١.

«علی» مکان «مِن » .

قال الله تمالى: ﴿ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ )(١) ، أي

مع الناس .

وقال صَخْر الغَى :

مَتَى مَا تُنْكِرُ وَهَا تَعْرِ فُوهَا عَلَى أَقْطَارِهَا عَلَقٌ نَفْيِثُ (٢)

/ أي من أقطارها .

**TTA**] ومنه قوله تعالى : ﴿ مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُوْلَيَانِ ﴾ (٣) ،

أى مهم

<sup>(</sup>١) سورة المطففين ٢ .

<sup>(</sup>۲) سبق فی ص ۳۸۰ ۰

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ١٠٧.

## «مِن ، مكان «الباء»

قال الله تعالى: ﴿ يَمْ فَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴾ (١) أَى بأمر الله وقال تعالى: ﴿ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ (٢) ، أَى بأمره. وقال: ﴿ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ ﴾ (١) ، أَى بكل أمر.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة غاقر ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة القدر ٤ ، ٥ .

## « الباء » مكان « \_من »

تقول العرب: شربت بماء كذا وكذا ، أى من ماء كذا

قَلَ اللهُ تَمَالَى : ﴿ عَنْيَنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ (() و ﴿ عَنْيَا يَشْرَبُ بِهَا اللهُ وَيَشْرِبُ مِنْهَا . يَشْرَبُهَا عَبَادُ اللهُ وَيَشْرِبُ مِنْهَا .

قال اُلهٰذَلَى وذَكُر السَّعائيبَ:

شَرِبْنَ بمـاء البحر ثم ترفَّعت متى لُجج خَفْرٍ لَهُنَّ نَبْيجُ<sup>(٣)</sup> أى شربن من ماء البحر .

وقال عَنْتَرة :

شَرِ بَتْ بَمَاءَ اللَّهُ حُرُ ضَيْنِ فَأَصْبَحَتْ ﴿ زَوْرَا، كَنْفِرْ عَنْ حِياضِ اللَّهُ بَلِّمَ ﴿ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَّ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَّهُ عَلَمُ

تروت بناء البحر ثم تنصبت على حبشيات لهن نئيسج ويهنى بالمبشيات : السحائب السود ، وقوله . نئيج : أى من سريم ، والبيت في الصاحبي ه ١٤ غير مندوب وقال ابن السيد في الاقتضاب ص ٤٤٧ ه وصف سحابا ارتفعت من البحر ، وهذيل كانها تصف أن السحاب تستق من البحر ثم تصعد في الجو ... وفي قوله : « متى لجج » قولان : قيل : أراد من لجج ، كما قال صخر الفي : « متى أقالها علق نفيث » أراد من أقطارها . وقيل : « يمنى » وسط ، وحكى أبو معاذ الهراء ، وهو من شيوخ الكوفيين ، جعلته في متى والنئيج : المر السعريم معه صوت » .

(٤) الببت من معلقته في شرح الزوزني ١٤٤ وشرح القصائد العشير ص ١٨٦ واللمان ٥/١٥ وسر الفصاحة ٥٦ وأساس البلاغة ١٨٦/ ٢٥١ وأدب الكاتب ١٨٥ وفي أمالي

<sup>(</sup>١) سورة المطفنين ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان ٦٠

<sup>(</sup>٣) البيت لأبى ذؤيب الهذلى كما فى أدب السكاتب ص ١٧ه واللسان ٧/٧ وشرح شواهد المغنى ص ١٠٩ والاقتصاب ٤٤٧ والجسواليتى ٣٦٧ وديوان الهذليين ١/١ ه وفيه رواية أخرى وهى:

وقال عز وجل: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزَلَ يِعِلْمِ اللهِ ﴾ (١) ، أى مِنْ علم الله .

المرتضى ٤/٣ «معناه : شربت الناقة من ماء الدحرضين » وقال ابن السيد : « والدحرضان ماءان ، يقال لأحدها : وشيع وللآخر الدحرض ، فلما جمهما غاب أحدها على الآخر ، وإنما يغلبون في مثل هذا الأشهر أو الأخف لفظاً . هذا قول الأصمعى ، ويقال : وسيع ووشيع ، بالسين والثين . وقال أبو عمرو : هو بلد . وقال غيرها : هو ماء لبنى سعد . وزوراء : مائلة منحرفة . وأراد بالديلم : الأعداء ، وأصل الديلم : خيل من العجم . فشبه بهم أعداء ه . هذا قول الأصمعى وان الأعرابي . وقال أبو عمرو : الديلم الجاعة ، ويقال : الظامة وينال : أرض ويقال : هو ماء في أقاصي الدو . وحكي يعقوب في « المعاني » عن الأصمعي : قال : الديلم : ضبة ، وذلك أنهم دلمان في ألوانهم ، وذكر النفار عن حياضهم ؛ لأن بني عبس لما رانحوا قومهم مهوا بضبة فأرادت ضبة أخذ أموالهم ، فنجوا ومالوا إلى بني عام، مستجيرين ، ثم ساروا على الدحرض ووسيع ورداعة ، حتى عاذوا بمالك ذي الرقيبة القشيري ، فحكي عنترة ما كان .

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۱۰ -

«من» مکان «فی»

قال الله تعالى : ﴿ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ (١) ، أى في الأرض .

«من» مكان «على»

قال الله تعالى: ﴿ وَنَصَرُ نَاهُ مِنَ الْقَوْمِ ﴾ (٢) ، أي على القوم .

«عن» مكان «من»

قال الله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِى رَيْمَبَلُ النَّوْ بَهَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ (٣) ، أى من عباده . و تقول : أخذت هذا عنك ، أى منك .

<sup>(</sup>١) سورة فاطر ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ٧٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الثوري ٢٥٠

### « مِن » مكان « عن »

تقول : لَمِيتُ من فلان ، أى عنه . و : حدثنى فلان من فلان . أى عنه .

«على» بمعنى «عند»

قال الله تعالى : ﴿ وَكُمُّ عَلَى ۖ ذَنْبٌ ﴾ (١) ، أي عندى .

«الماء» مكان واللام»

قال الله تمالى: ﴿ مَاخَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ (٢) أي للحق.

<sup>(</sup>١) سؤرة الثعراء ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الدينان ٣٩ وتفسير الطبرى ٧٧/٢٥ « وقوله : أَ« مَا خَلَفْنَاهُمَا إِلَا بِالْحُقِ » : يقول : مَا خَلَقْنَا السَمُوأَتُ والأَرْضَ إِلَا بِالْحَقِ الذِي لَا يَصَاحِ التَّدِبِيرِ إِلَا بِهِ ، وإنَّا يَعْنَى بِذَلَكَ ، تَعَالَى ذَكَرُهُ ، التّنبِيهِ عَلَى صحة البعث والمُجازاة » . .

# وجدتُ فى آخر كتاب المشكل تنسير بعض مافيه من الأحاديث والأمثال فألحقته به(۱)

ا — قول النبي صلى الله عليه وسلم : « النَّاسُ كَابِلِ مِائَةٍ لَيْسَ فِيهَا رَاحِلةٌ (٢<sup>)</sup>» .

الإبل المائة : هي الرَّاعية ، وإنما يجتمع منها في المرعى الواحد مائة ، وفقام المائة مُقام القطبع . يقال : لفلان إبل مائة . وهي أيضاً هُنَيْدَة (٣) . وإذا كان الإبل مائة ليست فيها راحلة تشابهت في المناظر ؛ لأن الراحلة تتميز منها بالتمام وحسن المنظر .

فأراد : أنهم سواء فى الأحكام وفى القصاص ، ليس نشريف فضل على غيره .

وهذا مثل قوله عليه السلام: النَّاسُ سواء كأسنان الْمُشْطُ (٤).

<sup>(</sup>۱) هذا ما قاله ناسخ الكتاب بعد فراغه من نسخه فى جمادى الاولى من شهور سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة ، وهو ما أقوله بعد فراغى من طبعه فى ربيم الأول من شهور سنة ثلاث وسبعين بعد الألف .

<sup>(</sup>٢) ورد "في ص ٨٧ ·

<sup>(</sup>٣) في اللسان ٤٤٩/٤ » وهنيدة : اسم للمائة من الإبل خاصة ، قال جرير : أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية ما في عطائهم من ولا سرف

<sup>(</sup>٤) الديان والتدبن ١٩/٢، وفى علل ابن أبي حانم ١١١/٢: سألت أبي عن حديث رواه رود بن الجراح قال : حدثنا أبو سعد الساعدى ، قال : سمعت أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتول : الناس مستوون كأسنان المشط ، لبس لأحد على أحد فضل إلا بتقوى الله ، قال أبى : هذا حديث منكر . وأبو سعد مجهول .

والعرب تقول في هذا العني : هم سواء كأسنان الحار .

\* \* \*

٧ - وقوله: إِنَّ مَّمَا مُينْدِتُ الرَّبيعُ ما يَقْتُل حَبَطًا أَوْ يُلِمِ (١).

فَالْحَبَطُ : أَن تَأْكُلُ النَّاقَةُ فَى المُرْعَى فَتَكَثَرُ حَتَى تَنْتَفَخَ بَطْنَهَا . وَلَذَلْكُ قَيْلُ لَقُومَ مِن العَرْبِ : الْحَبِطَاتِ ؛ لأَن أَبَاهُم كَان أَكُلُ صَمْعًا حَتَى حَبِطَ بَطُنُهُ فَسَمَى : الْحَبِطُ . وهو الحارث بن تميم (٢) .

وقوله : أَوْ يُلِمُّ ؛ يعنى يقارب أن يَتْمُتُل .

و إنما بهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستكثار من الدنيا ومن غَضَارَتِها وحسنها إذا كان فى ذلك ما يهلك . فضرب استكثار البهيمة من العشب فى الربيع حتى يقتلها حَبَطًا مَثَلًا لذلك .

\* \* \*

<sup>=</sup> والحديث برواية أخرى في ميران الاعتدال ٢١٧/٢ عن السيب بن إسحاق ، حدثنا سليان بن عمرو ، حدثنا إسحاق بن عبد الله ، عن أنس مرفوعاً : « الناس سواء كأسنان المشط وإنما يتفاضلون بالعافية ، والمرء كثير بأخيه ، يرفده ويحمله ويكسوه » .

وسليمان بن عمرو أبو داود النخمى قدرى كذاب كان يضع الحديث وضعاً ، ويتظاهر بالصلاح .

راجع أيضاً تنزيه الشريعة المرفوعة ٢٩٤/ - ٢٩٥ ، وكثف الخفاء /٣٢٦ . والكني للدولابي ١٦٨/١ .

<sup>(</sup>١) ورد في س ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) فى اللسان ١٤١/٩ « والحبط والحبط - بفتح الباء وكسرها - الحرث بن مازن ابن مالك بن عمرو بن تبم ، سمى بذلك لأنه كان فى سفر فأصابه مثل الحبط الذى يصيب الماشية ، فنسبوا إليه ، وقيل : إنما سمى بذلك لأن بطنه ورم من شيء أكله ، والحبطات والحبطات - بكسر الباء ومتحها - أبناؤه على جهة النسب ، والنسبة إليهم : حبطى ، وهم من تبم ، والقياس الكسر » .

٣ – وقوله الضَّحَّاك بن سُفيان : إِذَا أَنْدَ بَهُمْ فَارْبِضْ فَى دَارِهِمْ ظَبْياً (١) .

يُرَادُ : أَقِم ولا تحدث شيئاً كأنك ظبي ود استةر في الكِينَاسِ.

٤ -- وقوله: الكاسِيَاتُ العَارِياتُ لايَدْ خُلُنَ الجُنَّةَ (٢) .

يعنى النساء اللَّوَاتي يلبسن رِقَاقَ الشِّيَابِ ، فهن /كاسيات إذا لبسن ، [ ٢٣٠] عاريات إذا كن لايَسْتُرُهُنَّ .

\* \* \*

وقوله في كتاب صلح : وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ عَيْبَةً
 مَـكُنُو وَقَةً (٣) .

يريد: صدراً نقيًا من الغِلِّ والعداوة ، مُنْطَوِ بَا على الوفاء. والعرب . • تسمى الصُّدُور: الْعِيَاب. قال الشاعر:

وكادَتْ عِيَابُ الوُدِّ مِنَّا ومِنْكُمْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْعُمُومَةِ تَصْفَرُ (١)

تصفر : تخلو من الحبة.

<sup>(</sup>۱) وزدنی ص ۸۸.

<sup>(</sup>۲) ور: فی ص ۸۸.

<sup>(</sup>٣) ورد في ص ٨٨.

<sup>(</sup>٤) البيت غير منسوب في اللسان ٢١٤/١١ « الود بيني وبينسكم » ولبشر بن أبي خاوم في أساس البلاغة ١٦١/٢ وللسكميت في المعانى السكبير ٢٧/١ ه « الودعنا ومنهم » وقبله: لقد ما رأيت النالس أبناء علة وأرحامهم أكراش دمن تجرر

الكرش تمرغ في التراب والسرجين ليطيب ريحها ، وعياب الود: الصدور . وتصفر : تخلو ، ويقال الكرش: البغير بعينه » .

وَالَمَـكُنُو َفَةُ : الْمُشْرَجَةُ : يقال : أَشْرَجَ صَدْرَهُ عَلَى كَذَا ؛ أَى طُوَى . قال الشَّمَّاخ :

وكادتْ غَــــدَاةَ البَيْنِ كَيْطِأْقُ طَرْفُها

عِمَا تَحْتَ مَـكُنْنُونٍ مِن الصَّدْرِ مُشْرَجٍ (١)

\* \* \*

ح وقوله صلى الله عليه وسلم : « أَجِدُ نَفَسَ رَبِّكُمُ مِن قِبَلِ
 اليَمَنِ (٢) » .

يريد: أجد الفرجَ يأتيني من قِبَلِ الهين \_ فأتاه الله من جهة الأنصار. وكذلك قوله: لاتَسُنبُوا الرِّبحَ فَإنها من نَفَس الرحمن (٣).

ب يريد: أن الله يُنفِّس بها ، ويُفرِّج بها . وقد فرَّج الله بها عنه ليدلة الأحزاب ، قال الله جل اسمه : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَامْيُهِمْ رِيحًا وَجُنُوداً لَهُ تَرَوْهَا ﴾ ليدلة الأحزاب ، قال الله جل اسمه : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَامْيُهِمْ رِيحًا وَجُنُوداً لَهُ تَرَوْهَا ﴾ لم تَرَوْها ﴾ (٤) .

وقال : اللهم نفِّس عنى السكرب ، ونفِّس عنى الأذى . كما قال : فرِّج عنى .

د) ومما يزيد ذلك وضوحاً قول عمر رضى الله عنه: الربيح من روح الله
 . فلا تَسبُّوها .

泰 崇 泰

دیوانه ص ۸ .

<sup>(</sup>۲) ورد في س ۸۸.

<sup>(</sup>T) اللسان A/۲۲/ .

٠ (٤) سورة الأحزاب ٩ .

٧ - وقول أبى بكر رضى الله عنه: نحن حَفْنَةُ من حَفَنات الله (١).

يريد : نحن وإن كنا كثيراً فى المدد قليل عند الله ، كالحُفْنة ، والحُفْنة : ماحَفَنَهُ الرجلُ بيده فألقاه . يقال : حفن له من المال ، إذا أعطاه بكفّه .

资 米 操

موقول عمر رضى الله عنه اللغر بف الذى أناه با كمنبؤذ : عَسَى اللغوَ يْرُ أَبْؤُسُالً .

فقال بعضهم: هو تصغير غار . وهو مثل للعرب . ويقال : إن أول من قاله كينهس الذي يلقب بالنَّعَامة في خُرْقه ، وكان قد وجد قاتلي إخوته في غار / [٢٣١] فهجم عليهم في ذلك الغار فقتلهم ، فهو أحد من طلب بثأر فلحقه . وإيما عسى ١٠ أن يَكُون الغوير أضمر لنا وأخفى أبؤسا ، وهو جمع بائس . ويقال : الغوير : ماء .

٩ - وقول على كرم الله وجهه : مَنْ يَطُلُ هَنُ أَ بِهِهِ كَيْنَتَطِقْ به (٣).

يريد: منْ كَثُر إِخُوتُهُ عَنَّ بهم فَامْتَمَنَع . وضرب النَّطاق مثلا لذلك ؟ لأنه يَشُدُّ الظَّهْرَ . ومثله قول الشاعر :

10

فلو شاء ربى كان أيْرُ أبيكم مويلا كأيْر الحارث بن سَدُوسِ (١)

<sup>(</sup>۱) وردنی ص ۸۹.

<sup>(</sup>۲) ورد في ص ۸۹.

<sup>(</sup>۳) وردنی س ۸۹.

<sup>(</sup>٤) البيت غير منسوب في جمبرة الأمثال ص ١٨٧ و يحمس الأمثال ٢/٢٥٦ واللسات ٢٣٣/١٢.

## والحارث بن سَدُوس من شَيْبان ، وكان له أحد وعشرون ذكراً .

\* \* \*

الله عنه : أَيْمَا رَجُلٍ بَايَعَ عَنْ غَيْرِ مُشَاوَرَةٍ ،
 فلا 'يؤَمَّر' واحد منهما تَغِرَّةً أَنْ 'يَقْتَلا(١) .

يريد: إذا بايعالرجل رجلا عن غير مشاورة الناس ، يعنى مبايعة الإمْرَة ، فلا يُؤَمَّر واحد منهما ، لا الْمُبَايِعُ ولا الْمُبَايَعُ حتى يكون ذلك عن اجتماع مَلَا من الناس ؛ لأنه لا يُؤْمَّنُ أن يُقْتَلا جميعاً .

وَتَغِرَّةً هاهنا : مصدر غَرَّرْتُ به تَغِرَّة وتَغْرِيراً ، مثل عَلَّاتُهُ تَعِلَّةً وَتَغْرِيراً ، مثل عَلَّاتُهُ تَعِلَّةً وَتَعْلِيلًا . وهذا قول أبى عُبَيْدَة .

\* \* \*

1.

١١ — والعرب تقول : حَوْرُ فِي مُحَارَةٍ (٢) .

والخُوْر ؛ النُّـقْصان . والحجارَة : المَنقَصَة ، وهذا كما يقول الناس : هذا نقصان فى نقصان، وخسران فى خسران .

\* \* \*

١٥ - وقولهم: جَرْئُ اللذَ كُيّاتِ غِلَابُ (٢).

<sup>(</sup>۱) ورد في ص ۸۹.

<sup>(</sup>۲) ورد فی س ۹۰.

<sup>(</sup>۳) ورد فی ص ۹۰.

فَاللَّهُ كُمَّاتُ: الخيل المَسَّانُّ . والغِلاء: أن تتغالى فى الجرى ، أى كأنها تتبارى فى ذلك ، وليست كالصغيرة التى لاتتغالى . وقد يروى : « غِلابُ » مكان « غِلادٍ » .

\* \* \*

۱۳ — وقوله : عِيلَ مَاهُوَ عَارِئُه (١) ، مثل .

ومعنى عِيلَ : أَى أَثْمَلَ . يَقَالَ : عَالَنَى الشَّيِّةِ أَى أَثْقَانَى . كَأَنَهُ قَالَ : أَنْقُلُ مَاهُو مثله . كَأَنَهُ يُدْعَى له ويُدْعَى على الذَّى أَثْمَلُهُ .

قال ابن مُقْبِلِ يصف فرساً:

خَدَى مِثْلَ خَدْى الفَالِجِيِّ يَنوشُنِي بَخَبْطِ يَدَيْهِ عِيْلَ ماهو عَارْلُه (٢)

• \* \* \*

١٤ - وقولهم: وإنَّهُ كَشَرَّابٌ بِأَنْتُم (٣).

قاله الحجَّاج لأهل العراق : إنكم يا أهل العراق شاريون بأَنْقُعُ (٤) . وأصله في الطير ، وذلك أن الطائر إذا كان / حذراً منكراً لم يرد المياه التي [ ٢٣٧

<sup>(</sup>۱) وردنی ص ۹۱.

<sup>(</sup>۲) البيت له في اللسان ١١/١٣ ه « ينوشني بسدو يديه » والمعانى الكبير ١/١٥ وقال ابن قعيبة في شرحه : « خدى : من الحديان . ينوشني : من النوش وهـ و التناول . يقول : يكاد يتناولني بيديه من خبطه بهما ، وذلك من نزقه وحمرحه . عيل ما هو عائله ، وإنما هو كلاك عليه : عالني الشيء أي أثقاني ، ولم يرد بذلك مذهب الدعاء عليه ، وإنما هو كقولك للشيء يعجبك قائله ، أخراه الله ، أى شدد هذا الشيء عليه وأثقله » .

<sup>(</sup>۳) ورد ق ص ۹۱.

۲۳۹/۱۰ اللسان ۱۰/۲۳۹ .

يردها الناس \_: لأن الأشراكُ تُنصب عِندَها . بِ وَوَرَد النَّقَاعَ ، والمَناقِعَ التّي في الفَلَوات .

杂 杂 集

١٥ — وقولهم : عَاطٍ بِغَيْرِ أَنْوَ اطِ (١) .

العاطى: المُتناولُ. ويقال عَطَوْت: إذا تناولت، أَعْطُو. ومنه قول الشاعر في صفة الظبية:

\* وَتَعْطُو بِظِلْفَيْهِمَا إِذَا الفَصُنُ طَالَمَا \*

والأَّ نُوَاطُّ: المَهَاليُقُ ، واحدها نَوْط . أراد أنهذا يصمبعليه مايرومه كن تناول بغير مِعْلاق .

李 安 李

. ١٦ — وقوله: إلَّا دَهِ فَلَا دَهِ أَلَا دَهِ أَلَا دَهِ (٢٠) .

يريدون: إن لم يكن هذا الأمر لم يكن غيره. وهو مثل قول رُوُّ بة: \* وقُوَّلُ إِلَّا دَهٍ فلا دهٍ (٣) \*

يروى أهل العربية أن الدال فيه مبدلة من ذال ، كأنهم أرادوا: إن الدال له تكن هذه [لم تكن] أخرى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ورد في ص ٩١ .

<sup>(</sup>۲) ورد فی ص ۹۱.

<sup>(</sup>٣) ديوان رؤية ص ١٦٦ والعقد ٣/١٤ . واللسان ١٣٤/٠٠

١٧ — وقولهم: النُّفَاضُ مُيقَطِّرُ الجَابَ (١) .

النُّفَاضُ : الفَتْرُ ، يقال : أنفض القوم وأنفدوا : إذا ذهب ماعندهم .

وقولهم : 'يَقَطِّرُ الجَلَبَ ، يريدون : أنهم يَجْـلبُونَ من البادية إلى المصر ، ليبيعوها من فقرهم .

李 恭 李

١٨ — وقولهم: به دا؛ ظبي (٢).

يريدون : أنه صحيح لاداء به ، كما أن الظبي لاداء به .

\$ 10 B

١٩ – وقولهم: أَراكَ بَشَرٌ مَا أَحَارَ مِشْفَرٌ (٣).

يريدون: بشرة البمير \_ ومشفره: سمته . \_ تدلك على جودة أكله ، . . . وأحارَ . رَدَّ إلى جَوِفه .

\* \* \*

٢٠ – وقولهم: أَفْلَتَ فُلانٌ بِجُرَيْعَةِ الذَّقَن (''.

يريدون : أنه أفات نفسه فيه ، كما قال الهذكى :

<sup>(</sup>١) ورد في صفحة ٩١.

<sup>(</sup>٢) ورد في صفحة ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) ورد في صفحة ٩٢.

<sup>(</sup>٤) ورد في صفحة ٩٢ .

نَجَاسًا لِمْ وَالنَّفْسُ مِنْهُ بِشَدَقِهِ وَكُمْ يَنجِ إِلَّا جَفْنَ سَيْفٍ وَمِثْزَرًا (١)

\* \* \*

٢١ — وقولهم : غُبارُ ذَيلِ المرأةِ الفَاجِرَةِ يورِثُ السِّلَّ (٢) .

يريدون: من اتبع الفواجر ذهب ماله . ضرب السل فى البدن مثلا لذهاب المال .

\* \* \*

۲۲ — وقولهم : كبَارِحِ الْأَرْوِيِّ (٣)

يريدون أنه مَشْئُوم من وجهتيه ، وذلك أن الأَرْوِي يتشاءم بها من حيث أتت. وإذا برحت كان أعظم لشؤمها.

※ ※ ※

٢٣ – وقولهم : عَبْدُ ۖ وَخَلَّى / فِي يَدَيْدِ (٤)

وهذا مثل يضرب للمُنيم البطر . والخلى : هو ز عندهم الكالرُ خَصِبُوا ، والعبد لمُنيم ، فإذا وقع فى الخِصْبِ بَطْرِ

<sup>(</sup>۱) اليبت لحذيفة بن أنس الهذلى ، كما فى ديوان الهذليين ٢٢/٣ ، والنفس بشدقه ، أى كادت تخرج فبلغت شدقه ، يريد : ولم ينج إلا بجفن سيف ومتزر فلما حذف حرف الجر نصبه » وهو له فى اللسان ٣٤١/١٦ « وجفن السيف : غمده » .

<sup>(</sup>٢) ورد في صفحة ٩٢.

<sup>(</sup>٣) راجع صفحة ٩٢.

<sup>(</sup>٤) ورد في صفحة ٩٢.

وهذا مثل قوله :

قَوْمُ إذا نَبَتَ الرَّبِيعُ لَهُمْ فَنَبَقَتْ عَدَاوَتُهُمْ مَعَ البَقَلِ (١) وقال آخر:

يَا بْنَ هِشَامٍ أَفْسَدَ النَّاسَ اللَّهَنُ فَكُلُّهُمْ يَمْشِي بِقَوْسٍ وَقَرَنَ (٢)

\* \* \*

النَّرْمِيدُ : نُرُولُ اللَّبِنُ فِي الضَّرْعِ.

وقولهم فى الضأن : أى هي الأرْبَاقُ لأولادها .

والأرْبَاقُ : عُراً تجمل فى حبال وتُدخل فى أعناق الصفار لنسلا تتبع ١٠ الأمهات فى المرعى ، وهى الرِّبْق أيضاً ، واحدها رِبْـقَة . ومنه قبل : من فعل كذا وكذا فقد خلع رِبْـقَة الإسلام من عنته (١٠) .

<sup>(</sup>۱) البيت للحرث بن دوس الإيادى يخاطب المنذر بن ماء السماء ، كما فى المعانى السكبير / ١٩٥ ، ٩٩٦ واللسان ٢٥/١٣ .

<sup>(</sup>٢) لرؤية في الصناعتين ٢٩١ ومن غير نسبة في اللسان ٢٠٨/١٧، والبيان والتبيين ٢٠٨/١٧، وإصلاح المنطق ٦٣ والمعانى الكبير ٨٩٥/٢ «يقول: : لما جاء الربيع وأصابوا اللبن قووا وغزوا. والقرن الجمية » وفي اللسان ٢١٨/١٧ « القرن ـ بالتحريك ـ الجمية من جاود تكون مثقوقة ثم تخرز، وإنما نشق لتصل الربح إلى الريش فلا يسبه » .

<sup>(</sup>٣) ورد في صفحة ٩٣.

<sup>(</sup>٤) اللسان ١١/٢٠٤.

و إنما أراد أن الضأن تُرَمَّدُ ، أى تنزل اللبن فى ضروعها فى وقت وضع الحمل . والمهزى تُرَمَّدُ فى أول الحمل .

يقول: رنّق رنّق؛ أى انتظر، يقال: رَنّق الطائرُ في الهواء: إذا دار في طيرانه ولم يجر، ورنّقت السفينةُ: إذا دارت مكامها ولم تسر.

\$ \$ 50

٢٥ — وقولهم: أُفْوَاهُهَا تَجَاسُهُما (١).

يريد: أنها إذا كانت كثيرة الأكل أَغْنَتْكَ بذلك عن أن تجسها فتعرف: كيف هي ؟ لأن كثرة الأكل تدل على السِّمَن.

\$ \$0 \$0

۲۶ — وقولهم : نِجَارُها نارُها<sup>(۲)</sup> .

النار هاهنا: السِّمَةُ . ويقال لـكل شيء وُسِيمَ بالمِـكُوَى: نار .

قال الشاغر:

حتى سقَوْا آبَاكُمُمْ بِالنَّارِ والنَّارُ قَدْ تَشْنِى مِنَالْأُوَارِ (٣) والنَّارُ أَدْ تَشْنِى مِنَالْأُوَارِ (٣) والأُوَارُ : العَطَش . وسقيهم آبالهم بالنَّار / تريد أنهم قدموها على

<sup>(</sup>۱) ورد في صفحة ۹۳.

<sup>(</sup>٢) ورد في صفحة ٩٣.

<sup>(</sup>٣) في اللسان ٧/٢٠١ ...

مواسمها في الشرب. فقدموا الأعزُّ منها فالأعَزُّ أَرْبَارًا ۗ. () .

والنِّجَارُ : الطبيعة والجوهر ، فأراد أن سِمَا تِهَا تدلك على جواهرها .

نم كتاب مشكل القرآن وتفسير المشكل والأمثال التي فيه ، مجمد الله ومنه وحسن توفيقه ، ساخ جمادى الأولى من شهور سنة اثنتين وثلاثين وخسمائة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 <sup>(</sup>١) فى اللسان «أى سقوا لم بلهم بالسمة ، اى إذا نظروا فى سمة صاحبه عرف صاحبه فستى
 وقدم على غيره لشرف أرباب تلك السمة ، وخلوا لها الماء » .

| · |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   | , |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | , |   |  |
|   |   | , |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

# فهارس الكناب

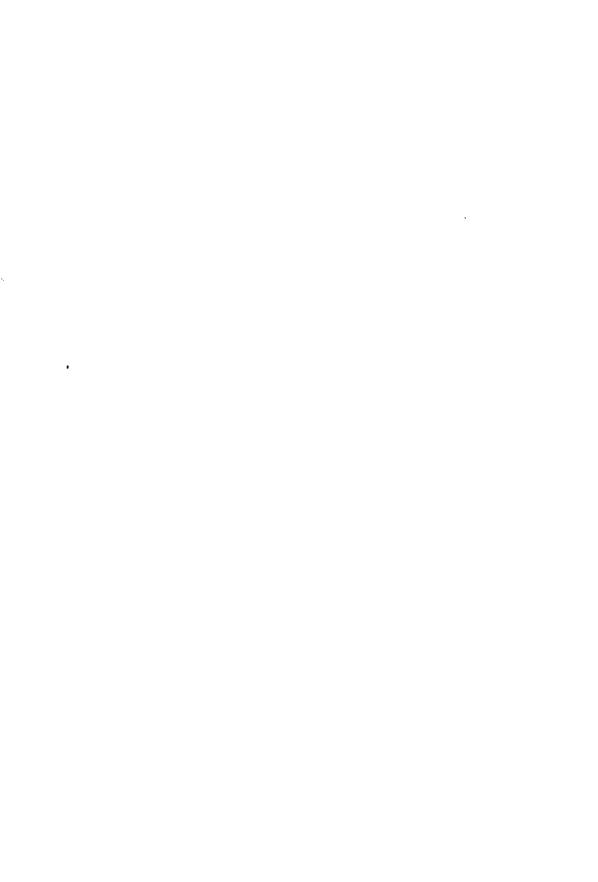

## ۱ — فهرس الآيات ا

| وقم الصفعة   | إسم السورة ورقم الآيا | رقم الصفحة   | للمم السورة ورقم الآية |
|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| <b>٤٧•</b>   | ٤٩                    |              | ١ - سورة               |
| •• \         | ۲٥                    |              |                        |
| 478          | ۰V                    | \$ 04        | <b>£</b>               |
| 443          | 77                    | البقرة       | ۲ - سورة               |
| 946          | ٧١                    | ٣٠١          | ١                      |
| 781          | <b>V</b> 4            | D            | 1                      |
| 271          | ٨٤                    | Y4V          | ١.                     |
| <b>)</b>     | ٨٥                    | 44           | 11                     |
| 773          | ۸٧                    | ***          | 1 &                    |
| *1.          | 44                    | D            | 10                     |
| 144 4 117    | 1.4                   | 44. ( )44    | 17                     |
| 790          | 11.                   | 441          | 14                     |
| 000 ( 77 ( 7 | 111                   | <b>»</b>     | 14                     |
| 701          | 110                   | <b>)</b>     | 19                     |
| <b>Y\$Y</b>  | 117                   | ,            | ۲.                     |
| 1 • 1        | 114                   | 1.1          | 70                     |
| 104 6 EEA    | 178                   | 14.          | Y*.                    |
| 417          | 1.4                   | 70.          | **                     |
| 199          | 144                   | 707          | ٣٠                     |
| 174          | 171                   | 111          | ٣٤                     |
| 189          | 144                   | ۲۱۵          | <b>4</b> 4             |
| ***          | 10.                   | 7/1          | ٤٣                     |
| • 7 \$       | 104                   | <b>TAA</b> . | ٤٥                     |
| 111          | 141                   | 0.7          | ٤٨                     |

|            | o°                         | 17 —                 | ·             |
|------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| رقم الصفحة | المسالسورة ورقم الإية      | رقم الإية رقم الصفحة | لمسم السورة و |
| 440        | 017                        | 0.0(1)4(04(0)        | 144           |
| ***        | <b>*</b> 77                | ٦                    | 174           |
| 141        | 777                        | 177                  | 14.           |
| 170 6 171  | <b>* * * * * * * * * *</b> | 141                  | 184           |
| ٥٧٢        | AVY                        | £VA (120 (121        | IÁV           |
| 144        | **4                        | 717 ( 107            | 144           |
| 41         | ۲۸۰                        | ٤٧٣                  | 141           |
| 1 6 V 4 TA | 1471 777                   | »                    | 194           |
| 474        | 440                        | 777                  | 3.27          |
|            |                            | 024.156              | 117           |
| ، عران     | ۳ — سورة آل                | £ 40 6 7 1 •         | 144           |
|            |                            | 089                  | <b>41.</b>    |
| 4.1        | ١                          | £ to                 | 714           |
| 10         | ۲                          | 040 ( 151            | ***           |
| ď          | ٣                          | 141                  | 774           |
| 44 , 44    | ٧                          | 144                  | 44.           |
| 274        | 7.                         | 107                  | 777           |
| 299        | ۲۳                         | 377                  | 170           |
| 441        | 14                         | 0 ( \$40             | 44.A          |
| 190        | ٤٠                         | 71.                  | 747           |
| 143        | ٤١                         | 787                  | ASY           |
| ٧٧٥        | ٥٢                         | 1/                   | 789           |
| 773        | ٥٣                         | 2.43                 | 707           |
| YVV        | 02                         | 040 ( 51 ( 44        | 769           |
| 700        | 71                         | 0.9                  | ***           |
| 1/1        | <b>V•</b>                  | 444                  | 3.87          |

| رقم الصفحة                                      | إسم السورة ورقم الآية | رقم الصفحة | إسم السورة ورقم الآية |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| . **                                            | <b>A</b>              | 77         | ٧٨                    |
| ď                                               | 4                     | ۰۰۲،۱٤۸    | ٨١                    |
| V£0 4 7AT                                       | 11                    | 144 4 514  | ٧٣                    |
| ٧٨                                              | 44                    | ٤٩         | 97                    |
| •\1 · \\                                        | 71                    | १७१        | 1.4                   |
| 011                                             | 70                    | 227        | 1 • £                 |
| 107                                             | 44                    | 417644     | 1 - 7                 |
| 3.9.5                                           | <b>"</b> 1            | 150        | 1.4                   |
| £47 · 7A ·                                      | 4.5                   | ΥŅΊ        | 11+                   |
| . 41                                            | <b>*V</b>             | \$70       | 114                   |
| <b>Yr</b> •                                     | ٤٤                    | 410 ( 144  | 115                   |
| ***                                             | 7.8                   | 700        | 144                   |
| 171                                             | ٤٩                    | 278 6414   | 121                   |
| *41                                             | 01                    | ٥٠٤        | 101                   |
| 214                                             | 74                    | 773        | 301                   |
| 440                                             | 79                    | 177        | 174                   |
| 773                                             | <b>V</b> '/           | 781        | . 177                 |
| 711                                             | ٧٨                    | V9         | 174                   |
| 494 (11                                         | ٧٩                    | 7.47       | ١٧٣                   |
| 4.5                                             | ٨٢                    | 777        | 140                   |
| ٧ ٩                                             | ٨٣                    | 1 11       | <b>}</b> — سورة       |
| ó • o                                           | ٨٤                    | 7 (100)    | ٠ سور٠                |
| <b>29</b> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 9.8                   | £4A        | 1                     |
| <b>Y</b> Y^                                     | 90                    | oV1        | ۲                     |
| 899                                             | 1.0                   | 47 4 44    | ٣                     |
| o.v                                             | 119                   | £79        | ٣                     |

| ورقم الضفيحة | اسم السورة وقم الآية | رقم الصفحة | اسم السورة ورقم الآية |
|--------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 174 - 184    | 3.7                  | 790        | 14.5                  |
| 01 670       | 74                   | 77         | 110                   |
| 401          | ۸۲                   | ٤٩٢        | 181                   |
| 0 2 7        | ۸٩                   | ٧          | 187                   |
| 017          | 47                   | ٥١         | 1.4                   |
| <b>Y</b>     | 9.V                  | 001        | 108                   |
| 46.          | 1.5                  | 101        | 104                   |
| ***          | 1.7                  | ** ( *1    | 177                   |
| ۰۷۲ ، ۲۷۷    | 4 ov 1 • V           | 141        | 178                   |
| ۳۷۷          | 1.4                  | 111        | 178                   |
| · · ·        | 11.                  | 44.        | 177                   |
| ٤٨٩          | 111                  | 187        | 140                   |
| 790 6 TY9    | 117                  | 770        | 177                   |
| 190          | . 119                |            |                       |
|              |                      | المائدة    | ٥ – سورة              |
| : الأنسام    | ٦ — سورة             | 7/0        | ٦                     |
|              |                      | ٤٧٨        | ١٣                    |
| 443          | 14                   | 475        | 71                    |
| 214          | 19                   | ٥٧         | ٣٣                    |
| 0.0          | **                   | 071 6 771  | 71                    |
| 773          | **                   | 800649     | ٣٢                    |
| *** 178      | **                   | 7.0        | ٤١                    |
| <b>0</b>     | ٣٤                   | ٤٧٢        | ٤٩                    |
| 404          | 70                   | 197 6 771  | ٥٢                    |
| 2204 727     | ٣٨                   | ०१२        | ٥٤                    |

|             | • •                   | •          |                       |
|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| رقم الصفحة  | اسم السورة ورقم الآية | رقم الصفعة | اسم السورة ورقم الآية |
| 444         | 108                   | • ٤ •      | 8.4                   |
| 041         | 101                   | 111        | 01                    |
|             |                       | 401        | ٥٢                    |
| عراف        | ٧ ــ سورة الأ         | £V {       | ٥٣                    |
| <b>*</b> •* | ,                     | 474        | ٧٣                    |
| ٤٨٤ ، ٣٠    |                       | ۲۳۸        | ∨•                    |
|             | `                     | 44.        | <b>Y</b> 7            |
| £ <b>%</b>  |                       | <b>»</b>   | ٧٧                    |
| 107 ( 11    |                       | ))         | ٧٨                    |
| 7 5 5       | 14                    | D          | ٧٩                    |
| ٨3٣         | 1 🗸                   | £7V        | ٨٢                    |
| 170         | 77                    | 070 4 791  | 1 . 1                 |
| 77.7        | ٣٢                    | 0,0 - ( (  |                       |
| rot         | ۲۸                    |            | 1 • 9                 |
| 077         |                       | ٤٩٠        | 114                   |
| 979         | ٥٢                    | »          | 111                   |
| 910         | 0 {                   | 18.        | 144                   |
| 184         | ο <b>γ</b>            | ŧ٨z        | 110                   |
| Y1A         | ۰                     | 71         | 18-                   |
| 214         | 1                     | ۲۰۸        | <b>₩</b> ٧            |
| <b>790</b>  | 11.                   | 1          | 1 € 1                 |
| 791         | 141                   | 424        |                       |
| ۰۳۲         | 147                   | )          | 157                   |
| <b>{Y\</b>  | 172                   | £9A        | 121                   |
| 0 • 1 • 7,  |                       | 137        | 122                   |
| 77.44       | 1 10.                 | 107        | 14 1                  |

| ية رقم الصفحة | امم السورة ورقم الآ | رقم الصفحة   | اسم السورة ورقم الآية |
|---------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| ٧١ ، ٧٨       | ٣٣                  | 70.          | 108                   |
| 01 ' 11 ' 7   | ۸ ۳٤                | .779         | 100                   |
| <b>£</b> V٣   | 44                  | 473          | 701                   |
| 17 ' ٧٧٤      | ٥٨                  | 180          | 104                   |
| 48            | 09                  | <b>১</b> খ৭  | ١٦٨                   |
| 191           | ٧٤                  | *79          | 177                   |
|               |                     | 7.47         | 144                   |
| رة التو بة    | ۹ — سور             | דדו          | 117                   |
| ., ,          |                     | 443          | 144                   |
| ١٨٣           | ٣                   | 0 · V · Y 0/ | 14180 189             |
| <b>£ £ V</b>  | ٤                   | 701          | 19+                   |
| 0.4           | ٥                   | <b>***</b>   | 194                   |
| 8 8 9         | ١٠                  | 0.765        | 199                   |
| 007           | ١٣                  | 172          | 7.7                   |
| 711           | 19                  |              |                       |
| 40            | 7 £                 | الأنفال.     | ۸ — سورة ا            |
| <b>£0</b> £   | 44                  |              | · -55.                |
| 040 , 440     | ٣٠                  | ***          | <b>\</b>              |
| ٤٥٤           | 77                  | ٣٠           | *                     |
| 740           | ٣٨                  | ))           | ٣                     |
| ٥٨            | ٤٧                  | १९१ ८ ४०     | <b>ξ</b> .            |
| 910           | ٤٨                  | 77.40        | ٥                     |
| ٤٧٣           | <b>£</b> 9          | <b>{V}</b>   | 11                    |
| 277           | 01                  | 101          | 7 8                   |
| Y•A           | 00                  | ٤٧٨          | **                    |
| 184 ( 184 (   | ۰۳ ۱۱               | ٧١           | **                    |

| ية رقم الصفحة   | اسم السورة ورقم الآ | رقم الصفحة | اسم السورة ورقم الآية |
|-----------------|---------------------|------------|-----------------------|
| **              | ٧٦                  | ۲۸۸        | 75                    |
| 448             | ۸۳                  | 777        | 77                    |
| <b>٤٧</b> ٤     | ٨٥                  | 777 177    | 77                    |
| 078             | 9.1                 | 777        | ٧٩                    |
| 7 3 1 1 4 - PFY | 9 4                 | ٤٨٤        | 41                    |
| 11 . 14         | 90                  | ٤٦٠        | 49                    |
| 0 & •           | ٩٨                  | ٤٦٠        | 1.4                   |
| 448             | 99                  | ٥٠٢        | 1 • £                 |
| <b>٤٧1</b>      | 1 • •               | ٥٤٠        | 177                   |
|                 |                     | ٤٧١        | 140                   |
| رة هود          | ۱۱ <del>-</del> سو  | ٤٥٠        | 171                   |
| 07· 4 7 8 0 7 0 |                     | يو نس      | • ١ - سؤرة            |
| 193             | 1 •                 | 494        | 11                    |
| 074 6 798 6     |                     | 71         | 71                    |
| <b>79</b> £     | 10                  | ٤٨٣        | Y1                    |
| ۳۰۸             | 17                  | 191 1719   | 77                    |
| 018 6 49        | ٤٣<br>٤٤            | 607        | 79                    |
| 1/1             | 22                  | ٥٣٨        | ٣٤                    |
| 7.7<br>7.7      | ٧١                  | V          | ٤٣                    |
| 77              | ٧٨                  | 370        | 0 }                   |
| · \\            | ۸۷                  | 770        | ٥٣                    |
| £7.             | <b>,</b> ,          | 150        | ٧٢                    |
| ۰۰۸             | 41                  | 117.133    | ٧١                    |

| رقم الصفعة | اسم السورة ورقم الآية | رقم الآية وقم الصفحة                    | سم السورة وو |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
| . EVV      | ۸۷                    | 057                                     | 1 - 1        |
| ٤٨١        | 1-7                   | ٥٠٣                                     | 1.7          |
| ٤١٠        | 11.                   | ۸۲ ، ۲۸                                 | ١.٧          |
|            |                       | vv                                      | ۱۰۸          |
| ة الرعد    | ۳۱ — سورة             | o { •                                   | 117          |
| ٥          | ٤                     | سورة يوسف .                             | - 17         |
| 888        | V                     | MAN                                     |              |
| ٥٧٤        | 11                    | 797                                     | ٣            |
| 0.1        | 15                    | <b>79</b>                               | 11           |
| 775        | 18                    | 707                                     | 10           |
| ٤١٨        | 10                    | ٤٨١                                     | 17           |
| 017 4 77-  | 1                     | 177                                     | 1            |
| ٧٥         | 19                    | £ • £                                   | 7            |
| ۲۰۰،۲۱٤    | 17 7913               | 074                                     | Y0           |
| 111        | ٣٣                    | 11.661678                               | ٣1           |
| ۸۳ ، ۳۱    | 40                    | £ £ 0 £ • • • • • • • • • • • • • • • • | . ٤٥         |
| ۸٤ ، ۳ ،   | ٤٠                    | 798                                     | 01           |
|            | •                     | 188 4 798                               | 07           |
| اءاه       |                       | ٤٠٤                                     | ٥٣           |
| إبراهيم    | <b>}\</b> — سورة      | 49                                      | 70           |
| ٧٥         | ٥                     | 0.7                                     | ٧٨           |
| 111        | ١٧                    | 175                                     | ۸١           |
| 717        | ۱۸                    | 71 7. 7 . 1                             | ۸۲           |
| ٥٨         | ۲۱                    | 770                                     | ۸۰           |

| بة رقم الصفحة            | اسم السورة ورقم الآي | رقم الصفحة | ً اسم السورة ورقم الآية |
|--------------------------|----------------------|------------|-------------------------|
| 213                      | ٤٨                   | 01210-2    | r:117 YY                |
| ٧٥                       | ٦٧                   | 189        | ٤٣                      |
| 1 PA3 740                | ۸۶ ۶۰                | 171        | ٤٦                      |
| ٧٥                       | 79                   | 198        | ٤٧                      |
| ٣٨٣                      | ٧١                   | VV         | ٤٨                      |
| 440                      | ٧٣                   | 79         | <b>•</b> •              |
| ٥٨٣ ، ٧٠٤                | ٧٤                   | ۱۸۹        | 117                     |
| \$94 · 27                | ۷۰                   |            |                         |
| <b>"</b> "               | ٧٦                   |            |                         |
| 0 { {                    | ٧v                   | الحجر      | <b>۱۵</b> — سورة        |
| 2 £ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | 91                   | 0 8 1      | V                       |
| ۲۸٦                      | 97                   | 707        | ۲۸                      |
| 287 6 178                | 44                   | ٦٣         | ٥٤                      |
| 19-1178.4                | 1117                 | 711        | ٦٨                      |
| 104. 110                 | 14.                  | ٧٥         | VV                      |
| •٧٢                      | 144                  | ٤٥٩        | · V9                    |
|                          |                      | 70 6 77    | 97                      |
| ة الإسراء                | ۱۷ سورة              | ۲٠         | 94                      |
| 113                      | ٤                    |            |                         |
| Y1A                      | 0                    | النحل      | <b>١٦</b> – سورة        |
| 711                      | ٧                    |            |                         |
| 797                      | 14                   | 018, 29    | ٥ ١                     |
| ۰۸                       | ۱۸                   | ۸۰         | 17                      |
| 01.60.4                  | 19                   | ٥٢٢        | 71                      |
| 717 . 154                | ۲۳                   | ٩٣٥        | 70                      |
| 133 - 093                |                      | 111        | ٤٠                      |

| الآية رقم السفحه    | اسم السورة ورقم | رقم الصفحه | اسم السور: ورقم الآيه |
|---------------------|-----------------|------------|-----------------------|
| ۰۰۸                 | 77              | 74.        | 71                    |
| 701                 | ٣٠              | 118        | ٤٤                    |
| <b>AF 3</b>         | ٣٣              | 177        | ٥٩                    |
| ١٦٧                 | ٤٢              | ٧٠         | ٦.                    |
| 111                 | ٥٠              | 111        | 71                    |
| ۱۸۷                 | ٥٣              | 191        | ٦٢                    |
| <b>7^V</b>          | 11              | ٤٨٣        | ٦٧                    |
| ۰۰۰ ۲۸۷             | ٦٣              | ०६७        | ٦٨                    |
| 0                   | ٧٣              | <b>»</b>   | 79                    |
| ٥٦٣                 | ٧٦              | 191        | ٧٠.                   |
| 177                 | ٧٧              | ٤٥٩ ، ١٣٨  | ٧١                    |
| 114                 | ٧٩              | . ٤٧٣      | ٧٣                    |
| 19.                 | ۸٠              | 71.        | ۷۰                    |
| £7.£                | ٨٥              | ٤٨٦        | ۸٥                    |
|                     |                 | 157        | ١٠٠                   |
|                     | _ \ 0           | ٤١         | 1.4                   |
| سؤرة مبريم          | - 17            | ١٨٤        | 1 • 7                 |
| 799                 | ١               | 007        | 1.* A                 |
| <b>{</b> 0 <b>{</b> | •               | 044, 404   | 11-                   |
| ٤٨٩                 | 11              |            |                       |
| 741                 | Y0              | الكهف      | ۱۸ — سورة             |
| 790                 | 49              | 7.7        | ١                     |
| ٥٠٨                 | ٤٦              | 777 . 7-7  | ,<br>Y                |
| ۸۶٤                 | ٦٠              | 71         | 11                    |
| <b>79</b> A         | ٦١              | '          | ١٧                    |
| ۸۲ ، ۳۰             | ٦٢              | 018 (179   | ۲۱                    |
| *** 1               | ¥ 1             | 1 -12 11 ( | 1 7                   |

| رقم الصَّفَحة - | اسم السورة ورقم الاية | الآية رقم الصفحة | اسم السورة ورقم |
|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| الأنبياء        | ۲۱ – سورة ا           | 1V1<br>V4 4 Y4   | <b>9.</b><br>97 |
| 177             | V                     | 1                |                 |
| <b>**</b> ** 1  | 1.                    |                  |                 |
| 0.0 ( 17.       | 14                    | نورة طه          | - T ·           |
| ۲۸۱             | 14                    | i i              |                 |
| 071             | 18                    | ۰۳۸              | 4               |
| 750             | 17                    | <b>44 . 40</b>   | 10              |
| 170             | . 18                  | FVY              | 17              |
| 199             | ٣٠                    | V4               | ٣٩              |
| 188             | ٣١                    |                  | ٤٠              |
| 179             | ro.                   | 79.              | <b>£ £</b>      |
| 197             | **                    | <b>£</b> ££      | ٤٩              |
| 444             | ٤٢                    | 071              | ۰۸              |
| <b>X7X</b>      | 74                    | 0. 470           | 74              |
| 233             | . V٣                  | ٥٦٧              | ٧١              |
| ٥٧٧             | vv                    | ££1              | V 1<br>V 7      |
| ٤٨٣             | ۸۳                    | £19              | V 1             |
| ٤٠٢             | ۸۷                    | 15.              | ۸۷              |
| ٥٤              | ٨٨                    | 777              | 1.4             |
| ٤٨٧             | 91                    | 017.             | 117             |
| 720             | 90                    | 0                | 110             |
| 114             | 47                    | 111              | 117             |
| ))              | 97                    | 79.              | 117             |
| <b>YY</b> .     | 1.8                   | ٤٠٢              | 171             |
| 017             | 111                   | Y-9              | 179             |
|                 | •                     |                  |                 |

.

| إية رقم الصفحة   | اسم السورة ورقم الا | رقم الصفحة | اسم السورة ورقم الاية |
|------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| 44               | 1-1                 | -11        | YY                    |
| 191              | 711                 | الحني      | <b>۲۲</b> – سورة      |
|                  |                     | 47 , 063   | ٤ ٥                   |
| ة النور          | ۲۶ – سوه            | 77         | 11                    |
| ) <b>J</b>       | 73                  | ٣٨٠ ، ٣٥   | ۸ ۱۰                  |
| ٤٧٥              | ١                   | 70.        | 70                    |
| 777              | ۲                   | ٥٤         | ۲۸                    |
| 011              | ٤                   | 71.        | ٤٠                    |
| ٣٨٣              | 14                  | 779        | ٤١                    |
| <b>TV · TT</b>   | 10                  | 1.         | ٤a                    |
| 715              | ۲٠                  | 757        | ٤٦                    |
| 101              | 70                  | ٤٩٤        | ۰۰                    |
| 144 · 445        | 77                  | 01.        | 01                    |
| 017              | . ۲٩                | 18 6 41    | ٧٢                    |
| ۲۸٠              | ٣٣                  | ٤٨٤        | ٧٨                    |
| 277              | 40                  |            |                       |
| 779 . 777        | ٣٦                  | ا منه ن    | ٣٣ ـــ سورة الم       |
| D B              | ٣٧                  |            |                       |
| e (              | ٣٨                  | 781        | ۲٠                    |
| )) ))            | ٣٩                  | 707        | ٤٠                    |
| n »              | ٤٠                  | 777        | 01                    |
| ٤٠               | 01                  | £ £ ₹      | ٥٢                    |
| · TTT · 101      | 17                  | 018689     | 1 07                  |
| <b>779 6 709</b> |                     | 44         | 08 -                  |
| 107 4 701        | ٦٣                  | 187        | ٧,                    |
|                  |                     | 798        | 99                    |
|                  |                     |            |                       |

| اية رقم الصفحة  | اسم السورة ورقم الا | لاية رقمالصفعة    | اسم السورة ورقم اا |
|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 017             | 117                 | رة الفرقان        | ۲۵ _ سور           |
| ۲٠٥             | 144                 |                   |                    |
| 193             | 189                 | 77                | •                  |
| ۲۸٠             | 170                 | 117               | 14                 |
| <b>FA3</b>      | 194                 | 184               | 74                 |
| ٦1              | ۲۱۰                 | 77. 684           | ۲۸                 |
|                 | 778                 | 744 . 141         | 44                 |
| 741             | 112                 | 718               | ٤٥                 |
|                 |                     | 718               | ٤٦                 |
| ٧٧ — سورة النمل |                     | 150 6 155         | ٤٧                 |
|                 | , ,                 | ٨٦٥               | 09                 |
| 719             | ١.                  | 77                | ٧٣                 |
| D               | 11                  | 7.0 , 7           | ٧٤                 |
| <b>71</b> V     | ١٢                  | ٤٣٨               | VV                 |
| ***             | ١٤                  |                   |                    |
| ٥٠٤،٥٨          | 71                  | ٢٦ – سورة الشعراء |                    |
| 0.0 19.         | ۲۳                  |                   |                    |
| ٣٠٦ ، ٢٢٣       | <b>Yo</b>           | 693 . 493         | ٧                  |
| 191             | 44                  | ۸۷۰               | ١٤                 |
| 498             | ٣٤                  | ۲۸٤ .             | 71                 |
| 47.5            | 40                  | ٤٥٧               | ۲.                 |
| ď               | ۳۷                  | 77                | 70                 |
| 191             | ٤٠                  | ٤٨٣               | ٧٣                 |
| 40 8            | ٤٧                  | 198               | ٧٧                 |
| 44              | 7.8                 | 127               | ٨٤                 |
| 408             | 70                  | . 007             | 4٧                 |

| رقمالصفحه        | اسم السورة ورقم الاية | قم الاية وقم الصفحة | اسم السورة ور |
|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 197              | ٤١                    | 708                 | 77            |
| <b>۲97 ( V</b> { | ٦٧                    | ٦                   | ۸۸            |
| ۳۰ — سورة الروم  |                       | ۲۸ ــ سورة القصص    |               |
| 171              | ١                     | 777                 | 1.            |
| 171              | ۲                     | 0.9                 | ۲.            |
| 171              | ٣                     | 884                 | **            |
| 473              | ٤                     | PAY                 | ٦٥            |
| 171              |                       | 77                  | ۷٥            |
| 1.7.0            | 77                    | £91 Y.W. 194        | ۲۷ ا          |
| 207              | 77                    | 70.                 | ٧٨            |
| "ፖለፕ             | **                    | ٥٢٦                 | ۸۲            |
| ٥٣٨.             | ۲۸                    | ٤٧٥ ، ٤٢٥           | ۸٥            |
| 0.7              | ٣٠                    | 11                  | ۲۸            |
| 193              | ۳۲                    | £ <b>1</b> 40£      | <b>^^</b>     |
| 11.              | 70                    | العنــكبوت          | <b>79</b>     |
| 444              | ٣٦                    |                     | - 1 (         |
| PAY              | ٣٩                    | £ <b>Y</b> Y .      | ٣             |
|                  |                       | 11                  | 1.            |
| ۳۱ – سورة لقمان  |                       | 707                 | 14            |
| O(x z            | -                     | 18.                 | ١٣            |
| 107 ' 473        | 18                    | ۲۰۰                 | 17            |
| ٣٨               | <b>Y</b> 7            | 717                 | **            |
| <b>Vo · Y</b> A  | ۳۱ ا                  | ٥٠٣                 | ٤٠            |

| رقم الصفحة           | اسم السورة ورقم الآية | رقم الصفحه       | اسم السورة ورقم الايه |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| ٤٧٥                  | ••                    | ٣٢ – سورة السجدة |                       |
| 10 3                 | 07                    | ه السجده         | ۱۱ - سور              |
| 247                  | ٧٢                    | 117              | ١                     |
| 241                  | ٧٣                    | 113              | ۲                     |
|                      |                       | 113              | ٣                     |
| <b>٣٤</b> — سورة سبأ |                       | 0186707          | •                     |
| ره سپ                | - \ C                 | ٤٥٧،١٣٠          | ١.                    |
| 191                  | ٤                     | 717              | 14                    |
| 01.                  | ٥                     | 0 • •            | ١٤                    |
| 899                  | ٦                     | 7.0              | 7 8                   |
| 117                  | ١٠                    | 888              | 77                    |
| ۲۸                   | 17                    | 894              | 44                    |
| Yo ( { } )           | ۲۷ ۱۹                 | 894              | 49                    |
| 711                  | ۲٠                    |                  |                       |
| 0.8 ( 717            | ۲۱                    | الأحزاب          | ۳۳ – سورة             |
| 440                  | 44                    | الله عرب         |                       |
| £7 6 47V             | ۲۳                    | 44.              | 1                     |
| 444                  | 71                    | 77.              | Υ.                    |
| 294                  | 44                    | 3011703          | ٦                     |
| ۲1.                  | ٣٣                    | ۰۸۲              | ٩.                    |
| 717                  | ٤٦                    | 141. 40          | ۳۱ ۱۰                 |
| ٤٥٠                  | ٤٧                    | ١٨٣              | ۲۳                    |
| . 44.                | 01                    | 790              | **                    |
| <b>**</b> *          | ٥٢                    | 103              | 70                    |
| <b>**</b> •          | ٥٣                    | 573              | ٣٨                    |
| ۳۳.                  | 0 &                   | ٤٦٠              | ٤٣                    |
| شكل الفرآن )         | (م ۲۹ — م             |                  |                       |

| ورقم الآية رقم الصفحه     | اسم السورة | رقم الصفحه | اسم السورة ورقم الآيه |
|---------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 478                       | ٥٤         |            | <b>۵۳</b> — سورة      |
| 257 , 23                  | ٦٠         | 187        | ۲                     |
| 18                        | ٧٦         | 719 ( 177  |                       |
|                           |            | 797        | 4                     |
| الصافات                   | <b>TV</b>  | 1 TA ' TTT |                       |
| 40 1 4 4 Man              |            | 787        | 17                    |
| £9.                       | 77         | ۱۳۸        | ۱۳                    |
| £77.72.747                | 77         | ٥٧٧        | £ •                   |
| £77 ' 77 A                | ۲۸         | 770        | ٤١                    |
| P37 ° 773                 | 79         | 74         | ٤٣                    |
| 877 6 7 8 9               | ٣٠         | 777        | ٤٥                    |
| <b>»</b>                  | ٣١         |            |                       |
| <b>YV 1</b>               | 44         | ة يس       | ۳۶ – سور              |
| 071                       | 00         | ۳۰۲        |                       |
| 007                       | ۲٥         | ۳۰۲        | 1<br>Y                |
| *·* ( *· Y ( V ·          | 78         |            |                       |
| ))                        | ٦٥         | 1 8 9      | ٨                     |
| ٣٣٨                       | ٨٤         | . 604      | 17                    |
| <b>**</b> 7 • <b>*</b> 77 | ۸۹         | ۰۰۸        | ۱۸                    |
| 717                       | 94         | 007 6 77 6 |                       |
| 0 • 9                     | 1.7        | ٣٨         | 70                    |
| 707                       | 1.4        | 491        | ٣٦                    |
| £ 7 9                     | 1.1        | 717        | ٣٨                    |
| <b>7</b> 4.               | 1.4        | 717        | 44                    |
| ٤٠٨                       | 15.        | 717        | ٤٠                    |
| ٤٠٤                       | 184        | 798 677    | ٥٢                    |
| 0 8 1                     | 188        | 7 &        | ٥٣                    |

| رقم الصفحة                       | اسم السورة ورقم الآية | رقم الصفحة        | اسم السورة ورقم الآية |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>۲</b> ٦٦                      | 77                    | 0 8 4             | 1 2 V                 |
| 444 · 144                        | ٣٢                    | 0 • {             | 107                   |
| ۱۸٤                              | . ٣٩                  | ٤٧٣               | 177                   |
| 0 { 7                            | 77                    | ٣٥ .              | 1 🗸 1                 |
| 0 { 7                            | ٦٣                    | »                 | ١٧٢                   |
| ٣٨                               | ٧٣                    | »                 | ۱۷۳                   |
|                                  |                       | 49                | ١٧٤                   |
| الزمر                            | <b>۳۹</b> – سورة      | ))                | ۱۷۸                   |
| <b>Y</b> V٣<br><b>٣</b> 0• • ٣٩• | ۸ ۹                   | ۳۸ – سبورة ص      |                       |
| 700 · , , ,                      | - , ,                 | £ • A • 0 m 7 • m | 0-4-7                 |
| 77 ( YT                          | ۳۱                    | 047               | 4                     |
| £ £ 1                            | 27                    | 044,44.           | ٣                     |
| ٤٨٣                              | ٤٩                    | ٣٥٠               | ٦                     |
| £99                              | ٣٠                    | 0.7               | ٧                     |
| 0+1                              | ٦٨                    | 0 2 7             | ٨                     |
| £97 · 70Y                        | ,                     | 70.               | ٩                     |
|                                  |                       | 70.               | ١.                    |
| <b>ذاذ</b>                       | : <b>_ 6</b> •        | <b>ro</b> •       | 11                    |
| • } — سورة غافر                  |                       | 707               | ١٢                    |
| ٥٠٣                              | ٥                     | 10.               | 10                    |
| ٤٨١                              | ١٢                    | 777               | ١٧                    |
| ٥٧٤ ، ٤٨٠                        | ٧ ١٥                  | 117               | 19                    |
| ٥٠٤                              | ۲۳                    | ٥٣٨               | Y \$                  |
| ۳۸٦                              | 44                    | £17 · 777         | 77                    |

| رقم الصفحة | اسم السورة ورقم الآية | رقم الصفحة   | اسم السورة ورقم الآية |
|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 777        | ٤٠                    | १ <b>७</b> ६ | 77                    |
| 11161.7    | 60V -01               | »            | ٣٧                    |
| 1111093    | 6                     | ۸۳           | ٤٦                    |
| ٤٨٧ ، ٤٤٤  | ٥٢                    | 891          | ٧٥                    |
| 3.67       | . 04                  | 193          | ۸۳                    |
|            |                       | 0.0 ( 77     | ۱ ۸٤                  |
| الزخر ف    | ٣٤ – سورة             | ٤٨٢ ، ٣٣     | ١ ٨٠                  |
| 117        | 77                    | ر س<br>فصّات | <b>۱</b> } — سورة     |
| ))         | ۲۳                    |              |                       |
| 730        | 70                    | 77 ' 77      | ٩                     |
| 184        | <b>£ £</b>            | 77           | 1.                    |
| 4.4        | ٤٥                    | 117-1-7      | 11 77.77              |
| 0 8 7      | 00                    | ££1 4 YV     | ١٢                    |
| 897        | 70                    | 0.1          | 14                    |
| D          | ٥٩                    | £ { Y        | ۱۷                    |
| 157        | 74                    | ۲۸۰          | ٤٠                    |
| 049        | 77                    |              | . ٤٢                  |
| 747        | ٧٧                    | ۳            | <b>£</b> £            |
| 45.        | ۸٠                    | '            |                       |
| 474        | ۸۱                    |              |                       |
|            |                       | الشورى       | ۲} – سورة             |
| الدخان     | <b>}}</b> — سورة      | ۲0٠          | 11                    |
| ٥٠٨        | ۲.                    | ٥٨           | ۲۱                    |
| 179 - 170  | 44                    | ٤٥٠          | 75                    |
| ٤٧٠        | ٣٣                    | ٥٧٧          | Y0                    |
| 798        | ٣٦                    | ٧٥           | 74                    |

| رقم الصفحة        | اسم السورة ورقم الآية | رقم الصفحة    | امم السورة ورقم الآية |
|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| الفتح             | <br>                  | ٥٧٨           | 44                    |
| المك              | الم سورد              | 200           | ٤١                    |
| 193               | . ,                   | <b>FA</b> 1   | ٤٩                    |
| 44.               | . ^                   | . ٤٩٨         | ٥٤                    |
| 44.               | ٩                     | ۲۸ ، ۲۹       | ۲٥,                   |
| 417               | ۲۰                    |               |                       |
| ٣0                | 77                    | الحاثية       | ٥٤ – سورة             |
| 34 %              | 44                    |               |                       |
|                   |                       | . 44          | 18                    |
|                   | <b>٩</b>              | الأحقاف       | ٢٦ - سورة             |
| 079 6 77          | ۰ ۲                   |               | <b></b>               |
| <b>Y</b>          |                       | 19.61.        | ۲۰                    |
| 444               | · <b>V</b>            | 701           | 77                    |
| AFY               | 1 •                   | 577           | 44                    |
| TAT . 10'         | 11                    |               |                       |
| 191               | 18                    | ة محمد        | ٧٤ — سورة             |
| 47 . 673          | 1 18                  |               |                       |
|                   |                       | £9V · 1V      | ٠ ٤                   |
| ق ق               | • ۵ سورة              | <b>£0</b> 3   | 11                    |
|                   |                       | ۲۱۰           | ١٣                    |
| <b>**Y * Y</b> Y: | ١ ١                   | 197           | 10                    |
| <b>4</b> 75       | ۲                     | 0 5 9 6 5 7 0 | ۲٠                    |
| 377               | ٣                     | 0 5 9 6 5 7   | ۲۱ ۲۳۲ ،              |
| 190               | V                     | ٤٢٥           | 77                    |
| <b>TO</b> A.      | •                     | ٤٨٣           | ٣٢                    |

| رقم الصفحة  | اسم السورة ورةم الآية | رقم الصفحة | اسم السورة ورقم الآية |
|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 1.          | · · · · · ·           | ۲۸۸ ۲۱     | ۸                     |
| <b>عو</b> ر | ٥٢ – سورة ال          | ٣٧ ، ٢٣    | 19                    |
| 77 6 4      | 7 70                  | ٤٢٢        | ۲١                    |
| 719         | ۲۷                    | ٤٢٢ ، ٣٢   | 77                    |
| 107         | . ""                  | ٤٢٢        | 77                    |
| 801         | ٣٨                    | ٤٢٢        | 7 £                   |
| 0 { 7       | ٣٩                    | ٤٢٢        | <b>Y0</b>             |
| ٥٤٧         | ٤٠                    | ٤٢٢        | 77                    |
| ٥٤٧         | ٤١                    | ٤٢٢        | 77                    |
|             |                       | ٤٢٣ ، ٤٢   | A7                    |
| لنحم        | <b>۳ه</b> — سورة ا    | ٤٢٣ ، ٤٢   | Y Y9                  |
| γ. 33       |                       | ۱۰۸،۷      | ٣٠                    |
| Prc         | ٣                     | 107        | ٣٧                    |
| 194         | ٨                     |            |                       |
| 0 { {       | ٩                     | اريات      | <b>١٥</b> – سورة الذ  |
| 141         | ٣٢                    |            | -                     |
| 45.         | ٤٥                    | 440        | ١.                    |
| ٤٩٨         | ٥٤                    | ٤٧٢        | ١٣                    |
|             |                       | ٤٧٢        | ١٤                    |
| القمر       | <b>١٥</b> - سورة ا    | ٥٣٨        | 7 8                   |
| ,           |                       | ۸۱٬۲۹      | ٣٣                    |
| 78.         | 10                    | 44         | ٤٣                    |
| 78.         | ۱۷                    | 718        | ٤٩                    |
| 78.         | 44                    | ۳۷۳ ، ۲۸   | 7 07                  |
| 45.         | ٣٢                    | 70. 47     | ۰۷                    |
| 45.         | ٤٠                    | 10.        | ٥٩                    |

| رقم الصفحة ٠ | اسم السورة ورقم الآية | رقم الصفحة  | اسم السورة ورقم الآية |
|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 718          | 71                    | 798         | ٤٩                    |
| 718          | 77                    | 72.         | . 01                  |
| ٣٧           | 44                    |             |                       |
| 718          | ٣٠                    | الرحمن      | <b>۵۵</b> — سورة      |
| 770          | <b>r</b> 0            |             | <b>4</b>              |
| ٣٢٠          | ٤٣                    | ٤١٨         | ٦<br>١٣               |
| ٣٢٠          | <b>£</b> £            | 77 <i>A</i> | 10                    |
| 017          | ٧٣                    | 747         | 19                    |
| ٥٤٠          | ۲۸                    | YAV         | ۲٠                    |
| ٤٨٧          | ٨٩                    | YAV         | ***                   |
|              |                       | 1.0         | ٣١                    |
| الحديد       | <b>۷٥</b> — سورة      | 70          | ٣٧                    |
| 018 6 577    | 1 1 1                 | 70 ( 77     | ٣٩                    |
| ۷٥ ، ۲۸      | ۲۰                    | 100         | ٤١                    |
| <b>٣</b> ٦   | 71                    | 171         | 70                    |
| 750          | 79                    | ۸۱          | ٥٨                    |
| 125          | , ,                   | 72.         | ٨٦                    |
|              |                       | 171         | ٧٤                    |
| الجادلة      | ۸٥ ــ سورة            | 700         | ٧٨                    |
| £7 <b>Y</b>  | ۲۱                    |             |                       |
| 773 1 7/3    |                       | الواقعة     | <b>٥٦</b> — سورة      |
| *} 1         |                       | 717         | ١٨                    |
| الحسر        | <b>٩٥</b> — سورة      | ٧           | 19                    |
| ٥٥           | 1 8                   | 717         | ۲.                    |

| روقم الآية وقم الصفحة | اسم السورة و | م الآية رقمالصفحة   | اسم السورة ورق |
|-----------------------|--------------|---------------------|----------------|
| سورة التحريم          | <b>- 77</b>  | ورة المتعنة         | 7+             |
| ٤٧٥                   | ۲            | 707 · 70+           | •              |
| 70 · 70 °             | ٤            | 777                 | ٤              |
| 011                   | . 17         | <b>£</b> V <b>£</b> | 0              |
| - سورة الملك          | <b>- 7</b> V | مورة الجمعة         | TY             |
| ۰۰۸                   | ٥            | <b>£9</b> <i>7</i>  | •              |
| 118                   | ٨            | 701                 | Λ.             |
| 0 { 7                 | 77           | 0.4                 | ٩              |
| ))                    | ۱۷           | ۲۸۰                 | ١.             |
| 007                   | ۲٠           | ۲۸۸                 | 11             |
| - سورة القلم          | - W          | ورة المنافقون       | Yr             |
| Y£A                   | ٦            | ٤٨١                 | ٣              |
| 747                   | ٩            | 700 · V             | ٤              |
| 109                   | 14           | ٥٦                  | ١.             |
| 107.40 41             | 17           |                     |                |
| 1.44                  | ۲.           | رة الطلاق           | ع۲ – سو        |
| ۰۸                    | ٤١           |                     |                |
| 140                   | ٤٢           | ۲۸۰                 | ۲              |
| 177                   | ٤٤           | 910                 | ٨              |
| ٤٠٦                   | ٤٨           | 010                 | 4              |
| £Y• • 1V•             | 01           | 010                 | 17             |

| رقم الصفحة | اسم السورة ورقم الآية | رقم الصفحة       | اسم السورة ورقم الآية |
|------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| المزمل     | ٧٣ ــ سورة            | ٦٩ _ سورة الحاقة |                       |
| ٣٦٤        | 1                     | 00 {             | 19                    |
| 475        | ۲                     | ۱۸۷              | ۲.                    |
| ٣٦٤        | ٣                     | 447              | ۲,                    |
| 770        | ٦                     | 177              | . ""                  |
| 777        | ٧                     | 77.42            | 41                    |
| 54V · 77   | ٤ ٢٠                  | 77               | 24                    |
|            |                       | . 108            | ٤٦                    |
| المدثر     | ٧٤ _ سورة             | 47.5             | ٤V                    |
| 187        | ٤                     | لمارج            | ۰۷ ـــ سورة ا         |
| 173        | ٥                     | ٧٢               |                       |
| ۱۸٤        | ٦                     | VY               | <b>)</b><br>Y         |
| ٤٣٢        | ۱۷                    |                  | ۱<br>٤                |
| 00V        | ٥٢                    | ٦٥<br>١٠٨        | 1 V                   |
|            |                       | ٥٧               |                       |
| القمامة    | <b>۷۵</b> _ سورة      | ٥٥٨              | ۳۲                    |
| -          | - 75                  |                  | ۳۸                    |
| 727        | 1                     | ٤٣٥              | <b>{</b> ٣            |
| 727        | ۲                     | نوح              | ٧١ – سورة             |
| ٣٤٦        | ٣                     | 191              | ١٣                    |
| ٣٤٦        | ٤                     | , , ,            | 11                    |
| ٣٤٦        | ٥                     | ( 45)            | ٧٢ – سورة الجن        |
| ٥٢٢        | ٦                     | £78 4 £1         | 77                    |
| 414        | 4                     | 171              | ٦                     |

| رقم الصفحة | إسم السورة ورقم الآية                   | رقم الصفحة | إسم السورة ورقم الآية |
|------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|
| 77 ( 77    | ٣٥                                      | 198        | 1 2                   |
|            |                                         | 001        | 19                    |
| 1:11:      | ۷۸ — سور:                               | ٥٤٨        | ٣1                    |
| \$.        | ۷۸ سوره                                 | 089 6 777  | 25                    |
| 474        | ١                                       | ०११९४७     | <b>To</b>             |
| 44 . 44    | , <b>4</b>                              |            |                       |
| 017        | 41                                      | الإنسان    | ٧٦ — سورة             |
| ٤٨٦        | ٣٨                                      |            |                       |
|            |                                         | ٥٣٨        | 1                     |
| لناز عات   | ٧٩ _ سورة ا                             | 6V0 6 45V  | ٦<br>٩                |
|            | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ۶۵۰۰۱۵۶    | 17                    |
| 778        | ١                                       | £99        | ۲٠                    |
| D          | ۲                                       |            | , ,                   |
| <b>3</b> ) | ٣                                       |            |                       |
| <b>»</b>   | ٤                                       | المرسلات   | ٧٧ — سورة             |
| <b>»</b>   | 0                                       | 177        | ١                     |
| ))         | ٦                                       | 0 8 4      | •                     |
| <b>»</b>   | 11                                      | 0 5 4      | ٦                     |
| ٦٧         | 44                                      | 779        | 17                    |
| 77         | ۲۸                                      | 779        | 18                    |
| ٦٧         | 44                                      | 719        | 79                    |
| ٦٧         | ٣٠                                      | 719        | ٣٠                    |
| ٥          | ٣١                                      | ))         | ٣١                    |
| 917        | ٣٣                                      | ))         | ٣٢                    |
|            |                                         | Ø          | ۲۳                    |

| اسم السورة ورقم الآية رقم الصفحة ٢٨ ٥٧٥ مرة الانشقاق ٨ – سورة الانشقاق ٢ ٢٣٠ ١٠٥ مرة الانشقاق مرة | اسم المحورة ورقم الآية رقم الصفحة • السم المحورة عبس • الله ١٧ • ١٧ • ٢٧٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢٥ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢٥ • ٢٢ • ٢٢٥ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ • ٢٢ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٥ – سورة البروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٩٨ V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۸۲ — سورة الانفطار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۸ – سورة الطارق<br>۲۹۲ - ۲۹۲<br>۲۹۵ ، ۲۹۵<br>۲۷ - ۲۹۵ ، ۲۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 292 ( YVY 7 7 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۷ – سورة الأعلى<br>٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸۳ ــ سورة المطففين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱ مهره الغاشية<br>۱ مهره<br>۲۱ مهر<br>۱۲ مهر<br>۱۲ مهر<br>۱۲ مهر                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 FVY' A00' YV0  N AYY' A00  N AYY' A00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 107 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | » V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| رقم الصفحة   | اسم السورة ورقم الآية | رقم الصفحة   | اسم السورة ورقم الآية |
|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 777          | ٥                     | १९१          | 10                    |
| 777          | ٦                     | ٤٠٨          | r 1                   |
| لتين         | ۹۵ ــ سورة ا          | البلد        | ۹۰ ــ سورة            |
| 757          | ٣                     | 757          | 1                     |
| •            | ٤                     |              |                       |
| D            | ٥                     | شمس          | <b>٩١ _</b> سورة ال   |
| D            | ٦                     |              |                       |
| D            | ٧                     | 777          | ٣                     |
| D            | ٨                     | ٥٣٣          | ٦                     |
|              |                       | 788          | <b>V</b> .            |
| لعلق         | ۹۳ ــ سورة ا          | <b>7.5.8</b> | . ^                   |
| ١١ = سرو اسل |                       | 45 8         | ٩                     |
| 741          | ١                     | 788          | 1 •                   |
| 100          | 10                    | 7.7          | ١٤                    |
| ď            | 17                    | 777          | 10                    |
| 717          | ۱۷                    | الليل        | ۹۲ — سورة             |
| لقدر         | ۹۷ ـــ سورة ا         | ٥٣٣          | ٣                     |
|              |                       | 01.          | ٤                     |
| 777          | . 1                   |              |                       |
| 0 7 8        | ٤                     | لضحي         | ۹۳ – سورة ا           |
| »            | ٥                     | ٤٥٧          | ٧                     |
| البينة       | ۹۸ – سورة             | شرح          | <b>٩٤ سو</b> رة ال    |
| . 4.4.1      | V                     | 1 80         | ۲                     |

| رقم الصفحة.      | اسم السورة ورقم الآية                 | رقم الصنحة | اسم السورة ورقم الآية      |
|------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------|
| الفيل            | ٠٠١ ـــ سورة                          | الزلزلة    | ، <b>۹۹ _</b> سورة         |
| 113              | ١ .                                   | 93 3 7 7 0 | • 0                        |
| »<br>»           | ٣                                     | الماديات   | ٠٠ ا ـــ سورة              |
| <b>»</b>         | ٤                                     | 777        | ٤                          |
| <b>»</b>         |                                       | Y · · - 10 | ٧ ٨                        |
| فريش             | ۲۰۳ ــ سورة ز                         | القارعة    | ۱۰۱ سورة                   |
| ٤١٤              | ١ .                                   | . 47 . 78  | ٥                          |
| ٠ : ١٠/          | 11 A A                                | <b>797</b> | ٧                          |
| - ۱۵ فرون        | ١٠٩ ــ سورة ال                        | ١٠٤        | ٩                          |
| 77A              | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | الـتكاثر   | ۱۰۲ ــ سورة                |
| <b>»</b>         | ٣                                     | 770        | ·<br><b>~</b>              |
| <b>»</b>         | ٤                                     | 740        | ٤                          |
| <b>.</b>         | 0                                     |            |                            |
| الـد             | ۱۱۱ ـــ سورة                          | العصر      | ۳۰۱ سورة                   |
| <b>٣٣٤ ( ٣</b> ٢ | ,                                     | ٣٤٢        | ۲                          |
| <b>۳</b> ۳٤ ( 17 | .1 Y                                  | ٣٤٣        | ٣                          |
| 109              | ٤                                     |            | *. \ <b>\</b> . <b>.</b> . |
| 109              | ٥                                     | اهمره      | <b>٤٠١</b> سورة            |
| Tialt            | <b>۱۱۳ ــ</b> سورة                    | ٥٥٨        | . "                        |
|                  |                                       | 00/        | ٤                          |
| 171 ( 11         |                                       | 119        | ٦                          |
| 171 ' 11         | 0 0                                   | 119        | ٧                          |

## ۲ ـ فهرس الاحاديث

| ص                                             |                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٤                                             | ١ ـ أو تيت جوامع الـكلم .                                                       |
| 10                                            | 🔫 ــ لا يقتل قرشي صبراً بعد البوم .                                             |
| **                                            | ٣ ـ نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف فاقرءوه كيف شئتم .                        |
|                                               | ٤ _ مَن أحب أن يقرأ الترآن غَضًّا كما أُنزِل فليقرأه قراءة                      |
| ٤٨                                            | ابن أم عبد .                                                                    |
| ٤٨                                            | ٥ ـ لا صلاة إلا بسورة الحد.                                                     |
| <b>Y</b> 9 6 <b>AY</b>                        | ٦ _ تجدون الناسَ كإبلِ مائة ليس فيها راحلة .                                    |
| ٨٧                                            | ٧ ـ لا تستضيئوا بنار المشَركين .                                                |
| ۸۰ ، ۸۷                                       | ٨ ـ إن مما ينبت الربيع ما يقتل حَبَطًا أو يُـلِمّ .                             |
| ۸۱                                            | <ul> <li>٩ - إذا أتيتهم فاربض فى دارهم ظبيا .</li> </ul>                        |
| <b>^\                                    </b> | ١٠ _ الكاسيات العاريات لا يدخلن الجنة .                                         |
| <b>^\</b>                                     | ١١ ــ و إن ييننا و بينكم عَيْبَةً مكفوفة                                        |
| ۸۲ ، ۸۸                                       | ١٢ ــ أجد نفَس ربكم من قِبَل الىمين .                                           |
| ٩٧                                            | ١٣ ـ كل الصيد في جوف الفرا .                                                    |
| ٩٧                                            | ١٤ ــ حرم رسول الله ما بين عير إلى ثور .                                        |
| ٩٩                                            | ١٥ ــ اللهم علمه التأويل ، وفقهه في الدين:                                      |
| 114                                           | ١٦ ـ إن النار تقول : « قط : قط » .                                              |
| ١٥٦                                           | ١٧ ـ مازالت أَكْلَةُ خَيْبَر تُمَادُنْنَى . فَهِذَا أُوانُ قَطَعَتْ أَبْهِرَى . |
| <b>Y</b> 0 <b>Y</b>                           | ۱۸ ـ اسم أبي لهب: « عبد العُزُّى » .                                            |
| 777                                           | ١٩ ـ إنْ في المعاريض لمندوحة ً من الكذب .                                       |

| ص             |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>77</b>     | · ٢ ـ قال إبراهيم : « إنها أختى » .                               |
|               | ٢١ ـ إن إبراهيم كذب ثلاث كَذَبات ما منها واحدة إلا وهو            |
| 777           | يمُا حِل بها عن الإسلام.                                          |
| 777           | ۲۲ ـ عَقْرَ ي حَلْمَنِي .                                         |
|               | ٢٣ ــ اللهم إن فلاناً هجانى وهو يعلم أنى لست بشاعر ، اللهم        |
| <b>YY</b> A   | والعنه عدد ما هنجانی .                                            |
| 474           | ٢٤ ـ ويلك ذك الله جل وعز ٠                                        |
| 797           | ٢٥ ـ الواحد شيطان ، والاثنان شيطانان ، والثلاثة ركب .             |
|               | ۲۰ ـ يقول الله للـكرام الـكاتبين : « إذا مرض عبدى                 |
| 454           | فا كتبوا له ما كان بعمل فى صحته حتى أعافيه أو أقبضه » .           |
| •             | ٢٧ ـ إنه ليس من نبي إلا وقد أخطأ أو هُمَّ بخطيئة غير يحيي         |
| ٤٠٤           | ابن زكريا .                                                       |
|               | ٢٨ ـ في شأن صاحب الحوت: إنه كان ضيق الصدر فلما مُحِّل أعباء       |
| ,             | النبوة تفسَّخَ تَفَسُّخَ الدُّ بَعِ تحت الحمل الثقيل فمضىعلى وجهه |
| ٤٠٨           | مُخِيَّ الآبق النادِّ » .                                         |
| ٤٤٧           | ٢٩ ـ إن حسن العهد من الآيمان .                                    |
|               | ٣٠ ـ سئل صلى الله عليه وسلم : « أَى ّ الصِّلاة أَفْضُل ؟ » فقال : |
| ۱٥٤           | « طول القنوت » .                                                  |
| <b>{ 0, \</b> | ٢١ ــ مثل الحجاهد في سبيل الله ، كمثل القانت الصائم .             |
| 260           | ٣٣ ـ أيما امرأه نكحت بغير أمر مولاها ، فنـكاحها باطل.             |
| 173           | ٣٣ ــ اللهم صلى على آال أبى أوفى .                                |
| 449           | ٣٤ ـ الناس سواء : كأسنان المشط .                                  |

249

# ٣ \_ فهرس الأمثال

| ص                | •                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>\$9.69</b>    | ١ _ أفواهها مجاشُّها                                                  |
| <b>د۸۲،۹۱</b>    | ٧ _ إلا ده فلا ده                                                     |
| 47               | ٣ _ الأمر مُخَاوِجة وَّليس بسُلْكَيَ                                  |
| <b>Y7Y</b>       | <ul> <li>إن فى المعاريض لمندوحة عن الـكذب</li> </ul>                  |
| **               | <ul> <li>ایاك أعنی و اسمعی یا جارة</li> </ul>                         |
| 77 , 47          | ٦ ـ به داء ظبي                                                        |
| ۹۸۰ ، ۹۱         | ۷ _ هو کبار ح الأر وی                                                 |
| ٥٨٤،٩            | <ul> <li>جُرْئُ اللذَ كِياتُ غلاب</li> </ul>                          |
| ٥٨٤ ، ٩٠         | ۹ _ حَوْرْ في محارة                                                   |
| ۰۷۱              | ١٠ _ الذُّود إلى الذُّود إبل                                          |
| ۴۸۷، ۹۲          | ١١ ـ أراك بشر ما أحار مِشْفَر                                         |
| ۰۸۹،۹۳           | ١٢ ـ رمَّدت الضَّأْن فربِّق ، ربَّق ، ورمَّدت المِعِزى فرنَّق رنِّق . |
| ٤١٧              | ١٣ ـ اسجد للقرد في زمانه .                                            |
| c/o ( <b>4 )</b> | ١٤ _ إنه لشرَّاب بأنشُك                                               |
| <b>۱۶</b> ، ۲۸ ، | ١٥ ـ عاطر بغير أ نواط                                                 |
| ۹۸۸ ، ۹۲         | ١٦ ــ عيد وخلَّى في يديه                                              |
| 472              | ١٧ _ كَمَرْمَى البعير                                                 |

| ۰۸۳ ، ۸۹  | ١٨ _ عسى الْغُوَ يْرِ أَبُوْسا           |
|-----------|------------------------------------------|
| 19:00     | <b>١٩ _</b> عيل ما هو عائله .            |
| c77 ( 9Y  | ٢٠ ـ غبار ذيل الموأة الفاجرة يورث السل . |
| .077 ( 97 | ٢١ ـ أفلت فلان بجريعة الذَّقن            |
| 403       | ۲۲ _ کا تدین تدان                        |
| ٥٦٦       | ٢٣ ــ من أشبه أباه فما ظلم               |
| ه ۱۳ ، ۱۹ | ۲٤ ـ من يطل هن ُ أبيه ينتطق به           |
| cq qm     | ۲۰ _ نجارُها نارُها                      |
| 077 6 91  | ٢٦ ـ النفاض يقطِّر الجلب                 |

## ع \_ فهرس الأعلام

ابن جریج ۲۲۰،۲۲۲،۲۲۰، ۲۷۵، این الجزری ۳۲، ۳۸، ۳۹، ابن خالویه ۳۷، ۳۸، ۸۳، ۱۲٤، 0.9 ابن درید ۸۷ ، ۱۵۲ ، ۲۵۲ ، ۹۸۸ ابن الدمينة ١٨٢ ابن راهوبه = إسحاق بن إبراهم . ابن رشيق ۱۳۲، ۱۸۰، ۱۸۰، ۱۸۰، ۲۶۵ ابن الرقاع ١٩ ابن الزير ٥٠٩ ابن زمل ٤٦٧ ابن السجستاني ٩٦ ابن سمد ۳۷۸ ابن سلام ۱۱ ، ۲٤٣ ابن سنان الخفاجي ١٩٥ ابن السيد ١٢٦ ، ١٣٥ ، ٢١٦ ، ٢٤٩ 00.004 ( \$77.47. 40. · 0 / 1 · 0 / · 0 7 9 · 0 7 A 040 این سیده ۱۳۱ ، ۱۹۸ ، ۲۰۱

Tc, 701 . POY . T. 3 . FT3 . الآمدى ١٩، ١٢٢، ١٧٥ إراهيم ١٣٧ إراهيم الحليل ١٤٦، ١٤٩، ٢٠٦٠ **££A ' TOV ' TTA ' TTV** £ 4 4 5 0 9 إبراهيم بن بزيد = أبو عمران النخمى أبليس ١١٢ ، ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، ٢١١٠ 19868.4 ان أحمر ١٢٠ ، ١٤٥ ، ٥٦٨ ابن الأعرابي ۸۸ ، ۹۱ ، ۹۸، ۹۵، ۱۵۵ 071 4747 474 170 ابن أبي الحديد ه ابن أبي عبلة ٣١٦ ابن أبي مليكة 113 ابن أبي نجيح ١٠٠ ، ٣٥٩ ابن الأثير ٨٩ ، ١٥٠ ابن أم دؤاد = أبو دؤاد الإيادي ابن بری ۱۱۱، ۱۱۹ ن ۲۱۸، ۲۰۲۲ 07V . 07A . 89 .

ابن بيض ١٤٤

ابن سیرین ۳۱ ابن شبة ۳۸ه ابن شهاب الزهری ۴۲۹

ابن عامر ۹۳ ، ۲۰۸

ابن عباس ٤ ، ٢٤ ، ٥٥ ، ٢٦ ، ٥٥

٠ ١٧١ ، ١٧٠ ، ١٦٢ ، ١٥٩

٠ ٢٠٦ ، ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ١٨٦

۸۰۲ ، ۲۶۲ ، ۲۲۲ ، ۷۲۲ ،

· 44. · 44. · 44. · 44.

· { 40 · { 11 · " 1 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · " 17 · "

(077 (0.7 ( 20. ( 27.

. 0 \$ \$ 6 0 \$ \$

ابن عيينة ٥٩ ، ١٣٤

ابن فارس ۲۰، ۵۵۹، ۳۰

ابن قنيبة ٣، ٣، ١١، ١١، ١٩،

. O E . E E . ET . Y A . YT

11.7 , 90 , 98 , 78 ; 70

. 11. 111 . 111 . 111 .

· 107 (187 (187 (179

. 174 . 174 . 174 . 174

· 199 · 198 · 197 · 18.

· YET · YTA · 1V · · Y17

170 , 001 , 041 , 04L

۸۶۰ ، ۷۰ ، ۵۸۰

ابن السكلبي ۲۰۱، ۲۰۰ ابن كيسان ۳۱ه

ابن ماجه ۲۶، ۵۶

ابن محيصن ٦١

ابن مسمود ۲۶، ۳۸، ۲۶، ۲۶،

۱۷۱،۷۳

ابن مسلم ۳ ، ٤

ابن مضرس=توبة بن مضرس العبسى

۷٣

ابن مطرف الكناني ٥٥

ابن مفرغ الحمــیری ۱۲۸ ، ۱۸۸ ،

011

ابن مقبل ۸۵ه

ابن میادة ۱۷۵ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲

ابن هشام ( فی شمر ) ۸۹۵

ابن وثاب ٣٠٦ ابن وهب ٣٥٩ ابن يعمر ٤٤٩ أبو الأحوص ٣٤٠ أبو إسحاق الزجاج ٥٠، ١٧٠، ٣٠٨ أبو إسحاق الفزارى ٣٥٩ أبو إسحاق = النظام . أبو أسماء بن الضريبة ٥٥٠ أبو الأعور السلمى ١٦٥

أبو بكر بن مجاهد ٣٤ أبو بكر محمد بن القاسم الأنبارى ٢٣٤، ٣٤٠

أبو بكر الصديق ١٠ ، ٢٤ ، ٩٨ ،

017 177 077 770

أبو البلاد الطهوى = أبو الفول الطهوى أبو براء (فى شعر ) ١٣٣٦ أبو تمام ٧٣٠ ٢٤٥ أبو جعفر ٣٣٠ ، ٢٤٥ أبو جعفر الرازى ٣٢٨ أبو جعفر الطبرى ٣٢٠ ، ٢٥٨،٢٠٦٠،

أبو جمفر القارىء ٢٧٧ ، ٥٠٦ أبو جندب الهذلى ١٣٧ أبو جهل ١٨٦ ، ٢٣٩ ، ٢٦٢

077 : 270

أبو جهمة الأسدى ١٢٦ أبو حاتم ٥٠، ١٦، ١٦، ٣٠، ١٤٠، ١٢٧، ٩٥، ٩٤، ٩٣ أبو حفص (عمر) في شعر ١٤٣،

أبو حمزة ٣٥٥ أبو حمزة ٣٥٥ أبو حنيفة الدينورى ٢٧٣ ، ٢٧٥ أبو حيان الأندلسي ١٥٠ ، ٢٠٨ أبو حيان التوحيدى ١٥ أبو حيان الفقمسي ١٩٥ أبو خراش الهذلي ١٤٨ ، ١٤٨ أبو الخطاب = ابن أحمر .

أبو دؤاد الإيادى ۱۱، ٥٦، ٣٠٧ أبو ذر ٢٥٧

أبوذؤيب الحمدلي ١٤٣، ١٤٨، ١٩١ ، ١٩٦٠ ٢١١، ٢١٥، ٢١١، ١٤٤، ٣٥٠، ٥٧٥

أبو رجاء ٦٦ أبو رويم = نافع من عبد الرحمن أبو رياش ٢٤٤ أبو زر ١٢٤ أبو زييد الطائي ١٢٩، ٢٦٦، ٢٩٥

أبو زيد ۹۰، ۲۷۵، ۱۹، ۳۲۰ ۲۱۰

أبو السرار الفنوى ٣٠٦ أبو سعيد == الحسن البصرى أبو سعيد السرافى ٢٩، ٩٠، ٩٠، أبو سفيان بن حرب ٢٥، ٢٥٧ أبو سفيان بن العلاء ٢٥٧ أبو شقفل راوية الفرزدق ١٢٨ أبو صالح ١٥٩، ٢٤٢، ٢٤٢، ٣٨٢

أبوطالب ۲۵۷ ، ۲۵۸ ، ۵۰۰ أبوطلعة 63 أبو العالية ۳۲۸ أبو العباس ۹۷

أبو عبد الله الحكوف = إسهاعيل بن أبي خالد .

أبو عبد الله الهمدانى = طلحة بن مصرف.

ابوعبید ۱۹، ۲۹، ۲۲، ۳۳، ۵۰، ۵۰، ۵۳، ۵۰، ۵۳، ۵۰، ۹۰، ۵۰، ۵۳، ۲۵، ۵۳، ۹۵، ۵۹، ۹۵، ۵۹، ۹۵، ۵۹، ۵۹، ۹۵، ۵۹،

111 · 177 · 177 · 119 · 119 · 119 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 ·

أبو العتاهية ١١٠ أبو على (صاحب المسائل البصرية) ١٩ أبو على القالى البغدادى ١٧٤ . ٢٤٩ ،

أبو عمارة الكوفى حمزة بن حبيب . ٩٥

أبو عمران النخعى ٦١ أبو عمرو الجرمى ١٢٤ أبو عمسرو الشيبسانى : سعيد بن إياس

أبو عمرو بن الملاء ٢٣، ٣٥، ٥٥، ٩٥، ١٤٨ . ١٤٨ ، ٢٥٧ ، ٢٠٧ . ٨٠٤ . ٨٠٤ . ٣٠٥ ، ٣٣٥ . ٣٧٥

أبو عيسى الترمذى ١٢٧ أبو عيينة == حصن بن حذيفة . أبو الغول الطهوى ٥٠ ، ١٢٢ أبو الفرج الأصفهانى ١١ ، ١٢٢ ،

أبو القمقام الأسدى ٦ ، ٢٢٥ . أبو لهب ٢٥٧ ، ٣٧ أبو مالك . ٩ أبو المثلم الهذلى ٣٨٠ ، ١٥٧ أبو مجلن ٢٤

أبو محدد = إسحاق بن إبراهيم : أبوعه د الأسدى الـكوفى = الأعمش . 11

أبو مجد الأعرابي ٤٤٢ أبو مجمد = عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الفقمسي ١٧٩ أبو مرشد ٣٥٦ أبو معاذ الهراء ٥٧٥ أبو معاوية = مجد بن خازم ٢٥٠ أبو منصور ٣١١

أبو المهال = بقيلة الأكبر الأشجمى. أبو موسى الأشمرى ١٢٧ أبو ميمون العجلى ١٣٩

أبو النجم ١٠٩، ١٠٦، ٢٠٢، ٢٠٣٥ ٥٣٧، ٣٠٤، ٢٦٣، ٣٤٥

أبو نميم ۲۳۳ ، ۳۷۸ أبو هريرة ۲۲،۲۹۹ ۲۲۰،۹۷۰ أبو هلال المسكرى ۲۱۵ ، ۲۱۶ ، ابو هجزة السعدى ۲۳۰ ، ۲۳۹ أبو وجزة السعدى ۲۰۰ ، ۳۰۰

ابویسار == ابن ای نجیح ای بن خلف ۲۹۲ ای ( بن کسب ) ۳۵ ، ۳۸ ،۳۳ ، ۲۶ ، ۲۵ ، ۱۲۲ ، ۱۹۰ ،۲۲۶

الأبيرد بن المدر الرياحي ١٧٧ أحمد بن حنبل ٤ ، ١٥ ، ٣٣ ، ٣٩ ، ٣٤ ، ٤٤ ، ٥٥ أحمد بن فارس ٢٧٥ ، ١٩٥ ، ١٥٥ الأحمر ٣٠٠ الأخطل ٨ ، ١١٩ ، ١٥٧ ، ١٩٤ ،

الأخفش ۲۱۶ ، ۳۳۰ ، ۵۶۰ ، ۵۰۰ ۲۰۰۹ -

الأزهرى ١٦ ، ٢٠ ، ٢٨ ، ٢٨ ؛ ٢٨ ؛ ٢٥ ؛ ٢٥ ، ٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

إسبحاق ( ص ) ٤٣

اسحاق بن إبراهم بن محلد ٢٦ إسرائيل بن يونس ٩٩

إسماعيل ٤٣ إسماعيل بن أبي خالد ٢٣٣ ، ٢٧٥

الأسود ٢٦٢

الأسود بن عبد المطلب ٢٣٩ الأسود بن عبد يغوث ٢٣٩ الأسود بن يعفر ١١ الأشعث بن قيس الكندى ٣٦٥ الأشهب بن رميلة ٣٦١ ، ٥٤٠

الأعرج ٢٤ ، ٣٣٣ الأعثى ١١٩ ، ١٢٩ ، ١٣١ ، ١٦٩ ١٨١ ، ١٩١ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ ، ٢٤٢ ،

أعثى باهلة ١٤٦ أعشى بكر ٢٤٩ أعشى بنى ثمابة ٣٢٥ الأعلم ١٩٥، ٢٠٧، ٥٤٥ الأعمر ١١ ، ٣٢، ٣٣٠، ٣٠٦، ٢٦٤ أفنون التفلبي ١٣٠ أمامة ( في شعر ) ١٠١

أم البنين ( فى شعر ) ١٩٨ أم جميل ( امرأة أبى لهب ) ١٦٠ أم خالد ( فى شعر ) ٣٦١ أم سالم ٢١٧ أم الفحاك المحاربية ١٧٦ أم مالك ( فى شعر ) ١٤٩ أم المؤمنين ( عائشة ) ١٤٦ امرؤ القيس ٣٦ ، ٩٥ ، ٣٦٣ ، ٢٧٠ ،

الأموى ٥٣٠ أمية بن أبي الصلت ٩٣ ، ١٠٤،٩٤ ، ١٠٤٩ ، ٤٨ ، ٢٤٩ أنس بن مالك ٤٧ ، ١٨٤ ، ٢٣٣

أنس بن مالك ٤٧ ، ١٨٤ ، ٢٣٣٠ أنس بن النضر ١٨٤ أوس بن حجر ٢٠١ ، ٤٣٠ ، ٣٣٤ أيوب ٤٨٣ أيوب السختياني ٢٤ باعث بن صريم اليشكرى ٥٢٨

> الباهلی ( فی شمر ) ۵۲ البخاری ۳۳ ، ۳۸ ، ۳۳ برد ۱۸۸ بربر من جنادة = آبو ذر

الباقر ٣١٦

البزار ۱۹۵۰ بسیاسة ( فی شعر ) ۱۹۳ جبریل ۳۸، ۳۹، ۹۳، ۹۶۹، ۴۸۹، ۷۸۱، ۹۸۹

جبهاء الأشجمی ۱۵۳ جحاش ( جد الشماخ ) ۱۹۵ جران العود ۱۷۲

جرید ۱۸، ۵۱، ۱۳۱، ۱۳۳۰، ۱۳۵۰، ۱۹۳۰ ۱۹۹۰ ۱۹۹۰ ۱۹۹۰ ۱۹۹۰ ۱۹۹۰ ۱

جزء بن ضرار ۶۶۲ جمدة بن عبد الله السلمی ۲۳۵، ۲۳۵ جمفر بن أبی طالب ۷۸ جمان ( فی شمر ) ۵۳۰ جمل ( فی شمر ) ۱۳۳ الجموح الظفری ۵۵۹ جمیلبن معمربن حبیب بن وهب ۱۲۷

جندب بن جنادة == أبو ذر .
جندب بن السكن == أبو ذر .
جنوب ( فى شعر ) ٥٥٣ الجواليق ١٢٤ ، ٢٤٩ ، ٥ الجواليق ٢٥٢ ، ١٦٩ ، ٢٥٣ ، ٢٥٣

04. 141.184

جویریة ۱۲۷ حاتم ۲۲۷ الحارث <u>= إب</u>لیس . بسطام بن قیس ۸ بشار ۱۷۶ . بشامة بن الغدیر ۱۶۶

بشربن أبي خازم الأسدى ٢٩٥ ، ٥٨١ البطليوسي ١٩٥

البعيث ۸ ، ۱۵٦ بقيلة الأكبر الأشجمي ۱۶۳ ، ۲۲۶

> بیهس ۵۸۳ تأبط شرا ۱۲۲ ، ۲۲۱

التبريزى ۷٦ ، ۲۲۱ ، ۲۲۷ ، ۲۶۲، ۲۶۲، ۸۶۲

تبع ( فى شعر ) ٤٤١ التدمرى ١٩٥ الترمذى ٤٣ ، ٤٨٥ تجم الدارى ٢٧٢ توبة بن مضرس المبسى ٧٣ الثمالي ٢١٥ ، ٢٦٣ ، ٢٦٧ ، ٢٦٧ ، ٢٦٨ ،

> ثعلبة بن عمرو العبدى ١٥١ جابر بن سحيم ١٩٢

الجاحظ ٤،٧، ١٢٠، ١٦٥، ١٧١،

· 171 · 17. · 77. · 170

133 - 110 . 730

الحارث الأكبر النساني ١١ حماد الراوية ١٢٢ الحارث بن تمم ٨٠٠ حمزة بن حبيب ٥٩ ، ٦٢ ، ٦٣ ، الحارث من حلزة ١٨٣ حميد بن ثور ۱۸ ، ۱۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ الحارث من دوس الإيادي ١٨٥ الحارث بن سدوس ٥٨٣ Y0. ( YY7 حارثة بن بدر النداني ١٧٧ 209 6 YON = 201 خالد من الطفان ۲۱۳ حاطب بن أبي بلنمة ٢٥٦ خالد من عبد الله القسري ١١٠ حجاج ١١٤ خالد من الولىد ٤٩٢ الحارث من ورقاء الصيداوي ٤٥٣ الحجاج ٥١ ، ٥٨٥ خداش بن زهبر ۱۹۸ 144 2 171 خديجة ( أم المؤمنين ) ٢٧٥ ، ٢٤٧ حجل بن نضلة ١٩ الخطني ( في شعر ) ٢٠١ حذيفة بن أنس الهذلي ٨٨٥ الخطيب البندادي ١٢٤ الحوىي ع الأخفش ٨ ، ٦٣ ، ٨ ، ١ ١ حسان ۹ ع ع الحرنق بنت هفان ٥٣ الحسن البصرى ٣٨ ، ٢٤) ، ١٥ ، الخليل ١٨٨ ، ٢٠٧ ، ١٥٨ ، ٢٠٥ ، 17 · 171 · 001 · 771 · 00V . 001 6 0TY · 11 · 4 4 · 4 4 · 4 4 · 4 4 · 4 4 · 4 4 · 4 4 · 4 4 · 4 4 · 4 4 · 4 4 · 4 4 · 4 4 · 4 4 · 4 4 · 4 4 · 4 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 الدارمي (صاحب المسند) ٢٣ - £ 1 1 4 6 6 5 1 1 داود ( ص) ۱۰۱ ، ۲۶۶ الحسن ف سهل ۱۲٤ داود بن عبد الرحمن ٩٩ الحسن بن على من طالب ٢٤ ، ١٤ درواس الأعرابي ۲۷۷ الحسين بن على من أنى طالب ٢٤ ، ٤٤ دريد من الصمة ١٢٧ ، ١٨٧ ، ٢٥١ الحصرى القبرواني ٢٤٤ دعبل الخزاعي ١٧٤ حصن بن حذيفة بن بدر ٥٥٠ دكين الراجز ١٣٦، ١٧٩ دها. ۲۲۰ الحصين بن الحمام المرى ١٢٦ ذو الجناحين = جمفر بن أبي طالب . TV7 (198 (108 30b) ذو الرمة ٢٠ ، ٩٤ ، ١٠٨ ، ١١٨ ، حفص ٦٣

711 '071 ' 331 ' 717 '
711 ' 1.7 ' V.7 ' 717 '
(37 ' 0.7 ' V.3 ' 170 '

ذو النون = یونس بن متی . رؤبة ۱۹۷۰۱۶۱،۱۳۵،۱۱۶،۹۸، ۲۰۲ ، ۲۶۱، ۲۲۲ ، ۳۵۵، ۳۳۵ ، ۳۸۸

الراجز: ۱۳۳ ، ۱۳۱، ۱۹۳ ، ۲۰۰ الراعی ۱۳۰ ، ۱۹۹ ، ۳۹۷ الربیع بن انس ۳۲۸ ،

( TET ( TE . ( TT) ( TT.

رمیلة (فی شعر ) ۷۳ الروح الأمین ( جبریل ) ۱۱۲٬۳۸ ریا (فی شعر ) ۱۲۸ الریاشی ۱۰۱ زائدة بن قدامة الثقنی ۲۷۸ الزباء ۸۹

الزبرقان بن بدر ۲۱۳ الزبیر بن الموام ۳۵٦ الزجاج ۵۰ ، ۳۳ ، ۱۸۳ ، ۱۹۱ ،

> زرعة الكندية ٩٩٣ ذكريا ١٥٩ ذكريا بن أبي إسحاق ٤٨٥ ذكريا بن أبي زائدة ٣٧٨

الزنخشرى ٦٣ ، ١٥٠ ، ٢٠٨ ، ٢٥٧ ، ٢٥٧

زهدم ( رجل ) ۱۹۳

السكرى ١٥٤ ، ١٥٨ ، ١٩٤ سلامة بن جندل ۲۵۸ سلامة المفنية ١٢٨ سلمان الفارسي ٢٧٢ سلمبي ( في شعر ) ۱۲۸ السلمي ٨٣ سلمان ١١٤ سلمان بن مهران = الأعمش . مماك بن حرب ٩٩ سواد بن قارب ۱۲۱ سوید بن کراع ۱۳۶ سيبويه ۲۶، ۹۰، ۹۰، ۲۶، 4 071 6 074 6 EOV 6 7 . V 6 071 6.001 600 6 077 075 السوطى ٤٩، ٥٦، ٢٠١، ٢٠٥ 077 الشافعي ٢٥٩

السوطى ٤٩، ٥٦، ٢٠٥، ٢٠٥ ١٠٥ الشافعى ٣٥٩ شبل ١٠٠ شبل ١٠٠ شبيب بن جميل التفلي ١٩ شتم بن حويلد ١٨٥ شريح بن أوس ٤٣٠ شريح بن أوفى المبسى ٣٩٥

زهرة الكندية ٢٤٩٣٠ الزهري ٣٣٣، ٢١٠ ، ٢٧٥ ، ٤٢٩، زهر ٤٣١ زهير بن أيي سلمي ١١٧ ، ٤٥٣،٣٥٠ 019 40 . V 4 579 زهير بن العجوة ١٤٨ الزيادي ٩٦ زيد بن أرقم ٢٥٤ زید (بن ثابت ) ۲۳۷ ، ۲۳۷ زيد الحيل ٩٩ ، ٤١٧ زید بن عمرو بن نفیل ۴۸۰ ، ۲۷ه زمد بن كثوة العنىرى ٩٦ زين العابدين ٣١٦ ساعدة بن جؤية الهذلي ١٣٥ سالم الهذلي ( في شمر ) ٨٨٥ السجستاني ١٣٣ سحم بن وثيل اليربوعي ١٩٢، ٥٤٠ السدى ٢٧٥ سعد بن معاد ١٨٤ سمد بن إياس = أبو عمرو الشيباني

> ۶۲۹ سفیان ۲۳ سفیان بن عیینة ۳۵۹

سمید بن جبیر ۲۲۷ ، ۳۲۳ ، ۳٤٦ ،

شريك ۲۲۳، ۲۷۵ شعبة ٤٥ ، ٢٥٩ الشعى ١٥٩ ، ٣٣٤ ، ١٥٩ ، ٢٧٥٠ £ 7 £ 6 TV A

شمياء النبي ٢٠٩ الشماخ ۲۲۱، ۱۲۵، ۱۹۵، ۲۶۲، 017 , 047 , 884

> شمر ۲۹ه الشنفرى ٢٢١ شيبة بن أبي ربيعة ٢٦٢ الصادق بن الباقر ٣١٦ صالح ۲۰۶

صالح بن إسحــاق = أبو عمــرو الجرمى ١٢٤

صالح بن عبد القدوس ٤٠٠ صخر بن حرب 💳 أبو سفيان . صخر الني ۳۸۰ ، ۷۷۲ ، ۵۷۰

صريم بن معشر بن ذهل = أفنون التغلى .

الصفاني ١٩٥ الصلتان ۲۰۱ ضابیء البرحمي ٥٣ ، ٢٢٤

الضحاك بن سفيان ٨٨ ، ٨٨٥ طارق ( فی شعر ) ۲۳۲ ، ۱۹۲۲ طالوت ۲۶۲

الطيراني ٣٣٠

الطبرى ۳۳ ، ۳۲ ، ۳۸ ، ۱۹۳ ، < 719 · 7 · 9 · 7 · 7 · 8 · 7 · 8 · 7 8 8 . 7 8 7 . 7 8 7 . 7 7 7 "YOE " YOT " YOT" YEO · 77 · 47 · 797 · 777 · ( TO ) ( TET ( TEE ( TT.

· TAY · TV7 · TV · · T79

· 113 · 113 · 173 · 173 · 017 07700716 8776 877

طرفة ١٢٦، ١٦٩ ، ٢٠٤ ، ٢٢٧ ، 0 \$ 1 ' 7 1 1 ' 7 5 1

> الطرماح ١٧٦، ٥٧٠ طريح الثقني ١٧٥ طفيل الغنوى ١٤٠ طلحة بن مصرف ٦١ طاوس ١٦٣ ، ٢٥٩

عبد القيس بن خفاف البرجمي ١٣٨ عبد الله == أبو هريرة . عبد الله بن أبي بكر ٨٦ عبد الله بن أبي بجيح الثقني == ابن

أبي نجيح .
عبد الله ابن مكتوم ٢٣٧ عبد بن الزيمرى ٢١٤ عبد الله بن الريم ٢٠٠، ٢٧٧، ٥٠٩ عبد الله بن عباس ٤٣ ، ٢٠١، ٢٩٩ عبد الله بن عمر ٢٤ ، ٣٣٧ ، ٣٦٠ عبد الله بن عمر ٢٤ ، ٣٣٣ ، ٢٩٠ عبد الله بن عمر ١٠٤ ، ٣٣٠ ، ٣٩٠ عبد الله بن مسمود ٣٥ ، ٣٤ ، ٤٤٠

· 0 · 9 · ٣٩٨ · ٢٤٥ · ٢٣٤

044

عبد الملك بن صالح ١١٤ عبد مناف = أبو طالب . عبيد بن الأبرص ١٨٦ ، ٢٣٦ عبيد الله بن عبد الله ٣٣٣ عبيد الله بن قيس الرقيات ١٢٨ ،

عبيد الله بن موسى ٣٢٨

العبيدي (في شعر ) ٧٦٥

عاصم بن أبي الصباح الجحدري ٥٥، ٥٣ عاصم بن أبي النجـود ٣٤، ٥٥، ٢٧٤ الماص بن وائل ٣٣٩ عامر بن جهم ( في شعر ) ١٤٢ عامر الحصفي ٢٨٤ عامر الحصفي ٢٨٤ عائشة ( أم المؤمنين ) ٢٤، ٧٥، ٢٤١

عباد بن زیاد ۱۰۱ العباس بن أنس ۱۹۵ عبد بنی عبس ۱۹۵ عبد الحارث (ابن آدم) ۲۰۹ عبد خیر ۲۷۰ عبد الرحمن = أبو هریرة .

عبد الرزاق ۲۳، ۲۲، ۹۹، ۲۳۸،

عبد الرحمن عبد الله بن أبي عمار =

القس ،

عبد شمس = أبو هريرة .
عبد عمرو = أبو هريرة .
عبد العزى = أبو لهب .
عبد القادر البندادى ٢٥٥

المتابي ١٧٤

عتبة بن ربيمة ٢٦٢

عمّان بن طارق ١٦٣

عَمَانَ بِنِ عَفَانَ ٢٦ ، ٥ ، ١ ، ٢٠٨٠٥ ،

T. 1 . 1 . 1 . 1 . .

المجاج ۱۱۱، ۱۳۶، ۱۹۵، ۲۲۳،

£9. 67. 147 6779

عدى بن حاتم ٣٠٩

عدی بن زید ۱٤۳

عدی بن قیس ۲۳۹

عرابة الأوسى ٢٤٢

عروة بن الزبير ١٠٤

عصام بن القشعر العبسي ٥٦٩

عطاء ١٦٣ ، ١٦٣ ، ٨٤٥

عطية بن عفيف ٥٥٠

عقبة بن أبي حمزة ١٦٣

عقبة بن أى معيط ٢٦٢

عقبة الهجيمي ١٦٣

عكرمة ٩٩، ٣١٦

علقمة الفحل ٢٠٩ ، ٢٦٥

على بن إبراهيم ٢٧٦

على بن أبي طالب ٢٧ ، ٨٣ ، ٨٩،

17V (171 (175 (44471 (70V (775 (777470 (770 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)470 (770)

على بن أصمع ٥١ على بن حسين ٣٢٩ على بن عبد العزيز ٢٧٦ عمارة بن طارق ١٦٣

العانى ١١٤

عمر بن الخطاب ۳۳، ۳۲، ۳۰، ۳۰، ۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲،

· 470 · 475 · 771 · 744

٠ ٥٠٩ ، ٤٢٤ ، ٣٥٦ ، ٢٧٥

٥٨٣ ، ٥٨٢

عمر بن أبى سلمة المخزومى ٣٣

عمر بن عبد العزيز ١٦٨

عمران بن حصين ٢٦٧

عمران القطان ٥٤

عمرو بن أحمـر الباهلي = ابن

عمرو بن دينار ۱۵۱، ۹۶۹

عمرو بن شعیب ۳۵۹

عمرو بن العاص ۱۲۷

عمرو بن كلثوم ١٩

عمرو بن امرىء القيس الأنصارى ۲۸۹

عمرو بن ملقط الجاهلي ٥٥٠ عمرو بن ممدى كرب ٢٩٧ ، ١٢٥ عمرو بن هند ( الملك )١١ ، ٤٥٣ عميرة بن طارق ٨

عنترة ۱۰۷، ۱۷۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۲، ۷۲۰ منترة ۷۲۰، ۲۲۵، ۷۲۰

العوام بن شوذب ۸ عوف (فی شعر ) ۷۳ عوف بن الخرع ۲۳۶، ۱۳۰، ۲۳۶ عیسی بن عمر ۹۳ ، ۹۶، ۱۲۷ عیسی بن مریم = المسیح . عالب ، ۶۰ الغلاق بن عمر الریاحی ۱۵۳

> غنم بن تغلب بن وائل ۲۳۰ الغنه ی ۱۷۵

غیلان بن حریث الربعی ۹۳ ه

الفراء ۸، ۲۳، ۹۳، ۱۲۶، ۹۳،

· 191 · 187 · 10 · 187

. 7.7 . 7.8 . 7.7 . 7..

. 777 . 717 . 717 . 717 . 717 .

· 779 · 757 · 757 · 779

V-7 , X-7 , P70 , 170 ,
770 , 730 , .00 ,
700

الفرزدق ۱۲۸ ، ۱۳۶ ، ۱۵۷ ، ۳۶۲ ، ۲۷۳ ، ۳۷۵ ، ۵۶۰ ۵۶۰

فرعون ۲۱، ۷۹، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۱، ۲۹۲،

الفزارى ٥٥٠

الفقمسی ( شاعر ) ۳۹۰ قارون ۲۹۲

القاسم بن الرسول ٣٧٥

قادة ۲۶ ، ۲۲ ، ۷۲۱ ، ۶۸۳ ،

. 540 . 424 . 511 . 51.

. 077

القحيف بن خمير ١٧٥ قراد بن حنش الصاردى ٥٦٧ القس ١٢٨

القطامي ٤٥٣

قطرب بن المستنير ۱۹۸، ۳۶۰ قيار (في شمر ) ۵۳ قيس بن الخطيم ۱۷۶ قيس بن زهير العسبي ۹۰

قيس بن عيزارة الهذلي ٦٩ قيس بن معد يكرب ٦٦٥ كثير ٢١٢ كردم ٣٥٩ كرز العقيلي ٥٥٠ الكسائي ٣٥، ٩٢ ١٢٥، ٢٤٧،

> کسری ۳۰۸ الکسمی ( فی شمر ) ۱۲۸ کمب بن أرقم الیشکری ۲۸۰ کعب بن جمیل ۱۲٦ کعب بن زهیر ۱۱۹

كعب بن سمد الفنوى ۲۳۰ ، ۲۷۷ كعب بن مامة ۱۱ الـكلابى ۵۳۱ الـكلابى ۳۶۲ ، ۲۰۸ ، ۳۶۲

کایب وائل ۷۹

السكيت بن زيد ۷۸، ۱۱۰، ۱۵۷، ۱۵۷،

البيد ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰ گښد ۲۷،۲۷۲

لبيد بن الأعصم اليهودى ٨٥ اللحياني ١٢٧

اللجلاج 377 لتمان الحسكيم ( فى شعر ) 000 لوط 777 الليث 17 ليلى الأخيلية 187 المازنى ٩٠، 310 مالك ( فى شعر ) 700 مالك ذو الرقيبة ٧٥٠ المرد ١١٥، ١٠١، ١١١٨،

المبرد ۱۰۱۰، ۱۱۱ ، ۱۲۱، ۱۸۸۱، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۳۱۱ ، ۳۱۰

المتنخل الهذلي ٢١١ المثقب العبدى ١٠٧، ٢٢٨ ، ٥٣٧

۱۶۳٬۱۹۸٬۱۰۰، ۱۹۰، ۲۲ معلج ۲۲۸٬۲۵۹، ۲۲٤،۲۰۵٬۱۹۰ ۲۲۸٬۲۲۵، ۲۲۱، ۳۲۹، ۳۷۵

محارب بن قيس = السكسمى .

عرق = عمرو بن هند ١١

محمد بن خازم النميمى السمدى ٢٥

محمد بن ذؤيب الفقيمى = العانى
محمد بن طلحة ٣٩٥

محمد بن عبد العزيز ٣٧

محمد بن كعب القرظى ٢٣١ ، ٢٤١

محمود محمد شاكر 70٪ المرار بن سعید الأسدی ۱۲۷ المرار الفقعسی۱۷۲ المرتضی ۲۲۹، ۲۰۳، ۲۲۹، ۲۳۹

المرسمني ٢٦٥ مريم ( أم السيح ) ١٦٣ · ٤٨٧ مزرد بن أبي ضرار ،١٦٨ ، ٤٤٢ المساور بن هند ١٢٧ ، ١٩٥ مسلم ( صاحب الصحيح ) ١٥ ، ٣٤ ،

المسيب بن علس ١٣٧ المسيح ١٠٣ ، ١٥٣ ، ١٦٣ ، ٢٠٢

مطيع بن الأسود ١٥ مماوية بن أبي سفيان ١٢٦ ، ١٢٧ ، ٢٥٧

معاویة بن عمرو بن خالد بن غلاب ۳۷۸

مماویه بن مالك جمفر بن كلاب = معود الحكماء

المسكمبر الأسدى 790 المسكبر الضي 790

معمر ۲۳، ۲۸ ، ۲۳۷ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۱۱۰ ، ۱۱۹ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ . ۲۲۰ . ۲۲۰ .

معود الحسكماء ١٣٥ معود الحسكماء ١٣٥ معود الحسكماء ١٣٥ معيرة بن طارق ٨ معيرة بن طارق ٨ المفضل الضي ٥٠٠ المفضل النسكرى ٢٠٥ مقاتل ٢٠٩ المقداد ٣٥٦

المنتشر ين وهب الباهلي 187 ِ المنذر بن ماء السهاء ٥٨٩ المنذري ٤٤

منظور بن حبة الأسدى ١٧٩

المنهال ۲۲۷

موسی ۱۲ ، ۲۱ ، ۱۱۲ ، ۲۱۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ،

777 ° 777 ° 779 ° 779

موسی بن مسعود ۱۰۰ می ( فی شمر ) ۵۳۵ النابغة الجمدی ۳ ، ۲۶۲، ۲۶۹، ۲۵۶ ( ۲۵ ـ مشکل القرآن )

النابغة الديياني ١٢٠ ، ١٣١ ، ١٣٨ . ١٦٨ ، ١٩٦ ، ١٩٦ ، ١٩٨

ناجية بن رمح ٥١ نافع بن عبد الرحمن ٢٣،١٣٤،٦٣ نبيه بن الحجاج السهمى ٥٢٧ النحاس ٢١، ٢٤٥

نديب ٣٦٥

النضر بن الحارث ٧٠، ٧١ النضر بلى سلمة = أبو ميمون العجلى. النظام ( إبراهيم ) ٤٣، ١١٧ النطامة = نيرس .

النمان بن الحرث بن أبي شمرالفساني . النمان بن المنذر ۱۳۸ ، ۱۵۳ ، ۲۵۷ ، ۳۵۸ انخر بن تولب ۱۷۳ ، ۲۱۷ ، ۲۷۷ ،

> نمرون ۲۳۲ ، ۲۳۵ نوار (فی شعر ) ۲۵۳ ، ۵۵۳ النوار (وجه النرزدق ) ۱۲۸ النوار (فی شعر ) ۱۲۸ نوار بات عمرو بن کنثوم ۱۹ نوح رعلیه السلام ) ۲۲۶ هامان ۲۳۷

هشام بن حکیم ۳۵ ، ۳۵ هشام الرقاشی ۳

هشام بن عروة بن الزيير بن الموام ٣٥

هوبر الحارثى ٥٠ الورل الظائى ٥٥ الورل الظائى ٥٥ الورل الظائى ٥٥ الوليد بن عبد الملك ١٧٥ الوليد بن عقبة ٣٠٨ الوليد بن المفيرة ١٥٩ الملك ٢٣٩ الوليد بن يزيد بن عبد الملك ١٧٥ الوليد بن يزيد بن عبد الملك ١٧٥

وهب ٣٦٥ يحيى بن زكريا ٤٠٤ يحيى بن وثاب الأسدى ٦٢ يزيد بن جمشم (فی شعر ) ١٥٨ يزيد بن الصمق ١٦٥ يزيد بن مفرع الحميرى ١٠١

> الیزیدی ۱۲۹ ، ۱۷۶ پسار ( راعی زهیر ) ۵۳

> > يمقرب ٩٢

يمقوب ( ابن الكيت ) ۹۲،۹۳ ه. يوسف ٤٠٤، ٤٠٤

پونس بن متی ۴۰۲، ۶۶۵

### ه – فهرس القبائل والأمم والفرق

آل أبي أوفى ٢٦١ آل جمفر ٢٧٦ آل فرعون ٣٨، ٣٩١، ٣٣٥ أجواد المرب ٣٤٥ الأزد ٨٨ أزم ( فى شعر ) ٨ أزواج النبي ١٠٤ ألأسدى ٣٩ أسلم ( فى شعر ) ٣٩

أصحاب الرسول ٢٤ ، ١٦٠ ، ١٨٤ . ٢٠٥ ، ٣٩٣ ، ٢٨٢ ، ٣٩٦ .

أصحاب على ١٢٧ ، ٢٩٥ أصحاب الفيل ١٠٧ أصحاب المخارق ١٠٠ أصحاب معاوية ٢٩٥ أصحاب النحو٣٥ أمة محمد ١٤٨ ، ٢١٤ الأنبياء ١١٢ ، ٢٠٤ ، ٢١٤ ، ٣٣٤ الأنصار ٨٨ ، ٢٨٥ أهل بدر ٣٥٩

أهل الجاهلية ٧٣ ، ٣١١ أهل الحجاز ٢٠، ٥٥٧ أهل حجر ( في شعر ) ١٧٤ أهل حضرموت ١٦٣ أهل الذمة ٣٨٠ أهل سبأ ٤١. أهل المراق ٥٨٥ أهل المرب ١٤،٤، ٥٨٦ أهل فارس ٤٢٤ أهل القدر ١٢٢ أهل الكتاب ٣١٧ أهل اللغة ١٥٤ ، ٨٨٤ اهل سكة ١٨١ ٥١١ ، ١٢٢ ، ١٢٧ ، 014 . 407 أهل اليمن ٥٠، ١٦٣ الأوثان ٧١٤ إياد (قبيلة) ١١ البابليون ١١٥ البصر يون ٢٥ ، ٢٤٤

ينو أسد ١٧٥

479 · 489

بنو إسرائيل ٨٠ ، ١٤٨ ، ٢٤٢ ،

بنو مالك بن حنظلة ٥٤٥ بنو النضير ٣٧١ بنو يربوع بن حنظلة ٤١٥ مدلة ٢٧٥ التايمون ٦٠ التيابعة ٢٤٤ ءَم ١٧٤ ، ٥٤٥ ثملية ٥٤٥ جرم ۱۲٤ الجن ١٢١ جهينة ( في شعر ) ٣٦٥ الحارثيون ٢٠١ الحسية ٢١ الحكل ١١٤ الحسكماء ١١٠ حملة العرش ٢٩٤ حمر ۷۲۰ الحنفاء ١٤٩ خشمم ( فی شعر ) ۸۰ خزنة جهنم ۲۹۱ الخشاب ٥٤٥ الخوارج ۱۲۷ دارم ۲۷۳ ، ۲۷۳

بنو أمية. ٧٧١ بنو أنف الناقة ٧٦٥ بنو تغاب ۱۹ بنو تمم ۱۷۵ ، ۵٤۰ بنو جشم بن مماوية ١٢٨ بنو جمدة ( في شمر ) ٢٤٩ بنو الحارث بن كمب ٥٠ بنو حصن ( فی شعر ) ۷۳ بنو دارم ١٤٥ بنو ربيمة ( في شمر ) ٤٧٧ ينو سعد ٢٦٠ بنو سلم ١٦٥،١٢٥ ينو طهية ١٢٢ ينو عامر ٢٣١ بنو عيد شمس بن أبي سود ١٢٢ بنو عبد الله بن دارم ۲۹۲ بنو عبد الله بن غطفان ٥٣ غ بنو عبس ۷۷۵ بنو عقيل ( في شعر ) ١٣٣ بنو فينه الباهليون ١٩ بنو قريظة ٣٧١ بنی کسیمهٔ ۱۲۸ بنو کعب بن عمرو ( فی شعر ) ۲۹۵

الديلم ٥٧٥ الربانيون ( من الصحابة ) ٩٩ الرواة ٤٣٠ الروم ۱۲۹ ، ۲۲۶ الرومية ٢١ رياح ٤٤٥ سمأ ٥٧ السريانية ٢١ سلم ٢٦٥ الشياطين ٤٢٤ الشموية ٢٧٠ شيبان ٧٦٥ ٠ ١٨٥ الصابئون ٢١٠ ضية ٧٦٥ طهية ١٤٥ عبيد ( في شعر ) ٨ المجم ٢١

عدى ( في شمر ) ٢٨٥

701 · 771 · 771 · 771 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 · 731 ·

غدانة ( في شعر ) ۱۷۷ غفار ۲۶۵

الغوير ( ماء ) ۲۲۲

فارس ۲۲٤

. 0.7

فزارة ( فی شمر ) ۲۲۳، ۵۰۰ فقیرة ( فی شمر ) ۵۰ ....

القراء ۲۵، ۵۱، ۵۵، ۵۵، ۵۵، ۵۵ قراء الأمصار ۳۲۰، ۳۱۸

قراء أهل المدينة ٢٤٤ ، ٣٠٦ ، ٤١٠

قراء البصرة ٤١ قراء الشام ٤١٠ قراء الكوفة ٤٢٧ ، ٥٠٦

قریش ۱۵ ، ۳۵۲ ، ۱۱۲ ، ۱۱۶ ،

- 10 - . 119 . 171

قوم شعیب ۱۸۵ ، ٤٦١ ،

قوم فرعون ۲۷۱

قوم يونس ١٤٢

قیس ۱۲۵ ، ۱۷۵

كتاب المصحف ٧٥

کلیب ( فی شعر) ۲۰۱، ۳۷٤، ۳۵۰

کندة ۱۸٦

الكهنة ٢٣٥ ، ٢٣٤

الـكوفيون ٥٦

المتعلمون ٣٠

مجاشــع ( فی شعر ) ۱۵۷ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ،

مشرکو قریش ۴۳۸ معد ( فی شعر )

المفسرون.١٠٠ ، ١٥٣ ، ٢٠٥ ، ٢١٠

177 · 777 · 477 · 407

> المنجمون ۳۳۵ المهاجرون ۳۵۶

> > النحويون ٥٠

النصاری ۱۰۳، ۱۶۹، ۱۲۳، ۲۰۲، ۲۰۰، ۲۱۰ میلاند. ۲۱۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۲۰

> النمل ۱۱۶ نمير بن عامر ( فى شمر ) ۳۷۰ هذيل ۱۱۳ ، ۲۶۰ ، ۵۷۰ ولد إبراهيم ۲۳۶ اليهود ۲۰۲ ، ۲۱۰ ، ۳۷۰

#### 7 - فهرس الأماكن والبلدان

آبان ( فی شمر ) ۳۰۷ 11 起打 أحد ٧٧ أربل ٣٧٩ أرض الجزرة ٤٢٤. أرض الزوم ۳۷۸ أنقرة ١١ بارق ۱۱ البصرة ١٣٦١، ٣٦٥ بطن النسر ١٥١ يقداد ١٢٤ ثور ( جبل ) ۹۷ الجزيرة ( موضع ) ١٧٤ الجامهة بيز ( مرضع ) ٩٧ جو ( مرضع ) ٥٣ ٪ الجولان ( موضع )١٣١ الحجاز ٢٥٩ حجر ( موضع ) ۱۷٤ الحديدة ٨٨ الحرم ١٣٤

حضر موت ۳۸۸

الحرة 11 الخورنق ١١ خبر ۲۱۲، ۲۵۳، ۲۲۶۰ الدحرض ٥٧٦ دقوقا ۲۷۹ دمشق ( فی شعر ) ۱۹۸ ذو أروان ( بئر ) ۱۱۲ رامه (فی شهر) موضع ۱۰۱ رداعة ٢٧٥ روضة خاخ ٣٥٦ 11 Jul. سمير ۸۱ سلوق ( قرية ) ۱۷۳ السند ( في شعر ) ٢٨٩ سنداد ۱۱ سوق عكاظ ٢٩٩

الشام ۱۲۹ ، ۱۷۶ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ،

. 117 . 770

صوار ١٠٥٥

ضرية ٣٦٧

طور تینا ۳۰۱

طور زیتا ۳۰۱

مسجد الكوفة ٣٧٩

مصر ٤٥٣

407 1 707 1 75 Y 1 70 7 1 707

· 770 · 777 · 770 · 777

113.073.783

ناذق ( فی شعر ) ۱۷۲

تجران ( فی شعر ) ۱۹۶

نطاة ٢١٢

نینوی ۴۰۹

هجر ( في شمر ) ١٩٤

وشيع ٧٦٥

المامة 11 . ١٧٤ ، ١١ مام

المراق ١١

العلياء ( في شعر ) ٢٨٩

عير (جبل) ٩٧

فدك ٢٥٢

الفرات ۱۱، ۱۷٤، ۲۸۷

فلج ( فی شعر ) ۳۶۱

قدار (فی شمر ) ۱۷۲

كاظمة ( فى شعر ) ٢٠١

الكعبة ١٣٤

السكوفة ٣٧٩ ، ١٣ ، ١٣ ، ٥٤٠

متالع ( فی شمر ) ۳۰۷

المدينة ٥٠ ، ٩٧ ، ٢٦٦ ، ٢٦٥

المسجد الحرام ٣٦٧

# ٧٠ ــ فهرس الأيام

أحد ١٨٤ . ١٨٠ . ٣٥٦ ، ٣٥٦ ، وم حنين ١٤٨ يوم بدر ١٨٤ ، ٣٥٦ ، ٣٥٦ ، ٤٢٨ ، ٤٢٨ ، ٤٢٨ ، ٤٢٨ ، ٤٢٨ ، ٤٢٨ ، ٤٢٨ ، ٤٢٨ ، ٤٢٨ ، ٤٢٨ ، ٤٢٨ ، ٤٢٨ يوم الحديبية ٤٢٤ ، ٤٢٨ يوم الحديبية ٤٢٤ .

# ٨ - فهرس القوافي ١ حرف الألف )

| ۱۷٤ | طويل    | قيس بن الخطيم           | مَلَكَتُ بها مَاوَراءَها                   |
|-----|---------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 177 | متقارب  | المرار الفقعسى          | كَأَنَّ قلوبَ بَقُرون الظِّباءَ            |
| ٥٢٩ | خفيف    | أبو زبيد الطائن         | طَلَبُوا صُلْحَثًا حِينَ بِمَاءَ           |
| 177 | ر جڙ    | أبو النجم               | كَأْنِ ۚ فَوَقَ على عَبائه                 |
| **7 | ، طو بل | عبد الله بن قيس الرقيات | ظاهرات الجمال الأراكُ الظباء               |
| 94  | خفیف    | الحارث بن حلَّزة        | زَعُوا أنَّ … وأنَّا الوَلاِء              |
| 197 | رجز     | رؤبة                    | ومَهْمَهُ مُنْبَرَّةً أرضِه سمَأَوُّهُ     |
|     |         | ف الباء )               | ( حر                                       |
| 022 | وافر    | جرير                    | أَثْمَلْبَةَ الفوارس طُهَيَّةَ والخِشَابَا |
| 140 | وافر    | معود الحكاء             | إذا سَقَطَ كانوا غِضانا                    |
| ٥٦  | وافر    | جري <i>ر</i>            | ولو وَلَدتْ اَلجُرْ وِ الـكلابا            |
| ٤٣٠ | كامل    | أوس بن حجر              | وانْتَضَّ كَالدُّرِّيِّ تَخَالُهُ طَنُبَا  |
| 177 | كامل    | الأبيرد                 | زعتْ غُدانةُ جَناحُ الْلِنْدَبِ            |
| 18. | طو بل   | طفيل                    | وللخَيل أيَّامُ ۖ الخيرَ تُعقِب            |
| 101 | كامل    | دريد بن الصمة           | ماإن رأيتُ أَينُقٍ جُرْبِ                  |
|     |         |                         | _                                          |
| 14. | طويل    |                         | مِن البيضِ بالخطِرِ الرطبِ                 |

أناسٌ ينالُ ... شَهِ ۗ الازانب طویل ۳۰۸ تلك خَيْلي ... أولادُها كالزَّ بيب الأعشى خديف ٣٢١ لوأَ نَّكَ ... سامِهِ المتقارِبِ قيس بن الخطيم طويل ١٧٤ تَقَدُّ السَّلُوقَ ... نارَ الْحَبَا حِبِ النابغة طويل ١٧٣ والعَيْرُيرُ وقُمُ إ... انتخاصَ الكوكب بشر بن أبي خازم کامل ۲۰۰ حتى إذا ... مثل ترابها الأعشى كامل ١٩٧ إلى السراج ... ولا رَهَبُ الكميت منسرح ۲۷۱ لْمَيَاءَ فِي . . أَنيابِهَا شَكَبُ وَ الرَّمَةَ بسيط ٢٤١ إِنَّا إِذَا ... وَلَهُ ذَ نُوبُ 101 رجز فإن تَسأَلُوني ... النساء طبيبُ علقمة بن عبدة طويل ١٦٥ أُخِي وأُخُولَــُ ... مَعَدٍّ عَر يبُ العبدى" متقارب ۱۰۱ فَمَن يكُ ... بها لَغَريبُ ضا بي البرجمي طویل ۵۳ وَداء ِ دَعاً ... ذاك مُعِيبُ كعب بن سعد الفنوى طويل ٢٣٠ هَوَتْ أَمُّهُ .. حِين بَؤُوبُ كعب بن سعد الفنّوى طويل ٧٧٧ أُنَّى ومِنْ ... ولا ر َيبُ السكميت مأسرح ٥٢٥ دَعاَ شَجَرَ ... السِّدْرُ والأَثابُ المسيب بن علس متقارب ١٨ ولقد طَفنتُ . . أَنْ يَغْضَبُوا أبو أساء بن الضريبة كأمل ٥٥٠ حتى إذا ... أبناءكم شَبُّوا ر جر: وَاسْقِيهِ حَتَى ... أحجارُهُ ومَلَاعِبُهُ ذو الرمة طويل ١٢٥ ولو أنَّ ... عليكَ حِجابُها ابن ميَّادة ضويل د٧٠

نَوَصَّلُ بِالرَّ كُنِ ... الأمان رَبِابُهَا أبو ذؤيب طويل ٢١٠ عصيتُ إليها ... أَرْشَدَ طِلابُهَا أبو ذؤيب طويل ٢١٠ تَسْمَعُ للجنِّ ... رَهْبَةِ ثَمَا لِبُها زهبر بن أبي سلمى منسرح ١٧ صَبَحْنَ مِنْ ... عبد المطَّلبُ كامل ٢٠٠ كامل ٢٠١

( حرف التاء )

خَرَجْناً مِنَ ... ولا المُوْتَى طوبل ٤٠٠ وحَى لَمَا ... بالراسيات الشَّبَّ العجاج رجز ٤٩٠ ولو أن ،.. تميم لَوَلَّتِ الطرمّاح علو أن ،.. تميم لَوَلَّتِ الطرمّاح كامل ١٨٠ وغَظْتك أجداث ... ألسنة خُفُت أبو العتاهية كامل ١١٠ ( حرف الثاء )

مَتَّى مَا ... عَلَقُ نَفَيثُ صِخْرِ الغَّى وَافْرِ ٣٨٠٥٥٥ ( حرف الجبم )

جَمُومُ الشَّدُّ . غُرَّتِهِا سِرِاجاً النمر بن تولب وافر ۲۲۲ تخدى بنا .. أو خادج رجز ۲۲۲ و کادت غَداة ... الصَّدْرِ مُشْرَج الشماخ طويل ۲۸۰ ودوِّ يَة قَفْر ... خِفافِ البرَ نَدَج الشماخ طويل ۲۳۷ فريل ۲۳۷ فريل ۲۳۰ مِثْلِ ... والركابُ تهماجُ الجمدي طويل ۲ طويل ۲ فرين مِثْلِ ... والركابُ تهماجُ الجمدي

لوقلت ... با كهضب يعتلِ ج طريح الثقفى منسرح ١٧٥ حدِيثُ لوآن ... وهُو مُننضَجُ جران العود طويل ١٧٦ فإء بها ... فوقها ويمُوجُ أبو ذؤيب طويل عمر شَرِبْن بماء ... كُنَّ نَتْييجُ أبو ذؤيب الهذلى طويل ٧٥٠ شرَبْن بماء ... كُنَّ نَتْييجُ أبو ذؤيب الهذلى طويل ٧٥٠ (حرف الحاء)

فقلتُ لصاحِبی ... واجبَزَّ شِیعاً مضرّس بن ربعی وافر ۲۹۱ رَبْع عَفاً ... أن يُمْصَحَا رؤبة رجز ٤٩٥ ورأیتُ روجَك ... سَیفاً ورُ مُحَا ابن الزبعری كامل ۲۱۳ ورأیتُ رَوجَك ... اللَباءةِ والمَسْرَح مِ متقارب ۱۳۵ مینع و إفضاح أبو ذؤیب الهذلی سیط ۳۵۰ فلماً المِسْنَ ... وهُو جانح ذو الرمة طویل ۲۲۰،۲۱۲ فلما المِسْنَ ... وهُو جانح ذو الرمة طویل ۲۲۰،۲۱۲ فلما وأبی ... الزَّ نُذَ قادِحُ فلا وأبی ... الزَّ نُذَ قادِحُ

### ( حرف الدال )

أَعُكُلُّكُ أَقُواها ... زَنياً ومُسْنَدًا الكهيت بن زيد طويل ١٥٧ غرائب يدعون. والراكب المتغرِّدَا الحطيئة طويل ١٥٧ وقصيدة تد ... مَيْالَمَا وسِنادَها ابن الرقاع كامل ١٩ ودَوِّية وَثلِ ... الحَلَّمَى بسَوادِ ذو الرمة طويل ١٤٤ مَيْشُ الإِزارِ ... طَلَّاعُ أَنجُدِ دريذ بن الصمة طويل ١٣٧ إن الذي ... يأمَّ خالِد الأنهب بن رميلة طويل ١٣٦ إن الذي ... يأمَّ خالِد

|                                              | - 30£ - |                      |                                     |  |
|----------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------|--|
| 11                                           | كامل    | الأسود بن يعقر       | ماذا أُوْمِّلُ … وَبَعَد إِيادِ     |  |
| ۲۷ء                                          | خقيف    | ابن مفرّغ            | شَدَخَتْ غُرْتَةُ اللَّمامِ الجعادِ |  |
| ٩ ٤                                          | کاءل    | أمية بن أبى الصلت    | والأرضُ نَوَّاخَها زَنْدٍ مُسْفَدِ  |  |
| ١٨٨                                          | طو بل   | دريد بن الصمة        | فقلتُ لهمْ الفارِسِيِّ المسرِّدِ    |  |
| 009                                          | بسيط    | الجموح الظفرى        | نــكادُلا . على رُودِ               |  |
| <b>\                                    </b> | بسيط    | الشماح               | منه وُلدْتُ العِلْمباء بالعُودِ     |  |
| ٤٠٢                                          | طو بل   | طرفة بن العبد        | أَرَى الموتَ الباخل المتشدّد        |  |
| ٤٦٦                                          | خفیف    | أبو زبيد الطائى      | ناطَ أمْرَ العادِ يَةِ المدُودِ     |  |
| 144                                          | بسيط    | النمر بن تولب        | تَظَلُّ تَحْفِرُ والساقينِ والهلدى  |  |
| 757                                          | طو بل   | طرفة                 | ألا أَيُّهَٰذَا أنت مُغْلِدِي       |  |
| 777                                          | وافر    | جمدة                 | أكلَّ الدهرِ أو وَعيدِ              |  |
| 474                                          | بسيط    | النابغة              | يادارَ سالِفُ الأَبِدَ              |  |
| 371                                          | طو يل   | سوید بن کراع         | رَعَى غيرَ الدكادِلةُ واءِدُ        |  |
| ٦٩                                           | كامل    | قيس بن عيرارة الهذلي | وحُبِسْنَ في اليدين حَرَّودُ        |  |
| 475                                          | طو يل   |                      | أَلَا هو يت منى تعبدُ               |  |
| ٤٠١                                          | كامل    | أمية بن أبى الصلت    | والأرضُ مَعقِلُنا وفيها نُو لَذَ    |  |
| 115                                          | طو بل   | العُماني             | ويَفْهُمُ قُولَ يَفَتُهُ سَوَ ادُها |  |
| 717                                          | طو بل   | ذو الرمة             | لهم مجلس أحرارُها وعبيدُها          |  |
| **1                                          | طو يل   | حمید بن ٹو ر         | وضَهُبَاءَ منها شَهِراً عَديدُها    |  |
| ۱۷۸                                          | ر-ر:    | دُ كَين              | إذا رأيت الخراةِ والكَّقَدُ         |  |

# (حرف الراء)

| 729 | خفيف     | أمية بن أبى الصلت | إذ يسفُون شيئا فَطيرا                     |
|-----|----------|-------------------|-------------------------------------------|
| 777 | متقارب   |                   | وكادتُ فَزَارةُ … أَوْلَى فَزَارَا        |
| 177 | طو يل    | امرؤ القيس        | ولا مِثل قَرَّن ِ أَعَفَرَ ا              |
| ۱٦٨ | طو.يل    | جو ڀر             | الشمسُ طالعة ﴿ الليل والقمر ا             |
| ١٤٢ | طويل     | ليلى الأخيلية     | رمَوْها بأثواب النعام المنقّرا            |
| 17. | طو بل    | ألنا بغة          | وحلَّت بيُوتى الحمُولةِ طائرا             |
| 114 | متقارب   | حميد بن ثور       | مُفَزَّعَةُ نستَحِيلُ مالا ترى            |
| 11. | متتمارب  | عوف بن اكخرِع     | وَقَفْتُ بِهَا إِلَّا سِرارا              |
| 11. | خفيف     | الكميت            | أخبرتُ عن اليباب واَمَعمورا               |
| 90  | خفيف     | أمية بن أبى الصلت | عسَلُ ما وعالَتِ المَبْيُقُورِ ا          |
| ٩ ٤ | طو بل    | ذو اارمة          | وسِيْمُطُ كُمَيْنِ لَمُوْقِمِهَا وَكُوا   |
| ۰۸۸ | طوبل     | حذيفة بن أنس      | نجاً سالم ﴿ سَيفٍ ومِنْزَرَا              |
| ٥٦٨ | وافر     | ابن أحمر          | تُسائل بانِ لم تمارا                      |
| 272 | طو بل    | ذو الرمة          | قلما بَدَتْ ولا شِبْرا                    |
| 494 | وافر     | (الراعي)          | رَعَتْه أَشْهُرا فيها واستغارا            |
| ۲٩. | کامل     | أبو كبير الهذلى   | ياؤيح للترابِ الأعفَرِ                    |
|     | كامل: ۲۰ |                   | هاعادلانی · لی بأمیر                      |
| 441 | طو يل    | الشنفرى           | فلا تَدْفِنُونَى ﴿ خَامِرِى أُمَّ عَامِرِ |

| 194     | طو يا       | خداش بن زهیر              | وتُركَبُ خَيلٌ · بالضَّياطِرةِ الْحُمْرِ     |
|---------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| 197     | بسيط        | الراعى                    | فصبِّحتْه كلابُ ١٠٠ العينَ كالأُثَوِ         |
| 175     | وافر        | مهلهل                     | ولولا الرِّيخ … تَقْرَع بِالذُّ كور          |
| ار ۱۲۳  | طو يا       |                           | <b>ف</b> ا رَقَدَ ··· بساقٍ وحافِرِ          |
| 154     | رمل         | عدتی بن ید                | أُجْلِ أَنَّ بصُلْبٍ و إزارِ                 |
| 7706181 | وافر۳       | أبو المنهال               | ألا أُ بِلِـغْ ثقةٍ إِزَارِي                 |
| ل ۱۳۷   | طويا        | أبو جندب الهذلى           | وكنتُ إذا الساقَ مِنْزَرِي                   |
| 172     | <i>כ</i> جز | المجاج                    | « كَالْكُرْمِ إِذْ نادى مِن الْكَافُورِ»     |
| ل ۱۲۷   | ، طویا      | لَّارُّ ار بن سعيد الأسدى | ومَن سَابَقَ ٠٠ لم يُقَادِرِ                 |
| يح ١٢٠  | سر          | ابن أحمر                  | وازدادتالأشباحُ ١٠٠٠ لحرْ با بالنَّقْرِ      |
| ل ۱۱۷   | طو ي        | ذو الرمة                  | إذا حَمَّنُ . اصطِخاب الضرائر                |
| ل ۱۱۰   | طو ي        | ذو اارمة                  | يَعَقَدُ سِيْحَرَ مِن الْخَرْ                |
| ط دو    | بسيه        | الورل الطائى              | أَجَاعِلُ أَنتَ ٠٠ اللهِ والمَارِ            |
| یم ۵۳   | سر.         | الخرنق بنت هفّان          | لاَيَبُمْدُن قَوْمِي وآفَةُ الْجُزْرِ        |
| ز ۱۹۰   | رج          |                           | حتى سَقَوْا ٠٠ مِن الأُوّار                  |
| بل ٥٤٠  | طوي         | ڄرڀر                      | وقد سَرَّنى . نيبٍ ببصَوْأُر                 |
| ف ۷۲۰   |             | زید بن عمرو بن نفیل       | وَيْكَأَنْ مَن ٠٠٠ عَيْشِ ضُرٍّ              |
|         |             | زهير بن أبى سلمى          | ولا ُنت تَفْرِي ٠٠٠ لايَفْرِي                |
| بل ۱۷۷  | طوي         | زيد الخيل                 | بَجَمْعُ لِنَصْلُ سُتَّجِداً لاَيَحُو اَفِرِ |
| یل ۳۷۰  | طوب         |                           | سوالا غاليك . نمير بن عامر                   |
|         |             |                           |                                              |

| <b>444</b> | طويل        | طرفة              | تُلاعِبُ مَثْنى خِرْ وَع ٍ قَفْرٍ    |
|------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|
| 475        | وافر        | العباس بن مرداس   | فَقُلنا أُسلِمُوا الإِحَنِ الصدُّورُ |
| 3.47       | وافر        | عامر الخصفي       | كُمُ المَولَي لِقائِهِمُ لزُورُ      |
| 777        | طويل        | حاتم              | أماويَّ ما بها الصَّدْرُ             |
| 414        | طويل        | الزبرقان بن بدر   | تَر اه كأنّ له وَفْرُ                |
| ۲٠١        | طو يل       | ذو الرمّة         | عَشِيَّةً فَرَّ الْقُومُ هَوْ بَرُ   |
| ۲          | ر جر        |                   | إنّ سِراجاً ما تجهَرُه               |
| ۱۹٤        | بسيط        | الأخطل            | على العياراتِ سَوْ آيْهِم هَجرُ      |
| 198        | طو يل       | الحطيئة           | فلما خشيتُ الحبل حافرُهُ             |
| 144        | طو يل       | أبو زبيد          | فلا تكُ وهو ينظُر                    |
| 144        | وافر        | الفرزدق           | ندمتُ ندامةَ مطلقةً نوارُ            |
| 144        | بسيط        | ابن الدمينة       | زُورُوا بنا بيننا القَدَرُ           |
| 144        | طويل        | جمول              | أُقَدِّرُ أَمْرًا فاللهُ قادِرُ      |
| 408        | طويل        | الحطيئة           | قَرَوْا جارَك الشرابِ مَشافرُهُ      |
| 127        | بسيط        | أعشى باهلة        | إِنِّي أَ تَنْنِي ولا سَخَرُ ُ       |
| 154        | طو يل       | أبو ذؤيب          | تَبَرَأُ مِنْ القَتَميلِ إِزَارُها   |
| 1.8        | بسيط        | أمية بن أبى الصلت | منها خُلِقْنا لو أَنَّنا شُكُرُ      |
| ٩٣         | ر جز        |                   | نجارُ كلِّ العالمين نارُها           |
| 19         | كامل        | حمید بن ثور       | إِنِّي كِبرتُ يَهَلُ وَيَفْتُرُ      |
| القرآن )   | هرس مِشكل ا | (م ۲ ٤ – ف        |                                      |

| ۰۸۱ | طو يل  | بشر بن أبى خازم     | وكادَتْ عِيابُ الْعُمومةِ أَصْفَرُ |
|-----|--------|---------------------|------------------------------------|
| 170 | طو يل  | دو الرمة            | وماء تجانَى اُنْلِمْضِ حاضِرُ      |
| ۲۱3 | بسيط   | لبيد                | بَين الصَّفا بها الحَصَرُ          |
| 470 | وافر   | ور<br>اصيب          | ولولا أَنْ النشأ الصغارُ           |
| 797 | طويل   | وَعْلَةَ الْجَرْمِي | ولما رأيتُ أحَمَسُ فاجِرُ          |
| 447 | طو يل  | ذو الرمة            | إذا نحنُ ذلك أيذ كَرُ              |
| ۲٦. | طويل   | الفقمسى             | وإنك لا الغيثُ ناصرُهُ             |
| 457 | ر جڙ   |                     | أَفْسَمَ بَاللَّهِ ولا دَبَرُ      |
| 144 | رمل    |                     | تركوا جارُهُمُ ويَرْميه الشجَرْ    |
| 179 | كامل   | طرفة                | إِن تُنَوِّلُه يَجرِي بالظُهرْ     |
| ٤٨٨ | متقارب | النمر بن تولب       | سلامُ الإلهِ وسَمَاهِ دِرَرْ       |
|     |        | السين )             | (حرف                               |

إذا ما الضجيئع ... فكانت لِباسا النابغة الجمدى متقازب ١٤٢ طویل ۱۲۸ لقد فتنتْ ... ولا نَهْسَا ابن قيس الرقيات وقدنظرتكمُ ... حَوْزِيوتْنَسَاسي الحطيئة بسيط ۲۷۸ فلو شاء ... ابن سَدُوسِ طويل ٨٣٥ وقد تَمَا لَلْتُ ... دَبمومَة كالترس دُكين رجز ۱۷۹ فَلَسْنَا كُنْ ... والعَبَلِ اليَبْسِ طويل ١٦٠ طویل ۱۸۰ و لوْ أَنَّ ... الشَّيب قَوْ نَسُ مزرِّد (حرف الصاد)

رجعتُ لَا ... ظُهِراً وبيصا الأعشى متقارب ١٦٩

(حرف الضاد)

إِنَّ شَكُلِّي ... واخفِضِي تَدْبَيْضِفِّي خفیف ۳۰۰

مَتَى ما ... على حُبَّيضٍ أبو المثلَّم الهذلي متقارب ١٥٧

( حرف الطاء )

يَمُشِّى بيننا ... الصراصِرَة القِطاطِ المتنخل وأفر ۲۱۱

الما رأيتُ ... بقُرون شَمْطِ أبو القمقام الأسدى رجز ٣٠١

( حرف العين )

فأقسم لو … لكَ مدفَعا امرؤ القيس طویل ۲۱۰

فإنْ تَزَ جُراني ... عِرْضاً نُمَنَّعَا ﴿ سُويِدُ بِنَ كُرَاعِ طویل ۲۹۱

وإلَّا رُسُومَ ... ابن أَضْمَما طويل ۲٥

وهم صَلَبُوا ... إلَّا بأَجْدَعا طویل ۵۶۷

تُعَدُّونَ عَفْرَ ... السَّكَمِيُّ الْقَنَّعَا جرير طويل ٤٠٠

حتى تَنَاوَلَ ... الْجُوْ قَيْنِ فارتفَعا الأعشى بسيط ٥٣٥

إذا اغتَبَقتْ ... الليل طالع ذو الرمة طویل ۱۷۹

إذا قال ... دَوئُ المسامِـعِ ذو الرمة طويل ۱۱۷، ۱۱۹

تستخبر الرِّيحَ . الصَّفا الموقَّمِ رجز ۱۰۹

| ۲٠١ | طو يل | الصلتان                 | أَرَى الْخَطَغَى كُايبٍ مُجاشِعُ        |
|-----|-------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 144 | خفيف  |                         | كُلُّ شيء تَفْرُنُقُ وَاجْمَاعُ         |
| 887 | طويل  | النابغة                 | حلفتُ فلم … وهو طائعُ                   |
| 198 | طو يل |                         | تَرَى النَّوْرَ الشمسِ أَجْمُعُ         |
| 133 | كامل  | غ <sup>م</sup> أبو ذؤيب | وعَليْهُما مَسرودَ تانالسَّوابغ تُنَّهِ |
| 797 | وافر  | عمرو بن معدیکرب         | أمِن رَيحانةً وأصحابي هُجوعُ            |
| ٧٤  | طو يل |                         | هُمُ قَتَلُوا استمروا فار تَعُوا        |
|     |       |                         |                                         |

# ( حرف الفاء )

| 777         | وافر  |                    | إذا بُهي إلى خِلافِ             |
|-------------|-------|--------------------|---------------------------------|
| 177         | طو يل | الحصين بن الحمام   | فما برحوا بالأكف المصاحف        |
| 719         | خفیف  | عمرو بن امرئ القيس | يامال رأيه السرَّفُ             |
| ۲۸۹         | خفيف  | عمرو بن امرئ القيس | نحنُ بما والرأيُ مختلفُ         |
| 049         | بسيط  | جر پر              | أُعطُوا هُنَيدَة ولا سَرَفُ     |
| <b>۳</b> ۸۹ | رجز   |                    | ءُجَنِّزٌ تَعْلَفُ الحاطِ أعرفُ |
| ٣٠٩         | ر جز  | الوليد بن عقبة     | قلتُ لها نَسِينا الإيجافُ       |
|             |       | ف القاف )          | ,- )                            |

أسلمتُهُ في ... وَحْشِيَّةُ وَهَقاَ ابن قيس الرقيات رمل ١٩٨ فقلتُ لسيِّدنا ... أَسْوًا رفيقاً شُتيم بن خويلد متقارب ١٨٥

| 177         | رجز          | عمارة بن طارق    | ومَسَدٍ أُمِرَ ً ولا حقائق         |
|-------------|--------------|------------------|------------------------------------|
| 104         | طويل         |                  | سأَمنهُما أو لم تَشَقَّقِ          |
| ٦٨          | طويل         | امرؤ القيس       | فأُ تبعتُهُمْ طَرْفى ألاءِ وشِبرقِ |
| 233         | طويل         | الشماخ بن ضرار   | قضيتَ أَمُوراً لم تُفَتَّقِ        |
| <b>70</b> 0 | طويل         | سلامة بن جندل    | هُو الْمُدخِلُ بيت مُسَرَّدَقِ     |
| 70.         | طويل         | حميد بن ثور      | أَبِي اللهُ العِضاءِ كَرُّوقُ      |
| YIA         | طويل         | حميد بن ثور      | رأتنى بحَبْليْها الفؤادِ فَرُوقُ   |
| 197         | طويل         | ذو الرمة         | وتَكَسُو المجَنَّ فهوَ أَخْلَقُ    |
| ٥٣٥         | طو يل        | ذو الرمة         | ولو أَنَّ كَادَ عَبْرُقُ           |
| ۸۲٥         | وافر         | المفضل النكرى    | جَمُومُ الشَّدِّ جِذْعُ سحُوقُ     |
| 4.8         | وافر         | المفضل النكرى    | * وبعضهمُ على بعضٍ حَنِيقٌ *       |
| ۲۸۲         | ر <b>ج</b> ر |                  | جاءَ الشتاء منى التوّاق            |
| ٤٣٨         | سريع         |                  | مَى شاءَ لَهُ بالمضيقُ             |
|             |              | ف المكاف)        | ( حرق                              |
| 177         | طويل         | طرفة             | وما زال بخنُ ذلك                   |
| 204         | بسيط         | زهير بن أبي سلمي | لَمْن حَلْتَ دُو ننَا فَدَكَ       |

( حرف اللام )

غانعق بضأنِكَ ... الْخَلَاءِ ضَلالًا الأخطل الأخطل

| ١٤٤          | متقارب | بشامة بن الغدير     | كَتُوبِ ابنِ السالِـكينالسبيلا         |
|--------------|--------|---------------------|----------------------------------------|
| 144          | خفيف   | النابغة الذبيانى    | بجمع الجيشَ العدوَّ فَتَيلا            |
| 1.4          | رجز    |                     | ياجَملي ليس فـكلانا مبتلَي             |
| ۲٠           | وافر   | ذو الرمة            | وشِعْرٍ قد المساند والحجالا            |
| ٨            | كامل   |                     | مازلت تحسِبُ علميـكمُ ورجالا           |
| ٤٨٠          | متقارب | زید بن عمرو بن نفیل | أسلمتُ وجهى عَذْ بَا زُلالَا           |
| ٥٦٤          | كأمل   | الأعشى              | وإذا تَجَوِّزُها إليكَ حبالها          |
| 707          | طويل   | امرؤ القيس          | فَلَمَا أُجَزُ نَا قِقَافٍ عَقَنْقُلِ  |
| 759          | طو يل  | امرؤ القيس          | فلما تنازَعْنا ٠٠٠ شماريخَ مَيالِ      |
| *1*          | خفیف   | كثير                | حُزِيتُ لِي · · · نَطاةِ الرقالِ       |
| <b>Y · Y</b> | رجز    | أبو النجم           | ظَلَّتْ وورْدٌ ٠٠٠ ابن خالبِها         |
| 197          | طويل   | النابغة             | وقد خِفْتُ ٠٠ لَلْطَارَةِ عَاقَلِ      |
| 191          | طويل   | أبو دؤيب الهذلى     | إِذَا لَشَّمَتُهُ نُوبٍ عَوامِلِ       |
| 141          | خفیف   | جميل                | فَظَلْهُمَا بِنعِمةٍ ٠٠ مِن ُ قَلَلِهِ |
| 144          | طويل   | الكميت              | ترامَى بِـكَذَّانِ الأصارِ مِبالَخْشُل |
| <b>\</b> Vo  | كامل   | عنترة               | وأنا الّمنيَّةُ سابقُ الآجالِ          |
| 174          | طويل   | امرؤ القيس          | ألا زعمتْ اللهوَ أمثالي                |
| 104          | طو يل  | الحطيئة             | وأوقدْتُ نارِي ٠٠ مَنْ يُصْلِي         |
| 104          | كامل   | الحطيئة             | رُفِع المِطِيُّ دُو الأَجِلالِ         |
| 107          | كامل   | <i>ב</i> ר צ        | لمَا وَضَعْتُ ﴿ أَنْفَ الْأَخْطَلِ     |

| 144   | وافر   |                      | يريد الرمخ · · بنى عَقيل                   |
|-------|--------|----------------------|--------------------------------------------|
| 119   | خفیف   | الأعشى               | فَوْقَ دَيمُومَةٍ مِن الآجال               |
| ۱۱٤   | رجز    | رؤ بة                | لو كنتُكلامَ النملِ                        |
| 1.9   | رجز    | أبو النجم            | مستأسِدًا ذِبَّانُهُ ٠٠٠ أعشبتَ أنزل       |
| ۱۰۸   | طويل   | دو الرمة             | دَ عَتْ مَيَّةً العِين خُذِّلِ             |
| ٩٥    | سر يع  | امرؤ القيس           | نطَعَبُهُمْ سُلُـكَى على نابلِ             |
| 019   | سىر يع | الحرث بن دوس الإيادى | قَوم ﴿ إِذَا مِعَ الْجَقْلِ                |
| 074   | طو بل  | أبو القمقام          | كأنَّ مَكاكِئَّ بالرياح المُفَلَفَل        |
| 770   | طو يل  | امرؤ القيس           | فقلتُ يمينَ … لَديْكِ وأُوْصالِي           |
| 670   | كامل   | امرؤ القيس           | إنى بحَبَلِكِ رائشُ أَنْبَلِي              |
| ٣٠٦   | طويل   | النجاشي              | ولستُ بآتيه دَا فضل                        |
| + 49  | بسيط   |                      | أُستغفرُ اللهُ الوجهُ والعَملُ             |
| 475   | طويل   | ضبي                  | فَإِنِّى وَإِيَّاكُم تَسَقَّهُ أَنَامِلُهُ |
| ۲.۷   | طويل   | دو الرمة             | فأضحتْ مَباديها الوحْشِ تُو هَلُ           |
| 4 • ٤ | ر جز   |                      | حتى إذا الشمالي كاهِلُهُ                   |
| 179   | بسيط   | الأعشى               | فى فقيةٍ الحيلةِ الحَيَلُ                  |
| 189   | طويل   | أبو دؤيب الهذلى      | فليس كعهدِ بالرقابِ السلاسِلُ              |
| 147   | بسيط   | الأعشى               | يضاحِكُ الشمس النبت مكتهلُ                 |
| 141   | طويل   | النابغة الذبيانى     | وآبَ مُضِلُّوه حَزْمٌ و نائلُ              |
| 17.   | طويل   | الأخطل               | إلى ابن فلاة تغولُ                         |

| طویل ۱۲۰   | الأخطل        | تُرَى َ الثعلبَ حِصانٌ مُجَلَّلُ |
|------------|---------------|----------------------------------|
| طویل ۱۱۹   | كعب بن زهير   | وصَرْماءَ مِذْ كارٍ مما يخيَّلُ  |
| طویل ۸۵۰   | ابن مقبل      | خَدَى مِثْلَ أُو عائلهُ.         |
| متقارب ٤٠٧ | خداش بن زهير  | غَضِبْتُ لَكُمْ رَحِمٍ تُوصَلُ   |
| نستم ملك   | أعشى بن ثعلبة | ماروضة " مُسْدِل هَطِل "         |
| رجز ۲۰۳    |               | إنَّ الكريم ٠٠ مَن يَتْكُلُّ     |
| رجز ۲۰۱    | ابن ميّادة    | كأنَّ حيثُ ٠٠ وعِلَيْنِ وَوَعِلْ |
| رجز ۽ ١٣٠  | لبيد          | إنَّ تَمُوى ٠٠ ريثى وعَجَلُ      |
| •          |               |                                  |

# ( حرف الميم )

| ٧،٧  | متتمارب  | النمر بن تولب    | فإنَّ المنيَّةَ ٠٠ تصادِفُهُ أينَا   |
|------|----------|------------------|--------------------------------------|
| 4.1  | طويل     | أوس              | فهل لكمُ ٠٠ النطاسِيِّ حِذْ بِمَا    |
| 190  | ر جز     |                  | قد سالم • • والشجاعَ الشجْماَ        |
| ۱۸۸  | كامل     | ابن مفرّغ        | وشَرَيتُ بُرْدًا ٠٠ كنتُ هامهٔ       |
| 144  | طو يل    | الشماخ           | و إنِّی عَدانی • • عَلَیَّ بُغَاْهُا |
| 100  | طويل     | بشار             | ماغَضِبْنا ٠٠ قَطَرتْ دَمَا          |
| ۱٦٨٠ | كاملمجزو |                  | الريح نَبِكي • • في غماً مَهْ        |
| ١ ١  | كامل     | ابن مفرغ الحميرى | أُصرَمْتَ حَبِلكَ ٥٠ أَيَامٍ برامه   |
| ٨    | طويل     | أيو وجزة         | و إن سنَّبتته ٠٠ نَو اسحَ خثما       |
| ٨    | طو يل    | العوّام بن شود ب | ولو أنها • • عُبيْداً وأَزْنما       |
|      |          |                  |                                      |

| ٥٤٨   | ر جڙ    |                  | إِنْ تَغَفَّر ٠٠ لا أَلَمَّا              |
|-------|---------|------------------|-------------------------------------------|
| ٥٤٨   | طوبل    | طرفة             | وأَيُّ خَدِيسٍ ٠٠ كَبْشِهِ دَمَا          |
| . ٣٧٤ | طويل    |                  | مَتى ما ٠٠ لا محالة ظالِماً               |
| 777   | كامل    | عنترة            | ياشاةَ ٠٠ لم تَحَوْرُمِ                   |
| 717   | وافر    | الفرزدق          | ثلاثٌ واثنتانِ ٠٠ إلى شماً مِ             |
| 771   | كامل    | عنبرة            | هل نُبلِلَغُنِّي ٠٠ الشرابِ مصرَّمِ       |
| 717   | ٔ طویل  | دو الرمة         | لعرفانيها والعهدُ ٠٠ أُمِّ سالِم          |
| 199   | كامل    |                  | كانت فَر يضة ٠٠ فريضةَ الرجْم             |
| 194   | طويل    | سحيم بنوثيل      | أقولُ لهم ْ • • فارس زَهْدَ مِ            |
| 127   | رجز     |                  | لاهُمَّ إِنَّ • · ثيابٍ دسْمِ             |
| 1.4   | كامل    | عنارة            | فَازْوَرَّ مِنْ ٠٠ بَمَبْرة وَيَحَمْنُحُم |
| ٥٠    | طو يل   | هوبر الحارثى     | تَزَوَّدَ مِنَّا ١٠ الترابِ عقيمِ         |
| ٦     | يسيط    |                  | أبلغ أبا مالك ٍ ٠٠ بين أقوامِ             |
| ٥٧٥   | كامل    | عنبرة            | شَر بْت بماء ٠٠ حِياضِ الدُ بَلَمِ        |
| 079   | طويل    |                  | تناولتُ بالرمح ِ • • لايَدَ بْنِ وللْهَم  |
| ٧٢٥   | كامل    | عنبرة            | بَطَلُ كَأَنَّ ٠٠ ليس بتوأَمِ             |
| ٥٣٠٥  | كامل ٢٩ | أبو وجزة         | العاطفون تَحِين • • مِن مطعِمِ            |
| 970   | طويل    |                  | فلما علمتُ ٠٠ ساعةً مَندَمِ               |
| 019   | طو يل   | زهير بن أبي سلمي | وكائنْ تَرَى ٠٠ في التكلُّم ِ             |
| 019   | طو يل   |                  | كأنْ أَرَبْنَا ٠٠ أَصَرَّ لِمِأْثُمِ      |

|             |        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                        |
|-------------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| ٤٦٤،        | یل ۲۰۰ | رهیر بن أبی سلمی طو                     | ومَن هابَ ٠٠ السماء يسُلَّم            |
| ٤٤٩         | طويل   |                                         | دَعَوْ ا رَحِماً ٠٠ عن الديم           |
| ٤٤٩         | وافر   | حـــًان بن ثابت                         | لَمَمرُكَ إِنَّ ١٠٠ رَأْلِ النعامِ     |
| ٣٧٤         | طو بل  | القرزدق                                 | أولئك قومى ٠٠ تميم ٌ بدارِم            |
| 701         | بسيط   | جرير                                    | إِنَّ الخليفةَ ٠٠ تُرَجِي الْحُواتِيمُ |
| 777         | كامل   | ابيد                                    | حتى إذا الثُّغورِ ظَلامُها             |
| ۲ ٧         | طويل   | الأعشى                                  | لقد كانَ ويسأَمُ سأم                   |
| 197         | كأمل   | لير                                     | حتى إذا قا فِلَّا أَعْصَامُهَا         |
| 144         | كامل   | القَس                                   | قد كنتُ به الأيامُ                     |
| 179         | بسيط   | أذابغة                                  | تبدو كو اكبُه الإظلامُ إظلامُ          |
| <b>1</b> :A | كامل   |                                         | ولقد هَبَطْتُ الْهَضِيضُ الْأَبِكُمَ ۗ |
| ٧٦          | كامل   | لبيد                                    | يَعُلُوا طريقةَ النجومَ غمَامُها       |
| 017         | طو يل  | ساعدة بن جؤية الهذلي                    | فلم يَنتبِهْكالجرادِ يَسُومُ           |
| ١٣٤         | طو يل  | عوف بن الخرع                            | بَرُدُ عَلَيْنَا يَنْبَعُهُ الدَّمُ    |
| ٣٤.         | ر جر:  | ليد                                     | مْن كُلّكلة وقرامُها                   |
| 475         | رجز    |                                         | عِكُمْ تَعَشَّى قبلَ اليَوْم           |
| 747         | ر جز   |                                         | كم ْ نِعْمَةٍ كَمْ وَكُمْ ْ            |
| 141         | متقارب | الأعشى                                  | يَقُومُ على أو ينتقِم                  |
| <b>۲</b> 0٨ | طو يل  | كعب بن أرقم اليشكرى                     | و بوما تو افِيناً وارِقِ السَمَ        |
|             |        |                                         |                                        |

وقابَلَهَا الرِّيحُ ... دَنَّهَا وارتَسَمْ الأعشى متقارب ٤٦٠ تقى الشمسَ ... بأيدى التّلامْ الطرماح (حرف النون)

إِنَّ شَرْخَ ...كانَ جُنو نا حسان بن ثابت خفیف ۲۸۸ هَلَّا سَأَلْتَ ... أَيْنَ أَيْنَا عبيد بن الأبرص کامل ۲۳۶،۱۸۶ إذا ما . . الحواجبَ والعُيونا وافر ۲۱۳ الراعي أَلَا هُمِّي ... خُمُورَ الأندَرينا ﴿ عُمْرُو بنَ كَلْمُومُ وافر نَوِّلُى أَمْبُلَ ... زَعَمْتِ تَلَانا خفیف ۲۰۰۰ وإنَّ بَني ... يَحْفَظُهُ فِخَانا وافر ۲۷۷ النمر بن تولب إذا ما ... عَرابةُ بالْمين وافر ۲٤٢ الشماخ **ف**ا أدرى .. أيُّهما يَلين وافر ۲۲۸ المثقب العبدى يامَسَدَ الْخُوصِ ..: ليّنًا فإنّي رجز ۱۲۱ سأكسوكُما يا ابنَىٰ ... ومنْ قَطِران طویل ۱۰۸ إنَّ دَهُراً ... يَهُمُّ بالإحسان خهیف ۱۳۳ تقولُ إذا ٠٠ أبداً وَدِيني وافو ۱۰۷ المثقب العبدى فقلت لبعضهن ١٠٠ لها جبيني المثقب العبدى وافر ٥٣٧ أُسجُدُ لقِرْد... في سلطانه العتابي رجز ۲۱۷ دَرَسَ لَلَمَا … بالحبس فالسُّو بانِ لبيد کامل ۳۰۷ ياابن هِشامٍ ٠٠٠ بِقَوْس وَقرَن ۚ رَوْبة رحر 940

# (حرف الهاء)

| 714 | رجز   |               | عَلَقُهُمْ تَبِنَا هَمَّالَةً عَيناها |
|-----|-------|---------------|---------------------------------------|
| 170 | وافر  | يزيد بن الصعق | وإن اللهَ . خِفْتُهَا قَلَاهَا        |
| ۰۰  | رجز   | أبو الغول     | أَىَّ قَلُوصٍ فَطَرْ عَلاها           |
| ۳۸۶ | ر جز  | رؤية          | * وقُوتُلُ إِلَّا دَه فَلَا دَهِ *    |
| 777 | مديد  | امرؤ القيس    | فهُوَ لا مِنْ نَفَرِهِ                |
| ٤.٣ | طو يل |               | معطُّفةُ الأثناء مَيِّت غُوك          |

# ( حرف الياء )

| ۱۳. | طو يل   | أفنون التغلبي  | لَمَمْرُكُ مَا اللهُ واقيا                   |
|-----|---------|----------------|----------------------------------------------|
| 14  | طو يل   | الراعي         | وهُنَّ يُحاذِرُنَكنتُ لا قِياَ               |
| ١٢٩ | طو بل   | ابن أحمر       | شَرِبْنا ودا وَيْنا أَلَّا نُدَاوِيا         |
| ٧٣  | طو يل   | ا بن مضرًّس    | بَكَتْ جَزَعًا بالمَهَنَّدِ باقيا            |
| د ٦ | وافر    | أبو دؤاد       | فأ بأونى بِلِيَّة كُمُ وَاستَدْرِجْ نَوَيَّا |
| ٥٤٤ | طو يل   | ابن أحمر       | قَرَى عنكُما غَيَّبَنْنِي غِيابِيا           |
| ٤٤٥ | طو يل   | ابن أحمر       | أَلَا قَالَبَهُمُ غَيْبَتْنِي غِيابِياً      |
| ۲٥٤ | طويل    | النابغة الجعدى | مَوالِيَ حِلْفٍ يَسْأَلُونَ الأَتَاوِياَ     |
| 774 | متتمارب |                | إذا كنتَ فتَى دارِ مِيًّا                    |
| ०१९ | رجز     | ·              | أَلْفَيْتَا عَيِناكَ ذا واقيَهُ              |

# أنصاف الأبيات

شطر (٠)

\* قَبَلَ دُنُوًّ الْأَفْقِ مِن جَوْزا ئِهِ \* أَبُو النجم 197 هَاوِ تَضِلُ الطيرُ في خَوا يُهِ ... أبو النجم 177 ر جر ومَهْمَه مُهْبَرَّة أرجاؤُهُ \* رؤبة آذنتنا بَبَيْنها أَسْاء \* خفيف ١٨٣ كأنَّ لَوْنَ أرضِه سماؤُهُ \* رؤبة رجز ۳۰۳ شطر (ب) لا يُحسِن التمريضَ إلّا ثَلْباً \* \* فكأنما تُذكِي سَنابِكُها الحبا \* أبو دؤاد کامل ۳۰۷ فأوْرَتُهُا ماء ... مَعًا وصَبِيبُ \* علقمة الفحل طويل ۲۰۹ كلمعة البرق ببَرْق خُلَّبُهُ \* أبو النجم رجز ۲۰۲ • وَمُحْوَرِ أُخْلِص مِن ماء اليَلَبُ \* رجز ۲۰۲ شطر (ت) \* وَحَى لَمَا الْقُرارَ فَاسْتَقْرَتِ \* الْعَجَّاجِ رجز ۱۱۱ أو فضّة أو ذهب كبريت \* رؤبة ` رجز ۲۰۲ شطر (ج)

• نَضَرِبُ بِالسيف ونرجو بِالفَرَجْ \* النابغة الجعدى رجز ٢٤٩

## شطر (ح)

\* مِثل النصاري قتلوا المَسِيحا \* رجز ۲۰۲ \* ضَمِنَتُ برزقِ عِيالِنا أرماحُنا \* الأعشى كامل ٢٤٩ شطر (د) \* كَأُنَّهَا مِثْلُ مَن يَمشِي على رُودِ \*الجموح الظفرى بسيط ٥٥٩ \* ألا ليتني أَفديكَ منها وأَفتَدِي \* طرفة طویل ۲۲۷ شعار (ر) \* إذا اللهُ سَنَّى عَقْدَ شيء تَيْسَرًا \* طویل ۲۹۳ \* هَا أَلُومُ البِيضَ أَلَّا تَسْخَرَا \* أَبُو النجم رجز ۲٤٥ ، ۲۰۶ \* مِنْ لَدُ الْحَيْيَةِ إِلَى مَنْحُورِ \* غيلان بن حريث رجز 974 \* شَـكاً إِليَّ جَلِي طُولَ السُّرَى \* رجز 1.4 \* تحت الذي اختار له الله الشَّجُرُ \* المجاج رجز 779 \* في بئر لاحُورِ سَرَى وما شَعَرْ \* العجاج رجز 737 شطر (ض) بَلْ مَنْهُلِ زَاءً مِن الغِياضِ \* أَبُو النجم 044 رجز شطر (ع) \* كأنه حامِلُ جُنْبِ أُخْذَعَا \* رؤبة رجز ۸۸ \* نحن بنو أُمِّ البنينَ الأربعَهُ لبيد کامل ۲۰۰

شطر (غ)

\* يَغْمِسْنَ مَن غَمَسْنَهُ فِي الأَهْيَغِ \* رؤية

شطر (ق)

\* بَلْ مَنْ يَرَى البَرْقَ يَشْرِي بِتُ أَرْمُقُهُ بِسُطِ

رجز

انْ تَدْنُ مِنْ فَنَن الأَلاءَةِ تَعْلَقِ \* الـكميت

\* وجَفَّ أَ نُواهِ السَّحَابِ الْمُرْ تَزَقُ \* رؤبة ﴿ وَجُفَّ أَ نُواهِ السَّحَابِ الْمُرْ تَزَقُ \* رؤبة

\* فَعَفَّ عِن أُسرارِها بَعْدَ الْعَسَقُ \* رؤبة وجز ١٤١

المَالُ هَدْيُ والنَّسَاءُ طَوالِقُ \* كَامَلُ ٢٨٦

شطر (ك)

\* وَضَحِكَ الْمُزْنُ بِهَا ثُم بَـكَيَ \*

شطر (ل)

\* فِي َّجُةٍ أَمْسِكُ فَلانًا عَنْ فُلِ \* أَبُو النجم رجز٣٠٨،٢٦٣

\* أَقُولُ إِذْ خَرَّتُ عَلَى الـكَلْـكَالِ \*

\* فأَبْلاُهُمَا خَبرُ البَلاءُ الذَى تَبْلُو \* زهير طويل ٦٩:

\* و تَعَطُو بِظِلْمُهَمْ ا إِذَا الغُصْنُ طَالْهَا \* ﴿ وَتَعَطُو بِظِلْمُهُمْ ا إِذَا الغُصْنُ طَالْهَا \*

شطر (م)

\* قُوَ اطِناً مَكَةً مِنْ وُرْقِ الحَمِي\* العجاج رجز ٣٠٨

٣٠٣ حَمْر \* النابغة الجمدى رجز ٣٠٣

\* وأعبَدُ أن تُهجَى تميمٌ بدارِمٍ \* الفرزدق طويل ٤٠٧ شطر (ن) \* كانت نَوارُ تُدِينُكَ الأديانا \* القُطامي كامل طو يل \* مُعَرَّسُ خُمْسٍ وُقِّعَتْ للجناجِنِ \* الطرماح \* فَالْحُيْلُ وَالْخَيْرَاتُ فِي قَرْ نَيْنِ \* أَبُو مَيْمُونَ الْعَجَلَى 149 رجز \* إذ لا يزالُ قائلُ أبن أبن \* ابن ميادة رجز 707 \* وآبَ مُضِلُّوه بَعَيْنِ جَلِيَّةٍ \* النابغة طو بل χο **3** 

# ٩ ـ فهرس الفروق الخطية

```
صفحة سطر
                                 د : ونحوه
                                            ٣
« : ارتدع من كان يهم بالقتل ، فسكان في القصاص له حياة
                                 ۱۲ « : فـکان
                            « : الجنة حين قال
                                           ٣
                             ۱۳ « : ولم يشترط

    عانين القبيلتين . وهذا في القرآن

                                             1
                                 ٦٠٥ م،٥: الحير
                              ٩ م، د من الجيل
                          م: أرض الحورنق
                                            ٣
                                                     - 11
                            د : من ذكرهم
                                                     11
                                               ٩
                          م، د: خلتا من العنوان
                                                     17
                           د : اجتمعت علمه
                                            11
                             « : الأعجمان
                                                     15
                             « ن فی حروفنا
                                                     18
                                               ٤
                            « : ودل محذف
                                            15
                           « : إذا سبه الناس
                                                     17
                                             ١
                           « : المعنيين يتفسر
                               « : ذلك قيل
                                            1.
                                                     17
                « : وللنهم مبطون . وللعرب الشمر
                                                      11
                              « : کا بخف
                                              0
                                                      11
                          ج: هذا السطر منها
                                            10
                            د : ذهب حرف
                                                     ۲.
                                             ٧
```

(م ٣٤ - مشكل القرآن)

|                                           | سطر | صفيحة       |
|-------------------------------------------|-----|-------------|
| « : فقد ذهبت منه قوة من الحبل لما قال     | ٨   | <del></del> |
| « : فمنها الاستعمارة                      | 17  | ۲.          |
| <ul><li>« : أنت وهو</li></ul>             | 17  | ۲۱          |
| م : لأديت                                 | ۲   | 77          |
| د : وعرضت                                 | ٩   | 77          |
| « : ولوكان ماجروا إليه                    | ١.  | _           |
| م،د: سحر ومرة هو شمر ، ومرة هو قول        | 17  | _           |
| د : لإمام متبع                            | ٦   | 42          |
| « : أو أقضى فيه                           | ٨   |             |
| م : الحكاية عنهم د : باب الحكاية عنهم     | ,   | 7 8         |
| د : في الحرف                              | ٤   |             |
| م : مصحفه الموذنين وأم الكتاب             | ٠ ٢ | 40          |
| د : هي خطأ                                | ١.  | 70          |
| د : ليس فيها كامة : قال                   | ٤   | 47          |
| « : الليل وقالوا                          | ٧   | ٣.          |
| م : صنوف النمذيب                          | 1   | 47          |
| : : أراد بالقرآن والتبيان                 | , " | _           |
| ، الثلا يطول                              | 17  | dilen       |
| م : فمن قرأ                               | •   | ٣٥          |
| : : وتقع الـكامة على الرسالة بأسرها       | ۷،۸ |             |
| « : وكذلك الـكلمة ألا ترى                 | ٩   | _           |
| « : الكفر وقال : ولقد سبقت                | 11  |             |
| « : وجه واحد ومذهب واحد                   | ٥   | ٣٠          |
| م،د: وجوه الاختلاف                        | ۸   | _           |
| : : فى الـكلمة ثما يمترضون بها فى الـكتاب | ۸   | ٣١          |

```
صفحة سطر
                              ١١ م : في ذلك مايشاء
                                                         ٣٨
                            ٤٤٣ م، د: يلفظ ما ويسمعها
                                                     49
                      د : ولو أراد هؤلاء أن يزول
                                                17
         ٤١٥ « : وصلاتهم وصيامهم وحجهم وصلاتهم وعتقهم
                                                      ٤٠
                              « : وليست واحدة
                                                ٩
                                                      ٠ ٤٠
١٢ « : أى بمدنسيان له فأنزله الله جل وعز على نبيه مِرْكَيْ بالمينين

    المنيان جميما

                                                ١٧
                          د : يقال : هو الأترج
                                                 18
                            م : جميعاً في غرضين
                                                         13
                                               18
                          ٨ م،د: وسوم طباعهم القرأة
                                                         24
                                 ۱۱ د : أن نمدده
                           ۱ « : وزیادة مصحف أبی
                                                      ٤٣

 « : والرقية للمين

                               « : آخر السحور
                                                          27
                                  م،د: يقول فيه
                                                          ٤٨
                              م عدد السبع من الثاني
                                  د : أو أقدم
                                                ٧
                                                         ٤٨
                          « : باب الحجة في اللحن
                                                          0 •
« : غلط الكتاب وحديث عبان فها وقف عليه من اللحن في
                                                   - 1
                           الصحف فقد تسكلم
                                « : على أن القرأة
                                                    ١
                                                          01
  م : سقط منها من قوله : وكان يقرأ إلى آخر السطر الثالث
                                                 ٨
                                                          01
                              م،د: وناجية بن مخ
                                               17
                           د : أبو حاتم السجستاني
                                                          ٥٢
                                 ( : يعنى الشك
                                                   15
```

|                                                 |     | سطر   | صفحة            |
|-------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|
| : النبي برفع اللائكة                            | D   | 19    | ٥٢              |
| : إليك ويؤمنون                                  | م،د | ٥     | ٥٣              |
| : النازلون                                      | د   | ٩     | _               |
| : والقرأة                                       | م،د | 17    | ,<br>government |
| : وهذه وجه                                      | د   | ٥     | ٤٥              |
| : والطوافين                                     | (   | ٨     | _               |
| : وأنشد بعض                                     | د   | ١.    | 00              |
| : خطأ من السكانب                                | ))  | ٤     | ٥٧              |
| : في كتاب المصحف                                | م،د | ٦     | -               |
| : يحذف في المصحف                                |     | ٩     | ٥٧              |
| : بلام وكتبوا                                   |     | 10    |                 |
| : هی کسرة                                       |     | ۲،۲   | ٥٨              |
| : خلت من كلمة : وزلوا                           | ))  | 1 8   | _               |
| : المذاهب كلما                                  |     | ٧     | ٦.              |
| : من الحنسة                                     |     | ٣     | 17              |
| : باب الحجة فيما ذكروا أنه متناقض م باب التناقض | »   | _     | 70              |
| : خلتا منه                                      |     | ١     | _               |
| : «خمسون» وفيها وفى م فنى هذا اليوم             | ٥   | ٣     |                 |
| : تختصون والجواب                                | ))  | ٣     | 77              |
| : لأنهم يحتسكمون                                | ))  | ٥     | _               |
| : العرب بمهنى واحد                              | ٢   | 0 ( { | ٦٨              |
| : ولايشبع والعرب تصفه                           | ٥   | 17    | -               |
| : الزقوم جنس من النار                           | ٢   | ٧     | ٧٠              |
| : أى وفيهم من يستففر يعنى                       | ٥   | ٧     | ۷۱              |

```
سطر
                                                    صفحة
                   د : بشيء ولا أليق م بشي وأليق
                                                       77
          م: ما أباح لهم من ملك الهين لم يستطع المدل
                                                        _
                                  ۱ «: فأرسوا
                                                       ٧٤.
                               « : رجل واحد
                                                        __
                          « : ليكل صبار مؤمن
                                                       40
                           ۱ « : فی السلاح ومنه
                                                       77
                        « : خلت من الشطر الأول
                                                       __
                        د: لافي الجنة ولا في النار
                                                      ٧V
م : سقط منها من قوله : أى تأكل إلى آخر السطر الأول
                                                       ۷۸
                                                11
                               من ص ۷۹
                           ۳٬۲ « : يرزقون أفهل ترى
                                                       49
                              د : سبيت المرأة
                                                        ٨٠
                  م،د: مال جثل د . سدی و اهلات
                                                       ۸.
                م: ما في الجنة من أنهارها وسررها
                                               1.
                                                        ۸۰
                          « : آخرون مخطخطة
                                               11
                                                        11
               م،د: خلتا من قوله « أي حجر وطين »
                                             14
                           م: من أكلة الوجبة
                                                       11
                                              ٦
                                  ۱۱ ( : معناها
                                 ۱٤ « : مآ کام
                                  ۱۳ .« : الرائمة
                                                        ۸٣
                               ٢ ﴿ : ذلك صفتهم
                                                        NE.
                             د : رجل بشه ولما
                                                      ٨٥٠
                                   م : فأعلني
                · التشابه د ، باب الحجة في التشابه
                                                        17.
                                  «: أرادالله
                                              1
```

|                                                                | سطر      | صفحة         |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| « · العرب ومبانيها                                             | ٣        | ۲۸           |
| د : والاطالة للتوكيد                                           | ٤        | _            |
| م : طی حسب                                                     | 17       | _            |
| <ul> <li>عالما ولا متعلما ولا خفيا ولا جليا</li> </ul>         | ١        | ۸۷           |
| د : وغلط بمير أنواط وإلاده والنفاض                             | ٣        | 41           |
| م اد: وأسفده                                                   | ٨        | ٩ ٤          |
| د : عاورت صاحبي وهيأنا لموضعها                                 | 11       | ٩٤           |
| « : قال أبو حاتم : الرواية البيقورا . البساء قبل الياء قال أبو | ۲        | 90           |
| مجد : هو خطأ من الرواة ، هكذا رواه عسل ما                      |          |              |
| « : عن الأصممي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال                   | ٩        | 90           |
| « : وأنا والولاء قال : وفسره                                   | ٣        | 97           |
| « : فی جوف الفرإ مهموز مقصور                                   | ٣        | ٩٧           |
| « : قال بوهم بعد أن                                            | ٣        | ٩٨           |
| « : ابن الأعرابي أراه كأنه                                     | ٩        | ٩٨           |
| م : سقط منها قوله : والحذع الميل                               | ١.       | <del>-</del> |
| « : تمالى : لا. يمامه إلا الله                                 | ٤        | 99           |
| « : ش <b>ج</b> وه                                              | ٥        | 1.1          |
| د : قال : وأما الحجاز                                          | ١        | 1.5          |
| م : وإنما هو عبارة لتسكوينها فسكانتا                           | 1 8      | 1.7          |
| « : يقول للرائد أعشبت أى هذا عشب                               | ١        | 1.9          |
| د : فجعل يشمه                                                  | <b>v</b> | _            |
| « : خلت منه                                                    | 1 8      |              |
| م : دلك بممنى                                                  | 1 1 1    | 1.9          |
| « : أحداث د : وبعتك أزمنة حفت                                  | ١        | 11.          |

سطر

صفحة

```
د : أراد أنه قد حفت فها
                                                    ٦
                                                        11.
                               د : ابن الجرع
                                                    ٨
                                ٣ م ١٥: قد أعطيت
                                                      118
                                م : لأنها تصوت
                                  ا ( : يعقد م
                                                         110
                                ۳ ( : محله ف-كلما
                                                         117
                             ۳ «: قال عبيد بن ثور
                                                         111

 « : وأجناس الطير

                          م: الأخطل ترى الثملب
                                                9 119

 البرزخ بمد المات

                                                        17.
                  د : من آمن بالشياطين . . . بتخيطه
                                                 1
                                                         171
                         م د: خلتا من قوله : كا سهانا
                                                ٧
                                                         171
                            ۱٦ د : والنجي من الجن
                                                          _
« : أبياتافي القدرم: ينشد من الشمر في إثبات القدر أبياتاذكرتها *
                                                 ٧
                                                       177
                                   ۱۳٬۱۱ ( : سقطا منها
  « : وقال : قد كنت م . وقال قس بن ساعدة الايادى ! ! !
                                                       171
                                                 ٦
                          « : ليس فيها ومكانه فيها :
                                                1.
                                                       14.
   أحمد الله فسلا نسد له بيديه الخير من شاء أضل
 م : المرب في القدر ومذهب د: وإن الله يعلم ما في السهاء ما تركت
                                                  ٨
                                                          171
                                     د : ولم تقل
                                                    ٩
ج : والقربة لانسأل م ، د « والقرية لاتقصم». والأولى إشارة
                                                          144
                                                    ٤
 إلى قوله تعالى: ( واسأل القرية ) والثانية إلى قوله تعالى :
                        ( وكم قصمنا من قرية ) .
                                  ۱۰ د : شملی بسلمی
                                                          144
```

۱ م : جعلوه کأنه

148

```
سطو
                                                       صفحة
                د : المرب م : من الآخر أو مجاورا له
                                               1
                                                        140
                            ۷ م،د: ويقولون: مازلـا
                      ١٣٧ ٦ م : إلى المعاناة . . . عن ساقمه
                            ۸ م،د: الصمة برثى رجلا
                                                       127
                                م: على الجلى
                             د: النقرة في طرفها
                                                ۲
                                                        147
                                « : وهو الفرقة
                                               1 .
                                                        171
                                م : خيرا إلا أن
                                               ٣
                                                        1,49
                               — ۷ « : مكان التدين
                                ١٤١ ٤ د : مد النسق
                                   ١٤ م،٥٠: خلتا منه

    الطريق يريد لم يجعل لى سبيلا حين أعنى بما عليه فـكانه

                                                       150
سد الطريق فكني م: حن أعنى بما عليه . . . الطريق
                                ومضي فيكني

    م: ورد فی هامشها: ومنه النجیات لله، براد الملك لله، وأصله

                                                     121
أن الملك كان يحيا بتحية الملك فيقولون . أبيت الامن وأنعم
صياحاً ، فكني عن الملك بالتحية ،قال عمر و من معد يكرب
    أسيرها إلى النمان حتى أنبيخ على تحيته بجندى
                   أى على ملكه . وقال الآخر :
   ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا النحية
                 يقول: لما أملك فأحما بتحمة الملوك
                  ۱۱ م : النصاري وردها على ملة إبراهيم
                                                     129
                              ۱۵۰ ۲۰۱ د : تنظر ونسکت
                  ١٥١ ٢ م ١٥: أيس به من معد _ د : غريب
                             ٢ م : تقول : هم غليظ
                                                        108
                           ٧ د: لا ر مدون مها دون
```

100

صفحة سطر

موسم فقبلت الواوياء للمسرة قبلها، فإذا اجتمعت انفتحت موسم فقبلت الواوياء للمسرة قبلها، فإذا اجتمعت انفتحت اللم وردت الواو إلى أصلها كا قالوا: ميزان ، ثم قالوا: موارين ، وقالوا: مواسم ومياسم فمن قال : مياسم بالياء جمه على الله ظ وجمله فرقا بينه و بين مواسم العرب وهي أسواقهم »

۱۰۸ » « : یحك علی شجر

١٥٩ ٣ د : وصفه بالحلف والصلم والإثم والجفاء والدعوة

۱۰ ۱۰۹ ( : الحقيد سعة

٠٦٠ ٥ ١٦٠ الم يقطد!

۱۲۰ ۱۲ « : سقط منها هذا السطر ومايليه إلى قوله : وأراد الله في السطر الثالث من ص ۱۹۲

١٦٤ ٣ ( : سقط منها

۱۶۱ ۱۰ « : فی وصف فرس

١٦٤ « : يريد أنه راز القوس

١٦٥ ٣ ( : مطمئتين ينتحمون

۱۶۲ ۳ ( : مستو يتبع بعضه بعضا

١٦٦ ( : لايملمون ولا يباعثهم

- ۱۱ « : ولا تجهم عليه

۱۶۸ ۱ « : وعمت والسامع

۱۶۸ ۹ ( : شجوها

١٦٩ « : خلت من هذه الأسطر

- V « : سقط منها وما يليه إلى آخر الصفحة

۱۷۱ ، « بيقاربون أن مقلوا

۱۷۱ « : تبلغ القاوب الحلوق

صفحة سطر م : من شدة الجزع والفزع 177 1 د : سقط منها وما يليه إلى آخر السطر الناسع من ص ١٧٧ ٩ 177 ٤ ( د د د د د الثالث ( د ١٧٠) 144 ۱۰ « : ويقولون في جميمه 147 ۱۲ « ب سقط ومايليه إلى السطر الحادي عشر في ص ١٨٠ 144 ١٤ م : وطاب ألوان 144 ۱۷۹ ۳ : الشراب نبیذا بأن یبال ۳. « : أراد مكث ۱۸۰ ۱۰ « : مـکان « السدر » فيها بياض 11. ۱۸۱ ۱۳ م، د: على الوغم ، ج: « على الرغم » وهي الصواب ۱۸۲ ۱۲ م : ومنه قول الشمراء ١ د : سقط منها من قوله : وأصل هذا ، إلى قوله : فقتلوا . في 118 السطر الثاني م : ولهذا جملوا ٣ 144 ۱۰ « : مفرغ الحميري ١٨٨ ۹۰۸ د : خلت من هذين السطرين ومن الأول في ۱۹۲ 191 « : يأسك من غييره قال الشاعر : ألم ييئسوا ألى ابن فارس 194 م: قال الشاعر : حتى إذا ۱٬۷ « : خلت من هـــذه الأسطر [ من السطر ٧ ص ١٩٤ إلى 198 السطر ١ ص ١٦٥ ] « : سقط منها هذا وما يليه إلى السطر العاشر ص ١٩٧ ٤ 190 م: حالف الحيات o د: أي بعض الضاطرة 191 « : أي يعطيون وسقط منها مابعدهذه الكامة إلى آخر السطر ٦ الرابع من صفحة ١٩٩

```
صفحة سطر
د : سقط هذا منها ومايليه إلى آخر السطر ١٢مز صفحة ٢٠٢
                                                1
                                                        7.1
11 م : سقط هذا منها وما يليه إلى : آخر السطر الرابع ص٢٠٣٠
                                                         4.4
                       ٤٠٢ د : خلت من هذه الأسطر .
                                                         4.4
                         7.1 « : خلت من هذه الأسطر
                                                       7.5
« : سقط من أول : قال الأعشى إلى آخــر السطر السابع
                                                         4.4
                                                ١
                                  « : خلت منها
                                                         4.9
١ م . سقط منها من قوله : أى أجملتم إلى قوله : كمن آمن في
                                                         411
                                 السطر التألي

 ٥ سقط منها و ما يليم ا إلى آخر السطر الأول من ص ٢١٣

                                                         711
                                                   ٨

    سقطت منها وما يُليها إلى السطر الأول من ص ٢١٤

                                                   14
                                                         717
                                 ١٤ م ، إني لأمرها
                                                         410
                           م . والمنى - والله أعلم
                                                ٣
                                                         717
                               « • والمني يقولون
                                  ۱۰ « . وقال آخر
                    « . ووصى ربك بالوالدين إحسانا
                                                ٣
                                                         414
                               ۸. « : فحذف الريح
                                                         414
                            ١٠ م، د مرسل ولا ميعوث
                             ٧ م . في الـكلام مكانه
                                                         419
                               م د . النحويين بجمل
                                                ٤
                                                         44.
د . سقط منها وما يليه إلى آخــر السطر الخامس من
                                                         771
                                   ص ۲۲۲
٣ م . سقط منها من قوله : فإذا لم تحمل الي قوله : أقوى لها .
                                                         777
                                  ٠١١١١٠ . سقط منها
                                                         774
```

```
صفحة سطر
٢٢٤ ١ م، د « أئذا متنا ، كأنه قال والله أعلم : « ق والقرآن المجبد
لتبمأن، فقال الكافرون هذا شيء عجيب أثذامتنا نبمث»
          ولكن هذا غير موجود في ج ولا في ق .
                     م . لعلم المخاطب .. من قبلم
                                                     778
                               ۸٬۷ د خلت منهما
                                                     770
  ١٢ « . سقط وما يليه منها إلى آخر السطر الأول من ص ٢٢٨
                                                    777
                                ٣ م . وضاق به
                                                  777
                           ٣ م، د ، قبل ذلك الإنسان
                                                    777
                               ۲۲۹ ۲۶۳ د . خلت منهما
٥ ٢٣٠ م . سقط منها من قوله فحذف إلى قوله : ومن الاختصار في
                             السطر الثامي
                     د ، تكرار الأنساء ، ثلاثة
                                                     744
                        ٥٠٤ م، د. بآمره وينتهوا تزاجره
                                                    744
                                   ه د ، وثبه
                                                   740
٣٣٦ ٤ م . في أطرار الأرض وفي هامشها : جمع طرة وهي الناحية
                               ۹۶۸ د . خلت منهما
                            ۷ « . وكثرت عنده
                                                   449
                        ٨ م ، راجل أفتنكر هذا ؟
                                                     ----
       ١٠٠١٠ د . سقط منها وما يليه حنى السطر الأول من ٢٤٣
                                                    757
                            ٤ ( يريد لئلا يعلم
                                                    750
                م . تسخر فزاد لأن في آخره جحدا
                                            1 757
                      ٧٠٥ د . خلت من هذه الأسطر
٣ م . سقط منها وما يليه إلى قوله وأما زيادة فى السطر الحامس
                               ۲٤٨ ١-٤ د . سقط منها
                               ۹۶۸ منها منها
```

```
سطر
                                                           صفحة
  سقط منها من قوله . قال حميد إلى آخر السطر التاسع
                                                  ٨
                                                           40.
سقط منها من قوله : كقول الشاعر إلى آخر السطر العاشر
                                                    ٩
                                                           401
                                    ( سقطا منها
                                                    015

    سقط منها ومايليه إلى آخر السطر الخامس من ص ٥٤٠٩

                                                  1.
                                                           404
                                   ٢ م . قال الراجز
                                                           40 8
                         م . وقال: إن كانت الكنية
                                                           707
                                                    ٨
                     د ۱ ابن أبي طالب ، أبي سفيان
                                                           404
                             م . في المسمى والمكني
                                                           77.
                                                      ٦
                                   ٥-١٤ د . سقط منها
                                                           77.
                     م · فيها: « ثور » بدل « عر »
                                                           77.
                                                     15
د . من القسمين بالمسلمين . وفي م : وذهب قـــوم ..
                                                           77.
                                                     17
                              وما أثبت من ج
                                    م . بيـکو
                                                     14
                                                           771
                                   1-7 د . ساقط منها
                                                           777
                                 ١٠ م،د، سبب نزولها
                                                           777
                                      ١٥ م . بسخط
                                                           777
د . « عتبة بن ربيمة والمنيرة وفلان » . م عتبة بن أبي ربيمة
                                                           777
                                                  17
           د . سقط من قوله: والشاعر إلى قوله: كف
                                                    967
                                                           777

 ٣٦٦ من ص ٢٦٦
 ١٠ السطر الرابع من ص ٢٦٦

                                                   ٧
                                                           778
        « . سقط من قوله و كماكني إلى آخر السطر الثاني
                                                     ١
                                                           777
                               م، د. النسيان تعريضا
                                                           777
                                                      ٧
                                م . فساوهم النطق
                                                     ٧
                                                           771
                                 م د ، بعض السلف
                                                           779
                                                      ۲
                    د . حاجزا بين الحلال والحرام .
                                                      ٤
                                                           779
```

صفحة سطر

۱ ۲۷۱ د . سقط منها من هذا السطر إلى آخر السطر الخامس من صفحة ۲۷۲ وورد فيها مكان المحذوف ما يلى . قال على بن أبى طالب فى تأويل هذه الآية : واسأل من أرسلنا . إنها نزلت ليلة أسرى به ببيت المقدس ونشر له النبيون أنزل الله عايه . واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا . وهذه الآية مقدسية نزلت بيت المقدس . وهذا الكلام تفردت به د مقحم على الكتاب وليس منه فى شيء .

- ٥ م فيك الضجاج

۳۷۲ ٤ « ، في مدحه تفريط

٣٧٣ ( . غير النبي ﴿ كَا قَالَ : بِاأْيِهَا الإِنسَانَ مَاغُرِكُ

- ۱۲-۹ د . سقط منیا

م . جاء فيها بعد آخر هذا السطر مايلي : قال : فإن كنت في شك مم انزلنا إليك والنبي ﷺ لم يشك ، وقد قال شك مما أنزلنا إليك والله يعلم أن النبي ﷺ لم يشك ، ولكن هذا مثل قول القائل : إن كنت عندى في شك ، ولكن هذا مثل قول القائل : إن كنت عندى في شك ممذلك إن كنت في شك مما أنزلنا إليك ، أى لست أنت في شك هذا قول الفراء وهذا الكلام الذي انفردت به م لم يرد كذلك في القرطين ، ولعله تعليق في هامش أصلها أدمجه ناسخه فيها .

٢٧٦ ٥ . مقط منها إلى قوله : كأنه قال في السطر الأول من ص ٢٧٧

١ ٢٧٨ م، د . بشاعر فاهجه اللهم والعنة

۲۸۱ ۷ م و مسلمی زمانه

۱۰ ۲۸۲ ( . سقطمنها

١٨٤ ١١٠١١ د . سقطا منها

```
صفحة سطر
                                   م ۲۸ ۲- ٤ و . سقطا منها
٧٨٥ ٢٨٥ . مقطت هذه الأسطر منها وما يليها حتى نهاية السطر
                            انثانی من ص ۲۸٦
                                  م . النساء طالق
                                                          717
    د . ونمل أسقاط . م أهدام ونعل أسماط قال الشاعر . .
 « · سقط منها وما يليه إلى آخر السطر الأول من ص ٢٨٨
                                                  11
                                                          Y N Y
        ١١٠١٠ « سقطا منها وأنشد لبعضهم _ إلى آخر الصفحة
                                                         711
١٠ « - سقط منها من قوله . قال الشاعر إلى آخر السطر الثالث
                                                         719
                                 من ص ۲۹۰
 ١٠٠٦ « . سقط منها من قوله : وأنشد لبمضهم ـ إلى آخر الصفحة
                                                          491
        « · سقط منها إلى آخر السطر الثالث من ص ٢٩٣
                                                          444
                                                 ٦
                                 ٢٩٣ ٤ م، د من الأعوان
١٢ ٥ . سقط منها من قوله . قال وعلة إلى آخر السطر الأول
                                                          497
                                 من ص ۲۹۷
« · اب تأويل الحروف النح · م · تأويل المشكل الذي ادعى
                                                          499
                على أقرآن به الاستحالة وفساد النظم
                                م . اختلف الناس
                                                 ۲
                                                           499
                                       « ، علم
                                                 ٩
                                م، د ، بالطور وبالعثير
                                                           4.1
                                     ۸ د ، یسمیان
                                                           4.1
« · سقط منها من قوله · كقول الشاعر إلى آخر السطر
                                                          4.8
                            الرابع من ص ٣٠٥
« . سقطمنها من قوله · وقال ذو الرمة إلى آخر السطر العاشر
                                                  ٨
                                                           4.0
                  كاسقط من م قوله . يذكر حميرا
```

```
صنحة سطر
« . سقط منها من قوله . ويقولون ولاك إلى آخر السطر الثامن
                                                ٣
                                                       4.7
                                  ا-٤ « . سقط منها
                                                      T. V
« . سقط منها من قوله : كما قالوا إلى آخر سطر الثامن
                               من ص ۳۰۸
                     م سقط منها قوله . يذكر بقرا
                                                       4.4
                           ۱۶ « . أراد نار الحباحب
                                                       7.7
                         د . الرحم نون هو الرحمن
                                                       4.9
                                                ٩
                                ١١ م . وقد قال قوم
                                                       4.9

    د . قال : وماكان له عليهم من ساطان . يقول ماكان تسيلطنا

                                                  ٨
                                                        711
                               « . جهاده وخبره
                                                  ٦
                                                       414
                            ۱۱ م . وساحر وكذاب
                                                       414
                                               . 17
                                د . من خوضهم
                                                       717
« . سقط منها من قوله : منزلا إلى قوله ليلة : في نفس السطر
                                               17
                                                       717
                                 م . فإذا أصاب
                                               ٧
                                                       717
                                ۱۱ « . فیکونوافیه
                                                       FIT
د . سقط منها من قوله : قال الشاعر إلى آخر السطر الثاني
                                                   ٩
                                                       44.
                               من ص ۳۲۱
                   ١٢ م . خات من قوله . وطفولة الولد
                                                        445
د . سقط منها من قوله . روى ذلك إلى آخر السطر السادس
                                                 710
                                                        TYN
                             م . لايقال عثرة كافر
                                                   ١
                                                        441
                               « . ويقولون لــا
                                                        244
                              « · وشجر وصنم
                                                   ٣
                                                        227
                               د . ماقد أفضلنا
                                                   ٨
                                                       227
                                   م . فلندعوه
                                                  11
                                                       TTV
         « . فالأرحام تشتمل على الذكور والإناث فكل
                                                ٦
                                                        451
```

```
صفحة سطر
                                د . يهز ويخزف
                                              9 454
                            « . فاكتبواله مثل
                                               ٣ ٣٤٣
                            « - المحارم والفواحش
                                                       450
                              « . أحرار المرب
                                                      750
                           د . الأدلاج والأطواف
                                                      750
      « . سقط منها من قوله قول الشاعر إلى آخر الصفحة
                                               ٨
                                                        ---

    طريق الانسان

                                               1
                                                       257
              « . سقط منها وما يليه إلى آخر ص ٣٦٨
                                                        251
                               م الجهات يعني
                                                        254
                                               ٦
                           ( . ولا لأنفسهم إلا بها
                                                 1.
                                                        401
                                 « • ال أدرك
                                               18
                                                        408
                                « · أن يتمرف
                                                        407
              د . سقط منها ومايليه إلى آخر ص ٣٩٦
                                                        441
                       م . حتى تحدثك ونكلمك .
                                                        440
                                « · وبين القرية
                                                   ١
                                                        TVA
                                « . ونحوه قوله
                                                   ١
                                                        494
                  « . سقط منها قوله . بالخير لهلكوا
                                                   ٩
                                                        444
د . سقط منها من قوله قال الراعي إلى آخر السطر الماشر
                                                        297
                                   ١٠ م . وخلاله
                                                        497
      د . سقط منها ومايليه إلى آخر السطر الحامس ٤٠٤
                                                  ٤
                                                        291
                    م . خلت من قوله . يذكر قوسا
                                                 15
                                                        8.4
                              « . ولاتقول حائط
                                                  11
                                                        ٤٠٣
                              « • ولا يراودهن
                                               λ
                                                        ٤ • ٤
                                 « : ولم يملمها
                                               1
                                                        8.0
د . سقط منها وما يليه إلى آخر صفحة ١٥٥ وجاء فيها بدل
                                                   ۲
                                                        2.0
(م ٤٤ ـ مثكل القرآن)
```

```
صفحة سطر
الساقط قوله : وعصى آدم ربه فنوى وليس في غوى شيء
النع . وهذا موجود في هذه الطبعة من السطر الثالث في
            ص ٤٠٣ إلى آخر السطر الثاني عشر منها
                                        م . بالتقام
                                                      1 8
                                                              8.0
                                   « .. تساموا اللقاء
                                                    1
                                                              £ . V
                                  « . وتشديد الدال
                                                              113
                                د . السجود التطامن
                                                              117
                                    « . لقرد السوء
                                                              £1V
                                      م . إذا أبطأ
                                                              119
« . سقط منها من قوله: يمنى إلى قوله يقال في السطر
                                                    17
                                                              ETT
                                   السابع عشر
                                   « . أرض الجزية
                                                      ٤
                                                              245
                 « . إلى مكة وينزل عليك القرآن ظاهراً
                                                    15
                                                              240
« . سقط منها من قوله : فإن شئت نصبت إلى قوله فإن شئت
                                                        ۲
                                                             EYA
                     أن تكسرها في السطر الثالث
                                     « . دون إلفه
                                                        ١
                                                             173
                                     « ، فتنة عليهم
                                                             277
                                     م . سقط منها
                                                      14
                                                             287
« . سقط منها إلى قوله.أى يكون العذاب في أول السطر الخامس
                                                       ٣
                                                             ٤٣٨
د . سقط منها من أول قوله: ويوضح ذلك إلى آخر السطر الثامن
                                                              ___
                            « . ثم تصر القضاء عمان
                                                    ٣
                                                             133
                                 « . الارشاد عمنين
                                                    ٤
                                                             258
                                  م . هذه البيان
                                                    ٩
                                                             884
                                د . والتماس الرزق
                                                             110
```

|                                                                            | سطر      | 120   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| م . دین واحد                                                               | 7        | 887   |
| « · وشرع <b>ة</b>                                                          | ١.       | 111   |
| د : المهد الإيمان .                                                        | 1        | ٤٤V   |
| « · سقط منها من قوله : كما قال الشاعر . إلى قوله : وقد قال                 | ٨        | ٤٤٩   |
| الله . في أول السطر الثاني من ص ٤٥٠ .                                      |          |       |
| م . سقطمن قوله قال إلى قوله إلا إن تودوني في السطر الحامس                  | ٤        | ٤٥٠   |
| « • المصلى الصائم •                                                        | ٧        | ٤٥١   |
| د - أصل القنوت .                                                           | 18       | 207   |
| <ul> <li>سقط منها من قوله . ومنه قول القطامى . إلى قوله : ومنه</li> </ul>  | ٩        | 203   |
| قول الله السطر الأول ص ٤٥٤                                                 |          |       |
| م . حليف                                                                   | ۲        | 507   |
| <ul> <li>د • سقط منها قوله • وقال الأعشى • إلى آخر السطر الثامن</li> </ul> | ٦        | ٤٦٠   |
| <ul> <li>« سقط وما يليه إلى آخر ص ٤٦٦</li> </ul>                           | ٣        | £70   |
| « · سقط منهامن قوله قال زهير.إلى آخر السطر الأول ص ٧٠                      | 17       | ٤٦٩   |
| م . ومن الضيق الإثم .                                                      | ٤        | ٤٨٤   |
| « . اليناء                                                                 | ۲        | ٤٨٥   |
| د . اللسان واللسن اللثغة .                                                 | <b>V</b> | ٤٨٥   |
| م . يحكون بها .                                                            | ٩        | 444   |
| ه أصله كله .                                                               | • •      | १९०   |
| «                                                                          | 7        | ٤٩٨   |
| <ul> <li>الحفظ كقوله جل اسمه . ولقد عهدنا .</li> </ul>                     | 1        | 0 • • |
| (( • والصاعقة تار .                                                        | ٩        | 0.1   |
| « · لايقبل منها مدية .                                                     |          | 0.7   |
| « · قول أبيه لإبراهيم .                                                    |          | ۰۰۸   |
| د . هو أن يحصن .                                                           | ) 1      | 011   |

صفحة سطر دوات الأزواج وإن لم يكن مزوجات والمحصنات الحرائر ذوات الأزواج لأن الأزواج .

۱۰ ۱۰ « یعنی بیوت الحانات ·

۲۲ ع م . فيها بمد ذلك « أى منى يوم القيامة » ؟

۸ م د ۱ السلم ، أراد كظبية ،

٠٥٣٠ » « سقط منها من قوله ويقول الآخر إلى آخر ص٥٣١٠

۰ و متى تأتنى ، وكما أدخلت ما مع إن لغوا فتقول متى « . و متى تأتنى آتك و متى ما تأتنى آتك ، وكما أدخلت ما مع أى .

٩ ٥٣٤ « . عمني فمل ، قال ذو الرمة . ولو أن لقان .

۱۰ ۵۳۶ » ا جمول الجن

\_\_\_\_ م . وإفضاخ \*\* والإفضاخ فى البسر أن يحمر أو بصفر مثل الزهو وأصله الشهرة ومنه الفضيخة . وقال آخر . بل .

١٢٠١١ ١٢٠١١ متها .

۳ منهل يأتي .

٥٣٩ ٢ م . وهوعند .

٠٤٠ ٥ د . امنت أى فهلا وكذلك لو ما تأتينا .

٥٤١ م ، رأيت جواباً .

٤١ ه د الأمريقع -

٧ ٥٤٢ » « • سقط من أول قوله • جعل • إلى اخر السطر الثامن •

٥ ٥ م - سقط من أول قوله ، ولم يتقدم ، إلى قوله ، ثم قال في السطر التالي .

-

٠٥٥ ( د - قال ابن الأعرابي -

صفحة سطر

٥٥٠ ٣٠٢ م . كسبت وقال الشاعر

٠٥٠ × « . ليس فيها كلة . قال

٥٥٥ ٧ د : العرب هاتيك

۷ ه . « . و تخالفت الفراء فقال

٥٥٧ م . إلى ما بعدها

۹٥٥ ه . من غير

١ ٥٦١ د . سقط منه إلى قولة . قال الأصمعي

۵۹۷ « خلت منهما

٥٦٧ ٥ م . وقال عتبة!

۰۱۸ ( · أي أسأل عنه خيراً

۱۰۶۰ ۱۰۶۰ « : خات منهما

۰۷۰ ۲۰۱ « خلت منهما

۷۳ اسقظت مثلا

٥٧٥ د خات منها

٥٧٨ ٣ « ، جاء فيها بعد ذلك ما يلى . تم كتاب المشكل والحمد لله آولا وآخرا ، وصلى الله على محمد النبي سر مدا دئماً وآله وسلم كثيراً ، وحسبنا الله حياتنا و بعد و فاتنا و نعم الوكيل والمعين ربنا و نعم النصير .

وكتب عد بن أحمد يحيى رحمه الله فى شهر ربيع الآخر من سنة تسع وسبعين وثلثاثة ·

رحم الله كانبه ومن نظر فيه من السلمين، آمين رب العالمين ويبقى الكتاب وقال .

إن آثارنا تدل علينا فانظروا بمدنا إلى الآثار

صفحة سطر

٥٨٠ ١ م : سقط عنها بعد ذلك مايلى : لاتستضيثوا بنار الشركين ، يريد لاتستثيروهم ، جعل السراج في الظامة مثلا للرائي في الحرة .

۱۸ م ۱۲ « - وإن قل

٠ « : الأنصار وهم من اليمن ·

۸۵ ۱ « . وعشرون ذ کورا

۸۵ ۹ « . جری مثل جری

۸۰ ۸ « . نواط

۱۰ ۱۰ « • إياك نشر ما أحار . . يريدون نشرة

## ١١ – فهرس المراجع

أدب الـكاتب لابن فنييه ( الرحمانية الانصاف لابن الأنباري ( الاستقامة ١٣٤٦ هـ ) ( A 1700 أبواب مختارة من كتاب بمقوب الأصمعيات للأصمى (لبيسك م١٩٠٢) الأصفهاني ( السلفية ١٣٥٠ هـ ) أساس البلاغة للزمخشري الأزمنة والأمكنة للمرزوقي ( دار السكتب ١٣٤١ ) ( حيدر أباد ١٣٣٢ هـ) الإتقان للسيوطي (حجازي ١٣٦٠هـ) إعجاز القرآن للماقلاني الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ( السلفية ١٣٤٩ ه.) ( بولاق ۱۲۸٥ ه ) الأشربة لابن قنيبة أَمَّالَى المرتفى ( السمادة ١٣٢٥ هـ ) ( الترقى بدمشق ١٣٦٦ هـ ) أمالي ابن الشجري ج ١ الأضداد لاين الأنباري (الأمانة ١٩٣٠م) ( الحسينية ١٣٢٥ هـ ) أمالي ابن الشجري ج ٢ الأضداد لابن السكيت (حيدر أباد ١٣٤٩ ه) ( السكاثوليكية بييروت ١٩١٣م ) أمالي الزجاج ( المحمودية ١٣٥٤ هـ ) الأضداد للسجستاني أمالي البزيدي (حيد أباد ١٣٦٧ ه) ( السكاثوليكية بيبروت ١٩١٣م) إصلاح المنطق لابن السكيت الإصابة لابن حجر ( الممارف ١٣٦٨ ه ) ( السمادة ١٣٢٣ م ) الاقتضاب لابن السبد أحكام القرآن للشافعي ( بيروت ١٩٠١ م ) ( السعادة 1771 a) الأمالي لأبي على القالي البحر المحيط لأبى حيان النحوى ( دار الكتب ه ١٣٤٤ ) ( السمادة ۱۳۲۸ ه ) أمثال العرب للمفضل الضي الييان والتبيين للجاحظ ( الجواثب ١٣٠٠ ه ) ( لجنة التأليف ١٣٦٦ هـ)

جمهرة أشعار العرب ( بولاق ۱۳۰۸ هـ ) جمهرة أنساب المرب لابن حزم (الممارف ١٤٩٨م) الجل للزجاجي ( الجزائر ١٩٢٦ م ) الحبوان للجاحظ (مصطفى الحلى ١٣٦٤ ه) حماة الحيوان للدمرى (بولاق ۱۲۸۶ ه) حماسة المحترى (الكاثوليكية ١٩١٠م) حماسة ابن الشجرى (حيدر أباد ١٣٤٥ ه) خزانة الأدب لميد القادر البغدادي ( بولاق ۱۲۹۹ ) خلاصة تذهب الكمال للخزرجي ( الخيرية ١٣٢٢ ه ) ديوان بجرير (الصاوى بالقاهرة ١٣٥٣ ه) ديوان الخرنق ( بيروت ١٨٩٩ م ) دروان ذي الرمة (كمردج ١٩١٩م) ديوان امرىء القيس ( الرحمانية ١٩٣٠ م )

مغمة الوعاة للسيوطي (السمادة ١٣٢٦ هـ) المصائر والذخائر لأبى حمان التوحيدي ( لجنة التأليف ١٣٧٣ هـ ) تأويل مختلف الحديث (کردستان ۱۳۲۶ م) تاريح بذداد للخطيب البندادي ( · السعادة ٩ ١٣٤ هـ ) تهذيب التهذيب لابن حجر (حدر أياد ١٣٢٥ ه) تفسير الطبرى ( بولاق ١٣٢٩ ه ) تفسير ابن كثبر (عيسى الحلى ١٣٧٣ هـ) تيسر الوصول للشيباني ( السلفية ٢١٣٤ه ) تهذيب الألفاظ لابن السكيت (بيروت ١٨٩٥م) تهذيب إملاح النطق (السمادة ١٣٢٥) ثمــار القلوب للثمالي (الظاهر بالقاهرة ١٣٢٦ ه) جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري (عمای ۱۳۰۹ ه) الحيرة لابن دريد (حيدر أباد ١٣٥١ ه)

ديون عنترة ديوان الطرماح (ليدن ١٩٢٧م) ديوان جران العود (دار السكتب ١٣٥٠ هـ) ديوان السيب بن علس ( بيانة ١٩٢٧ م ) ديوان جميل بثينة ( الوطنية ببيروت ١٣٥٢ ه ) ديوان عبيد بن الأبرس (ليدن ١٩١٣م) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات (فينا ٢٩٠٢م) دروان علقمة الفحل ( المحمودية بالقاهرة ١٣٥٣ ه ) دروان كثير عزة ( الجزائر ١٩٢٨ م ) ديوان زهير ( دار الـكتب ١٣٦٣ م ) ديوان حسان ( الرحمانية ١٣٤٧ هـ ) دايون القطامى ( برلين ١٩٠٢ م ) الدر اللوامع للشنقيطي ( الحانجي ١٣٢٨ هـ ) رغبة الآمل المرصفي (النهضة ١٣٤٨ هـ)

ديوان أمية بن أبي الصلت ( الوطنية ببيروت ١٣٥٢ هـ ) ديوان رؤبة (ليبسك ١٩٠٢م) ديوان أبي العناهية بيروت ١٩١٤ م) ديوان المجاج (ليبسك ١٩٠٢م) ديوان الأعشى (فينا ١٩٢٧ م) ديوان كمب بن زهير ( دار الكتب ١٢٦٩ ) ديوان الأخطل بيروت ١٨٩١ م ) دروان الناسة الدساني ( المصباح بهيروت ١٣٤٧ هـ ) ديوان الفرزدق ( الصاوى ١٣٥٤ ه ) ديوان الشماخ ( السمادة ١٣٢٧ ه ) ديوان لبيد (فينا ١٨٨٠م) ديوان المفاني لأبي هلال المسكري (القاهرة ١٣٥٢ ه) ديوان الهذليين (دار السكتب ١٣٦٩ هـ) ديوان أبي ذؤنب الحذلي (دار البكتب) ديوان الخطيئة ( التقدم ١٣٢٥ هـ ) ديوان طرفة ( قازان ١٩٠٩ م ) ديوان قيس بن الحطم ( Lymb 3918 a)

شر ح حماسة أبي عام للرزوقي ( لجنة التأليف ١٣٧١ هـ ) شرح الألفية لابن الناظم (العلوية بالنجف ١٣٤٢ هـ) شرح أدب الكاتب الجواليق ( القاهرة ١٣٥٠ ه ) الصاحى لابن فارس (المؤيد ١٣٢٨ه) صفة جزبرة المرب (ليدن ١٨٨٤م) الصناعتين لأبي هلال العسكري ( الآستانة ١٣٢٠ هـ ) طبقات القراء لابن الجزرى ( السمادة 1001 a) الطرائف الأدبية ( لجنة النأليف ١٩٣٧ م) طبقات الشعراء لا بن سلام (المارف ١٩٥٢م) عيون الآخبار لابن قنيبة ( دار الكتب ١٣٤٣ ٥ ) العمدة لابن رشيق (حجازی ۱۳۵۳ ه) المقد الفريد لابن عبد ربه ( لجنة التأليف ١٣٥٩ هـ)

زهر الآداب للحصرى ( الرحمانفة ١٩٢٥ م) سيبويه ( بولاق ١٣١٧ ه ) سيرة عمر بن الخطاب لاين الجوزى (المصرية ٠٠٠) سر الفصاحة لابن سفان ( الرحمانية ١٣٥٠ ه ) ممط اللآلي للميمني ( لجنة التأليف ١٣٥٤ هـ ) شرح القصائد المشر للتبريزي ( السلفية ١٣٤٣ هـ) شرح شواهد المغنى ( البهية ١٣٢٢ هـ) شرح شواهد الشافية للبغدادي (حجازی ۱۳۵۹ ه) شرح نهيج البلاغة لابن أبي الحديد (الحلى ١٣٢٩ ه) شذرات الذهب لابن العاد الحنبلي (القدسي ١٣٥٠ ه) الشمر والشمراء لأبن قتيبة ( الحاى ١٣٧٠ هـ ) شرح الملقات الزوزني رطبع الرافعي) شرح حماسة أبي تمام للتبريزي (حجازی ۱۳۵۷ ه)

غرائب القرآن للنيسابوري المحلى لابن حزم (النهضة ١٣٤٧ ه) ( بهامش الطبرى ) معجم الشعراء للمرزباني الغراءات الشاذة لابن حالويه ( القاهرة ١٣٥٤ ه ) ( الرحمانية ١٩٣٤ م ) مقاييس اللغة لائن فارس القرطين لابن مطرف الكناني ( الحلى ٢٣٦٦ ه ) (الخاني ١٣٥٥ ه) مجاز الفران لأبي عبيد ( مخطوط ) القرطى ( دار الكتب ١٣٥٤ ه ) مسند أحمد بن حنيل ( المارف ١٣٦٥ ه ) الفائق للزنخشري (الحلمي ١٣٦٦هـ) الموشح المرزباني ( السلفية ١٣٤٣ ه ) فقه اللغة للثمالي ( الحلبي ١٣٥٧ هـ ) الممارف لابن قتيبة الفاخر للمفضل بن سلمة ( الإسلامية بالقاهرة ١٢٥٣ ه ) (ليدن ١٩١٥م) المفضليات ( المارف ١٩٥٢ م ) الكامل للمرد (مصطفی محمد ١٣٥٥ ه) مبادى. اللغة للاسكافي الكنايات للثمالي (السمادة ١٣٢٥ ه) (السمادة ٢٧٧١ ه) الخصص لاين سدة لسان المرب ( بولاق ١٣٠٨ . ) ( بولاق ١٣١٨ ه ) المؤتلف والمختلف للآمدي المخنار من شعر بشار ( Nation 1801 a) (القاهرة ١٣٥٤ ه) معجم البلدان ليافوت المجتنى لابن دريد ( السمادة ١٣٢٣ ه ) (حيدر أباد ١٣٦٧ ه) مجمع الأمثال الميداني الموازنة بين الطائيين (حجازی ۱۳۶۳ ه) ( القاهرة ١٣٥٢ ه ) المعانى الكبعر لامن قتيمة مجالس ثماب ( الممارف ١٣٦٩ هـ ) ( حيدر أباد ١٣٦٨ ه ) مجموعة المعانى ( الجوائب ١٣٠١ هـ )

نظام الغريب للربمي (أمين هندية .) النكت في إعجاز القرآن للرماني ( دهلی ۱۹۳۶ م) نقد الشمر لقدامة ( الجوائب ١٣٠٢ ه ) النهاية لابن الأثير نسب قريش (المارف ١٣٧٣ هـ) الوحشيات ( مخطوط ) وفيات الأعيان لابن خلكان (السمادة ١٣٦٧ ه) وقمة صفين لنصر بن مزاحم ( الحلى ١٣٦٥ هـ ) الوساطة للجرجاني ( الحلي ١٣٦٤ ه ) الهاشميات (شركة العدن ١٣٣٠ هـ)

مجمع البيان للطبرسي ( المرفان بصيدا ١٣٥٤ هـ ) مختارات ابن الشجرى (المامرة ١٣٠٦ه) ماانفق لفظه واختلف ممناه من القرآن للمبرد (السلفية ١٣٥٠ه) القصور والمدود لابن ولاد (السمادة ٢٧٣١ ه) الميسر والقداح لابن قتيبة ( السلفية ١٣٤٣ هـ) المزهر للسيوطي ( الحلمي ١٣٦١ هـ ) النشر في القراءات العشر (مصطفى محمد) النقائض (ليدن ١٩٠٥م) نقائض حرير والأخطل (ليدن ١٩٠٥م) نوادر أبي زيد ( السكاثوليكية ١٨٩٤ م)

## ٣ ـ فهرس مواضيع الكتاب

ع ١ ــ ماك تأو مل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ٢٩٩ ـ ٣١٠ في سورة سبأ (١) ٣١٣-٣١١ « « الفرقان ۲۱۶ – ۳۱۰ (( الس T11-117 « « الرسلات ۱۹۳۰–۲۲۱ » » « « الأنعام (١) ٢٢٢ » » mrr (1) . lmil » » « « اليقرة (١) ٣٢٥ - ٣٢٥ » » « « الرعد 777 « « النور (۱) ۳۲۷ – ۳۲۹ ۳۳۱-۳۳۰ (۲) أن- » » « النور (۲) ۳۳۲ – ۳۳۴ « « الأنعام (٢) ٥٣٥ – ٢٣٨ « الأنمام (٣) ٢٣٩ – ١٤٣ « التين ٢٤٣ - ٣٤٣ « « والشمس وضحاها 750 - 755 « ﴿ لَا أَقْسَمَ بِيُومِ 75V-757 Jalall س الصاغات (۱) ۳٤٨ » »

مقدمة المؤلف ١ ـ باب ذكر العرب وماخصهم الله به من العارضة والبيان واتساع المجــاز وفيه سبب تأليف الكتاب ، ومنهج المؤلف في تأليفه ١٢ -- ٢٣ ٢ \_ الحسكاية عن الطاعنين ٢٤ - ٣٢ ٣ ــباب الزد عليهم في وجوه القراءات ٣٣ ــ ٤٩ ٤ ـ باب ما ادعى على القرآن و ن اللحن ٥٠ - ٢٤ ٥ - باب المناقض والاختلاف ٥٥ - ٥٥ ۲ - « التشابه ۲۸-۱۰۲ ٧ -- « القول في المجاز ١٠٣ - ١٣٤ ۸ - « الاستمارة 170 - ١٨٤ 9 - « القاوب م ١٨٥ - ٢٠٩ .١٠ « الحذف والاختصار 771-71. ۱۱ - « تسكرار السكلام والزيادةفيه ٢٣٧ – ٢٥٥ ۱۲ – « الكناية والتعريض 7VE - 707 سرر عالفة ظاهر اللفظ » \_ ١٣ 077 - APY

| - v·r                 |              |            |             |        |          |
|-----------------------|--------------|------------|-------------|--------|----------|
| يوسف ١٠ - ١١٤         | ا في سورة    | ToY-To.    | رة ص        | في سوه |          |
| لإيلاف قريش ٤١٣ — ٤١٥ | » »          | 707        | السجدة      | )) ))  |          |
| النحل (٣) ٢١٦ –١٨١    | » »          | T00- T08   | النحل       | » »    |          |
| ويل أحكل همزة         | » »          | 707-707    | الامتحان    | » »    |          |
| 19                    |              | 77 TON     | الحج        | » »    |          |
| هجمد ، صلى            | » »          | r71 - r71  | البقرة (٢)  | » »    |          |
| الله عليه ۱۲۶ – ۲۲۱   |              | 777-778    | المزمل      | » »    |          |
| ق ۲۲۶ – ۲۲۶           | <b>))</b> )) | 77A - 77V  | الفتح       | » »    |          |
| الروم ٤٧٤             |              | rv 479     | الأعراف     | » »    | :        |
| القصص ٢٥              |              | 777-771    | البقرة (٣)  | » »    | ı        |
| الجن ٢٦٦ – ٢٣٤        | » »          | 7VE - 7VT  | الزخرف      | » »    | 1        |
| البقرة (٤) ٤٣٥        |              | * 77- * 70 | (Y) . L.    | » »    | ŀ        |
| الأحزاب ٤٣٦           |              | 771 - LAA  | المائدة (١) | » »    | )        |
| الفرقان ٤٣٨           | <b>)</b>     | 7A7-7A7    | الروم       | » »    | •        |
| الواحد للمماني        | باب اللفظ    | ۲۸۰ ۳۸٤    | النحل (١)   | »· »   | <b>)</b> |
| 28279                 | المختلفة     | 7AV - 7A7  | (Y) »       | » »    | )        |
| 113-733               | القشاء       | 77TAA      | الصافات (٢) | » )    | )        |
| 111-11                | المدى        | 797 191    | النساء (٣)  | » )    | )        |
| 117-110               | الأمة        | 797        | يونس        | )) )   | )        |
| £ £ A £ £ V .         | المهد        | 797-798    | هود         | )) )   | )        |
| £0 £ £ 4              | الإل         | 791-19V    | الأنمام (٤) | )) )   | )        |
| 107-101               | القنوت       | 8.1-49     | 77.7        |        | )        |
| 101-104               | الدين        | 1.4- E.A   | الأنبياء    | )) )   | Q        |
|                       |              |            |             |        |          |

| 193     | الزوج                 | 107-100       | المولى       |
|---------|-----------------------|---------------|--------------|
| 199     | الرؤية                | ٤٥٨ — ٤٥٧     | الضلال       |
| •••     | النسيان               | 109           | الإمام       |
| 0.1     | الصاعقة والصبق        | 171-173       | الصلاة       |
| ••٣-••  | الأخذ                 | 277-277       | الكتاب       |
| 0 • §   | السلطان               | 177-171       | السبب وآلحبل |
| 0.0     | البأس والبأساء        | Y 7 3 - A F 3 | الظلم        |
| 0.4-0.1 | الحلق                 | £V£79         | البلاء       |
| ۰.٧     | الرجم                 | 271           | الرجز والرجس |
| 010.9   | السمى                 | £V\$-£VY      | الفتنة       |
| 011     | المحصنات              | £ 7 - £ 70    | الفرض        |
| 017     | المتاع                | ٤٧٨ - ٤٧٧     | الخيانة      |
| 018     | الحساب                | ٤٨٠ — ٤٧٩     | الإسلام      |
| 010-018 | الأمر                 | 143-443       | الإيمان      |
| المأنى  | ۱۵ ـــاب تفسير حروف   | ٤٨٢           | الضر         |
| Ü       | وما شاكلها من الأفعال | ٤٨٤           | الحوج        |
| 014     | التي لاتتصرف          | ٤٨٨ - ٤٨٥     | الروح        |
| 019     | كأين                  | 19 119        | الوحى        |
| 07+     | کیف                   | 193           | الفرح        |
| 071     | سوی وسوی              | 193-793       | الفتح        |
| 077     | أيان                  | 199-191       | الكويم       |
| 071-075 | الآن                  | 197           | المثل        |
| 070     | أنى                   | VF3           | الضرب        |

,

| 150          | الويل                | 770-770     | ويكأن       |
|--------------|----------------------|-------------|-------------|
| 770          | لعمرك                | ۸۲۰         | كأن         |
| 9770         | إى                   | 071-079     | لات         |
| 770          | لدن                  | 977         | مهما        |
| مروف<br>مروف | ١٦ ــ باب دخول بعض - | ٥٣٣         | ما ومن      |
| 0,70         | الصفات مكان بعض      | 070-078     | کاد         |
| ٧,٢٥         | « فی » مکان « علی»   | ٥٣٧ — ٥٣٦   | بل          |
| ٨٢٥          | «الباء» مكان «عن»    | ۸۳۰ – ۲۹۰   | <b>ھ</b> ل  |
| 979          | «عن» مكان «الباء»    | 011-01.     | لولا ولو ما |
| ۶۲۰ – ۰۷c    | «اللام» مكان «على»   | 087         | 1_1         |
| ov1          | «إلى» مكان «مع»      | 080-084     | 1و          |
| 277          | «اللام» مكان «إلى»   | 0 8 4 0 8 7 | 1م          |
| ٥٧٣          | «علی» مکان «من»      | ٥٤٨         | Y           |
| ٥٧٤          | «من» مكان «الماء»    | 0 8 9       | أولى        |
| 070-770      | «الباء» مكان «من»    | 001-00.     | لا جرم      |
| VVc          | «مون» مکان «فی»      | 007-007     | إن الخفيفة  |
| ٥٧٧          | «من» مکان «علی»      | 008         | la.         |
| ٥٧٧          | «عن» مکان «من»       | 000         | هات         |
| ٥٧٨          | «من» مکان «عن»       | 700         | تمال        |
| ٥٧٨          | «علی» بمهنی «عند»    | ooV         | هلم         |
| ٥٧٨          | «الباء» مكان «اللام» | 00N         | ×           |
| 091-iv9      | ملحق مشكل القرآن     | 009         | . رویدا     |
| ٥٩٣          | فهارس الكتاب         | ٥٦٠         | זע          |
|              |                      |             |             |

(1)

| 789     | ٧فهرس الأيام               | ۱ فهرس الآیات ۵۹۰ – ۲۲۱                      |
|---------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 70.     | ٨ ـــ. فهرس القوافى        | ٢ ــ فهرس الأحاديث ٢٢٢ ــ ٢٣٣                |
|         | ٩ ــ فهرس الفروق           | ٣ – فهرس الأمثال ٢٢٤ – ٦٢٥                   |
| ٦٧٣     | الخطية                     | ٤ ــ فهرس الأعلام ٢٦٦ – ٢٤٢                  |
|         | ١٠ — فهرس المراجع          | ه ـــفهرس للقبائل والأمم<br>والفرق ٢٤٣ - ٦٤٣ |
| V••-V•1 | ۱۱ — فهرس مواضيع<br>الكتاب | ۳ ـــفهرس الأماكن<br>والبلدان ۲۶۷ – ۲۶۸      |
|         |                            |                                              |